



-الرَّيْشهري ، محمّد ، ١٣٢٥ ـ

مــــيزان الحكـــمة ، عـــقائدي ، اجــــتماعي ، ســـياسي ، اقـــتصادي ، أدبـــي / تأليـــف: مـــحمّد الرُيْشــهري . ـ

[ التنقيح الثالث ]. . قم: دارالحديث ٢٠٠٠.

۱۲ ج.

المصادر بالهامش و ص ۵۵۶۹ ـ ۵۵۸۷.

MIZAN UL - HEKMAH

العنوان بالاتجليزية

طبعة منقّحة ، مصحّحة مع صفّ الحروف الجديدة في إثني عشر جزءً .

أحاديث الشيعة. ٢. أحاديث أهل السنة. الف العنوان.

أنا ميزان الحكمة وعلي لسانه دعال السان ١٠/١



اَخُلَاقِيَّ، عَقَالِيْ الْجِمَاعِيُّ سِياسِيُّ، اِقْتِصَادِيُّ، آدَبِيُّ

مُحَاثِمًا إِنْ الْمِنْ الْمِنْ

المخلَّدُ الْعَاشِيرَ

هيران الحكمة - المجلد العاشير تأليف: محمد الريشهري الناشر: دارالحديث الطبعة: الأولى المطبعة: اعتماد عدد المطبوع: ٢٠٠٠ دورة عام النشر: ١٤٢٧ ه ق ثمن الدورة: ٢٧٠٠٠ تومان



مركزالطباعة والنشو في دارالحديث

قم ، شارع معلَم ، قربٌ سَاحة الشهداء ، الرقّم ١٢٥ ص . ب : ٣٧١٨٥ / ٣٧١٥٥ الهاتف : ٢٥١ -٧٧٤ -٧٧٤ -٧٧٤ -٢٥١

الله عند ۱۱۵۸ - ۱۱۶۸۹ - ۱۱۶۹۶ - ۱۱۶۹۹ - ۱۱۶۹۹ - ۱۱۶۹۹ - ۱۱۶۹۹۹ - ۱۱۶۹۹ - ۱۱۶۹۹ - ۱۱۶۹۹

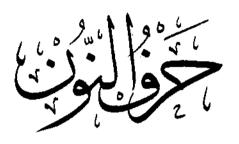

| T970 | ٥٠١ ـ النُّبُوَّة (١)  |
|------|------------------------|
| ٤٠٠٧ | ٥٠٧ ــ النُّبُوَّة (٢) |
|      | ٥٠٧ ـ النُّبُوَّة (٣)  |
|      | ٤٠٥ ـ النُّبُوَّة (٤)  |
|      | ٥٠٥ ـ النُّجوم         |
|      | ٥٠٦ ـ النَّجويٰ        |
|      | ۰۰۷ ـ المُناجاة        |
|      | ٨٠٥ _ النَّجاة         |
|      | ٠٠٥ ـ النَّحو          |
|      | ١٠٥ ـ النَّدم          |
|      | ١١٥ ـ النَّذر          |
|      | ٥١٢ ـ النَّصح          |

# النبوة (١)

«النَّبُوَّةُ العامَّة»

البحار : ١١ / ١ باب ١ «معنَى النُّبوّة وعلّة بعثة الأنبياء...».

كنزالعمّال : ١١ / ٤٨٠ «في فضائل الأنبياء».

كنزالعمّال: ١١ / ٤٧٤ «بعض خصائص الأنبياء».

عنوان ٤٧ «التبليغ»، ١٨٧ «الرسول»، ٣٢٦ «المعجزة».

العلم: باب ٢٨٣٧، ٢٨٣٨، ٢٨٥٠، الكتاب: باب ٣٤٤٩، الأمثال: باب ٣٦٤٠، الرؤيا: باب 1794.1798

## ٣٧٦٨ ـ الدَّعوةُ إِلَى اللهِ

#### الكتاب

﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ١٠٠.

﴿ يِهَا أَيُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا شِهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ ٣٠.

﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَثِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ كِيرِ﴾٣.

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴿ .

الإمامُ عليٌ ﷺ : رَحِمَ اللهُ امرأَ سَمِعَ حُكماً فـوَعَىٰ، ودُعِــيَ إلىٰ رَشــادٍ فــدَنا، وأَخَذَ بحُجزَةِ هادِ فننجا<sup>س</sup>.

١٩٤٤٨ عنه ﷺ : دُعيتُم إلَى الأمرِ الواضِحِ، فلا يَصَمُّ عَن ذلكَ إلّا أَصَمُّ، ولا يَعمىٰ عَن ذلكَ إلّا أعمىٰ™.

١٩٤٤٩ ـ عنه ﷺ : اِعمَلُوا رَجِمَكُمُ اللهُ علىٰ أعلامٍ بَـيّنَةٍ ؛ فـالطريقُ نَهْبُجُ™، يَـدعو إلىٰ دارِ السَّلام™.

اللَّبيبِ بِهِ يُبصِرُ أَمَدَهُ. ويَعرِفُ غَورَهُ ونَجَدَهُ. داعٍ دَعا، ورَعرِفُ غَورَهُ ونَجَدَهُ. داعٍ دَعا، وراع رَعىٰ، فاستَجيبوا لِلدّاعي، واتَّبِعوا الرّاعيَ٣٠.

١٩٤٥١\_عند ﷺ : ألا وإنّ هٰذهِ الدُّنيا الَّتي أصبَحتُم تَتَمنُّونَهَا وتَرغَبونَ فيها ، وأصبَحَت

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ٣١.

<sup>(</sup>٢) الأتفال : ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) يونس : ٢٥.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٧٦.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٧) النهج : الطريق المستقيم. (النهاية : ٥ / ١٣٤).

<sup>(</sup>٨\_٨) نهج البلاغة : الخطبة ١٤ و ١٥٤.

تُغضِبُكُم وتُرضِيكُم، لَيسَت بِدارِكُم، ولا مَنزِلِكُمُ الَّذي خُلِقتُم لَهُ ولا الَّـذي دُعـيتُم إلَـيهِ... فدَعُوا غُرورَها لِتَحذيرِها، وأطهاعَها لِتَخويفِها، وسابِقوا فيها إلَى الدّارِ الّتي دُعِيتُم إلَيها<sup>...</sup>

النَّاسَ ١٩٤٥٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ في وَجهِ تَسميَتهِ بالدَّاعي ـ: وأمَّا الدَّاعي، فإنِّي أدعو النَّاسَ إلىٰ دِينِ ربِّي عَزَّوجلَّ ٣٠.

1920٣\_الإمامُ عليٌ ﷺ : اعلَموا أنَّكُم إنِ اتَّبَعتُمُ الدّاعيَ لَكُم، سَلَكَ بِكُم مِنهاجَ الرّسولِ، وكُفِيتُم مَؤُونَةَ الاعتِسافِ، ونَبَذتُمُ الثّقلَ الفادِحَ عَنِ الأعناقِ ٣٠.

(انظر) الأمثال : باب ٣٥٩٩، ٣٦٠٠.

# ٣٧٦٩ ـ إنّما يَستجيبُ الّذين يَسمعونَ

#### الكتاب

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْنَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ ".

﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ٣. ﴿ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولُـئِكَ فِـي ضَلَالِ مُبِين ﴾ ٣.

١٩٤٥٤ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : سبحانَكَ خالِقاً ومَعبوداً ! بِحُسنِ بَلائكَ عِندَ خَـلقِكَ خَـلَقتَ داراً ، وجَعَلتَ فيها مأدُبَةً : مَشرَباً ومَطعَماً وأزواجاً وخَدَماً وقُصوراً وأنهاراً وزُروعاً وثماراً.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٢٨/٩٤/١٦.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) الأنعام : ٣٦.

<sup>(</sup>ە) القصص : ٥٠. . .

<sup>(</sup>٦) هود : ۱٤.

٧) الأحقاف : ٣٢.

ثُمُّ أرسَلتَ داعِياً يَدعو إلَيها، فلا الدَّاعِيَ أجابُوا، ولا فيما رَغَّبتَ رَغِبوا، ولا إلى ما شَوَّقتَ إلَيهِ اشتاقُوا! أُقبَلوا على جِيفَةٍ قدِ افتَضَحوا بأكلِها، واصطَلَحوا على حُبُّها...

(انظر) القلب: باب ٣٣٩٥ ـ ٦٤٠٦.

# ٣٧٧٠ ـ فلسفةُ النُّبِوَّةِ

#### ١ ـ التّكاملُ

#### الكتاب

﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾٣.

الإمامُ الصادقُﷺ للزِّنديقِ الذي سألَهُ : مِن أَينَ أَثبَتَ الأنبياءَ؟ \_ : إِنَّا لِمَّا أَثبَتنا أَنَّ النَّا خَالِقاً صانِعاً مُتَعالِياً عنّا وعن جَميعِ ما خَلَقَ، وكانَ ذلكَ الصّانِعُ حَكيماً مُتَعالِياً لَمَ يَجُزُ أَن يُشاهِدَهُ خَلقُهُ، ولا يُلامِسوهُ، فيُباشِرَهُم ويُباشِروهُ، ويُحاجَّهُم ويُحاجُّوهُ، ثَبَتَ أَنَّ لَهُ سُفَراءَ في خَلقِهِ يُعَبِّرُونَ عَنهُ إلىٰ خَلقِهِ وعِبادِهِ، ويَدُلُّونَهُم على مصالِحِهِمْ ومَنافِعِهم، وما بهِ بَقاؤهُم وفي تَركِهِ فَناوْهُم.

فتَبَتَ الآمِرونَ والنّاهونَ عن الحَكيمِ العَليمِ في خَلقِهِ والْمُعَبِّرُونَ عَنهُ جَـلَّ وعَـزَّ، وهُـمُ الأنبياءُ ﷺ وصَفوتُهُ مِن خَلقِهِ؛ حُكَماءُ مُـودَّبينَ بـالحِكَةِ، مَـبعوثينَ بهـا، غـبرَ مُشـارِكينَ للنّاسِ علىٰ مُشاركَتِهِم لَهُم في الحَلقِ والتَّركيبِ ـ في شيءٍ مِن أحوالهِم، مُؤيَّدينَ مِن عندِ الحَكيمِ العَليم بالحِكةِ ٣٠.

َ ١٩٤٥٦ ــ الإمامُ الرَّضاﷺ ــ في عِلَّةِ وُجوبِ مَعرِفَةِ الرُّسُلِ والإقرارِ بهِم والإذعــانِ لَهُـم

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ٩١.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١ / ١٦٨ / ١.

بالطّاعَةِ ..: لأنّهُ لَمّا لَم يَكُنْ في خَلقِهِم وقُواهُم ما يُكبِلوا اللّهِ لِمَصالِحِهِم، وكانَ الصّائِعُ مُتَعالِياً عَن أن يُرىٰ، وكانَ ضَعَفُهُم وعَجْزُهُم عَن إدراكِهِ ظاهِراً، لَم يَكُنْ بُدٌّ مِن رَسولٍ بَينَهُ وبَينَهُم مَعصومٍ يُؤدّي إلَيهِم أمرَهُ ونَهيّهُ وأدَبَهُ، ويَقِفُهُم علىٰ ما يَكونُ بهِ إحرازُ مَنافِعِهِم ودَفعُ مَضارُهِم، إذ لَم يَكُنْ في خَلقِهِم ما يَعرِفونَ بهِ ما يَحتاجونَ إلَيهِ مَنافِعَهُم ومَضارَّهُم.

فَلُو لَمْ يَجِبْ عَلَيهِم مَعْرِفَتُهُ وطَاعَتُهُ لَمْ يَكُن لَهُم فِي مَجَىءِ الرَّسُولِ مَنفَعَةٌ ولاسَدُّ حــاجَةٍ، ولَكَانَ يَكُونُ إِنيانُهُ عَبَثاً لغَيرِ مَنفَعَةٍ ولا صَلاحٍ، ولَيس لهذامِـن صِـفَةِ الحَكــيمِ الَّـذي أتـقَنَ كُلَّشيءٍ ٣٠.

## ٢ ـ إنقاذُ الإنسانِ مِن وَلايةِ الطَّواعَيتِ

#### الكتاب

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ﴾".

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَىٰ اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِهِ ٣٠.

(انظر) الأنبياء ٢٥.

الله عِلَمُ اللهِ عَلَمُهُ مِن كتابهِ إلى أهالي نَجرانَ ـ: بِسمِ إلهِ إبراهيمَ وإسحاقَ ويَعقوبَ، مِن محمّدٍ رسولِ اللهِ إلى أُسقُفِ نَجرانَ وأهلِ نَجرانَ، إن أُسلَمتُم فإنّي أحمّدُ إلَيكُمُ اللهَ إلهَ إبراهيمَ وإسحاقَ ويَعقوبَ، أمّا بعدُ فإنّي أدعوكُم إلى عِبادَةِ اللهِ مِن عِبادَةِ العِبادِ، وأدعوكُم إلى وَلايَةِ اللهِ مِن وَلايَةِ العِبادِ..

١٩٤٥٨ ـ الإمامُ عليٌّ على : فبَعَثَ اللهُ محمّداً ﷺ بالحَقّ، ليُخرِجَ عِبادَهُ مِن عِبادَةِ الأوثانِ إلىٰ

 <sup>(</sup>١) في العلل: لمّا لم يكتف في خلقهم وقواهم ما يثبتون به لمباشرة الصانع عزّوجلٌ حتّى يكلّمهم ويشافههم، وكان الصانع... إلخ .وفي الخصال: ما يكملون به مصالحهم . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) البحار : ١١ / ٤٠ / ٤٠.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) الزمر : ١٧.

<sup>(</sup>٥) البحار : ۲۱ / ۲۸۵.

عِبادَتِهِ، ومِن طاعَةِ الشَّيطانِ إلىٰ طاعَتِهِ، بقُرآنِ قد بَيَّنَهُ وأحكَمَهُ، لِيَعلَمَ العِبادُ رَبَّهُم إذ جَهِلوهُ. وليُقِرُّوا بهِ بعدَ إذ جَحَدوهُ، وليُثبِتوهُ بعدَ إذ أنكَروهُ٣٠.

المحمد الله الله عنه الله الله تبارك وتعالى بَعَثَ محمّداً عَلِيَّ بالحَـقّ ليُخرِجَ عِبادَهُ مِن عِبادَةِ عِبادِهِ إلى عَبادَةِ إلى طاعَتِهِ، ومِن وَلايَـةِ عِبادِهِ إلى طاعَتِهِ، ومِن وَلايَـةِ عِبادِهِ إلى طاعَتِهِ، ومِن وَلايَـةِ عِبادِهِ إلى وَلايَتِهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْتُهِ وَاللهِ وَلايَتِهِ اللهِ وَاللهِ وَلايَتِهِ اللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَالْتِهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَاللهِ وَالْتِلْمِ اللهِ وَالْتُلْفِي وَلا اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلا إللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ

1987-الإمامُ الباقرُ ﷺ في رِسالَتِهِ إلى بعضِ خُلَفاءِ بني أُمَيَّةَ ــ: ومِن ذلكَ ما ضُيِّعَ الجِهادُ الذي فَضَّلَهُ اللهُ عَرَّوجلَّ علَى الأعمالِ... اشتَرَطَ علَيهِم فيهِ حِفظَ الحُدودِ، وأوّلُ ذلكَ الدّعاءُ إلىٰ طاعَةِ اللهِ مِن طاعَةِ العِبادِ، وإلىٰ وَلايَةِ اللهِ مِن وَلايَةِ اللهِ مِن وَلايَةِ اللهِ مِن العِبادِ، وإلىٰ وَلايَةِ اللهِ مِن وَلايَةِ اللهِ مِن العِبادِ... العِبادِ... العِبادِ...

١٩٤٦١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : بُعِثتُ لرَفع قَومٍ ووَضع آخَرينَ ٣٠.

الله الدُّنيا، وأَجُرَّ المُلكَ إِنَّ اللهُ بَعَثَني أَن أَقتُلَ جَميعَ مُلوكِ الدُّنيا، وأَجُرَّ المُلكَ إِلَيكُم. فأجِيبوني إلىٰ ما أدعوكُم إلَيهِ تَملِكوا بها العَرَبَ، وتَدينُ لَكُم بها العَجَمُ، وتَكونوا مُلوكاً في الجَنّةِ<sup>،،</sup>

المُطَّلِبِ، إِنَّ اللهُ بَعَنَنِي إِلَى الْحَلَقِ حَاصَّةُ أَهْلِهِ فِي ابتِداءِ الدَّعوةِ وبَيَّنَ لَهُم آيةَ النَّبوَةِ \_ : يا بَني عبدِ المُطَّلِبِ، إِنَّ اللهُ بَعَنَنِي إِلَى الْحَلقِ كَافَّةً وبَعَثَنِي إِلَيكُم خاصَّةً، فقالَ عَزَّوجلَّ : ﴿وَأُنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَفْرِبِينَ ﴾، وأنا أدعوكُم إلى كَلِمَتَينِ خَفيفَتَينِ على اللِّسانِ، تَقيلَتَينِ فِي الميزانِ، تَسلكونَ بهما الاُقْرَبِينَ ﴾، وأنا أدعوكُم إلى كلِمَتينِ خَفيفَتينِ على اللِّسانِ، تقيلَتينِ في الميزانِ، تَسلكونَ بهما العَرَبَ والعَجَمَ، وتَنقادُ لَكُم بهما الاُمَمُ، وتَدخُلونَ بهما الجُنَّةَ، وتَنجُونَ بهما مِن النّارِ : شهادةُ أَن لا إللهَ إلّا اللهُ وأنّى رسولُ اللهِ إِنَّا رَبِي

١٩٤٦٤ ــ الطبقات الكبرى عن محمّد بن عمر الاسلمي : لمَّا رَأَت قريشٌ ظُهورَ الإســـلام

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٤٧، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٩ / ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ٨٦/٣٨٦/٨٥.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ١١ / ٦ / ٨.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٥) البحار : ۱۸ / ۲۳٤ / ۷۷.

<sup>(</sup>٦) الإرشاد: ١ / ٤٩.

وجُلُوسَ المُسلمينَ حَولَ الكعبَةِ سُقِطَ في أيديهِم، فَشَوا إلىٰ أبي طالبٍ... قالوا : فأرسِلْ إلَيهِ فَلْنُعطِهِ النَّصَفَ، فأرسَلَ إلَيهِ أبو طالبٍ، فجاءَ رسولُ اللهِﷺ فـقالَ : يَــابنَ أخــي، هــؤلاءِ عُمومَتُكَ وأشرافُ قَومِكَ وقد أرادوا يُنصِفونَكَ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : قولوا أسمَغ.

قالوا : تَدَعُنا وآلهٰتنا، ونَدَعُكَ وإلهَكَ، قالَ أبو طالبٍ : قد أنصَفَكَ القَومُ فاقبَلْ مِنهُم.

فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : أرأيتُم إن أعطيتُكُم هذهِ هَل أنتُم مُعطِيَّ كَلْمَةً إن أنتُم تَكلَّمتُم بها مَلَكتُم بها العَرَبَ ودانَت لَكُم بها العَجَمُ؟

> فَقَالَ أَبُو جَهُلٍ : إِنَّ هَذَهِ لَكُلِمَةً مُرْبِحَةً، نَعَم وأبيكَ لَنقولَنَّهَا وعَشرَ أَمْثالِهَا! قالَ : قولوا : لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فاشمأزُّوا ونَفَروا مِنها وغَضِبوا وقامُوا".

1927 ـ الطبقات الكبرى عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رُمان : أقامَ رسولُ اللهِ عَشرَ عِكَةَ ثلاثَ سِنينَ مِن أُوّلِ نُبُوّتهِ مُستَخفِياً ، ثُمَّ أُعلَنَ في الرّابعَةِ ، فدَعا النّاسَ إلى الإسلامِ عَشرَ سِنينَ ... حتى إنّهُ لَيَسالُ عنِ القَبائلِ ومَنازِلِها قَبيلَةً قَبيلَةً ويقولُ : يا أَيُّها النّاسُ ، قُولُوا : لا إِلٰهَ سِنينَ ... حتى إنّهُ لَيَسالُ عنِ القَبائلِ ومَنازِلِها قَبيلَةً قَبيلَةً ويقولُ : يا أَيُّها النّاسُ ، قُولُوا : لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ تُفلِحوا وتَملِكوا بها العَرَبَ وتَذِلُّ لَكُمُ العَجَمُ ، وإذا آمَنتُم كُنتُم مُلُوكاً في الجَنّةِ . وأبو لَهَ سِلاً وراءَهُ يقولُ : لا تُطِيعُوهُ ؛ فإنّهُ صابى كاذِبُ إِنْهُ

(انظر) الطغيان : باب ٢٤١٢.

#### ٣ ـ تعليمُ الكِتابُ والحكمةِ

#### الكتاب

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمُّلِيِّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَــاتِهِ وَيُــزَكِّـيهِمْ وَيُــعَلِّمُهُمُ الْكِــتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ﴾ ٣٠.

﴿رَبُّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾(".

(انظر) البقرة : ١٥١ وآل عمران : ١٦٤.

١٩٤٦٦ ــ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : ما بَعَتَ اللهُ أنبياءَهُ ورُسُلَهُ إلىٰ عِبادِهِ إلَّا ليَعقِلوا عــنِ اللهِ.

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) الطبقات الكبرى: ١ / ٢٠٢ و ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) الجمعة : ٢.

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٢٩.

فأحسَنُهُمُ استِجابةً أحسَنُهُم مَعرِفَةً للهِ، وأعلَمُهُم بأمرِ اللهِ أحسَنُهُــم عَقلاً، وأعقَلُهُم أرفَـعُهُم دَرَجَةً في الدّنيا والآخِرَةِ^٩.

الإنس رُسُلَهُ ليَكشِفوا لَهُم عَن غِطائها، وليُحَذِّروهُم عَن غِطائها، وليُحَذِّروهُم مِن خَطائها، وليُحَذِّروهُم مِن ضَرَّائها، وليَضرِبوا لَهُم أمثالها، وليُبَصِّروهُم عُيوبَها، وليَهجُموا علَيهِم بمُعتَبَرٍ مِن تَصرُّفِ مَن طَرَّائها، وليَنظرِبوا لَهُم أمثالها، وليُبتَصِّروهُم عُيوبَها، وليَهجُموا علَيهِم بمُعتَبَرٍ مِن تَصرُّف مَن طَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ للمُطيعينَ مِنهُم والعُصاةِ من جَنّةٍ ونارٍ، وكَرامَةٍ وهَوانِ ٣٠٠.

(انظر) عنوان ١٢٢ «الحكمة» ، ٣٦٥ «العقل» ، ٣٦٧ «العلم».

## ٤ ـ تزكيةُ الأخلاق

#### الكتاب

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمُّنِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ ٣٠.

﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ

١٩٤٦٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : بُعِثتُ بمكارِمِ الأخلاقِ ومَحَاسِنِها ١٠٠

١٩٤٦٩ عنه على : بُعِثتُ لأُقمَّمَ مَكارِمَ الأخلاقِ ٥٠.

١٩٤٧٠ عنه ﷺ: إِغَا بُعِثتُ لأُعِّمَ حُسنَ الأخلاقِ ٣٠.

١٩٤٧١ عنه ﷺ : إِنَّمَا بُعِثْثُ لأَقِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ٣٠.

<sup>(</sup>۱) البحار: ۱/۱۳۹۱/۳۰.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٣. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١١٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) الجمعة : ٢.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) البحار : ١٤٢/٢٨٧/١٦.

<sup>(</sup>٦) كنزالعقال : ٣١٩٦٩.

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى : ١٩٣/ .

١٩٤٧٢ ــ عنه ﷺ : إنَّ اللهَ تَعالَىٰ بَعَثَني بتَمَامٍ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وكَمَالِ مَحَاسِنِ الأعمالِ ١٠٠. (انظر) عنوان ١٤٩ «الخُلق»، ٢٠٣ «التزكية»، ٥١٩ «النَّفْس».

## ٥ ـ إخراجُ النَّاسِ مِن الظُّلُماتِ إِلَى النَّورِ

#### الكتاب

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ وَذَكَّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ﴾\*\*.

﴿ أَلر كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِهِ ٣٠.

﴿يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِـنَ الظُّـلُمَاتِ إِلَى النُّـورِ بِـإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍهِ ".

١٩٤٧٣ ــ الإمامُ على ﷺ : فبَعَثَ فيهِم رُسُلَهُ وواتَرَ إلَيهِم أُنبياءهُ ؛ لِيَستَأْدُوهُم مِيثاقَ فِطرَتِهِ، ويُذَكِّروهُم مَنسِيَّ نِعمَتِهِ، ويَحتَجُّوا علَيهِم بالتَّبليغِ، ويُثيروا لَهُم دَفائنَ العُقولِ، ويُرُوهُم آياتِ المَقدِرَةِ ٣٠.

١٩٤٧٤ ـ عنه ﷺ \_ في صِفَةِ القرآنِ \_: لا تُكشَفُ الظُّلُماتُ إِلَّا بِدِ ١٠.

192**۷0 –عنه ﷺ - في صِفَةِ الإسلامِ - : فيهِ مَرابيعُ النَّعَمِ ، ومَصابيحُ الظُّلَمِ ، لا تُفتَحُ الحَ**يَراثُ إلّا بمَقاتيحِهِ ، ولا تُكشَفُ الظُّلُهاتُ إلّا بمَصابيحِهِ < . .

1927 عنه ﷺ : وما بَرِحَ للهِ ـعَزّت آلاؤهُ ـ في البُرهَةِ بعدَ البُرهَةِ ، وفي أزمانِ الفَتَراتِ، عِبادُ ناجاهُم في فِكرِهِم، وكلَّمَهُم في ذاتِ عُـقولِهم، فـاستَصبَحوا بـنُورِ يَـقَظَةٍ في الأبـصارِ والأساعِ والأفندَةِ، يُذَكِّرُونَ بأيّامِ اللهِ، ويُحَوِّفُونَ مَقامَهُ، بَمَرْلَةِ الأَدِلَّةِ في الفَلَواتِ (القُلوبِ)؛ مَن أُخَذَ القَصدَ حَمِدوا إلَيهِ طريقَهُ، وبَشَروهُ بالنَّجاةِ، ومَن أُخَذَ يَمِيناً وشِهالاً ذَمُّوا إلَيهِ الطَّريقَ،

<sup>(</sup>۱ ـ ۱) كتزالعكال : ٣١٩٩٦، ٣١٩٤٧.

<sup>(</sup>۲-۳) إيراهيم: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) البائدة : ١٦.

<sup>(</sup>٦-٦) نهج البلاغة : الخطبة ١ و ١٨ و ١٥٦.

وحَذَّروهُ مِن الْحَلَكَةِ، وكانوا كذلكَ مَصابيحَ تلكَ الظُّلُهاتِ، وأدِلَّةَ تلكَ الشُّبُهاتِ٣٠.

١٩٤٧٧ عنه ﷺ : إنّ مِن أَحَبٌ عِبادِاللهِ إلَيهِ عَبداً أَعانَهُ اللهُ علىٰ نَفسِهِ... فخَرَجَ مِن صِفَةِ العَمئ ومُشارَكةِ أَهلِ الهَوىٰ، وصارَ مِن مَفاتيحِ أَبوابِ الهُدىٰ... مِصباحُ ظُـلُهاتٍ، كَشّــافُ عَشَواتٍ (غَشَواتٍ)، مِفتاحُ مُبهَهاتٍ، دَفّاعُ مُعضِلاتٍ، دَليلُ فَلَواتٍ (().

العَلياءِ، وسُرَّةِ البَطحاءِ، ومَصابيحِ الظُّلمَةِ، ويَنابيعِ الحِكمَةِ الأنبياءِ، ومِشكاةِ الضَّياءِ، وذُوابَةِ العَلياءِ، وسُرَّةِ البَطحاءِ، ومَصابيحِ الظُّلمَةِ، ويَنابيعِ الحِكمَةِ ٣٠.

(انظر) عنوان ٥٢٦ «النور».

#### ٦ ـ قيامُ النَّاسَ بالقِسطِ

#### الكتاب

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّـاسُ بِـالْقِسْطِ وَأَنْـزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (الله عَدِيدٌ عَزِيزٌ ﴿ اللهِ عَالِينَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

19879 ــ الإمامُ عليُّ ﷺ ــ في صِفَةِ اللهِ سبحانَهُ ــ: الَّذي صَدَقَ في مِيعادِهِ، وارتَفَعَ عــن ظُلم عِبادِهِ، وقامَ بالقِسطِ في خَلقِهِ، وعَدَلَ عليهِم في حُكمِهِ ".

١٩٤٨٠\_عنه ﷺ ـفي صِفَةِ أهلِ الذِّكرِ ــ: يأمُرونَ بالقِسطِ ويأتَمْرِونَ بهِ ، ويَنهونَ عنِ المُنكَرِ ويَتَناهَونَ عَنهُ™.

(انظر) عنوان ۱۱۹ «الحقّ». ۳۳۸ «العدل». ۳۲۹ «الظلم».

### ٧ ـ وَضُعُ الإصر والأعلال

#### الكتاب

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي النَّـوْرَاةِ والإِنْـجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة : الخطبة ٢٢٢ و ٨٧ و ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) الحديد: ٢٥.

<sup>(</sup>١٥٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٥ و ٢٢٢.

إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰثِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ﴾٣.

#### التفسيرُ:

قوله تعالىٰ : ﴿ الّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الأُمّيّ ... ﴾ قال الرّاغب في «المفردات» : الإصر : عقد الشّيء وحبسه بقهره، يقال : أصَرته فهو مأصور، والمأصَر والمأصِر والمأصِر المقتلاصِ الصّادِ وكسرها \_ محبس السّفينة، قال تعالىٰ : ﴿ ويَضَعُ عَنهُمْ إصْرَهُم ﴾ أي الأمور الّتي تتبّطهم وتقيّدهم عن الخيرات، وعن الوصول إلى الثّوابات، وعلىٰ ذلك : ﴿ ولا تَحْمِلْ علَينا إصراً ﴾ وقيل : ثقلاً، وتحقيقه ما ذكرت؛ انتهىٰ. والأغلال جمع غلّ، وهو ما يُقيّد به ...

وذكره ﷺ بهذه الأوصاف الثّلاث : الرّسول النّبيّ الاُمّيّ، ولم يجتمع له في موضع من كلامه تعالىٰ إلّا في هذه الآية والآية التّالية، مع قوله تعالىٰ بعده : ﴿الّذي يَجِدونَهُ مَكْتوباً عِنْدَهُم في التّوراةِ والإنجيلِ﴾ تدلّ علىٰ أنّهﷺ كان مذكوراً فيهما معرّفاً بهذه الأوصاف الثّلاث.

ولولا أنّ الغرض من توصيفه بهذه الثّلاث هو تعريفه بما كانوا يعرفونه به من النّـعوت المُذكورة له في كتابَيهم لمـا كانت لذكر الثّلاث ـ الرّسول النّبيّ الأُمّيّ ـ وخاصّة الصّفة الثّالثة نكتة ظاهرة.

وكذلك ظاهر الآية يدل أو يُشعر بأن قوله : ﴿ يَا مُرُهُم بِالْمَعُروفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ إلى آخر الأمور الخمسة الّتي وصفه على بها في الآية من علائمه المذكورة في الكتابَين، وهي مع ذلك من مختصّات النّبي على وملّته البيضاء فإن الأمم الصّالحة وإن كانوا يـقومون بـوظيفة الأمـر بالمعروف والنّهي عن المنكر كما ذكره تعالى من أهل الكتاب في قوله : ﴿لَيسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الكِتابِ أُمَّةٌ قَائمَةٌ ـ إلىٰ أن قال ـ ويأمُرونَ بِالمعروفِ ويَسْهُونَ عَنِ المُنْكَرِ ويُسارِعونَ في الحَيْراتِ وأولئكَ مِنَ الصّالحِينَ ﴾ ".

وكذلك تحليل الطَّيّبات وتحريم الحنبائث في الجملة من جملة الفطريّات الّتي أجمع عــليها

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧.

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۱۱۳، ۱۱۵.

الأديان الإلهيّة، وقد قال تعالىٰ : ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِـعِبادِهِ والطَّـيّباتِ مِـنَ الرِّزْق﴾ (١٠).

وكذلك وضع الإصر والأغلال وإن كان ممّا يوجد في الجملة في شريعة عيسى الله كما يدلّ عليه قوله فيا حكى الله عنه في القرآن الكريم : ﴿وَمُصَدِّقاً لِمَا بَينَ يَديَّ مِن التَّوراةِ ولاُحِلَّ لَكُمْ بَعضَ الَّذي حُرِّمَ علَيكُم﴾ "ويشعر به قوله خطاباً لبني إسرائيل : ﴿قَد جِئتُكُمْ بِالحِكمَةِ ولاُبيِّنَ لَكُمْ بَعضَ الَّذي تَخْتَلِفُونَ فيه﴾ ".

إلاّ أنّه لايرتاب ذو ريبٍ في أنّ الدّين الذي جاء به محمّد ﷺ بكتاب من عند الله مصدّق لما بين يديه من الكتب السّهاويّة ـ وهو دين الإسلام هو الدين الوحيد الذي نفخ في جان الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر كلّ ما يسعه من روح الحياة، وبلغ به من حدّ الدّعوة الخالية إلى درجة الجهاد في سبيل الله بالأموال والنفوس، وهو الدّين الوحيد الذي أحصى جميع ما يتعلّق به حياة الإنسان من الشّؤون والأعهال ثمّ قسّمها إلى طيّبات فأحلها، وإلى خبائث فحرّمها، ولا يعادله في تفصيل القوانين المشرّعة أيّ شريعة دينيّة وقانون اجتاعيّ، وهو الدّين الذي نسخ جميع الأحكام الشّاقة الموضوعة على أهل الكتاب واليهود خاصّة، وما تكلّفها على ؤهم وابتدعها أحبارهم ورهبانهم من الأحكام المبتدعة.

فقد اختص الإسلام بكمال هذه الأمور الخمسة وإن كانت توجد في غيره نماذج من ذلك. على أنّ كمال هذه الأمور الخمسة في هذه الملّة البيضاء أصدق شاهد وأبين بيئة على صدق النّاهض بدعوتها على أنّ مريعته كمال شريعة الكليم والمسيح على وهل يطلب من شريعة حقّة إلّا عرفانها المعروف وإنكارها المنكر، وتحليلها الطيّبات، وتحريها الخبائث، وإلغاؤها كلّ إصر وغلّ ؟ وهي تفاصيل الحق الّذي يدعو إليه الشرائع الإلهيّة، فليعترف أهل التّوراة والإنجيل أنّ الشّريعة الّي تتضمّن كمال هذه

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٥٠.

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٦٣.

الأمور بتفاصيلها هي عين شريعتهم في مرحلة كاملة.

وبهذا البيان يظهر أنّ قوله تعالى : ﴿ يَا مُرُهُم بِالْمَعُرُوفِ وَيَنهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ الآية ، يفيد بمجموعه معنى تصديقه لما في كتابيهم من شرائع الله تعالى ، كأنّه قيل : مصدّقاً لمابين يديه كها في قوله تعالى : ﴿ وَلمّا جاءَهُم رَسُولُ مِنْ عِندِاللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبذَ فَريقُ مِنَ الّذينَ أُوتُوا فِي قوله تعالى : ﴿ وَلمّا جاءَهُمْ كِتَابُ مِن عِندِاللهِ الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنّهُمْ لايَعْلَمُونَ ﴾ " وقوله : ﴿ وَلمّا جاءَهُمْ كِتَابُ مِن عِندِاللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذينَ كَفَرُوا فلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذينَ كَفَرُوا فلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ " يريد مجيء النّبيّ ﷺ بكمال ما في كتابهم من الشّريعة مصدّقاً له ثمّ كفرهم به وهم يعلمون أنّه المذكور في كتبهم المبشّر به بلسان أنبيائهم كها حكى سبحانه عن كفرهم به وهم يعلمون أنّه المذكور في كتبهم المبشّر به بلسان أنبيائهم كها حكى سبحانه عن المسيح في قوله : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقاً لِما بَينَ يَدَيَّ مِن التَّوراةِ ومُبَشِّراً برَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدي اللهُ أَحْدَهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَن يَعْدي اللهُ أَحْدَهُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## ٨ ـ رفعُ الاختلاف

#### الكتاب

﴿كَانَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيما اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ البَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٠٠.

اَ ١٩٤٨ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ : أنظُروا إلىٰ مَواقِعِ نِعَمِ اللهِ عَلَيهِم حِينَ بَعَثَ إلَيهِم رَسُولاً فعَقدَ عِلَيْهِم وَسُولاً فعَقدَ عِلَيْهِم، وجَمَعَ علىٰ دَعوَتِهِ أَلفتَهُم : كيفَ نَشَرَتِ النَّعمَةُ علَيهِم جَناحَ كَرامَتِها، وأسالَت لَهُم جَداوِلَ نَعيمِها، والتَفّتِ المِلّةُ بِهِم في عَوائدِ بَرَكَتِها، فأصبَحوا في نِعمَتِها غَرِقِينَ السَّالَةُ مُهُم جَداوِلَ نَعيمِها، والتَفّتِ المِلّةُ بِهِم في عَوائدِ بَرَكَتِها، فأصبَحوا في نِعمَتِها غَرِقِينَ السَّ

<sup>(</sup>١١) البقرة: ١٠١، ٨٩.

<sup>(</sup>٣) الصف : ٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير العيزان: ٨ / ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢١٣.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢، انظر تمام الكلام.

#### التفسهره

قال العلامة الطباطبائي في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ كَانَ النّاسُ أُمّةً واحِدَةً...﴾ : الآية تبين السبب في تشريع أصل الدّين وتكليف النوع الإنساني به، وسبب وقوع الاختلاف فيه ببيان : أنّ الإنسان \_ وهو نوع مفطور على الاجتاع والتعاون \_ كان في أوّل اجتاعه أمّة واحدة، ثم ظهر فيه بحسب الفطرة الاختلاف في اقتناء المزايا الحيويّة، فاستدعىٰ ذلك وضع قوانين ترفع الاختلافات الطارئة والمساجرات في لوازم الحياة، فألبست القوانين الموضوعة لباس الدين، وشفعت بالتبشير والإنذار : بالثواب والعقاب، وأصلحت بالعبادات المندوبة إليها ببعث النبيّين، وإرسال المرسلين، ثمّ اختلفوا في معارف الدين أو أمور المبدأ والمعاد، فاختل بذلك أمر الوحدة الدينيّة، وظهرت الشعوب والأحزاب وتبع ذلك الاختلاف في غيره، ولم يكن هذا الاختلاف الثاني إلّا بغياً من الذين أوتوا الكتاب وظلماً وعتواً منهم بعد ماتبيّن لهم أصوله ومعارفه، ومّت عليهم الحجّة، فالاختلاف اختلافان : اختلاف في أمر الدين مستند إلى بغي الماغين دون فطرتهم وغريزتهم، واختلاف في أمر الدنيا وهو فطريّ وسبب لتشريع الدين، ثمّ الناغين دون فطرتهم وغريزتهم، واختلاف فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فالدين الإلهي هو السبب الوحيد لسعادة هذا النوع الإنساني، والمصلح لأمر حساته، يصلح الفطرة بالفطرة، ويعدّل قواها المختلفة عند طغيانها، وينظّم للإنسان سلك حياته الدنيويّة والأخرويّة، والمادّيّة والمعنويّة، فهذا إجمال تاريخ حياة هذا النوع \_ الحياة الاجتاعيّة والدينيّة \_ على ما تعطيه هذه الآية الشريفة. وقد اكتفت في تفصيل ذلك عا تفيده متفرّقات الآيات القرآنيّة النازلة في شؤون مختلفة (۱۰).

## ٩ ـ المدايةُ إلىٰ شبلِ السّلام

الكتاب

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ٢ / ١١١، انظر تمام الكلام.

﴿يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِـنَ الظُّـلُمَاتِ إِلَى النُّـورِ بِـإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ٧٠.

١٩٤٨٢ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إنّ اللهُ تعالىٰ خَصَّكُم بالإسلامِ، واستَخلَصَكُم لَهُ؛ وذلكَ لأنّهُ اسمُ سلامَةٍ وجِماعُ كرامَةٍ ٣٠.

١٩٤٨٣ ـ عنه ﷺ \_ في وَصفِ السّالِكِ الطَّريقَ إلَى اللهِ سبحانَهُ \_ : وبَرَقَ لَهُ لامِعُ كثيرُ البَرقِ، فأبانَ لَهُ الطَّريقَ، وسَلكَ بهِ السَّبيلَ، وتَدافَعَتهُ الأبوابُ إلىٰ بابِ السَّلامَةِ ودارِ الإِقامَةِ ٣٠.

١٩٤٨٤ ـ عنه ﷺ : إنّ تَقوَى اللهِ دَواءُ داءِ قُلوبِكُم، وبَصَرُ عَمَىٰ أَفندتِكُم، وشِفاءُ مَرَضِ أَجسادِكُم ﴿

#### التفسيره

قوله تعالى : ﴿يَهُدي بِهِ اللهُ مَنِ اتّبِعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ الباء في قوله : «بِه» للآلة، والضمير عائد إلى الكتاب أو إلى النور سواء أريد به النبي على أو القرآن فآل الجميع واحد، فإنّ النبي على أحد الأسباب الظاهريّة في مرحلة الهداية، وكذا القرآن وحقيقة الهداية قائمة به، قال تعالى : ﴿إِنّكَ لا تَهُدِي مَن أَحْبَبْتَ ولكنَّ اللهُ يَهدِي مَن يَشاءُ ﴾ وقال : ﴿وكذلكَ أَوْحَيْنا وَاللّهُ وَكَذَلكَ أَوْحَيْنا إلَيكَ رُوحاً مِن أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي ما الكِتابُ ولا الإيمانُ ولَكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً بَهْدِي بِهِ مَن نَشاءُ مِن عِبادِنا وإنّكَ لَتَهدي إلى صِراطٍ مُستقيمٍ \* صِراطِ اللهِ الذي لَهُ ما في السَّماواتِ وما في نَشاءُ مِن عِبادِنا وإنّكَ لَتَهدي إلى صِراطٍ مُستقيمٍ \* صِراطِ اللهِ الذي لَهُ ما في السَّماواتِ وما في الأرضِ ألا إلى اللهِ تصيرُ الأمورُ ﴾ والآيات كماترى تنسب الهداية إلى القرآن وإلى الرسول الله في عين أنّها ترجعها إلى الله سبحانه، فهو الهادي حقيقةً وغيره سبب ظاهري مسخّر لإحياء أمر الهداية.

وقد قيّد تعالى قوله : ﴿يَهدِي بِهِ اللهُ ﴾ بقوله : ﴿مَنِ اتَّبِعَ رِضُوانَهُ ﴾ ويــؤول إلى اشــتراط فعليّة الهداية الإلهيّة باتّباع رضوانه ، فالمراد بالهداية هو الإيصال إلى المطلوب ، وهو أن يورده

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٦.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) نهج البلاغة : الخطبة : ١٥٢ و ٢٢٠ و ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) القصص : ٥٦.

<sup>(</sup>٦) الشورى: ٥٣.٥٢.

الله تعالىٰ سبيلاً من سبل السلام أو جميع السبل أو أكثرها واحداً بعد آخر.

وقد أطلق تعالى السلام، فهو السلامة والتخلّص من كلِّ شقاء يختل به أمر سعادة الحياة في دنيا أو آخرة، فيوافق ما وصف القرآن الإسلام شه والإيمان والتقوى بالفلاح والفوز والأمن ونحو ذلك، وقد تقدّم في الكلام على قوله تعالى : ﴿ اهْدِنا الصِّراطَ المُسْتَقيم ﴾ " في الجزء الأوّل من الكتاب أنّ لله سبحانه بحسب اختلاف حال السائرين من عباده سُبُلاً كثيرة تتّحد الجميع في طريق واحد منسوب إليه تعالى يسمّيه في كلامه بالصراط المستقيم، قال تعالى : ﴿ والّذينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهُ دِينَهُم سُبُلنا وإنَّ الله لَمَع الحُسِنين ﴾ "، وقال تعالى : ﴿ وأنّ هذا صِراطِي مُسْتَقيماً فاتّبِعُوهُ ولا تَتّبِعوا السُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبيلهِ ﴾ ". فدلّ على أنّ له سبلاً كثيرة ، لكنّ الجميع تتّحد في الإيصال إلى كرامته تعالى من غير أن تفرّق سالكيها ويبين كلّ سبيل سالكيه عن سالكي غيره من السبل كما هو شأن غير صراطه تعالى من السبل فمعنى الآية \_ والله العالم \_: يهدي الله سبحانه ويورد بسبب كتابه أو بسبب نبيّه من السبل فمعنى الآية السعيدة . العالم من سار فيها من شقاء الحياة الدنيا والآخرة ، وكلّ ما تتكدّر به العيشة السعيدة .

فأمر الهداية إلى السلام والسعادة يدور مدار اتّباع رضوان الله، وقد قال تعالىٰ : ﴿ولَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الكُفْرَ﴾ وقال : ﴿فَإِنّ الله لا يرضى عَنِ القَومِ الفاسِقينَ﴾ ويتوقّف بالأخرة على اجتناب سبيل الظلم والانخراط في سلك الظالمين، وقد ننى الله سبحانه عنهم هدايته وآيسهم من نيل هذه الكرامة الإلهيّة بقوله : ﴿واللهُ لَا يَهْدِي القَومَ الظّالِمِينَ﴾ فالآية \_ أعني قوله : ﴿الّذِينَ آمَنُوا وَلَم يُلْبِسُوا إِيمانَهُم بِظُلْم أُولئكَ لَهُمُ الأمنُ وهُم مُهْتَدُونَ﴾ ١٨٠٠.

<sup>(</sup>١) الفاتحة : ٦.

<sup>(</sup>۲) المنكبوت: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٧.

<sup>(</sup>٥) التوبة : ٩٦.

<sup>(</sup>٦) الجمعة : ٥.

<sup>(</sup>٧) الأثمام: ٨٢.

#### ١٠ . إتمامُ الحُجَّةِ

#### الكتاب

﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَـعْدَ الرُّسُــلِ وَكَــانَ اللهُ عَــزِيزَاً حَكِيمَاً ﴾ ٣٠.

(انظر) الأنعام : ١٣٠ والملك : ٨٠ـ٨.

١٩٤٨٥ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ : بَعَثَ اللهُ رُسُلَهُ بما خَصَّهُم بهِ مِن وَحيهِ، وجَعلَهُم حُجَّةً لَهُ علىٰ خَلقِهِ، لِئلًا تَجِبَ الحُجَّةُ لَهُ مِلىٰ الحَقِّلِ الإعذارِ إلَيهِم، فدَعاهُم بلِسانِ الصِّدقِ إلىٰ سَبيلِ الحَقِّلِ ١٠٠٠.

19207 - الإمامُ الصّادقُ ﷺ - لمّا سُئلَ عنَ فلسفةِ النَّبُوَّة - : لِئلّا يكونَ للنّاسِ عَلَى اللهِ حُجّةُ مِن بَعدِ الرُّسلِ، ولئلّا يقولوا : ماجاءَنا مِن بَشيرٍ ولا نَذيرٍ، ولِتَكونَ حُـجّةُ اللهُ عـلَيهِم، ألا تَسمَعُ اللهُ عَزَّوجلَّ يقولُ حِكايَةً عن خَزَنَةِ جَهنَّمَ واحسِّتِجاَجِهِم عـلىٰ أهـلِ النّـارِ بـالأنبياءِ والرُّسُلِ : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ... ﴾ الآية؟ إنهُ

١٩٤٨٧ - رسولُ اللهِ ﷺ : بَعَثَ إِلَيهِمُ الرُّسُلَ لِتكونَ لَهُ الحُجَةُ البالِغَةُ على خَلقِهِ ، ويكونَ رُسُلُهُ إِلَيهِمُ النَّبيّينَ مُبَشِّرينَ ومُنذِرينَ ليَهلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيْنَةٍ ، ويَحيىٰ مَن شَهداءَ علَيهِم ، وابتَعَث فيهِمُ النَّبيّينَ مُبَشِّرينَ ومُنذِرينَ ليَهلِكَ مَن هَلَكَ عَن بَيْنَةٍ ، ويَحيىٰ مَن حَيَّ عَن بَيْنَةٍ ، وليَعقِلَ العِبادُ عن ربِّهِم ما جَهِلوهُ ، فيَعرِفوهُ بـرُبوبيَّتِهِ بـعدَ مـا أنكروا، ويُوحِّدوهُ بالإلهٰيّةِ بعد ما عَضَدواً".

١٩٤٨٨ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : وأشهَدُ أنَّ محمّداً ﷺ عَبدُهُ ورَسولُهُ ، أرسَلَهُ لإنفاذِ أمرِهِ ، وإنهاءِ عُذرِهِ ، وتَقديم نُذُرِهِ (٣٠٠ .

## يحثُ فلسفيُّ:

مسألة النبؤة العامّة بـالنظر إلى كـون النـبؤة نحـو تـبليغ للأحكـام وقـوانـين مجـعولة

<sup>(</sup>٨) تفسير الميزان: ٥ / ٢٤٤.

<sup>(</sup>٩) النساء: ١٦٥.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة : الخطبة ١٤٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٩ / ٨٤.

<sup>(</sup>۱۱) البحار : ۲۷/۳۹/۱۱.

<sup>(</sup>١٢) التوحيد: ٤/٤٥.

<sup>(</sup>١٣) نهج البلاغة : الخطبة ٨٣.

مشرّعة وهي أمور اعتباريّة غير حقيقيّة وإن كانت مسألة كلاميّة غير فلسفيّة؛ فإنّ البحث الفلسفيّ إغّا ينال الأشياء من حيث وجوداتها الخارجيّة وحقائقها العينيّة ولا يتناول الأمور المجعولة الاعتباريّة، لكنّها بالنّظر إلى جهة أخرى مسألة فلسفيّة وبحث حقيقيّ؛ وذلك أنّ المواد الدينيّة : من المعارف الأصليّة والأحكام الخلقيّة والعمليّة لها ارتباط بالنفس الإنسانيّة من جهة أنّها تثبت فيها علوماً راسخة أو أحوالاً تؤدّي إلى مَسلَكات راسخة، وهذه العلوم والملكات تكون صوراً للنفس الإنسانيّة تعين طريقها إلى السعادة والشقاوة، والقرب والبعد من الله سبحانه، فإنّ الإنسان بواسطة الأعمال الصالحة والاعتقادات الحقة الصادقة يكتسب لنفسه كهالات لا تتعلّق إلّا بما هيّه له عندالله سبحانه من القرب والزلغ والرضوان والجنان. وبواسطة الأعمال الطالحة والعقائد السخيفة الباطلة يكتسب لنفسه صوراً لا تتعلّق إلّا بالدنيا الدائرة وزخارفها الفانية ويؤدّيها ذلك أن تَرد بعد مفارقة الدنيا وانقطاع الاختيار إلى دار البوار ومهاد النار، وهذا سير حقيقيّ.

وعلىٰ هذا فالمسألة حقيقيّة، والحجّة التي ذكرناها في البيان السابق واستفدناها من الكتاب العزيز حجّة برهانيّة.

توضيح ذلك : أنّ هذه الصور للنفس الإنسانيّة الواقعة في طريق الاستكال ـ والإنسان نوع حقيقيّ بمعنى أنّه موجود حقيقيّ ـ مبدأ لآثار وجوديّة عينيّة ، والعلل الفيّاضة للموجودات أعطتها قابليّة النيل إلى كها الأخير في وجودها بشهادة التجربة والبرهان، والواجب تعالى تامّ الإفاضة فيجب أن يكون هناك إفاضة لكلّ نفس مستعدّة بما يلاثم استعدادها من الكمال، ويتبدّل به قوّتها إلى الفعليّة ، من الكمال الذي يسمّى سعادة إن كانت ذات صفات حسنة وملكات فاضلة معتدلة ، أو الذي يسمّى شقاوة إن كانت ذات رذائل وهيئات رديّة .

وإذ كانت هذه الملكات والصور حاصلة لها من طريق الأفعال الاختياريّة المنبعثة عن اعتقاد الصلاح والفساد، والحنوف والرجاء، والرغبة إلى المنافع والرهبة من المضارّ، وجب أن تكون هذه الإفاضة أيضاً متعلّقة بالدعوة الدينيّة بالتبشير والإنذار والتخويف والتطميع؛ لتكون شفاءً للمؤمنين فيكملوا به في سعادتهم، وخَساراً للظالمين فيكملوا به في شقاوتهم،

والدعوة تحتاج إلى داع يقدم بها؛ وهو النبيِّ المبعوث من عنده تعالى.

فإن قلت : كنى في الدعوة ما يدعو إليه العقل من اتّباع الإنسان للمحقّ في الاعتقاد والعمل، وسلوكه طريق الفضيلة والتقوى، فأيّ حاجة إلىٰ بعث الأنبياء؟!

قلت : العقل الذي يدعو إلى ذلك ويأمر به هو العقل العمليّ الحاكم بالحسن والقبح، دون العقل النظريّ المدرك لحقائق الأشياء كها مرّ بيانه سابقاً، والعقل العمليّ يأخذ مقدّمات حكمه من الإحساسات الباطنة، والإحساسات التي هي بالفعل في الإنسان في بادي حاله هي إحساسات القوى الشهويّة والغضبيّة، وأمّا القوّة الناطقة القدسيّة فهي بالقوّة. وقد مرّ أنّ هذا الإحساس الفطريّ يدعو إلى الاختلاف، فهذه التي بالفعل لاتدع الإنسان يخرج من القوّة إلى الفعل كها هو مشهود من حال الإنسان، فكلّ قوم أو فرد فقد التربية الصالحة عاد عمّا قليل إلى التوحّش والبربريّة مع وجود العقل فيهم وحكم الفطرة عليهم، فلا غناء عن تأييد إلهيّ بنبوّة تويد العقل نهم وحكم الفطرة عليهم، فلا غناء عن تأييد إلهيّ بنبوّة تويد العقل نه.

(انظر) عنوان ٩٧ «الحجّة».

# ٣٧٧١ ـ النُّبُوّةُ والتّاريخُ

وجوبُ الاعتِقاد بجميع الأنبياءِ:

#### الكتاب

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ٣٠.

﴿ وَهُولُوا آمَنًا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُقَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُلَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ ".
﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُقَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِيَعْضِ

<sup>(</sup>١) تفسيرالميزان: ٢ / ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) فاطر : ٢٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٣٦.

وَنَكُفُّرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ۞ أُولَٰئِكَ هُمُّ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذاباً مُهيناً﴾ ٣.

١٩٤٨٩ ــ الإمامُ عليٌ ﷺ : لَم يُخْلِ اللهُ سبحانَهُ خَلقَهُ مِن نَبيٌّ مُرسَلٍ، أو كِتابٍ مُنزَلٍ، أو حُجَّةٍ لازِمَةٍ، أو مَحَجَّةٍ قاغَةٍ، رُسُلُ لا تُقَصِّرُ بهِم قِلَةُ عَدَدِهِم، ولا كَثرَةُ المُكَذِّبينَ لَهُم، مِن سابِقٍ سُمُّيَ لَهُ مَن بَعدَهُ، أو غابِرِ عَرَّفَهُ مَن قَبلَهُ ٣٠.

١٩٤٩١\_عنه ﷺ : كُلَّها مَضَىٰ مِنهُم سَلَفٌ قامَ مِنهُم بدِينِ اللهِ خَلَفٌ، حتَّىٰ أَفضَت كرامَةُ اللهِ سبحانَهُ وتعالىٰ إلىٰ محمّدِﷺ ".

١٩٤٩٢ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إعلَموا أنَّهُ لَو أَنكَرَ رجُلٌ عيسَى بنَ مَريمَ وأَقَرَّ بَمَن سِواهُ مِن الرُّسُلِ لَم يُؤمِنْ ﴿ ﴾.

# ٣٧٧٢ \_ أصنافُ الأنبياءِ ﷺ

#### الكتاب

﴿وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَخْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾٣.

المُوتِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الأنبياءُ على خَسَةِ أنواعٍ : مِنهُم مَن يَسمَعُ الصَّوتَ مِثلَ صَوتِ السَّلسِلَةِ فَيَعلَمُ ما عنى بهِ، ومِنهُم مَن يُنَبَّأُ في مَنامِهِ مِثلُ يُوسُفَ وإبراهيمَ، ومِنهُم مَن يُعايِنُ،

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۵۰، ۱۵۰.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ١/١٨٢/١.

<sup>(</sup>٦) الشوري: ٥١.

ومِنهُم من يُنكَتُ في قَلبهِ ويُوقَرُ في أُذُنهِ ١٠٠.

المجدو غيرَها. ونَبِيُّ يَرِىٰ فِي النَّومِ ويَسمَعُ الصَّوتَ ولا يُعايِنُهُ فِي اليَقظَةِ، ولَم يُبعَثْ إلىٰ أَحَدِ يَعدو غيرَها. ونَبيُّ يَرىٰ فِي النَّومِ ويَسمَعُ الصَّوتَ ولا يُعايِنُهُ فِي اليَقظَةِ، ولَم يُبعَثْ إلىٰ أَحَدِ وعلَيهِ إمامٌ، مِثل ما كانَ إبراهيمُ علىٰ لُوطٍ ﷺ. ونَبيُّ يَرىٰ فِي مَنامِهِ ويَسمَعُ الصَّوتَ ويُعايِنُ المَلكَ، وقد أرسِلَ إلىٰ طائفةٍ قَلُوا أو كَثُرُوا، كَيُونُسَ، قالَ اللهُ ليونُسَ : ﴿وأَرْسَلْنَاهُ إلىٰ مِائةِ الْفَيْ أَو يَزيدونَ ﴾ ـ قالَ : يَزيدونَ ؛ ثلاثينَ أَلفاً ـ وعليهِ إمامٌ. والذي يَرىٰ فِي نَومِهِ ويَسمَعُ الصَّوتَ ويُعايِنُ فِي اليَقظَةِ وهُو إمامٌ مِثلُ أُولِي العَزمِ. وقد كانَ إبراهيمُ اللهِ نَبيًا وليسَ بإمامٍ حتىٰ قالَ اللهُ : ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ للنَّاسِ إماماً ...﴾ ".

(انظر) الكافي : ١٧٤/١ باب «طبقات الأنبياء» وص ١٧٦ باب «الفرق بين الرّسول والنّسبيّ والمحدَّث». البحار : ١٨ / ٢٤٤ باب ٢. الميزان : ٢ / ١٣٩ «كلام في النّبوّة».

## ٣٧٧٣ ـ عِدَّةُ الأنبياءِ عِيْ

1989هـرسولُ اللهِ ﷺ لَمَّا سَأَلَهُ أَبُو ذَرِّ عَنْ عِدَّةِ الأَنبِياءِ \_: مِائَةُ ٱلفِ وأَربَعَةُ وعِشرونَ أَلفَ نَبِيٍّ. قلتُ : كَمِ المُرسَلونَ مِنهُم؟ قالَ : ثلاثُمَّائةٍ وثلاثةَ عَشَرَ جَمَّاءَ غَفيراءَ. قلتُ : مَن كانَ أُوّلَ الأَنبِياءِ؟ قالَ : آدمُ٣.

19297\_عنه ﷺ: خَلَقَ اللهُ عَزَّوجلَّ مِائةَ أَلفِ نَبيٍّ وأَربَعةً وعِشرينَ أَلفَ نَبيٍّ، أَنا أَكرَمُهُم علَى اللهِ ولا فَخرَ. وخَلَقَ اللهُ عَزَّوجلَّ مِائةَ أَلفِ وَصيٍّ وأربَعةً وعِشرينَ أَلفِ وَصيٍّ، فَـعليُّ أَكرَمُهُم علَى اللهِ وأفضَلُهُم".

١٩٤٩٧\_عنه ﷺ :النَّبِيُّونَ مِائةُ أَلْفٍ وأربَعةٌ وعِشرونَ أَلْفَ نَبيٍّ، والْمُرسَلُونَ ثلاثُمَّائةٍ وتَلاثةَ

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشيّ : ٢ / ١٦٦ / ٣.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ١ / ١٧٤ / ١ .

<sup>(</sup>٣) الخصال: ١٣/٥٢٤.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق : ١٩٦/ ١١.

عَشَرَ، وآدمُ نَبِيٌّ مُكلَّمُ٣.

١٩٤٩٨ عند ﷺ للا شنلَ عن عِدَّةِ الأنبياءِ -: مِائةُ أَلْفٍ وأربَعةٌ وعِشرونَ أَلْفاً ، الرُّسُلُ مِن ذلك ثلاثُمَائةِ وخَمسَةَ عَشَرَ جَمَّاً غَفيراً ٣٠.

19899 عنه ﷺ: بُعِثتُ علىٰ أثرِ غَانِيَةِ آلافٍ مِن الأنبياءِ، مِنهُم أربَعةُ آلافٍ مِن بَـني إسرائيلُ ٣٠.

.١٩٥٠ عنه ﷺ : إنّي خاتمُ ألفِ نَبيٌّ أو أكثَرَ ٣.

١٩٥٠١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : بَعَثَ اللهُ مِائةَ أَلفِ نَبيٌّ وأربَعةً وأربَعينَ أَلفَ نَبيٌّ ٥٠٠

#### تېيين:

إنّ القرآن صريح في أنّ الأنبياء كثيرون وأنّ الله سبحانه لم يقصص الجميع في كتابه، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصنَا علَيكَ ومِنْهُم مَن لَم نَقْصُصْ عليكَ هِ الله غير ذلك. والذين قصّهم الله تعالى في كتابه بالاسم بضعة وعشرون نبيّاً وهم : آدم، ونوح، وإدريس، وهود، وصالح، وإبراهيم، ولوط، وإسهاعيل، واليسع، وذوالكفل، وإلياس، ويونس، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وشعيب، وموسى، وهمارون، وداود، وسلمان، وأيّوب، وزكريّا، ويحيى، وإسهاعيل صادق الوعد، وعيسى، ومحمّد صلى الله عليهم أجمعين. وهناك عدّة لم يذكروا بأسهائهم بل بالتّوصيف والكناية، قال سبحانه : ﴿ أَمْ تَرَ إِلَى المَلاّ مِن بَغي أَمُ مُن يَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِي مُلَّمُ ابعَثُ لَنا مَلِكاً ﴾ وقال تعالى : ﴿ أَو كَالّذِي مَرَّ عَلَىٰ إِسْرائيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِي مُلَى اللهُ عالى اللهُ وقال تعالى : ﴿ أَو كَالّذِي مَرَّ عَلَىٰ عَروشِها ﴾ (وقال تعالى : ﴿ أَو كَالّذِي مَرَّ عَلَىٰ عَروشِها ﴾ (وقال تعالى : ﴿ أَو كَالّذِي مَرَّ عَلَىٰ عَروشِها ﴾ (وقال تعالى : ﴿ أَو كَالّذِي مَرَّ عَلَىٰ عَروشِها ﴾ (وقال تعالى : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنا إلَيْهِمُ اثْنَينِ فَكَذّبُوهُما فَعَزَّزْنا فَرَيّةٍ وهِي خاوِيّةٌ عَلَىٰ عُروشِها ﴾ (وقال تعالى : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنا إلَيْهِمُ اثْنَينِ فَكَذّبُوهُما فَعَرَّزْنا بِيْالِثٍ ﴾ (وقال تعالى : ﴿ وقال تعالى : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنا إلَيْهِمُ اثْنَينِ فَكَذّبُوهُما فَعَزَّزْنا وَعَلَمْناهُ مِن عَندِنا وعَلَمْناهُ مِن لَدُنّا اللهُ عَنْ عَندِنا وعَلَمْناهُ مِن لَدُنْ المُنْهَا اللهُ عَنْ عَنْهُ الْمُؤْلُونَا اللهُ عَنْ عَنْهُ الْعَنْهُ مِنْ عَنْهُ الْمُقَالَةُ مِن عَنْهُ الْمُؤْلُونَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِقُونَا اللهُ عَلْهُ الْمُؤْلُونَا اللهُ الْمُؤْلُونَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ الْمُؤْلُونَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١ ـ ٤) كنزالمثال : ٣٢٢٨، ٣٢٢٧٧، ٣٢٢٨٠، ٣٢٢٨١.

<sup>(</sup>٥) البحار: ١٦/ ٣٥٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٦) غافر : ٧٨.

<sup>(</sup>٨\_٧) البقرة: ٢٤٦، ٢٥٩.

<sup>(</sup>۹) یس: ۱٤.

عِلْماً ﴾ "، وقال تعالىٰ : ﴿والأَسبَاطِ ﴾ ". وهناك من لم يتّضح كونه نبيّاً كفتىٰ موسىٰ في قبوله تعالىٰ : ﴿وإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ ﴾ ". ومثل ذي القرنين وعمران أبي مريم وعزيرٍ من المصرّح بأسائهم.

وبالجملة : لم يذكر في القرآن لهم عدد يقفون عنده، والذي يشتمل من الرّوايات على بيان عدّتهم آحاد مختلفة المتون، وأشهرها رواية أبي ذرّ عن النّبيّ الله الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبيّ، والمرسلون منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر نبيّاً ...

(أنظر) الدرّ المنثور : ٢ / ٧٤٦، البحار : ١١ /١٣ وص ٤١ /٤٤،وص ٤٨ / ٤٨ وص ٥٨ / ٦٠.

# ٣٧٧٤ \_ أولو العَزمِ

#### الكتاب

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَغْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَتُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٥٠.

١٩٥٠٢ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : أُولُو العَزمِ مِن الرُّسُلِ خَسَةٌ : نُــُوحٌ، وإبــراهــيمُ، ومــوسىٰ، وعيسىٰ، ومحمّدُ صلواتُ اللهِ عليهم أجمَعينَ™.

۱۹۰۰۳ ـــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـــ لِبَعضِ أصحابهِ ـــ : مِنهُم خَمَــَةٌ أُولُو العَزْمِ مِن الرُّسُلِ. قُلنا : مَن هُم؟ قالَ : نُوحٌ، وابراهيمُ، وموسىٰ، وعيسىٰ، ومحمّدٌ صلَّى اللهُ علَيهِم، قُلنا لَهُ : ما معنىٰ أُولُو العَزْمِ؟ قالَ : بُعِثُوا إلىٰ شَرقِ الأرضِ وغَربِها، جِنَّها وإنسِها™.

١٩٥٠٤ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : سادَةُ النَّبيّينَ والمُرسَلينَ خَمَسَةٌ، وهُم أُولُو العَزم مِن الرُّسُلِ

<sup>(</sup>١) الكهف: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) تفسيرالميزان: ٢ / ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) الأحقاف: ٣٥.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ٧٣/٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) البحار: ۱۱/۳۳/۵۲.

وعلَيهِم دارَتِ الرَّحىٰ: نُوحُ، وإبراهيمُ، وموسىٰ، وعيسىٰ، ومحمَّدٌ صلَّى اللهُ علَيهِ وآلهِ وعلىٰ جَميع الأنبياءِ٠٠٠.

َ ١٩٥٠٥ عنه ﷺ - آما سألهُ سهاعةُ بنُ مِهرانَ عن قولهِ تعالىٰ : ﴿فَاصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ -: نُوحٌ ، وإبراهيمُ ؛ وموسىٰ ، وعيسىٰ ، ومحمّدُ صلَّى الله عليهِ وآلهِ وعليهم . [ قالَ سهاعةُ :] قلتُ : كيفَ صارُوا أُولي العَزمِ ؟ قالَ : لأنَّ نُوحاً بُعِثَ بكِتابٍ وشَريعَةٍ ، وكلُّ مَن جاءَ بعدَ نُوحٍ أخذَ بكِتابٍ نُوحٍ وشَريعَتِهِ ومِنها جِهِ ، حتىٰ جاءَ إبراهيمُ ﷺ بالصُّحُفِ وبعَزيمَةِ تَركِ كِتابِ نُوحٍ لا كُفراً بهِ ... ".

المَّرائعِ العَزَائمِ؛ وذلكَ أَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ بعدَ نُوحٍ عِلَى العَزمِ اُولِي العَزمِ لاَنَّهُم كانوا أصحابَ الشَّرائعِ والعَزائمِ؛ وذلكَ أَنَّ كُلَّ نَبِيِّ بعدَ نُوحٍ عِلَى كَانَ على شَريعَتِهِ ومِنهاجِهِ وتابِعاً لكِتابِهِ إلى زَمَنِ إبراهيمَ الخليلِ، وكلَّ نَبِيٍّ كَانَ في أيّامِ إبراهيمَ وبعدَهُ كَانَ على شَريعَةِ إبراهيمَ ومِنهاجِهِ وتابِعاً لكِتابِهِ إلى زَمنِ موسى، وكلَّ نَبيٍّ كَانَ في زَمنِ موسىٰ وبَعدَهُ كَانَ على شَريعَةِ موسىٰ ومِنهاجِهِ وتابِعاً لكِتابِهِ إلى أيّامِ عيسىٰ عِلى شَريعَةِ موسىٰ عِنهاجِهِ وتابِعاً لكِتابِهِ إلى أيّامِ عيسىٰ عِلى وبَعدَهُ كَانَ على مِنهاجِهِ عيسىٰ وشَريعَتهِ وتابِعاً لكِتابِهِ إلىٰ زَمنِ نَبيّنا محمّدٍ ﷺ، فهؤلاءِ الخَمسَةُ أُولُو العَزمِ، فهُم أَفضَلُ عيسىٰ والرُّسُلِ عِيْنَ.

# ٣٧٧٥ \_ آباءُ الأنبياءِ عِنهِ

الإنبياء على المستودع، وصف الأنبياء على المستودع أفضل مستودع، وأفضل مستودع، وأقرَّهُم في خير مُستَقَرَّ، تناسَختهُم (تناسَلَتهُم) كَرامُمُ الأصلابِ إلى مُطَهَّراتِ الأرحامِ، كُلَّما مضى مِنهُم سَلَفٌ، قامَ مِنهُم بدِينِ اللهِ خَلَفٌ، حتى أفضت كرامَةُ اللهِ سُبحانَهُ وتعالى إلى محمّد عَمّد عَلَيْ، فأخرَجَهُ مِن أفضلِ المعادِنِ مَنبِتاً، وأعز الأرُوماتِ مَعْرِساً، مِن الشّجَرَةِ التي صَدَعَ مِنها أنبياءه، وانتَجَبَ (انتَخَبَ) مِنها أمناءه، عِترتُهُ خَيرُ العِتْرِ، وأسرَتُهُ خَيرُ الأُسَرِ، وشَجَرَتُهُ

<sup>(</sup>١\_٢) الكافي: ١/ ١٧٥ / ٣ و(٢ / ١٧ / ٢ ، انظر تعوام الحديث).

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرّضا الله ٢٠ / ١٣/٨٠.

خَيرُ الشَّجَرِ٠٠٠.

١٩٥٠٨ عنه ﷺ : وأشهَدُ أنَّ محمِّداً عَبدُهُ ورَسولُهُ، وسَيِّدُ عِبادِهِ، كُلِّها نَسَخَ اللهُ الخَـلقَ فِرقَتَينِ جَعلَهُ فِي خَيرِهِما، لَم يُسهِمْ فيهِ عاهِرٌ، ولا ضَرَبَ فيهِ فاجِرٌ".

190٠٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إِنَّا خَرَجتُ مِن نِكاحٍ ولَمَ أُخرُجُ مِن سِفاحٍ ، مِن لَدُنْ آدمَ لَمَ يُصِبْني مِن سِفاح أهلِ الجاهليّةِ شيءٌ ، لم أخرُجُ إلّا مِن طُهرِهِ ٣٠.

١٩٥١-عنه ﷺ : خَرَجتُ مِن لَدُنْ آدمَ مِن نِكاح غيرِ سِفاح ".

١٩٥١١ حنه عليه : نُقِلنا من الأصلابِ الطَّاهِرَةِ إِلَى الأرحام الرِّ كِيَّةِ ٧٠.

19017 - مجمع البيان - في تفسير قولهِ تعالىٰ : ﴿وَتَقَلَّبُكَ فِي السّاجِدينَ ﴾ ـ : وقيلَ : معناهُ وتَقلَّبُكَ فِي السّاجِدينَ ﴾ ـ : وقيلَ : معناهُ وتَقلَّبَكَ فِي أصلابِ المُوحِّدينَ مِن نبيٍّ إلىٰ نبيٍّ حتىٰ أخَرجَكَ نبيّاً، عن ابنِ عبّاسٍ في روايـةِ عطاء وعِكرِمَةَ، وهُو المَرويُّ عن أبي جعفرٍ وأبي عبدِاللهِ صلواتُ اللهِ علَيهِا، قالا : في أصلابِ النّبيّينَ نبيٍّ بَعدَ نبيٍّ ؛ حتىٰ أخرَجَهُ مِن صُلبِ أبيهِ مِن نِكاحٍ غيرِ سِفاحٍ مِن لَدُنْ آدمَ عليهِ ١٠٠٠.

الإمامُ الباقرُ ﷺ \_ في قولهِ تعالىٰ : ﴿الَّـذِي َّيَـراكَ حِـينَ تَـقُومُ ۞ وتَـقَلَّبَكَ في السّاجِدينَ﴾ \_: يَراكَ حينَ تَقومُ بأمرِهِ، وتَقلَّبَكَ في أصلابِ الأنبياءِ نَبيٌّ بَعدَ نَبيٌّ ۗ ...

## ٣٧٧٦ ـ خصائص الأنبياء على

#### الكتاب

﴿أُبَلُّفُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينٌ ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة : الخطبة ٩٤ و ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرئ : ١ / ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) كنزالعمّال: ٣١٨٧٠.

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٧ / ٦٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير مجمع البيان: ٧ /٣٢٣.

<sup>(</sup>٧) البحار : ١٦/ ٨٤/٣٧٤

<sup>(</sup>٨) الأعراف: ٦٨.

﴿ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ ١٠٠.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴾ ٣٠.

1901 ـ الإمامُ عليٌ ﷺ ـ في صِفَةِ الأنبياءِ ﷺ ـ : كانُوا قوماً مُستَضَعَفِينَ ، قدِ اختَبرَهُمُ اللهُ بالمَخْمَصَةِ ، وابتَلاهُم بالمَجهَدةِ ، وامتَحَنَهُم بالمَخاوِفِ ، وتَخَضَهُم بالمُكارِهِ . . ولَقد دَخَلَ موسَى بنُ عِمرانَ ومَعهُ أَخُوهُ هارونُ علَيهِما السّلامُ على فِرعَونَ وعليهِما مَدارعُ الصُّوفِ ، وبأيديهما العِصِيُّ . . .

ولَو أرادَ اللهُ سبحانَهُ لأنبيائهِ حَيثُ بَعَثَهُم أَن يَفتَحَ لَهُـم كُنوزَ الذَّهْبانِ، ومَعادِنَ العِقْيانِ، ومَغارِسَ الجِنانِ... لَفعَلَ، ولَو فَعَلَ لَسَقَطَ البَلاءُ، وبَطَلَ الجَزاءُ...

ولكنَّ الله سبحانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوَّةٍ فِي عَزائمِ هِم، وضَـعَفةٌ فـيها تَـرَى الأعـيُنُ مِـن حالاتِهِم، مَعَ قَناعَةٍ غَلَأُ القُلوبَ والعُيونَ غِنيًّ، وخَصاصَةٍ غَلَأُ الأبصارَ والأسماعَ أذيُّ ٣.

١٩٥١٥ ــالإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ اللهَ عَزَّوجلَّ لَم يَبعَثْ رُسُلَهُ حيثُ بَعَثَها ومَعَها ذَهَبُ ولا فِضّةٌ ، ولكنْ بَعَثَها بالكَلام'".

١٩٥١٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّا مَعاشِرَ الأنبياءِ أمِرنا أن نُكلِّمَ النَّاسَ علىٰ قَدرِ عُقولِهِمْ ﴿

١٩٥١٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ماكلّمَ رسولُ اللهِ ﷺ العِبادَ بكُنهِ عَقلِهِ قَطُّ ، قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ : إنّا مَعاشِرَ الأنبياءِ أمِرنا أن نُكلِّم النّاسَ علىٰ قدرِ عُقولِهِم ٨٠.

> ١٩٥١٨\_الإمامُ الكاظمُ ﷺ: ما بَعَثَ اللهُ عَزَّوجِلَّ نَبيّاً ولا وَصِيّاً إِلّا سَخِيّاً™. ١٩٥١٩\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ: ما بَعَثَ اللهُ عَزَّوجِلَّ نَبيّاً إِلّا حَسَنَ الصَّوتِ™.

<sup>(</sup>١) الدخان : ١٨.

<sup>(</sup>٢) الشعراء : ٧٠١، ١٢٥، ١٤٣، ١٦٢، ١٦٨، ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٣١ / ١٥١.

<sup>(</sup>٤) الكَافي: ١٢٨/١٤٨.

<sup>(</sup>٥) البحار : ۱۹/۱٤٠/۷۷.

<sup>(</sup>٦ـ ٨) الكافي: ٨/ ٢٦٨ / ٣٩٤ ع ٩ / ٣٩٠ و ٢ / ٦١٦ / ١٠ .

١٩٥٢-قَتَادَةُ : مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا بَعَثَهُ حَسَنَ الْوَجِهِ، حَسَنَ الصَّوتِ...

١٩٥٢١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لم يَبعَثِ اللهُ عَزَّوجِلَّ نَبيًّا ۚ إِلَّا بِلُغَةِ قَومِهِ ٣٠.

١٩٥٢٢ عنه على : ما بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إلّا شابّاً ٣٠.

١٩٥٢٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : رُؤيا الأنبياءِ وَحيُ ٣٠.

١٩٥٢٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : الأنبياءُ تَنامُ أُعيُنَهُم ولا تَنامُ قُلوبُهُم ١٠٠٠

١٩٥٢٥ عنه على : إنَّا مَعاشِرَ الأنبياءِ تَنامُ أَعَيْنُنا ولا تَنامُ قُلوبُنا ٠٠٠.

١٩٥٢٦ عنه ﷺ : إنّا مَعاشِرَ الأنبياءِ تَنامُ عُيونُنا ولا تَنامُ قُلوبُنا، ونَرىٰ مِن خَلفِناكها نَرىٰ مِن بَين أيدِينا ٣٠.

١٩٥٢٧ \_عنه ﷺ : تَنامُ عَيناي ولا يَنامُ قَلبي ٩٠٠.

١٩٥٢٨\_عنه ﷺ: لا يَنبَغي لِنَبِيِّ إِذَا أَخَذَ آلاتِ الحَربِ فأذَّنَ في النّاسِ بالخُروجِ إِلَى العَدُوِّ أَن يَرجِعَ حتى يُقاتِلُ ٣٠.

١٩٥٢٩ ـعنه ﷺ : ما يَنبَغي لِنَبِيٍّ أَن يَضَعَ أَداتَهُ بعدَ أَن لَبِسَها حتَّىٰ يَحكُمَ اللهُ عَزَّوجلَّ بَينَهُ وبَينَ عَدُوِّهِ ٣٠٠.

-١٩٥٣ عنه عَلَمُ : إنّه لَيس لِنَبِيِّ إذا لَيِسَ لأَمْتَهُ أَن يَضَعَها حتّى يُقاتِلَ ٥٠٠٥٠٠.

١٩٥٣١ ـ الإمامُ الصادقُ عِنْهُ : إنَّ أَشَدَ النَّاسِ بَلاءً الأنبياءُ صلَواتُ اللهِ عـ لَيهِم أجمَـ عينَ.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ١ / ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣-٢) كنزالعتال: ٣٢٢٢٨, ٣٢٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) البحار : ١١/ ٦٤/ ٤.

<sup>(</sup>٥-٦) كنزالعتال: ٣١٩٩٣، ٣٢٢٤٨.

<sup>(</sup>٧) البحار : ١٦ / ١٧٢ / ٧.

<sup>(</sup>٨ ـ ١٠) كنزالعمال : ٣٢٢٤٩, ٣٢٢٥١. ٣٢٢٥.

<sup>(</sup>١١) ذكر ابن هشام في سيرته في غزوة أحد :... فلم يَزَل الناس برسول الله يَثْلِيَّةً . الذين كان من أمرهم حبُّ لقاء القوم، حتّى دخل رسول الله تَثَلِّثَةً بيته فلبس لأَمْنَهُ، وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة ... ثمّ خرج عليهم. وقد ندم الناس، وقالوا :استكرهنا رسول الله يُثَيَّنَ ولم يكن لنا ذلك .

فلمًا خرج عليهم رسول الله يُخِرَّهُ قالوا : يا رسول الله استكرَ هناك وثم يكن ذلك لنا ، فإن شنت فاقعد صلّى الله عليك ، فقال رسول الله يَخِلَّهُ ؛ «ماينبغي لنبيّ إذا لبس لأمَنتُهُ أن يضعها حتَى يقاتل ، فخرج رسول الله تؤيّدٌ في ألفٍ من أصحابه . (سبرة ابن هشام : ٦٧/٣ ، ٦٨). (١٢) كنز المثال : ٣٢٢٣٢ .

ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الأمثَلُ فالأمثَلُ (١٠.

١٩٥٣٢ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ \_لِرجُلٍ يَقولُ : اللَّهُمّ إِنّي أَسأَلُكَ مِن رِزقِكَ الحَلالِ \_ : سألتَ قُوتَ النّبيّينَ ! قُل : اللّهُمّ إِنّي أَسأَلُكَ رِزقاً واسِعاً طَيّباً مِن رِزقِكَ ".

١٩٥٣٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لرجُل يقولُ : اللّهُمّ إنّي أسألُكَ رِزقاً طَيّباً ـ : هَيهاتَ هَيهاتَ! هذا قُوتُ الأنبياءِ، ولَكنْ سَلْ ربَّكَ رِزقاً لا يُعَذِّبُكَ علَيهِ يَومَ القِيامَةِ، هَيهاتَ إنّ اللهَ يقولُ : ﴿يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِن الطَّيِّبَاتِ واعمَلوا صالحِاً﴾ ٣٠.

١٩٥٣٤ عنه ﷺ - لَمَّا سُئلَ عن قولهِ تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِن الطَّيِّباتِ ﴾ \_: الرِّزقُ الحكلالُ ٠٠٠.

(انظر) الرزق : باب ١٥٠٢، البلاء : باب ٣٩٧.

# ٣٧٧٧ ـ الأنبياءُ على ورَعيُ الغَنَمِ

١٩٥٣٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : ما مِن نَبيٍّ إلَّا وقد رَعَى الغَنَمْ ٣٠٠.

١٩٥٣٦\_عنه ﷺ :ما بَعَثَ اللهُ نَبيّاً إلّا رَعَى الغَنَمَ. قالوا ؛ وأنتَ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ ؛ وأناكِنتُ أرعاها لأهل مكّةَ بالقَرارِ يطِ™.

١٩٥٣٧ ــ الإمامُ الصّادقُ الله : ما بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً قَطُّ حتى ٰ يَستَرَعِيَهُ الغَنَمَ، يُعَلِّمُهُ بذلك رِعْيَةَ النّاس...

١٩٥٣٩ \_قصص الأنبياء عن عبّارٍ: كنتُ أرعىٰ غُنَيمَةَ أهلي، وكانَ محمّدٌ ﷺ يَرعىٰ أيضاً،

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ٦٥٩ / ١٣٦٣.

<sup>(</sup>۲ ــ ٤) البحار: ٦٨/١١ ـ ٢٣ و ص ٥٨/٦٨ و ح٦٢.

<sup>(</sup>٥ـ٦) كنزالعمّال: ٩٢٤٢، ٩٢٤٣.

<sup>(</sup>٧) علل الشرائع: ٣٢/ ٢.

<sup>(</sup>٨) كنز المقال : ٣٢٣٢٦.

فقلتُ: يا محمّدُ، هَل لكَ فيفَخّ؛ فإنّي تَرَكتُها رَوضَةَ بَرقٍ؟ قالَ: نَعَم، فَجِئتُها مِنالغَدِ وقد سَبَقَني محمّدًﷺ وهُو قائمٌ يَذُودُ غَنَمَهُ عَنِالرَّوضَةِ، قالَ: إنّيكُنتُ واعَدتُكَ فكَرِهتُ أنأرعىٰ قَبلكَ٣٠.

190٤- بحار الأنوار عن جابر بن عبدالله : كُنّا مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ بَرُّ الظَّهرانِ يَرعَى الغَنَمَ، وإنّ رسولَ اللهِ ﷺ بَرُ الظَّهرانِ يَرعَى الغَنَمَ ؟ قالَ : نَعَم، وهَل رسولَ اللهِ ﷺ قالَ : نَعَم، وهَل نَبَيُّ إلاّ رَعاها؟ إس

1908 – الدرّ المنثور عن ابنُ عبّاسٍ : كانَ آدمُ ﷺ حَرّاثاً ، وكانَ إدريشُ خَيّاطاً ، وكانَ نُوحٌ نَجّاراً ، وكانَ هُودُ تاجِراً ، وكانَ إبراهيمُ راعِياً ، وكانَ داودُ زَرّاداً ، وكانَ سُليهانُ خَوّاصاً ، وكانَ موسىٰ أجيراً ، وكانَ عيسىٰ سَيّاحاً ، وكانَ محمّدٌ ﷺ شُجاعاً جُعِلَ رِزقَهُ تحتَ رُمحِهِ ٣٠.

(انظر) الزراعة : باب ١٥٧٤.

# ٣٧٧٨ ـ مِن أخلاقِ الأنبياءِ عِيد

١٩٥٤٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أربَعةُ مِن أخلاقِ الأنبياءِ ﷺ : البِرُّ، والسَّخاءُ، والصَّبرُ علَى النائبَةِ، والقِيامُ بحَقِّ المؤمنِ ٣٠.

1908 - الإمامُ الرَّضا ﷺ : مِن أخلاقِ الأنبياءِ التَّنظُّفُ ···.

١٩٥٤٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ: مِن أخلاقِ النَّبيِّينَ والصِّدِّيقينَ البَشاشَةُ إذا تَراءوا، والمُصافَحَةُ إذا تَلاقوا٠٠٠.

19080 - الإمامُ الصّادق ﷺ : مِن أخلاقِ الأنبياءِ صلَّى اللهُ علَيهِم حُبُّ النِّساءِ ٣٠. ١٩٥٤٦ - رسولُ اللهِ ﷺ : حُبِّبَ إِلَيَّ مِن الدُّنيا النِّساءُ والطِّيبُ، وجُعِلَت قُرَّةُ عَيني في الصّلاةِ ١٩٠٣.

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء: ٢٨٥ / ٣٧٨.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۱٦ / ۲۲۳ / ۲٤.

<sup>(</sup>٣) الدرّ المنثور : ١ / ١٣٩.

<sup>(</sup>٤ـ٥) تحف العقول: ٣٧٥، ٤٤٢.

<sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر : ١ / ٢٩.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٥ / ٣٢٠ / ١.

<sup>(</sup>٨) الطبقات الكبرى: ١ / ٣٩٨.

١٩٥٤٧ \_ الإمامُ الرِّضا ع : مِن أخلاقِ الأنبياءِ على الطِّيبُ٠٠٠.

١٩٥٤٨ ـ عنه ﷺ : الطُّيبُ مِن أخلاقِ الأنبياءِ ٣٠.

(انظر) السخاء: باب ١٧٧٥.

# ٣٧٧٩ \_أولَى النَّاسِ بالأنبياءِ عِيد

#### الكتاب

﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٣٠. ١٩٥٤٩ ــ الإمامُ عليٌ ﷺ : أقرَبُ النَّاسِ مِن الأنبياءِ أعمَلُهُم بما أمَروا بهِ ٣٠.

١٩٥٥٠ \_عنه ﷺ : أَشْبَهُ النَّاسِ بأنبياءِ اللهِ أَقْوَلُهُم لِلحَقِّ، وأَصَبَّرُهُم علَى العَمَلِ بهِ ١٠٠٠.

١٩٥٥١ ــرسولُ اللهِ ﷺ: أقرَبُ النّاسِ من دَرَجَةِ النَّبوّةِ أَهلُ الجِهادِ وأَهلُ العِلمِ؛ لأنّ أَهلَ الجِهادِ يُجاهِدونَ علىٰ ما جاءت بهِ الرُّسلُ، وأمّا أهلُ العِلمِ فدَلُّوا النّاسَ علىٰ ما جاءت بهِ الأنبياءُ ٥٠٠.

١٩٥٥٢ ـ الإمامُ علي على : إنّ أولَى النّاسِ بالأنبياءِ أعلَمُهُم بما جاؤوا بهِ ، ثُمَّ تَلا ﴿إنّ أَوْلَى النّاسِ بإبراهيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وهٰذا النَّبِيُّ والّذِينَ آمنوا... ﴾ الآيةُ ، ثُمَّ قالَ : إنّ وَلِيَّ محمّدٍ مَن أطاعَ اللهَ وإن بَعُدَت لَحُمْتُهُ ، وإنّ عَدُوَّ محمّدٍ مَن عَصَى اللهَ وإن قَرُبَت قَرابَتُهُ ٣٠.

١٩٥٥٣\_عنه ﷺ : ماأعظَمَ فَوزَ مَنِ اقْتَفَىٰ أَثَرَ النَّبيِّينَ إِهُ

١٩٥٥٤ \_ الإمامُ الباقرُ ﷺ \_ في قولهِ تعالىٰ : ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ ... ﴾ \_ : هُمُ الأُغَّةُ ﷺ

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٢٠٢/١٠٢/.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ٦ / ٥١٠ / ١.

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٦٨.

<sup>(</sup>٥..٥) غرر الحكم: ٣١٧٢، ٣٠٥٧.

<sup>(</sup>٦) كنزالعقال: ١٠٦٤٧.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الحكمة ٩٦. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٨ / ٢٥٢.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٩٥٥٧.

ومَنِ اتَّبعَهُمٍ(١).

19000 عنه ﷺ : واللهِ، لَكَأْنِي أَنظُرُ إِلَى القائمِ ﷺ وقد أَسنَدَ ظَهَرَهُ إِلَى الحِبِحِ ثُمَّ يَنشِدُ اللهَ حَقَّهُ، ثُمَّ يقولُ : يا أَيُّهَا النّاسُ، مَن يُحاجَّني في اللهِ فأنا أولىٰ باللهِ، أَيُّهَا النّاسُ مَن يُحاجَّني بآدَمَ فأنا أولىٰ بآدَمَ، أَيُّهَا النّاسُ مَن يُحاجَّني في نوحٍ فأنا أولىٰ بِنُوحٍ، أَيُّهَا النّاسُ مَن يُحاجَّني في إبراهيمَ فأنا أولىٰ بإبراهيمُ٣٠.

1900 - الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ القائمَ إذا خَرَجَ دَخَلَ المُسجِدَ الحَرَامَ فيَستَقبِلُ الكَعبَةَ ، ويَجعَلُ ظَهرَهُ إِلَى المَقامِ ثُمّ يُصلّي رَكعتَينِ ثُمّ يَقومُ فيقولُ : يا أَيُّها النّاسُ ، أنا أولَى النّاسِ بآدَمَ ، يا أَيُّها النّاسُ أنا أولَى النّاسِ بإسهاعيلَ ، يا أَيُّها النّاسُ أنا أولَى النّاسِ بإسهاعيلَ ، يا أَيُّها النّاسُ أنا أولَى النّاسِ بإسهاعيلَ ، يا أَيُّها النّاسُ أنا أولَى النّاسِ بمحمّدٍ عَيُّكُ . ثُمّ يَرفَعُ يَدَيهِ إِلَى السَّهاءِ فيدعو ويَتَضَرَّعُ حتَىٰ يَقَعَ على وَجهِهِ ، وهُو قُولُهُ عَزَّوجلٌ : ﴿أُمَّنْ يُجِيبُ المُضْطَرَّ إذا دَعاهُ ... ، ﴿".

<sup>(</sup>۱) الكاني: ۲۰/٤١٦/۱.

<sup>(</sup>۲) نور الثقلين : ۱ / ۳۵۳ / ۱۸۸.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٥١/٥٩/٥١.

## النُّبُوة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

١\_ آدم لل

البحار : ١١ ـ ١٤ «أبواب تاريخ الأنبياء ﷺ».

البحار : ١١ / ٩٧ «أبواب قصص آدم وحوّاء».

كنزالعمّال : ٦ / ١٦٥، ١٦٢ «خَلق آدم ﷺ».

البحار : ١١ / ٢١٨ باب ٥ «تزويج آدم وحوّاء».

#### ٠٨٧٧ ـ آدم لا

#### لكتاب

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَــهَا وَبَثَّ مِــنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ ''.

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاثِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَـنْ بُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَاثِكَةِ فَقَالَ أَنْبِمُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُّلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَاثِكَةِ فَقَالَ أَنْبِمُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُّلَاءٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ \* قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ اللَّمَاثِهِمْ فَالَا لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُتُمُونَ ﴾ ".

١٩٥٥٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : النَّاسُ وُلدُ آدَمَ، وآدَمُ مِن تُرابٍ ٣٠.

١٩٥٥٨ ــ عنه ﷺ : إنَّ الله خَلَقَ آدَمَ مِن قَبضَةٍ قَبَضَها مِن جَميعِ الأَرضِ، فجاءَ بَنو آدمَ علىٰ قَدرِ الأَرضِ؛ جاءَ مِنهُمُ الأحمَرُ والأَبيَضُ والأَسوَدُ وبينَ ذلكَ، والسَّهلُ والحَزنُ والحَبيثُ والطَّيبُ وبينَ ذلكَ<sup>،،</sup>

1909 - الإمامُ علي على على على الأرضِ الأرضِ وسَهْلِها، وعَذْبِها وسَبَخِها، تُربَةً سَنَها (سَنّاها) بالماءِ حتى خَلَصَت، ولاطَها بالبَلَّةِ حتى لَزِبَت، وَسَهْلِها، وعَذْبِها وسَبَخِها، تُربَةً سَنَها (سَنّاها) بالماءِ حتى خَلَصَت، ولاطَها بالبَلَّةِ حتى لَزِبَت، فَجَبَلَ مِنها صُورَةً ذَاتَ أَحناءٍ ووُصولٍ، وأعضاءٍ وفُصولٍ، أجمدَها حتى استَمسَكَت، وأصلَدَها حتى صَلْصَلَت، لوقتٍ مَعدودٍ وأمدٍ مَعلومٍ. ثُمَّ نَفَخَ فيها مِن رُوحهِ فَمَثَلَت (فتَمثّلَت) إنساناً ذَا أذهانٍ يُجِيلُها وفِكَرٍ يَتَصَرّفُ بها ... مَعجوناً بطِينَةِ الألوانِ المُعتلِفَةِ، والأشباهِ المُؤتلِفَةِ، والأضباهِ المُؤتلِفَةِ، والأخلاطِ المُنَهايِنَةِ، مِن الحَرِّ والبَردِ، والبَلَّةِ والجُمُودِ (اللهُ والمُحَودِ اللهُ عَلْمَ والمُحَودِ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ والمُحَودِ (المَدَلِقِ المُعادِيَةِ، والأخلاطِ المُنَهايِنَةِ، مِن الحَرِّ والبَردِ، والبَلَّةِ والجُمُودِ (اللهُ عَلَيْهِ المُعادِيَةِ والمُحَدادِ المُعَادِيَةِ المُعادِيةِ والمُحَدادِ المُتَعادِيةِ المُعادِيةِ والمُحَدادِ المُعَادِيةِ والمُحَدادِ المُعَادِيةِ والمُحَدادِ المُعَادِيةِ والمُعَادِيةِ والمُحَدادِ المُعَادِيةِ والمُحَدادِ المُعَادِيةِ والمُحَدادِ المُعَادِيةِ والمُحَدادِ المُعَادِيةِ والمُحَدادِ المُعَادِيةِ والمُعَادِيةِ والمُعَمَّدِيةِ والمُعَادِيةِ والمُعَادِيةِ والمُعَلَّدِ والسَائِةُ والمُعَادِيةِ والمُعَدِيةِ والمُعَادِيةِ والمُعَادِيقِ والمُعَادِيقِ والمُعَادِيقِ والمُعَادِ والمُعَادِيةِ والمُعَادِيقِ والمُعَادِيةِ

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱.

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٠-٣٣.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) كنزالعمّال: ١٥١٢٦،١٥١٢٦.

<sup>(</sup>٥) تهج البلاغة : الخطبة ١.

١٩٥٦٠ عنه ﷺ :إنّ آدَمَ خُلِقَ مِن أديمِ الأرضِ؛ فيهِ الطّيّبُ والصّالِحُ والرَّديُّ، وكلّ ذلك أنتَ راءٍ في وُلدِهِ ١٠٠.

١٩٥٦١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ لمّا سَأَلَهُ ابنُ سَلامٍ عن آدَمَ لِمَ سُمّيَ آدمَ ــ: لأنّهُ خُلِقَ مِن طِينِ الأرضِ وأديمِها.

قَالَ : فَآدَمُ خُلِقَ مِن الطِّينِ كُلِّهِ أَو طِينٍ واحِدٍ؟ قَالَ : بَل مِن الطِّينِ كُلِّهِ، وَلَو خُلِقَ مِن طينٍ واحِدٍ لَمَا عَرَفَ النّاسُ بَعضَهُم بَعضاً، وكانوا علىٰ صُورَةٍ واحِدَةٍ.

قالَ : فلَهُم في الدُّنيا مَثَلُ؟ قالَ : التُّرابُ فيه أبيَضُ، وفيهِ أخضَرُ، وفيهِ أَشقُرُ، وفيهِ أَغَبَرُ، وفيهِ أَغَبَرُ، وفيهِ أَخْرَ، وفيهِ مَا أَنْنَاسُ فيهِم لَيُّنَّ، وفيهِم خَشِنَ، وفيهِم أَبيَضُ، وفيهِم أَصفَرُ وأَحْمَرُ وأَصهَبُ وأَسوَدُ على أَلُوانِ التُّرابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الأرض، وذلك أنّ الله تبارك وتعالى بَعَث جَبرئيلَ الله وأمرَهُ أن يأتِيهُ مِن أديم الأرض، وذلك أنّ الله تبارك وتعالى بَعَث جَبرئيلَ الله وأمرَهُ أن يأتِيهُ مِن أديم الأرضِ بأربَع طِيناتٍ : طينَةٍ بَيضاء، وطينَةٍ حَمراء، وطينَةٍ غَبراء، وطينَةٍ سَوداء، وذلكَ مِن الأرضِ بأربَع طِيناتٍ : طينَةٍ بَيضاء، وطينَةٍ حَمراء، وطينَةٍ غَبراء، وطينَةٍ سَوداء، وذلكَ مِن سَهلِها وحَزنِها أَمُ أَمْرَهُ أن يأتيهُ بأربَع مِياهٍ : ماءٍ عَذبٍ، وماءٍ مِلحٍ، وماءٍ مُرَّ، وماءٍ مُنتِنٍ. ثُمَ أمرَهُ أن يأتيهُ بأربَع مِياهٍ : ماءٍ عَذبٍ، وماءٍ مِلحٍ ، وماءٍ مُرَّ، وماءٍ مُنتِنٍ . ثُمَ أمرَهُ أن يأتيهُ بأربَع مِياهٍ : ماءٍ عَذبٍ، وماءٍ مِلحٍ ، وماءٍ مُرَّ، وماءٍ مُنتِنٍ . ثُمَ أمرَهُ أن يأتيهُ بأربَع مِياهٍ الله بيدِهِ الله يَفضُلُ شيءٌ مِن الطَّينِ يَحتاجُ إلى الماء الله بيدِهِ الله العَذب في حَلقِهِ ، وجَعَلَ الماءَ الماءَ المُنتِنَ في أنفِهِ . وجَعَلَ الماءَ المُنتِنَ في أنفِهِ .

<sup>(</sup>۱) كنزالعمّال: ۱۵۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) الأشقر : الشديد الخمرة : وقال الفيروزآبادي : الصُّهَب محرّكة :حُمرة أو شُقرة في الشَّعر كالصُّهبة. والأصهب : بعير ليس بشديدالبياض . (كما في المصدر).

<sup>(</sup>٣) البحار: ٦/١٠١/١٦.

<sup>(</sup>٤) قال الجوهريّ : الأدم : الألفة والاتّفاق ، يقال : آدم الله بينهماأي أصلح وآلف . وكذلك أدم الله بينهما ، فعل وأفعل بمعنى .انتهيّ ،واليد هنا بمعنى القدرة . (كما في هامش المصدر).

وإِنَّمَا سُمِّيَت حَوَّاءً حَوَّاءَ لأنَّهَا خُلِقَت مِن الْحَيَوانِ ١٠٠.

1907 ـ الإمامُ الصّادقُ على : إنَّمَا شُمِّيَ آدَمُ آدَمَ لأنَّهُ خُلِقَ مِن أديم الأرضِ ".

١٩٥٦٤ عنه ﷺ : سُمِّيَت حَوَّاءُ كَوَّاءُ لأَنَّهَا خُلِقَت مِن حَيٍّ ، قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ : ﴿خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَها﴾ ".

19070 بهار الأنوار عن أبي المقدام: سألتُ أباجعفر ﷺ: مِن أيِّ شيءٍ خَلقَ اللهُ حَوّاءَ ـ: أيَّ شيءٍ يقولُ هٰذَا الخَلقُ ؟ قلتُ : يقولُونَ : إنَّ اللهُ خَلَقَهَا من ضِلعٍ مِن أضلاعِ آدَمَ. فقالَ : كَذَبُوا، كَانَ يُعجِزُهُ أَن يَخَلُقَهَا مِن غَيرِ ضِلعهِ ؟! فقلتُ : جُعِلتُ فِداكَ يابنَ رسولِ اللهِ، مِن أيِّ شيءٍ خَلَقَها؟ فقالَ : أخبَرَني أبي عن آبائهِ ﷺ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ : إنّ الله تباركَ وتعالىٰ شيءٍ خَلَقَها؟ فقالَ : أخبَرَني أبي عن آبائهِ ﷺ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ : إنّ الله تباركَ وتعالىٰ قَبَضَةً مِن شَيءٍ فَخَلَطَها بيَمينِهِ \_ وكِلتا يَدَيهِ يَينٌ \_ فَخَلَقَ مِنها آدَمَ، وفَضَلَت فَضَلَةً مِن الطّينِ فَخَلَقَ مِنها حَوّاءَ ٣٠.

١٩٥٦٦ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ :... فلَمَّا مَهَدَ أَرضَهُ، وأَنفَذَ أَمرَهُ، اختارَ آدَمَ ﷺ خِيرَةً مِن خَلقِهِ. وجَعَلَهُ أَوَّلَ جِبِلَّتِهِ٣٠٠.

١٩٥٦٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنّ الله لَمَا أُخرَجَ آدَمَ مِن الجُنَّةِ زَوّدَهُ مِن ثِمَارِ الجُنَّةِ، وعَــلّمَهُ صَنعَةَ كُلُّ شَيءٍ ٣٠.

٨٩٥٦٨ عنه ﷺ : لا تَلعَنوا الحاكَةَ ؛ فإنَّ أوَّلَ مَن حاكَ أبوكُم آدَمُ ٥٠٠.

#### كلام في أنّ النسل العاضر ينتهي إلىٰ آدم وزوجته:

ربَّما قيل : إنَّ اختلاف الألوان في أفراد الإنسان ـ وعُمدتها البياض كلون أهل النـقاط

<sup>(</sup>١) البحار: ١١/ ١٠٢/ ٧.

<sup>(</sup>۲-۲) علل الشرائع: ۱/۱٤ و ۱/۱٦.

<sup>(</sup>٤) البحار : ١١/ ١١٦/ ٤٦.

<sup>(</sup>٥) أي خلقته.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ٩١.

<sup>(</sup>٧) الدرّ المنثور : ١ / ١٣٧.

<sup>(</sup>٨) كنزالعتال: ٨١٩٠.

المعتدلة من آسيا وأوربا، والسواد كلون أهل إفريقيا الجنوبيّة، والصَّفرة كلون أهل الصين واليابان، والحمرة كلون الهنود الأمريكيّين يقضي بانتهاء النسل في كلّ لون إلىٰ غير ماينتهي إليه نسل اللون الآخر؛ لما في اختلاف الألوان من اختلاف طبيعة الدماء؛ وعلىٰ هذا فالمبادئ الأول لجموع الأفراد لاينقصون من أربعة أزواج للألوان الأربعة.

وربّما يستدلّ عليه بأنّ قارّة أمريكا انكشفت ولها أهل، وهم منقطعون عن الإنسان القاطن في نصف الكرة الشرقيّ بالبعد الشاسع الذي بينهما انقطاعاً لايرجى ولا يُحتمل معه أنّ النّسلَين يتّصلان بانتهائهما إلى أب واحد وأمّ واحدة. والدليلان كما ترئ مدخولان :

أمّا مسألة اختلاف الدماء باختلاف الألوان فلأنّ الأبحاث الطبيعيّة اليـوم مسبنيّة عـلىٰ فرضيّة التطوّر في الأنواع، ومع هذا البناء كيف يطمأن بعدم استناد اختلاف الدماء فاختلاف الألوان إلى وقوع التطوّر في هذا النوع. وقد جزموا بوقوع تطوّرات في كـثير مـن الأنـواع الحيوانيّة كالفَرَس والغنم والفيل وغيرها، وقد ظفر البحث والفحص بآثـار أرضيّة كـثيرة يكشف عن ذلك؟ على أنّ العلماء اليوم لايعتنون بهذا الاختلاف ذاك الاعتناء (١٠).

وأمّا مسألة وجود الإنسان فيا وراء البحار فإنّ العهد الإنسانيّ على ما يـذكره عـلماء الطبيعة يزهو إلى ملايين من السنين، والذي يضبطه التاريخ النقليّ لايزيد على ستّة آلاف سنة، وإذا كان كذلك فما المانع من حدوث حوادث فيا قبل التاريخ تجزي قارّة أمريكا عن سائر القارّات، وهناك آثار أرضيّة كثيرة تدلّ على تغييرات هامّة في سطح الأرض بمرور الدهور من تبدّل بحر إلى برّ وبالعكس، وسهـل إلى جبل وبالعكس، وما هو أعظم من ذلك كتبدّل القطبين والمنطقة على مايشرحه علوم طبقات الأرض والهيئة والجـغرافـيا، فـلا يـبق لهـذا المستدلّ إلاّ الاستبعاد فقط. هذا.

وأمّا القرآن فظاهره القريب من النصّ أنّ هذا النسل الحاضر المشهود من الإنسان ينتهي بالارتقاء إلىٰ ذَكَر وأنثىٰ هما الأب والأمّ لجميع الأفراد. أمّا الأب فقد سهّاه الله تعالىٰ في كتابه

<sup>(</sup>١) وقد ورد في الجرائد في هذه الآيام : أنّ جمعاً من الأطبّاء قداكتشفوا فورمول طبّي يغيّر لون بشرة الإنسان كالسّواد إلى البياض مثلاً.

بآدم، وأمّا زوجته فلم يسمّها في كتابه، ولكنّ الروايات تسمّيها حوّاء كما في التوراة الموجودة، قال تعالىٰ : ﴿وبَدَأ خَلْقَ الإنْسانِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلالَةٍ مِن ماءٍ مَهينٍ﴾ ٣٠.

وقال تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةً قَالُوا أَتَجَعَلُ فيها مَن يُفسِدُ وقال تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِفَةً قَالُوا أَتَجَعَلُ فيها مَن يُفسِدُ فيها ويَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْهَاءَ كُلَّها ... ﴾ الآية ﴿ وقال تعالىٰ : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ ﴿ فَإِذَا الْأَسْهَاءَ كُلَّها ... ﴾ الآية ﴿ وقال تعالىٰ : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِي خَالِقُ بَشَراً مِن طِينٍ ﴿ فَإِذَا لَا شَاءً كُلَّها ... ﴾ الآيات ﴿ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَنَفَخُتُ فَيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ... ﴾ الآيات ﴿ فَإِنّ الآيات كَا ترى تشهد بأنّ سنّة الله في بقاء هذا النسل أن يتسبّب إليه بالنطفة ، لكنّه أظهره حينا أظهره بخلقه من تراب وأنّ الناس بنوه ، فظهور الآيات في انتهاء هذا النسل إلى آدم وزوجته ممّا لاريب فيه وإن لم تمتنع من التأويل .

<sup>(</sup>١) السجدة : ٧، ٨.

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۹۹.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٣٠، ٣١.

<sup>(</sup>٤) ص: ۷۱، ۷۲.

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ١١.

<sup>(</sup>٦) ص: ۷۵ ـ ۸۳.

مفرداً أوّلاً من الجمع ثانياً.

ويرده \_مضافاً إلى كونه على خلاف ظاهر ما نقلناه من الآيات \_ظاهرُ قوله تعالى \_بعد سرد قصة آدم وسجدة الملائكة وإباء إبليس \_ في سورة الأعراف : ﴿يَا بَنِي آدمَ لاَيَـ فُتِنَنَّكُمُ الشَّيطانُ كَمَا أُخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الجَنَّةِ يَنزعُ عَنهُما لِباسَهُما لِيُريَهُما سَوْآتِهِما ﴿ \* فظهور الآية في شخصيّة آدم ممّا لاينبغي أن يُرتاب فيه.

وكذا قوله تعالىٰ : ﴿وَإِذْ قُلنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لاَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبليسَ قَالَ أَأْسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً \*\* قَالَ أَرأَيتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيامَةِ لاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلّا قَليلاً ﴾ " وكذا الآية المبحوث عنها : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُم مِن نَـفْسٍ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنها زَوْجَها وبَثَّ مِنهُما رِجالاً كثيراً ونِساءً...﴾ الآية بالتقريب الذي مرّ بيانه.

فالآيات \_كما ترىٰ \_ تأبى أن يسمَّى الإنسان آدم باعتبار وابن آدم باعتبار آخر، وكذا تأبى أن تنسب الخلقة إلى التراب باعتبار وإلى النطفة باعتبار آخر، وخاصة في مثل قوله تعالىٰ : ﴿إِنَّ مَثَلَ عيسىٰ عِندَاللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيكونُ... ﴾ الآية ؛ وإلا لم يستقم استدلال الآية على كون خلقة عيسىٰ خلقة استثنائيّة ناقضة للعادة الجارية. فالقول بآدم النوعيّ في حدّ التفريط، والإفراط الذي يقابله قول بعضهم : إنّ القول بخلق أزيد من آدم واحد كفر. ذهب إليه زين العرب من علماء أهل السنة ٣٠.

#### كلام في أنّ الإنسان نوع مستقلّ غير متحوّل من نوع آخر:

الآيات السابقة تكني مؤونة هذا البحث؛ فإنّها تنهي هذا النسل الجماري بالنطفة إلى آدم وزوجته وتبيّن أنّهما خلقا من تراب، فالإنسانيّة تنتهي إليهما وهما لايتّصلان بآخر يماثلهما أو يجانسهما وإنّما حدثا حدوثاً.

والشائع اليوم عند الباحثين عن طبيعة الإنسان أنّ الإنسان الأوّل فرد تكامل إنساناً.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٦٢، ٦٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الميزان: ١٤١/٤.

وهذه الفرضيّة بخصوصها وإن لم يتسلّمها الجميع تسلّماً يقطع الكلام، واعترضوا عليه بأمور كثيرة مذكورة في الكتب، لكنّ أصل الفرضيّة ـ وهي أنّ الإنسان حيوان تحوّل إنساناً ـ ممّا تسلّموه وبنّوا عليه البحث عن طبيعة الإنسان.

فإنهم فرضوا أنّ الأرض \_ وهي أحد الكواكب السيّارة \_ قطعة من الشمس مشتقة منها، وقد كانت في حال الاشتعال والذوبان ثمّ أخذت في التبرّد من تسلّط عوامل البرودة، وكانت تنزل عليها أمطار غزيرة وتجري عليها السيول وتتكوّن فيها البحار، ثمّ حدثت تراكيب مائية وأرضيّة فحدثت النباتات المائيّة، ثمّ حدثت بتكامل النبات واشتالها على جرائيم الحياة السمك وسائر الحيوان المائيّ، ثمّ السمك الطائر ذو الحياتين، ثمّ الحيوان البرّيّ، ثمّ الإنسان، كلّ ذلك بتكامل عارض للتركيب الأرضيّ الموجود في المرتبة السابقة يتحوّل به التركيب في صورته إلى المرتبة اللاحقة؛ فالنبات ثمّ الحيوان المائيّ ثمّ الحيوان ذو الحياتين ثمّ الحيوان البرّيّ

كلّ ذلك لما يشاهد من الكمال المنظّم في بنيتها نظم المراتب الآخذة من النقص إلَى الكمال. ولما يعطيه التجريب في موارد جزئيّة التطوّر.

وهذه فرضيّة افترضت لتوجيه ما يلحق بهذه الأنواع من الحنواصّ والآثار من غير قيام دليل عليها بالخصوص ونني ما عداها، مع إمكان فرض هذه الأنواع متبائنة من غير اتصال بينها بالتطوّر وقصر التطوّر على حالات هذه الأنواع دون ذواتها وهمي التي جرئ فسها التجارب؛ فإنّ التجارب لم يتناول فرداً من أفراد هذه الأنواع تحوّل إلى فرد من نوع آخر كقردة إلى إنسان، وإغّا يتناول بعض هذه الأنواع من حيث خواصّها ولوازمها وأعراضها.

واستقصاء هذا البحث يطلب من غير هذا الموضع، وإنّما المقصود الإشارة إلى أنّه فرض افترضوه لتوجيه ما يرتبط به من المسائل من غير أن يقوم عليه دليل قاطع، فالحقيقة التي يشير إليها القرآن الكريم من كون الإنسان نوعاً مفصولاً عن سائر الأنواع غير معارضة بشيء علميّ.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٤٣/٤.

#### ٣٧٨١ ـ زواجُ بَني آدمَ

19079\_الإمامُ الرِّضا ﷺ \_وقد سألَهُ البَزَنطيُّ عن كيفيَّةِ تَناسُلِ النَّاسِ مِن آدمَ \_: حَمَلَت حَوّاءُ هابِيلَ وأختاً لَهُ في بَطنٍ، ثمّ حَمَلَت في البَطنِ الثّاني قابِيلَ وأختاً له في بَطنٍ، فزُوّجَ هابِيلُ الّتي معَ قابِيلَ، وتَزوَّجَ قابِيلُ الّتي مَع هابِيلَ، ثُمَّ حَدَثَ التَّحريمُ بعدَ ذلكَ...

المُتِ قَابِيلَ، وتَزويجَ قابيلَ بإقليا أُختِ هابِيلَ، فقالَ لَهُ القُرَشِيُّ يَصِفُ فيهِ تَزويجَ هابِيلَ بلوزا أُختِ قابِيلَ، فقالَ لَهُ القُرَشِيُّ : فأولَداهُما ؟! \_ : نَعَم. فقالَ لَهُ القُرَشِيُّ : فأولَداهُما ؟! \_ : نَعَم. فقالَ لَهُ القُرَشِيُّ : فهذا فِعلُ المَجوسَ اليومَ ! فقالَ عليُّ بنُ الحسينِ عليه : إنّ الجَوسَ إغّا فَعَلوا ذلكَ بعدَ التَّحريمِ مِن اللهِ. ثُمَّ قالَ لَهُ عليُّ بنُ الحسينِ عليه : لاتُنكِرُ هذا إغّا هِيَ شَرايعُ جَرَت، أليسَ اللهُ قد خَلقَ زَوجَةَ آدمَ مِنهُ ثُمُّ أَخَلُها لَهُ ؟! فكانَ ذلكَ شَريعَةً مِن شَرايعِهِم، ثُمُّ أَنزَلَ اللهُ التَّحريمَ بعدَ ذلكَ شَريعَةً مِن شَرايعِهِم، ثُمُ أَنزَلَ اللهُ التَّحريمَ بعدَ ذلكَ شَريعَةً مِن شَرايعِهِم، ثُمُ أَنزَلَ اللهُ التَّحريمَ بعدَ ذلكَ شَريعَةً مِن شَرايعِهِم، ثُمُ أَنزَلَ اللهُ التَّحريمَ بعدَ ذلكَ شَريعَةً مِن شَرايعِهِم، ثُمُ أَنزَلَ اللهُ التَّحريمَ بعدَ ذلكَ شَريعَةً مِن شَرايعِهِم، ثُمُ أَنزَلَ اللهُ التَّحريمَ بعدَ ذلكَ شَريعَةً مِن شَرايعِهم، ثُمُ اللهُ اللهُ اللهُ التَّحريمَ بعدَ ذلكَ شَريعَةً مِن شَرايعِهم، ثُمُ النَولَ اللهُ التَّحريمَ بعدَ ذلكَ شَريعَةً مِن شَرايعِهم، ثُمُ النَولُ اللهُ التَّعريمَ بعدَ ذلكَ شَريعَةً مِن شَرايعِهم، ثُمُ النَولَ اللهُ التَّعريمَ بعدَ ذلكَ شَريعَةً مِن شَرايعِهم، ثُمُ النَولُ اللهُ السَّهُ السَّورِيمَ اللهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ اللهُ السَّهُ السُّهُ السَّهُ السَّه

#### كلام في تناسل القّبقة الثّانية من الإنسان:

الطبقة الأولى من الإنسان وهي آدم وزوجته تناسلت بالازدواج، فأولدت بنين وبنات إخوة وأخوات، فهل نسل هؤلاء بالازدواج بينهم وهم إخوة وأخوات أو بطريق غير ذلك؟ ظاهر إطلاق قوله تعالى : ﴿وَبَثَّ مِنهُ إلَّ حِالاً كثيراً ونِساءً... الآية \_على ماتقدّم من التقريب \_أنّ النسل الموجود من الإنسان إغّا ينتهي إلى آدم وزوجته من غير أن يشاركها في ذلك غيرهما من ذكر أو أنثى، ولم يذكر القرآن لِلبَثِّ إلّا إيّاهما. ولو كان لغيرهما شركة في ذلك نقال : وبتّ منها ومن غيرهما، أو ذكر ذلك بما يناسبه من اللفظ. ومن المعلوم أنّ انحصار مبدأ النسل في آدم وزوجته يقضي بازدواج بنيها من بناتها.

وأمًّا الحكم بحرمته في الإسلام وكذا في الشرائع السابقة عليه على ما يحكىٰ فإنَّما هو حكم تشريعيّ يتبع المصالح والمفاسد لاتكوينيّ غير قابل للتغيير، وزمامه بيد الله سبحانه يفعل ما

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد : ٣٦٦ / ١٣١١.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج: ٢ / ١٤٣ / ١٨٠.

يشاء ويحكم ما يريد، فين الجائز أن يبيحه يوماً لاستدعاء الضرورة ذلك، ثمّ يحرّمه بعد ذلك لارتفاع الحاجة واستيجابه انتشار الفحشاء في المجتمع.

والقول بأنّه علىٰ خلاف الفطرة وما شرّعه الله لأنبيائه دين فطريّ \_ قال تعالىٰ : وفأقِمْ وَجُهّكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَةَ اللهِ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيها لاتَبْديلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلكَ الدِّينُ القَيِّمُ ﴿ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَن هذا النوع من المباشرة والسد؛ فإنّ الفطرة لاتنفيه ولاتدعو إلى خلافه من جهة تنفرها عن هذا النوع من المباشرة مباشرة الأخ الأخت \_ وإغّا تبغضه وتنفيه من جهة تأديته إلى شيوع الفحشاء والمنكر وبطلان غريزة العقة بذلك وارتفاعها عن المجتمع الإنسانيّ، ومن المعلوم أنّ هذا النوع من التماسّ والمباشرة إنّا ينطبق عليه عنوان الفجور والفحشاء في المجتمع العالميّ اليوم، وأمّا المجتمع يوم ليس هناك بحسب ما خلق الله سبحانه إلّا الإخوة والأخوات \_ والمشيّة الإلهيّة متعلّقة بتكثّرهم وانبثاثهم \_ فلا ينطبق عليه هذا العنوان.

والدليل علىٰ أنّ الفطرة لاتنفيه من جهة النُّفرة الغريزيّة : تداولُه بين الجـوس أعـصاراً طويلة علىٰ مايقصّه التاريخ، وشيوعه قانونيّاً في روسيا علىٰ ما يُحكىٰ وكذا شيوعه سِفاحاً من غير طريق الازدواج القانونيّ في أوربا٣٠.

وربّما يقال: إنّه مخالف للقوانين الطبيعيّة وهي التي تجري في الإنسان قبل عقده المجتمع الصالح لإسعاده؛ فإنّ الاختلاط والاستيناس في المجتمع المنزليّ يبطل غريزة التعشّق والمـيل الغريزيّ بين الإخوة والأخوات كما ذكره بعض علماء الحقوق٣.

وفيه: أنّه ممنوع كما تقدّم أوّلاً، ومقصور في صورة عدم الحاجة الضروريّة شانياً، ومخصوص بمالا تكون القوانين الوضعيّة غير الطبيعيّة حافظة للـصلاح الواجب الحفظ في المجتمع، ومتكفّلة لسعادة المجتمعين، وإلّا فمعظم القوانين المعمولة والأصول الدائرة في الحياة

<sup>(</sup>۱) الروم : ۳۰.

<sup>(</sup>٢) من العادات الرائجة في هذه الأزمنة في الملل المتمدّنة منأوربا وأمريكا : أنّ الفتيات يُزِلَن بكارتهنَ قبل الزواج القانونيّ والبــلوغ إلىٰ سنّه، وقد أنتج الإحصاء أنّ بعضها إنّما هو من ناحية آبائهنّ أو إخوانهنّ .(كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) مونتسكيو في كتابه روح القوانين.

اليوم غير طبيعيّة ١٠٠٠.

### ٣٧٨٢ ـ ما أوحيَ إلىٰ آدمَ ﷺ

الحَيْرَكُلَّهُ فِي أَرْبَعِ كَلِمَامُ البَاقرُ ﷺ : أوحىٰ الله تباركَ وتعالىٰ إلىٰ آدَمَ ﷺ : يا آدَمُ، إنِّي أَجمَعُ لكَ الحَيْرَكُلَّهُ فِي أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : واحِدَةُ مِنهُنَّ لِي، وواحِدَةُ لكَ، وواحِدَةُ فيها بَينِي وبَينَكَ، وواحِدَةُ فيها بَينَكَ وبينَ النّاسِ؛ فأمّا الّتي لي فتَعبُدُنِي ولا تُشرِكُ بِي شيئاً، وأمّا الّتي لكَ فأجازيكَ بِعَمَلِكَ أَحْوَجَ ما تكونُ إلَيهِ، وأمّا الّتي بَيني وبَينَكَ فَعَلَيكَ الدُّعاءُ وعلَيَّ الإِجابَةُ، وأمّا الّتي فيها بَينَكَ وبَينَ النّاسِ فتَرضىٰ لِلنّاسِ ما تَرضىٰ لنفسِكَ ﴿ .

190٧٣ - سعد السعود السيّدُ ابنُ طاووسٍ: وجَدتُ في صُحُفِ إدريسَ النَّبيُّ ﷺ عندَ ذِكرٍ أحوالِ آدَمَ علىٰ نَبيِّنا وآلهِ وعليهِ السّلامُ ماهذا لَفظُهُ: حتىٰ إذا كانَ الثَّلُتُ الأخيرُ مِن اللّيلِ لَيلةَ الجُمُعةِ لِسَبعٍ وعِشرينَ خَلَت مِن شَهرٍ رَمَضانِ أَنزَلَ اللهُ علَيهِ كِتاباً بالسُّريانيَّةِ وقَطعَ لَيلةَ الجُمُعةِ لِسَبعٍ وعِشرينَ وَرَقَةً، وهُوَ أوّلُ كتابٍ أَنزَلَهُ اللهُ في الدُّنيا، حَذا اللهُ علَيهِ الأَلسُنَ الحُروفَ في إحدىٰ وعِشرينَ وَرَقَةً، وهُوَ أوّلُ كتابٍ أَنزَلَهُ اللهُ في الدُّنيا، حَذا اللهُ علَيهِ الأَلسُنَ كُلَّها، فكانَ فيهِ ألفُ ألفِ لسانٍ لا يَفهَمُ فيهِ أهلُ لسانٍ عن أهلِ لسانٍ حَرفاً واحِداً بغيرٍ تعليمٍ،

<sup>(</sup>١) تفسيرالميزان : ١٤٤/٤.

<sup>(</sup>٢) البحار : ١١/٢٥٧/١١.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ : فأجازيك .

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٩٨/٢٤٣.

فيهِ دلائلُ اللهِ وفُروضُهُ، وأحكامُهُ و شَراتعُهُ، وسُننَهُ وحُدودُهُ٣٠.

190٧٤ الدرّ المنثور عن سلمانِ : لَمَا خَلقَ اللهُ آدمَ قالَ : يا آدَمُ، واحِدَةً لي، وواحِدَةً لكَ، وواحِدَةً لكَ، وواحِدَةً لكَ، وواحِدَةً بيني وبَينَكَ، فأمّا الّتي لي فتَعبُدُني لاتُشرِكُ بي شيئاً، وأمّا الّتي لكَ فما عَمِلتَ مِن شَيءٍ جَزَيتُكَ بهِ وأن أغفِرَ فأنا غفورٌ رحيمٌ، وأمّا الّتي بَيني وبَينَكَ فمِنكَ المَسألةُ والدَّعاءُ وعليًّ الإجابَةُ والعَطاءُ٣.

190٧٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ : لَمَّا أهبَطَ اللهُ آدمَ إِلَى الأرضِ مَكَثَ فيها ماشاءَ اللهُ أَن يَكُثَ، ثُمِّ قالَ لَهُ بَنُوهُ : يا أبانا تَكلَّم، فقامَ خَطيباً في أربَعينَ أَلفاً مِن وُلدِهِ ووُلدِ وُلدِهِ فقالَ : إنَّ اللهَ أَمَرَني فقالَ : يا آدَمُ، أقلِلْ كلامَكَ تَرجِعُ إِلَىٰ جِواري ٣٠.

<sup>(</sup>١) سعد السعود : ٢٧.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) الدرّ المنثور : ١٤٨/١.

### النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

۲\_إدريس 🕸

البحار: ١١ / ٢٧٠ باب ٩ «قصص إدريس ﷺ».

كنزالعمال: ١١ / ٤٨٩ «إدريس عليه».

#### ٣٧٨٣ \_إدريسُ ﷺ

#### الكتاب

﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا \* وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيًّا ﴿ اللهِ

﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ \* وَأَدْخَـلْنَاهُمْ فِي رَحْـمَتِنَا إِنَّـهُمْ مِـنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ".

١٩٥٧٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أَنزَلَ اللهُ علىٰ إدريسَ ثَلاثينَ صَحيفَةً ٣٠٠٠.

١٩٥٧٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَسجِدُ السَّهلَةِ مَوضِعُ بَيتِ إدريسَ النَّبِيِّ ﷺ الَّذي كـانَ يَخِيطُ فيهِ (١٠.

١٩٥٧٨ عنه ﷺ : إذا دَخَلتَ الكوفةَ فَأْتِ مَسجِدَ السَّهلَةِ فَصَلِّ فيهِ ، واسألِ اللهَ حاجَتَكَ لدِينِكَ ودُنياكَ ؛ فإنَّ مَسجِدَ السَّهلَةِ بَيتُ إدريسَ ﷺ الَّذي كانَ يَخيطُ فيهِ ويُصلِّي فيهِ ٣٠.

١٩٥٧٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أَوّلُ مَن خَطَّ بالقَلم إدريسُ ٣٠.

١٩٥٨٠ عنه عَلَيْ : يا أباذرٌ ، أربَعةٌ مِن الأنبياءِ شريانِيّونَ : آدمُ ، وشِيثُ ، وأُخْنوخُ وهُو
 إدريسُ ﷺ ، وهؤ أوّلُ مَن خَطَّ بالقَلم ــ ونُوحٌ ﷺ .

١٩٥٨١ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ : سُمِّي إدريسَ لكَثْرَةِ دِراسَتهِ الكُتُبُ ١٠٠.

#### قصّة إدريس النبيّ؛

لم يُذكر ﷺ في القرآن إلّا في الآيتين من سورة مريم : ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيّاً ۞ ورَفَعناهُ مَكَاناً عَلِيّاً﴾ وفي قوله : ﴿وَإِسْهَاعَـيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِـفْلِ كُـلُّ مِـنَ

<sup>(</sup>۱) مريم : ۵۷،۵۲ ه.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٨٥، ٨٨.

<sup>(</sup>٣) وفي خبر :... أنزل على إدريس خمسين صحيفة ، وهو أُخنوخ ،وهو أوّل من خطّ بالقلم. (البحار : ١١ / ٦٠ / ٦٨).

<sup>(</sup>٤\_٥) البحار: ١١/ ٢٧٧/٥ و ص ٢٨٤/ ١٢.

<sup>(</sup>٦) قصص الأنبياء : ٦٤/٨٠.

<sup>(</sup>٧) كنزالعمّال: ٣٢٢٦٩.

<sup>(</sup>٨) الخصال: ١٣/٥٢٤.

<sup>(</sup>٩) تفسير القمّي: ٢ / ٥٢.

الصَّابِرِينَ \* وأَدْخَلْنَاهُم في رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِنَ الصَّالِحِينَ﴾".

وفي الآيات ثناءٌ منه تعالىٰ عليه جميل؛ فقد عدّه نبيّاً وصـدّيقاً ومـن الصـابرين ومـن الصالحين وأخبر أنّه رفعه مكاناً عليّاً...

ويسمّىٰ ﷺ بـ «هرمس»، قال القفطيّ في كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء في ترجمة إدريس : اختلف الحسكماء في مولده ومنشئه وعمّن أخذ العلم قبل النبوّة فقالت فرقة : ولد بمصر وسمّوه هرمس الهرامسة، ومولده بمسنف، وقالوا : هـو بـاليونانيّة إرميس وعُـرِّب بـ «هرمس»، ومعنى إرميس : عطارد.

وقال آخرون : اسمه باليونانيّة طرميس، وهو عند العَبرانيّين خنوخ، وعُرّب : اُخنوخ، وسهاّه الله عَزُّوجلً في كتابه العربيّ المبين : إدريس.

وقال هؤلاء: إنّ معلّمه اسمه الغوثاذيمون وقيل: أغثاذيمون المصريّ. ولم يذكروا من كان هذا الرجل، إلّا أنّهم قالوا: إنّه أحد الأنبياء اليونانيّين والمصريّين. وسمّوه أيضاً أورين الثاني، وإدريس عندهمأورين الثالث. وتفسير غوثاذيمون السعيد الجندّ؛ وقالوا: خرجهرمس من مصر وجاب الأرض كلّها ثمّ عاد إليها ورفعه الله إليه بها، وذلك بعد اثنين وثمانين سنة من عمره.

وقالت فرقة أخرى : إنّ إدريس ولد ببابل ونشأ بها وأنّه أخذ في أوّل عمره بعلم شيث بن آدم وهو جدّ جدّ أبيه؛ لأنّ إدريس ابن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث. قال الشهرستانيّ : إنّ أغثاذيمون هو شيث.

ولماً كبر إدريس آتاه الله النبوّة، فنهّى المفسدين من بني آدم عن مخالفتهم شريعة آدم وشيث، فأطاعه أقلهم وخالفه جلّهم، فنوّى الرِّحلة عنهم وأمر من أطاعه منهم بذلك، فثقل عليهم الرحيل من أوطانهم فقالوا له : وأين نجد إذا رحلنا مثل بابل؟ \_وبابل بالسُّريانيّة النهر، وكأنّهم عنوا بذلك دجلة والفرات \_فقال : إذا هاجرنا لله رزقنا غيره.

فخرج وخرجوا وساروا إلى أن وافوا هذا الإقليم الذي سمّي بابليون. فرأوا النيل ورأوا واديا خالياً من ساكن، فوقف إدريس على النيل وسبّح الله وقال لجهاعته : بابليون، واختلف

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٥٨، ٨٨.

في تفسيره فقيل : نهر كبير، وقيل : نهر كنهركم، وقيل : نهسرمبارك، وقيل : إنّ «يسون» في الشّريانيّة مثل أفعل التي للمبالغة في كلام العرب، وكأنّ معناه نهر أكبر، فسمّي الإقليم عند جميع الأمم بابليون، وسائر فرق الأمم على ذلك إلّا العرب؛ فإنّهم يسمّونه إقليم مصر نسبةً إلى مصر بن حام النازل به بعد الطوفان، والله أعلم بكلّ ذلك.

وأقام إدريس ومن معه بمصر يدعو الخلائق إلى الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر وطاعة الله عَزَّوجلَّ منطقهم وطاعة الله عَزَّوجلَّ ماناس في أيّامه باثنين وسبعين لساناً، وعلّمه الله عَزَّوجلَّ منطقهم ليعلم كلّ فرقة منهم بلسانها، ورسم لهم تمدين المدن، وجمع له طالبي العلم بكلّ مدينة فعرّفهم السياسة المدنيّة وقرّر لهم قواعدها، فبنت كلّ فرقة من الأمم مدناً في أرضها، وكانت عدّة المدن التي أنشئت في زمانه مائة مدينة وثماني وثمانين مدينة أصغرها الرها، وعلّمهم العلوم.

وهوأوّل من استخرج الحكمة وعِلم النجوم؛ فإنّ الله عَزَّوجلَّ أفهمه سرّ الفلك وتركيبه ونقط اجتماع الكواكب فيه وأفهمه عدد السنين والحسساب، ولولا ذلك لم تـصل الخـــواطــر باستقرائها إلى ذلك.

وأقام للأمم سُنناً في كلّ إقليم تليق كلّ سنّة بأهلها، وقسّم الأرض أربعة أرباع، وجعل على كلّ ربع ملكاً يسوس أمر المعمور من ذلك الربع، وتقدّم إلى كلّ ملك بأن يلزم أهل كلّ ربع بشريعة سأذكر بعضها. وأسهاء الأربعة الملوك الذين ملكوا : الأوّل إيلاوس وتفسيره الرحيم، والثاني اوس، والثالث سقلبيوس، والرابع اوس آمون، وقسيل : إيلاوس آمون، وقيل : يسيلوخس وهو آمون الملك. انتهى موضع الحاجة.

(انظر) المحبّة (٢) : باب ٦٦٥ حديث ٣١٣٢.

<sup>(</sup>۱) تفسير الميزان: ۱۲ / ۲۵ و ص ۷۱.

# النبُوة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

٣-نوح 🕸

البحار : ۱۱ / ۲۸۵ باب ۱ وص ۲۹۰ باب ۲ وص ۲۹۶ باب ۳ «قصص نوح ﷺ». كنزالعمّال : ۲۱/۱۱۱ و ج ۲۲/۲۷۲ «نوح ﷺ».

#### ٣٧٨٤ ـ نُوحُ ﷺ

#### لكتاب

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ۚ إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَـ لَمْيُكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ﴾''.

﴿وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيري بِآيَــاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ﴾ ٣٠.

(انظر) هود : ٢٥\_٤٨ والأنبياء : ٧٦. ٧٧ والمؤمنون : ٢٣\_٣٠ والشعراء : ١٠٥\_١٢٢ والعنكبوت : ١٤. ١٥ والصاقات : ٧٥\_٨٢ والذاريات : ٤٦ والقمر : ٩\_٧١ والتحريم : ١٠ وتوح : ١\_٢٨.

١٩٥٨٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : أَوَّلُ نَبِيٍّ أُرسِلَ نُوحُ ٣٠.

الأندادِ وهِيَ الفِطْرَةُ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيها، وأَخَذً مِيثاقَهُ على نوح ﷺ والآبيّينَ أن يَعبُدوا اللهُ الأندادِ وهِيَ الفِطْرَةُ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ علَيها، وأُخَذً مِيثاقَهُ على نوح ﷺ والنّبيّينَ أن يَعبُدوا اللهُ ولا يُشرِكوا بهِ شيئاً، وأَمَرَهُ بالصَّلاةِ والأمرِ والنّهيِ والحَرامِ والحَلالِ، ولَم يَفرضُ علَيهِ أحكامَ حُدودٍ ولا فَرْضَ مَوارِيثَ؛ فهذهِ شَريعَتُهُ\*...

١٩٥٨٤\_عنه ﷺ \_ في قولهِ تعالىٰ : ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلَيْلُ﴾ \_: كانوا ثَمَانِيَةُ ۗ ۞.

١٩٥٨٥\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ : كانَ بينَ آدَمَ وبينَ نُوحٍ ﷺ عَشْرَةُ آباءٍ كلُّهُم أنبياءُ٣٠.

١٩٥٨٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أوّلُ الأنبياءِ آدَمُ، ثُمَّ نُوحٌ، وبَينَهُما عَشرَةُ آباءٍ ٣٠.

١٩٥٨٧ ــالدرّ المنثور عن أبي أمامَةَ الباهِليُّ : إنّ رجُلاً قالَ : يارسولَ اللهِ، أُنَبِيُّ كَانَ آدَمُ؟ قالَ : نَعَم مُكلَّمٌ. قالَ : كَم بَينَهُ وبينَ نُوحٍ؟ قالَ : عَشرَةُ قُرونٍ، قالَ : كَم بينَ نُوحٍ وبينَ إبراهيمَ؟ قالَ : عَشرَةُ قُرونٍ.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٩.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۷۱.

<sup>(</sup>٣) كنزالمثال: ٣٢٣٩١.

<sup>(</sup>٤\_٥) البحار: ١١/ ٣٣١/٥٢ و ص٦٤/٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) نور الثقلين : ٤ / ٦٢ / ٧١.

<sup>(</sup>٧) كنزالعتال : ٣٢٢٧٤.

قَالَ: يارسُولَ اللهِ، كَمِ الأنبياءُ؟ قَالَ : مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفاً. قَالَ : يارسُولَ اللهِ، كَم كانتِ الرُّسُلُ مِن ذلكِ؟ قَالَ : ثلاثَمَائةٍ وخَمْسَةَ عَشَرَ جَمَّاً غَفيراً...

الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنّ نُوحاً ﷺ لَمَا غَرَسَ النَّوىٰ مَرَّ علَيهِ قَومُهُ فَجَعلوا يَضحَكُونَ ويَسخَرونَ ويقولونَ : قد قَعَدَ غَرَّاساً ! حتى إذا طالَ النَّخلُ وكانَ جَبّاراً طُوالاً قَطَعَهُ ثُمّ نَحَتَهُ فقالوا : قد قَعَدَ نَجّاراً ! ثُمّ أَلْفَهُ فَجَعَلَهُ سَفينَةً فَرَّوا عليهِ فَجَعلوا يَضحَكُونَ ويسخَرونَ فيقولونَ : قد قَعَدَ مَلاحاً في فَلاةٍ من الأرضِ ! حتى فَرَغَ مِنها ".

١٩٥٨٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : بَعَثَ اللهُ نُوحاً لأربَعينَ سَنةً ، ولَيِثَ في قَومهِ أَلفَ سَنةٍ إلّا خَمسينَ عاماً يَدعُوهم ، وعاشَ بعدَ الطُّوفانِ سِتِّينَ سَنةً حتَّىٰ كَثُرُ النّاسُ وفَشَوا ٣٠.

1909 ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : عاشَ نُوحٌ ﷺ ألني سَنةٍ وخَسَمِائةِ سَنةٍ ، مِنها عُمانُوائةٍ وَخَسَونَ سَنةً قَبَلَ أَن يُبعَثَ ، وألفُ سَنةٍ إلّا خَسينَ عاماً وهُو في قَومِهِ يَدعوهُم ، ومائتا سَنةٍ في عَمَلِ السَّفينَةِ ، وخَمَسُوائةِ عامٍ بَعدَ ما نَزَلَ منِ السَّفينَةِ ونَضَبَ الماءُ ، فَصَّرَ الأمصارَ وأسكنَ وُلدَهُ البُلدانَ . ثُمَّ إنَّ مَلَكَ المَوتِ جاءهُ وهُو في السّمسِ فقالَ : السّلامُ علَيكَ ، فردَّ عليهِ نُوحٌ وقالَ لَهُ : ما جاءَ بكَ يا ملكَ المَوتِ؟ فقالَ : حِثتُ لأقبِضَ رُوحَكَ ، فقالَ لَهُ : تَدَعُني أُدخُلُ مِن السّمسِ إلى الظّلِّ ؟ فقالَ لَهُ : نَعَم ، فتَحَوَّلَ نُوحٌ ﷺ ، ثُمَّ قالَ : يا مَلكَ المَوتِ ، فكأنّ ما مَرَّ بِي في الدُّنيا مِثلُ تَحَوُّلِي مِن الشّمسِ إلى الظّلِّ ، فامضِ لِما أُمِرتَ بهِ . قالَ : فقَبَضَ رُوحَهُ ﷺ في في الدُّنيا مِثلُ تَحَوُّلِي مِن الشّمسِ إلى الظّلُ ، فامضِ لِما أُمِرتَ بهِ . قالَ : فقَبَضَ رُوحَهُ ﷺ في في الدُّنيا مِثلُ تَحَوُّلِي مِن الشّمسِ إلى الظّلُ ، فامضِ لِما أُمِرتَ بهِ . قالَ : فقَبَضَ رُوحَهُ اللهُونِ .

#### الإشارة إلى قصته:

ذُكر اسمه ﷺ في القرآن في بضع وأربعين موضعاً يشار فيها إلىٰ شيء من قصّته إجمالاً أو تفصيلاً، ولم تُستَوفَ قصّته ﷺ في شيء منها استيفاءً علىٰ نهج الاقتصاص التاريخيّ بذكر نسبه

<sup>(</sup>١) الدرّ المنثور : ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٤٢٥/٢٨٣/٨.

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين: ٢ / ٥٩٥ / ٤٠٠٥.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق: ٧/٤١٣.

وبيته ومولده ومسكنه ونشوئه وشغله وعمره ووفاته ومدفنه وسائر ما يبتعلّق بحياته الشخصيّة؛ لِما أنّ القرآن لم ينزل كتاب تاريخ يقتصّ تواريخ الناس من بَرِّ أو فاجر، وإغّا هو كتاب هداية يصف للناس ما فيه سعادتهم، ويبيِّن لهم الحقّ الصريح ليأخذوا به فيفوزوا في حياتهم الدنيا والآخرة. وربّا أشار إلى طرف من قصص الأنبياء والأمم لتظهر به سنّة الله في عباده، ويعتبر به من شملته العناية ووفّق للكرامة، وتتمّ بدالحجّة على الباقين.

وقد فُصّلت قصّة نوح ﷺ في ستّ من السور القرآنيّة وهي: سورة الأعراف، وسـورة هود، وسورة المؤمنون، وسورة الشعراء، وسورة القمر، وسورة نوح، وأكثرها تفصيلاً سورة هود التي ذكرت قصّته ﷺ فيها في خمس وعشرين آية (٢٥ \_ ٤٩).

#### قَصَّته ﷺ في القرآن:

#### بعثه وإرساله:

كان الناس بعد آدم ﷺ يعيشون أمةً واحدةً على بساطة وسذاجة وهم على الفطرة الإنسانيّة؛ حتى فشا فيهم روح الاستكبار وآل إلى استعلاء البعض على البعض تدريجيًا واتّخاذ بعضهم بعضاً أرباباً. وهذه هي النواة الأصليّة التي لو نشأت واخضرّت وأينعت لم تُثعر إلاّ دين الوثنيّة والاختلاف الشديد بين الطبقات الاجتاعيّة باستخدام القويّ للضعيف، واسترقاق العزيز واستدراره للذليل، وحدوث المنازعات والمشاجرات بين الناس.

فشاع في زمن نوح ﷺ الفساد في الأرض، وأعرض الناس عن دين التوحيد وعن سنّة العدل الاجتاعيّ، وأقبلوا على عبادة الأصنام. وقد سمَّى الله سبحانه منها وَدَّاً وسُواعاً ويَغوث ويَعوق ونَسراً (سورة نوح).

وتباعدت الطبقات؛ فيصار الأقبوياء بـالأموال والأولاد يـضيّعون حـقوق الضعفاء، والجبابرة يستضعفون مَن دونهم ويحكمون عليهم بما تهواه أنفسهم (الأعراف ـ هود ـ نوح).

فبعث الله نوحاً ﷺ وأرسله إليهم بالكتاب والشريعة يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وخلع الأنداد والمساواة فيا بينهم (البقرة : ٢١٣) بالتبشير والإنذار.

#### دينه وشريعته 🏨 :

كان على يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه ورفض الشركاء (كها يظهر من جميع قبصصه القرآنية) والإسلام لله (كها يظهر من سورتي نوح ويونس وسورة آل عمران آية ١٩) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كها يظهر من سورة هود آية ٢٧) والصلاة (كها يظهر من آية ١٠٣ من سورة النساء وآية ٨ من سورة الشورئ) والمساواة والعدالة وأن لايقربوا الفواحش والمنكرات وصدق الحديث والوفاء بالعهد (سورة الأنعام آية ١٥١، ١٥١) وهو على أوّل من حُكى عنه في القرآن التسمية باسم الله في الأمور الهامّة (سورة هود آية ٤١).

#### اجتهاده ﷺ في دعوته :

وكان ﷺ يدعو قومه إلى الإيمان بالله وآياته، ويبذل في ذلك غاية وسعه؛ فيندبهم إلى الحق ليلاً ونهاراً وإعلاناً وإسراراً، فلا يجيبونه إلا بالعناد والاستكبار، وكلّما زاد في دعائهم زادوا في عتوهم وكفرهم، ولم يؤمن به غير أهله وعدّة قليلة من غيرهم؛ حستى أيس مس إيمانهم وشكا ذلك إلى ربّه وطلب منه النصر (سورة نوح والقمر والمؤمنون).

#### لبثه في قومه :

لبث ﷺ في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله سبحانه، فسلم يجيبوه إلّا بالهزء والسخرية ورميه بالجنون وأنّه يقصد به أن يتفضّل عليهم، حتى استنصر ربّه (سورة العنكبوت) فأوحى إليه ربّه أنّه لن يؤمن من قومه إلّا من قد آمن وعزّاه فيهم (سورة هود)، فدعا عليهم بالتبار والهلاك وأن يُطهّر الله الأرض منهم عن آخرهم (سورة نوح)، فأوحَى الله إليه أن اصنع الفُلك بأعيننا ووحينا (سورة هود).

#### صنعه ﷺ الفلك :

أمره الله تعالىٰ أن يصنع الفلك بتأييده سبحانه وتسديده فأخذ في صنعها، وكان القـوم يرون عليه طائفة بعد طائفة فيسخرون منه وهو يصنعها علىٰ بسيط الأرض من غير ماء، ويقول على بشخَروا مِنّا فإنّا نَسْخَرُ مِنكُم كَمَا تَسْخَرونَ \* فَسَوْفَ تَعْلَمونَ مَـن يَأْتِـيهِ

عَذَابٌ يُخْزِيهِ ويَحِلُّ عَلَيهِ عَذَابٌ مُقيمٌ (سورة هود)، وقد نصب الله لنزول العذاب عَلَماً وهو أن يفور الماء من التنّور (سورتا هود والمؤمنون).

#### نزول العذاب ومجيء الطوفان:

حتى إذا تمّت صنعة الفلك وجاء أمر الله وفار التنور أوحَى الله تعالى إليه أن يحمل في السفينة من كلِّ من الحيوان زوجَين اثنين، وأن يحمل أهله إلاّ من سبق عليه القول الإلهي بالغرق وهو امرأته الخائنة وابنه الذي تخلّف عن ركوب السفينة، وأن يحمل الذيبن آمنوا (سورتا هود والمؤمنون)، فلمّا جملهم وركبوا جميعاً فتح الله أبواب السهاء بماء منهمر وفحر الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد تُدر (سورة القمر) وعلا الماء وارتفعت السفينة عليه وهي تسير في موج كالجبال (سورة هود) فأخذ الناسَ الطوفان وهم ظالمون، وقد أمره الله تعالى إذا استوى هو ومن معه على الفلك أن يحمدالله على ما نجّاه من القوم الظالمين، وأن يسأله البركة في نزوله فيقول: الحمد لله الذي نجّانا من القوم الظالمين، ويقول: رَبِّ أنزِلني مُنزَلاً مبارَكاً وأنت خير المُنزِلين.

#### قضاء الأمر ونزوله ومن معه إلَى الأرض:

فلمًا عمّ الطوفان وأغرق الناس (كما يظهر من سورة الصافّات آية ٧٧) أمر الله الأرض أن تبلع ماءها والسهاء أن تقلع وغِيضَ الماء و استوت السفينة على جبل الجُوديّ وقيل : بُعداً للقوم الظالمين، وأوحي إلى نوح ﷺ أن اهبط إلى الأرض بسلام منّا وبركات عليك و على أمم منّ معك فلا يأخذهم بعد هذا طوفان عام، ومنهم أمم سيمتّعهم الله بأمتعة الحياة ثمّ يمسّهم عذاب أليم، فخرج هو ومن معه ونزلوا الأرض يعبدون الله بالتوحيد والإسلام، وتوارثت ذرّيته هم الباقين (سورتا هود والصافّات).

#### قصّة ابن نوح الغريق :

كان نوح ﷺ عندما ركب السفينة لم يركبها واحد من أبنائه، وكان لا يصدّق أباه في أنّ من تخلّف عنها فهو غريق لا محالة، فرآه أبوه وهو في معزل فناداه : يا بنيّ اركب مـعنا ولا تكن مع الكافرين، فردّ علىٰ أبيه قائلاً: سآوي الىٰ جبل يعصمني من الماء، قال نوح ﷺ: لا عاصم اليوم من الله إلا من رحم \_ يريد أهل السفينة \_ فلم يلتفت الابن إلىٰ قوله وحال بينها الموج فكان من المُعرَقين.

ولم يكن نوح ﷺ يعلم منه إبطان الكفر كها كان يعلم ذلك من امرأته، ولو كان علم ذلك لم يحزنه أمره وهو القائل في دعائه : ﴿رَبِّ لاتَذَرْ علَى الأرضِ مِن الكافِرينَ دَيّــاراً ۞ إنّكَ إنْ تَذَرْهُم يُضِلّوا عِبادَكَ ولا يَلِدوا إلّا فاجِراً كَفّاراً ۞ الدعاء، وهُو القائلُ : ﴿فافْتَحْ بَيْنِي وبَيْنَهُم فَتْحاً ونَجْنِي وَمَن مَعي مِنَ المُؤمِنينَ ﴾ وقد سمع قوله تعالىٰ فيها أوحىٰ إليه : ﴿ولا تُخاطِبْنِي فِي الذينَ ظَلَموا إنّهُمْ مُغْرَقونَ ﴾ ".

فوجد نوح ﷺ وحزن فنادى ربّه من وجده قائلاً: ربّ إنّ ابني من أهلي وإنّ وعدك الحقّ وعدتني بإنجاء أهلي وأنت أحكم الحاكمين، لا تجور في حكمك، ولا تجهل في قضائك، فما الذي جرئ على ابني؟ فأخذته العناية الإلهيّة وحالت بينه وبين أن يصرّح بالسؤال في نجاة ابنه \_ وهو سؤال لما ليس له به علم \_ وأوحَى الله إليه : يا نوح إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صالح، فإيّاك أن تواجهني فيه بسؤال النجاة فيكون سؤالاً فيا ليس لك به علم، إنّي أعظك أن تكون من الجاهلين.

فانكشف الأمر لنوح ﷺ والتجأ إلى ربّه تعالىٰ قائلاً : ربّ إنّي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أسألك أن تشملني بعنايتك وتستر عليَّ بمغفرتك، وتعطف عليَّ بـرحمــتك، ولولا ذلك لكنت من الخاسرين.

#### خصائص نوح 🖔 :

هو ﷺ أوّل أولي العزم سادة الأنبياء، أرسله الله إلى عامّة البشر بكتاب وشريعة، فكتابه أوّل الكتب الساويّة المشتملة على شرائع الله، وشريعته أوّل الشرائع الإلهيّة.

<sup>(</sup>۱) توح : ۲۷، ۲۷.

<sup>(</sup>٢) الشعراء : ١١٨.

<sup>(</sup>٣) هود: ٣٧.

وهو على الأب الثاني للنسل الحاضر من الإنسان، إليه ينتهي أنسابهم والجميع ذرّيّـته لقوله تعالىٰ : ﴿وَجَعَلْنَا ذُرّيَّتَهُ هُمُ الباقِينَ﴾ ﴿ وهو على أبو الأنبياء المذكورين في القرآن ما عدا آدم وإدريس على ، قال تعالىٰ : ﴿وتَرَكْنَا عَلَيهِ في الآخِرينَ ﴾ ﴿ .

وهو ﷺ أوّل من فتح باب التشريع وأتى بكتاب وشريعة، وكلّم الناس بمنطق العـقل وطريق الاحتجاج مضافاً إلى طريق الوحي، فهو الأصل الذي ينتهي إليه دين التـوحيد في العالم، فله المنّة على جميع الموحّدين إلى يوم القيامة، ولذلك خصّه الله تعالى بسـلام عـامٌ لم يشاركه فيه أحد غيره؛ فقال عزّ من قائل : ﴿سَلامٌ على نُوحٍ في العالمينَ﴾ ٣٠.

وقد اصطفاه الله علَى العالمين ، وعدّه من المحسنين ، وسمّاه عبداً شكوراً ، وعدّه من عباده المؤمنين ، وسمّاه عبداً صالحـاً ». وآخر ما نقل من دعائه قوله : ﴿رَبِّ اغْفِرُ لِي ولِوالِدَيَّ وَلِمَانَ مَوْمِناً ولِلمُؤمِنينَ والمُؤمِناتِ ولاتَزِدِ الظّالِمينَ إلّا تَباراً ﴾ ١٠٠٠.

وممًا يناسب هذا المقام ما نشره بعض جرائد " طهران في هذه الأيّام وملخّصه : أنّ جماعة من رجال العلم من أمريكا \_ بهداية من بعض رجال الجند التركيّ \_ عثروا في بعض قلل جبل آراراط في شرقي تركيا، في مرتفع ١٤٠٠ قدم، على قطعات أخشاب يعطي القياس أنّها قطعات متلاشية من سفينة قديمة وقعت هناك، تبلغ بعض هذه القطعات من القدمة ملك ٢٥٠٠ قبل الميلاد.

والقياس يعطي أنّها قطعات من سفينة يعادل حجمه ثُلثَي حجم مركب «كوثين ماري»

<sup>(</sup>١٠) الصافّات: ٧٩.٧٨.٧٧.

<sup>(</sup>٤) أل عمران : ٣٣.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٨٤، الصافّات: ٨٠.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ٣.

<sup>(</sup>۷) الصافّات: ۸۱.

<sup>(</sup>٨) التحريم: ١٠.

<sup>(</sup>۹) نوح : ۲۸.

<sup>(</sup>۱۰) تفسير الميزان: ۱۰ / ۲٤٧.

<sup>(</sup>١١) جريدة كيهان العنتشرة أوّل سبتامبر ١٩٦٢ المطابق لغرّة ربيعالأوّل ١٣٨٢ الهجريّة القمريّة. عن لندن. آسوشيتديرس.

الإنجليزيّة التي طـولها ١٠١٩ قـدماً وعـرضها ١١٨ قـدماً. وقـد حمـلت الأخشـاب الى سانفراسيسكو لتحقيق أمرها وأنّها هل تقبل الانطباق على ماتعتقده أرباب النحل من سفينة نوح ﷺ؟

#### عمره ﷺ الطويل :

القرآن الكريم يدلّ علىٰ أنّه ﷺ عُمِّر طويلاً، وأنّه دعا قومه ألف سنة إلّا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله سبحانه، وقد استبعده بعض الباحثين لِما أنّ الأعمار الإنسانيّة لاتتجاوز في الأغلب المائة أو المائة والعشرين سنة، حتىٰ ذكر بعضهم أنّ القدماء كانوا يعدّون كلّ شهر من الشهور سنة، فالألف سنة إلّا خمسين عاماً يعدل ثمانين سنة إلّا عشرة شهور. وهو بعيد غايته.

وذكر بعضهم أنّ طول عمره ﷺ كان كرامة له خارقة للعادة. قال الشعلبيّ في قـصص الأنبياء في خصائصه ﷺ : وكان أطول الأنبياء عمراً وقيل له : أكبر الأنبياء وشيخ المرسلين، وجعل معجزته في نفسه لأنّه عمّر ألف سنة ولم ينقص له سنّ ولم تنقص له قوّة. انتهىٰ.

والحق أنّه لم يقم حتى الآن دليل على امتناع أن يُعمَّر الإنسان مثل هذه الأعهار، بل الأقرب في الاعتبار أن يعمَّر البشر الأوّليّ بأزيد من الأعهار الطبيعيّة اليوم بكثير؛ لما كان لهم من بساطة العيش وقلّة الهموم وقلّة الأمراض المسلّطة علينا اليوم وغير ذلك من الأسباب الهادمة للحياة، ونحن كلّها وجدنا معمَّراً عُمِّر مائة وعشرين إلى مائة وستين وجدناه بسيط العيش قليل الهمّ ساذج الفهم، فليس من البعيد أن يرتقي بعض الأعهار في السابقين إلى مئات من السنين.

علىٰ أنّ الاعتراض علىٰ كتاب الله في مثل عمر نوح ﷺ وهو يذكر من معجزات الأنبياء الخارقة للعادة شيئاً كثيراً \_لعجيب. وقد تقدّم كلام في المعجزة في الجزء الأوّل من الكتاب.

#### أين هو جبل الجُوديَ ؟

ذكروا أنّه بديار بكر من موصل في جبال تتّصل بجبال أرمينية، وقد سمّاً، في التـوراة أراراط. قال في القاموس : والجوديّ جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح ﷺ ، ويسمّىٰ في التوراة أراراط. انتهیٰ.

وقال في مراصد الاطّلاع: الجـوديّ مشدّدة جبل مطلّ علىٰ جزيرة ابن عـمر في شرقيّ دجلة من أعمال الموصل استوت عليه سفينة نوح لمّا نضب الماء.

ربّما قيل : هب أنّه أغرق قوم نوح بذنبهم فما هو ذنب سائر الحيوان الذي علَى الأرض حيث هلكت بطاغية المياه؟ وهذا مِن أسقط الاعتراض، فما كلّ هلاك ولو كان عامّاً عقوبة وانتقاماً، والحوادث العامّة التي تهلك الألوف ثمّ الألوف مثل الزلازل والطوفانات والوبساء والطاعون كثير الوقوع في الدهر، ولله فيا يقضي حكم ...

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٠ / ٢٧٠، انظر تمام الكلام في قصده اللهاد.

0.7

### النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

<u>٤\_هو</u>د به

البحار : ۲۱ / ۳٤۳ باب ٤ «قصّة هود وقومه».

كنزالعمّال: ۱۱/۱۲،۵۱۳ / ٤٧٩ «هود».

#### ٣٧٨٥ ـ هُــو دُ 🏨

#### الكتاب

﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ ٣٠.

(انظر) هود : ٥٠\_ ٦٠ والمؤمنون : ٣١\_ ٤١ والشعراء : ١٢٣ ـ ١٤٠ وفصّلت : ١٣\_ ١٦ والأحقاف : ٢١ـ ٢٦ والذاريات : ٤١ ، ٤٢ والقمر : ١٨ ـ ٢٢ والحاقّة : ٤ ــ ٨ و الفجر : ٦ ــ ٨ .

19091 ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ نُوحاً ﷺ لمَّا انقَضَت تُبُوّتُهُ واستَكَمَلَت أيّــامُهُ أُوحَــى اللهُ عَزَّوجلَّ إِلَيهِ أَن : يا نُوحُ قد قَضَيتَ نُبُوتَكَ واستَكَمَلَتَ أَيّامَكَ، فاجعَلِ العِلمَ الّــذي عِــندكَ والإيمانَ والاسمَ الأكبَرَ ومِيراثَ العِلم وآثارَ عِلم النَّبُوّةِ في العَقِبِ مِن ذُرَّيَّتِكَ...

وبَشَّرَ نُوحٌ ساماً بِهُودٍ ﷺ، وكانَ فيما بينَ نُوحٍ وهُودٍ مِن الأنبياءِ ﷺ.

وقالَ نُوحٌ : إِنَّ اللهَ باعِثُ نَبِيّاً يُقالُ لَهُ : هُودٌ، وإِنّهُ يَدعو قَومَهُ إِلَى اللهِ عَزَّوجلَّ فيُكذِّبونَهُ واللهُ عَزَّوجلَّ مُهلِكُهُم بالرِّيحِ، فَمَن أَدرَكَهُ مِنكُم فَليُؤمِنْ بهِ وليَتَّبِعْهُ فإنّ اللهَ عَزَّوجلَّ يُنَجِّيهِ مِن عَذابِ الرِّيحِ<sup>٣</sup>.

المواهم المعقب من وُلدِ سامٍ ، الله عَزَّوجلَّ هُوداً الله المَامَ لَهُ العَقِبُ مِن وُلدِ سامٍ ، وأمّاالآخَرونَ فقالوا : مَن أَشَدُّ مِنّا قُوّةً ؟! فأهلِكوا بالرِّيحِ العَقيمِ ، وأوصاهُم هُـودُ وبَـشَّرَهُم بصالح ﷺ...

#### كلام في قضة هود

#### ١ ـ عادُ قوم هود :

هؤلاء قومٌ من العرب من بشرِ ما قبل التاريخ كانوا يسكنون الجزيرة، انقطعت أخبارهم وانمحت آثارهم لا يحفظ التاريخ من حياتهم إلّا أقاصيص لايطمأنُّ إليها، وليس في التـوراة الموجودة منهم ذكر.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٨/ ١١٥ / ٢٢.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين : ١٣٦ / ٥.

والذي يذكره القرآن الكريم من قصّتهم هو أنّ عاداً \_وربّما يسمّيهم عاداً الأولى (النجم: ٥٠) وفيه إشارة إلى أنّ هناك عاداً ثانية \_كانوا قوماً يسكنون الأحقاف<sup>(١)</sup> من شبه جزيرة العرب (الأحقاف: ٢١) بعد قوم نوح (الأعراف: ٦٩).

كانت لهم أجساد طويلة (القسمر: ٢٠، الحساقة: ٧) وكسانوا ذوي بسسطة في الخسلق (الأعراف: ٦٩) أولي قوّة وبطش شديد (فصّلت: ١٥، الشعراء: ١٣٠) وكان لهم تقدّم ورُقيّ في المدنيّة والحضارة، لهم بلاد عامرة وأراضٍ خصبة ذات جنّات ونخيل وزروع ومقام كريم (الشعراء وغيرها)، وناهيك في رُقيّهم وعظيم مدنيّتهم قوله تعالىٰ في وصفهم: ﴿أَلَم تَرَكَيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ \* إِرَمَ ذاتِ العِيادِ \* الّتي لَم يُحَلَقُ مِثْلُها في البِلادِ ﴾ ".

لم يزل القوم يتنعمون بنعمة الله حتى غيروا ما بأنفسهم، فتعرقت فيهم الوثنيّة وبنَوا بكلّ ربع آيةً يَعبثون، واتّخذوا مصانع لعلّهم يخلدون، وأطاعوا طغاتهم المستكبرين، فبعث الله إليهم أخاهم هوداً بدعوهم إلى الحق ويرشدهم إلى أن يعبدوا الله ويرفضوا الأوثان ويعملوا بالعدل والرحمة (الشعراء: ١٣٠) فبالغ في وعظهم وبتّ النصيحة فيهم، وأنار الطريق وأوضح السبيل، وقطع عليهم العذر، فقابلوه بالإباء والامتناع، وواجهوه بالجحد والإنكار، ولم يؤمن به إلا شرذمة منهم قليلون، وأصر جمهورهم على البغي والعناد، ورموه بالسفه والجنون، وألحر عليهم العذاب الذي كان ينذرهم ويتوعدهم به، قال : وإنما العِلْمُ عِندَ اللهِ وأبلَتُهُ به ولكني أراكم قَوْماً تَجْهَلُونَهُ اللهِ .

فأنزل الله عليهم العذاب، وأرسل إليهم الريح العقيم ما تـذر مـن شيء أتت عـليه إلّا جعلته كالرميم (الذاريات : ٤٢) ريحاً صرصراً في أيّام نحِسات سبع ليالٍ وثمانية أيّام حُسوماً فسترَى القــوم فـيها صرعـىٰ كأنّهـم أعـجاز نخـل خـاوية (الحـاقّة : ٧) وكـانت تـنزع

<sup>(</sup>١) الأحقاف : جمع جَفْف : وهو الرمل المعوجّ، والأحقاف المذكورفي الكتاب العزيز وادٍ بين عُمان وأرض مهرة، وقيل : من عُــمان|لى حضرموت، وهي رمال مشرفة علَى البحر بالشحر . وقالالضحّاك : الأحقاف جبل بالشام . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) الفجر : ٦ ـ ٨.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: ٢٣.

الناس كأنّهم أعجاز نخل منقعر (القمر : ٢٠).

وكانوا بادئ ما رأوه عارضاً مُستقبِلَ أوديتهم استبشروا وقالوا : عارِضٌ مُمطِرنا! وقد أخطؤوا، بل كان هو الذي استعجلوا به : ريح فيها عذاب أليم تدمّر كلّ شيء بأمر ربّها، فأصبحوا لايرئ إلّا مساكنهم (الأحقاف : ٢٥)، فأهلكهم الله عن آخرهم وأنجئ هوداً والذين آمنوا معه برحمة منه (هود : ٥٨).

#### ٢ ــ شخصية هود المعنوية

وأمّا هود ﷺ فهو من قوم عاد وثاني الأنبياء الذين انتهضوا للدفاع عن الحقّ ودحض الوثنيّة ممّن ذكر الله قصّته وما قاساه من المحنة والأذىٰ في جنب الله سبحانه، وأثنىٰ عليه بما أثنى علىٰ رسله الكرام وأشركه بهم في جميل الذكر عليه سلام الله (۱۰).

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٠ / ٣٠٧.

# النُّبُوة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

٥\_صالح ﷺ

البحار : ۱۱ / ۳۷۰ باب ٦ «قصّة صالح». كنزالعمّال: ١١ / ٤٩٩ «صالح».

#### ٣٧٨٦ ـ صالِحُ ﷺ

#### لكتاب

﴿وَالِّنَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً﴾ ٣٠.

١٩٥٩٣ ـ الإمامُ علي ﷺ : أيُّها النّاسُ، إِنَّا يَجمَعُ النّاسَ الرَّضَىٰ والسُّخطُ، وإِنَّا عَقَرَ ناقَةَ ثَودَ رجُلُ واحِدٌ فعَتَهُمُ اللهُ بالعَذابِ لَمَّا عَمُّوهُ بالرِّضا، فقالَ سبحانَهُ : ﴿فعَقَرُوهَا فأَصْبَحُوا نادِمينَ﴾ فما كانَ إِلّا أن خارَت أرضُهُم بالحَسفَةِ خُوارَ السَّكَّةِ الْحُهاةِ في الأرضِ الحَوَّارَةِ™.

١٩٥٩٤ ـ بحار الأنوار عن أبي مَطَرٍ : لَمَّا ضَرَبَ ابنُ مُلجَمٍ الفاسِقُ لَعَنهُ اللهُ أميرَ المؤمنينَ ﷺ قالَلُهُ الحسنُ : أَقتُلُهُ؟ قالَ : لا،ولكنِ احبِسْهُ؛ فإذا مُتُّ فاقتُلُوهُ، وإذا مُتُّ فادفِنوني في هـذا الظَّهرِ في قَبرِ أَخَوَيَّ : هُودٍ وصالِحِ٣٠.

#### كلام في قمّة صالح، في فصول:

#### ١ \_ ثمود قوم صالح ﷺ

ثمود قوم من العرب العاربة كانوا يسكنون وادي القرئ بين المدينة والشام، وهم من بشرٍ ما قبل التاريخ لا يَضبط التاريخ إلا شيئاً يسيراً من أخبارهم، ولقد عفت الدهور آثارهم فلا اعتاد على ما يذكر من جزئيّات قصصهم.

والذي يقصّه كتاب الله من أخبارهم أنّهم كانوا أمّة من العرب على ما يدلّ عليه اسم نبيّهم وقد كان منهم (هود: ٦١)، نشؤوا بعد قوم عاد، ولهم حضارة ومدنيّة يعمرون الأرض ويتّخذون من سهولها قصوراً وينجِتون من الجبال بيوتاً آمنين (الأعراف: ٧٤)، ومن شُغلهم

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٧٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة : ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) البحار : ١١ / ٣٧٩ . ٤.

الفلاحة بإجراء العيون وإنشاء الجنّات والنخيل والحرث (الشعراء : ١٤٨).

كانت غود تعيش على سنّة الشعوب والقبائل؛ يحكم فيهم سادتهم وشيوخهم. وقد كانت في المدينة التي بعث فيها صالح تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون (النمل: ٤٨) فطغوا في الأرض وعبدوا الأصنام وأفرطوا عتوّاً وظلماً.

#### ٢ ـ بعثة صالح ﷺ :

لما نسيت غود ربّها وأسرفوا في أمرهم أرسل الله إليهم صالحاً النبيّ على وكان من بيت الشرف والفَخار معروفاً بالعقل والكفاية (هود: ٦٢، النمل: ٤٩) فدعاهم إلى تـوحيد الله سبحانه، وأن يتركوا عبادة الأصنام، وأن يسيروا في مجتمعهم بالعدل والإحسان، ولا يعلوا في الأرض ولا يسرفوا ولا يطغوا، وأنذرهم بالعذاب (هود، الشعراء، الشمس وغيرها).

فقام الله بالدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وصبر على الأذى في جنب الله، فلم يؤمن به إلا جماعة قليلة من ضعفائهم (الأعراف: ٧٥) وأمّا الطغاة المستكبرون وعامّة من تَبِعهم فأصرّوا على كفرهم، واستذلّوا الذيبن آمنوا به، ورمَوه بالسّفاهة والسّحر (الأعراف: ٦٦، الشعراء: ١٥٣، النمل: ٤٧). وطلبوا منه البيّنة على مقاله، وسألوه آية معجزة تدل على صدقه في دعوى الرسالة، واقترحوا له أن يخرج لهم من صخر الجبل ناقة، فأتاهم بناقة على ما وصفوها به، وقال لهم: إنّ الله يأمركم أن تشربوا من عين مائكم يوماً وتكفّوا عنها يوماً فتشربها الناقة، فلها شِرب يوم ولكم شِرب يوم معلوم، وأن تذروها تأكل في أرض الله كيف شاءت ولا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب (الأعراف: ٢٢، هود: في أرض الله كيف شاءت ولا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب (الأعراف: ٢٢).

وكان الأمر على ذلك حيناً، ثمّ إنّهم طغوا ومكروا، وبعثوا أشقاهم لقتل الناقة فعقرها، وقالوا لصالح : اثننا بما تعدنا إن كنت من الصادقين! قال صالح ﷺ : تمتّعوا في داركم شلاثة أيّام، ذلك وعد غير مكذوب (هود : ٦٥).

ثُمُّ مكرت شعوب المدينة وأرهاطُها بصالح، وتقاسموا بينهم: لنُسبيَّتنَّه وأهله ثمَّ نـقولنَّ

لوليّه : ما شهذنا مَهلِك أهله وإنّا لصادقون، ومكروا مكراً ومكرالله مكراً وهم لايشعرون (النمل : ٥٠) فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون (الذاريات : ٤٤) والرجفة والصيحة فأصبحوا في دارهم جائمين، فتولّى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربيّ ونصحت لكم، ولكن لاتحبّون الناصحين (الأعراف : ٧٩، هود : ٦٧) وأنجَى الله الذين آمنوا وكانوا يتقون (فصّلت : ١٨) ونادى بعدهم المنادي الإلهيّ : ألا إنّ نمود كفروا ربّهم ألا بُعداً لنمود.

#### ٣ ـ شخصية صالح ﷺ :

لم يَرد لهذا النبيّ الصالح في التوراة الحاضرة ذِكر، كان ﷺ من قوم ثمود ثـالث الأنـبياء المذكورين في القرآن بالقيام بأمر الله والنهضة للتوحيد على الوثنيّة، يذكره الله تعالى بعد نوح وهود، ويحمده ويثني عليه بما أثنى به على أنبيائه ورسله، وقد اختاره وفضّله كسائرهم على العالمين عليه وعليهم السلام ...

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ١٠ /٣١٧.

0.1

# النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

٦\_إبراهيم ا

البحار: ١٢/ ١ ـ ١٤٠ «أبواب قصص إبراهيم ﷺ».

كنزالعمّال: ١١ / ٤٨٣، ١٢ / ٤٧٤ «إبراهيم».

انظر: الشَّيب: باب ٢١٤٦.

# ٣٧٨٧\_إبراهيمُ ﷺ

### الكتاب

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِـيمَ حَـنِيفاً وَاتَّـخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً﴾….

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ٣٠.

﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ ".

(انظر) آل عمران : ٦٥-٦٨ والنحل : ١٢٠-١٢٠ والبقرة : ١٢٥-١٣٢، ٢٥٨، ٢٦٠ والأنعام : ٨٤-٨٤ والتوبة : ١١٤ ومريم : ٤١-٨٤ والأنبياء : ٥١-٧٧ والشعراء : ٦٩-٨٨ والصنكبوت : ١٦-١٨، ٢٤، ٢٧ والصافّات : ٨٣-١١ والزخرف : ٢٦-٨٦ والممتحنة : ٤، ٥ والنجم : ٣٦-٣٨ والأعلى : ١٩٠١٨ وهود : ٦٩-٣١ وإبراهيم : ٣٥-٤١ والحبح : ٢٦، ٢٧.

١٩٥٩٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أمَّا إبراهيمُ فانظُروا إلى صاحبِكُم ٣٠.

1909٦ ــالإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ الله تباركَ وتعالىٰ اتَّخَذَ إبراهيمَ عَبداً قَبلَ أن يَتَّخِذَهُ نَبيّاً. وإنّ اللهَ اتَّخَذَهُ نَبيّاً قَبلَ أن يَتَّخِذَهُ رَسولاً، وإنّ اللهَ اتَّخَذَهُ رَسولاً قَبلَ أن يَتَّخِذَهُ خَليلاً، وإنّ اللهَ اتَّخَذَهُ خَليلاً قَبلَ أنْ يَجَعَلَهُ إماماً، فلَمّا جَمَعَ لَهُ الأشياءَ قالَ : ﴿إنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إماماً﴾ (٥٠.

١٩٥٩٧ ـرسولُ اللهِ ﷺ : أَتَيَ بإبراهيمَ يَومَ النَّارِ إِلَى النَّارِ ، فلَمَّا أَبصَرَها قالَ : حَسبُنا اللهُ ونِعمَ الوّكيلُ ٧٠٠.

١٩٥٩٨ ـعنه ﷺ : قَولُنا : إنّ إبراهيمَ خَليلُ اللهِ فإنّما هُو مُشْتَقٌ مِن الحَلَّةِ أَوِ الحُلَّةِ ، فأمّا الخَلّةُ فإنّما مَعناها الفَقرُ والفاقَةُ ، وقد كانَ خَليلاً إلىٰ ربّهِ فَقيراً وإلَيهِ مُـنقَطِعاً وعَـن غَـيرِهِ مُـتَعَفّفاً

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) النجل: ١٢٣.

٣) البقرة : ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) كنزالعمال: ٣٢٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ١ / ١٧٥ / ٣.

٦١) كنزالعتال : ٣٢٢٨٨.

مُعرِضاً مُستَغنياً. وذلك لَمَا أُريدَ قَذِفُهُ في النّارِ فرُمِيَ المنجَنيقُ فبَعَثَ اللهُ إلىٰ جَبرئيلَ الله لَهُ : أُدرِكُ عَبدي، فجاءَهُ فلَقِيَهُ في الهَواءِ، فقالَ : كَلِّفْني ما بَدالكَ قد بَعَثَني اللهُ لِنُصرَ تِك، فقالَ : بَل حَسبيَ اللهُ ونِعمَ الوَكيلُ، إنّي لا أسألُ غَيرَهُ ولا حاجَةَ إلّا إلَيهِ، فسَمَاهُ خَليلَهُ، أي فَقيرَهُ ومُحتاجَهُ والمُنقَطِعَ إلَيهِ عَمّن سِواهُ٣٠.

١٩٥٩٩ ــالامامُ الباقرُ ﷺ : اتَّخَذَ اللهُ عَزَّوجلَّ إبراهيمَ خَليلاً لأنَّهُ لَم يَرُدَّ أَحَداً، ولَم يَسألُ أَحَداً غيرَ اللهِ عَزَّوجلَّ ٣٠.

اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ : مَا اتَّخَذَ اللهُ إبراهيمَ خَليلاً إلَّا لإطعامهِ الطُّعامَ، وصَلاتِهِ باللَّيلِ والنَّاسُ نِيامٌ ٣٠.

ا ١٩٦٠١ حَسَّانُ بنُ عَطِيَّةَ : أوّلُ مَن رَتَّبَ العَسكرَ في الحَـربِ مَـيمَنَةً ومَـيسَرَةً وقَـلباً إبراهيمُ ﷺ، لمَّا سارَ لقِتالِ الّذينَ أَسَرُوا لُوطاً ﷺ ".

(انظر) الجهاد : باب ٥٧٣.

١٩٦٠٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ: إنَّ اللهَ تباركَ وتعالىٰ اختارَ مِن كلِّ شَيءٍ أَربَعةً :...اختارَ مِن الأنبياءِ أربَعةً للسَّيفِ : إبراهيمَ، وداودَ، وموسىٰ، وأناسُ.

١٩٦٠٣ - الإمامُ الباقرُ ﷺ في قولهِ تعالى : ﴿إِنَّ إِبراهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلَيمٌ ﴿ وَ اللَّعَاءُ ١٠٠٠ عَاءً ١٩٦٠ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ وفي قولِهِ تعالى : ﴿إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلَيمٌ أَوَّاهُ مُنيبٌ ﴿ وَ وَعَاءً ١٩٦٠٤

# كلام في قصّة إبراهيم ﷺ وشخصيّته

وفيه أبحاث مختلفة قرآنيَّة وأخرىٰ علميَّة وتاريخيَّة وغير ذلك :

قصّة إبراهيم 🏰 في القرآن :

كان إبراهيم ﷺ ـ في طفوليّته إلى أوائل تمييزه \_ يعيش في معزل من مجتمع قومه، ثمّ خرج

<sup>(</sup>١) نور الثقلين: ١ / ١٥٥ / ٨٢.

<sup>(</sup>٢-٣) علل الشرائع: ٢/٣٤ و ٣٥/٤.

<sup>(</sup>٤) الدرّ المنثور : ١ / ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٥٨/٢٢٥.

<sup>(</sup>٦\_٦) البحار: ۲۱/۱۲/۱۲ و ۱۳۲.

إليهم ولحق بأبيه فوجده وقومه يعبدون الأصنام، فلم يرتضِ منه ومنهم ذلك، وقـد كـانت فطرته طاهرة زاكية مـؤيّدة مـن الله سـبحانه بـالشهود الحـقّ وإراءة مـلكوت كـلّ شيء، وبالجملة : وبالقول الحقّ والعمل الصالح.

فأخذ يحاج أباه في عبادته الأصنام ويدعوه إلى رفضها، وتوحيد الله سبحانه واتباعه، حتى يهديه إلى مستقيم الصراط، ويبعده من ولاية الشيطان. ولم يزل يحاجّه ويلحّ عليه حتى زبره وطرده عن نفسه، وأوعده أن يرجمه إن لم ينتهِ عن ذكر آلهته بسوء والرغبة عنها، فتلطّف إبراهيم على إرفاقاً به وحناناً عليه \_وقد كان ذا خُلق كريم وقول مرضيّ \_فسلّم عليه ووعده أن يستغفر له ويعتزله وقومه وما يعبدون من دون الله (مريم: ١١ ـ ٤٨).

وقد كان من جانب آخر يحاج القوم في أمر الأصنام (الأنبياء: ٥١ ـ ٥٦ ، الشعراء: ٦٩ ـ ٧٧ ، الصافّات: ٨٣ ـ ٨٧) ويحاج أقواماً آخرين منهم يعبدون الشمس والقمر والكوكب في أمرها حتى ألزمهم الحق ، وشاع خبره في الانحراف عن الأصنام والآلهة (الأنعام: ٧٤ ـ ٨٧) حتى خرج القوم ذات يوم إلى عبادة جامعة خارج البلد واعتل هو بالسقم فلم يخرج معهم وتخلف عنهم ، فدخل بيت الأصنام فراغ على آلهتهم ضرباً باليمين فجعلهم جُذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون ، فلم تراجعوا وعلموا بما حدث بآلهتهم وفتشوا عمن ارتكب ذلك قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له: إبراهيم .

فأحضروه إلى مجمعهم فأتوا به على أعين الناس لعلّهم يشهدون، فاستنطقوه فـقالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وقد كان أبق كبيرَ الأصنام ولم يجدّه ووضع الفأس على عاتقه أو ما يقرب من ذلك؛ ليشهد الحال على أنّه هو الذي كسر سائر الأصنام.

وإنّما قال الله ذلك وهو يعلم أنّهم لا يصدّقونه على ذلك وهم يعلمون أنّه جماد لا يقدر على ذلك، لكنّه قال ما قال ليعقّبه بقوله: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، حتى يعترفوا بصريح القول بأنّهم جمادات لا حياة لهم ولا شعور. ولذلك لمّا سمعوا قوله رجعوا إلى أنفسهم، فقالوا:

إنّكم أنتم الظالمون، ثمّ نُكِسوا على رؤوسهم، لقد علمتَ ما هؤلاء ينطقون، قال: أفتعبدون من دون الله مالا يضرّكم ولاينفعكم؟! أفِّ لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تـعقلون؟! أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟!

قالوا: حَرِّقوه وانصروا آلهتكم، فبنوا له بنياناً وأسعروا فيه جعيماً من النار، وقد تشارك في أمره الناس جميعاً وألقوه في الجحيم، فجعله الله بَرداً عليه وسلاماً وأبطل كيدهم (الأنبياء: ٧٥ ـ ٧٠، الصافّات: ٨٨ ـ ٩٨) وقد أدخل في خلال هذه الأحوال على الملك، وكان يعبده القوم ويتخذونه ربّاً، فحاج إبراهيم في ربّه، فقال إبراهيم: ربّي الذي يحيي وعيت، فغالطه الملك وقال: أنا أحيي وأميت كقتل الأسير وإطلاقه، فحاجه إبراهيم بأصرح ما يقطع مغالطته فقال: إنّ الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر (البقرة: ٢٥٨).

ثمّ لمّا أنجاه الله من النار أخذ يدعو إلى الدين الحنيف دين التوحيد، فآمــن له شرذمــة قليلة، وقد سمّى الله تعالىٰ منهم لوطاً ومنهم زوجته التي هاجر بها، وقد كان تزوّج بها قبل الخروج من الأرض إلى الأرض المقدّسة.

ثمّ تبرّاً هو ﷺ ومن معه من المؤمنين من قومهم، وتبرّاً هو من آزر الذي كان يدعوه أباً ولم يكن بوالده الحقيقيّ الله وهاجر ومعه زوجته ولوط إلى الأرض المقدّسة ليدعو الله سبحانه من غير معارض يعارضه من قومه الجفاة الظالمين (الممتحنة : ٤، الأنبياء : ٧١). وبشّره الله سبحانه هناك بإسماعيل وبإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقد شاخ وبلغه كبر السنّ فولد له إسحاق، وبارك الله سبحانه فيه وفي ولدّيه وأولادهما.

ثمّ إنّه ﷺ بأمر من ربّه ذهب إلىٰ أرض مكّة وهي وادٍ غير ذي زرع فأسكن فيه ولده

<sup>(</sup>١) الدليل على إيمان جمع من قومه به قوله تعالى : ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إبراهِيمَ والَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِـقَومِهِمْ إِنَـا بُـرَآمْرِسِنْكُمْ ﴾ (الممتحنة : ٤). والدليل على تزوّجه قبل الخروج إلى الأرض المقدّسة سؤاله الولدَ الصّالح من ربّه في قوله : ﴿وَقَالَ إِنّي دَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُ بِينِ ﴿ رَبُّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (الصافات: ٩٩. ١٠٠). (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) وقد تقدّم استفادة ذلك من دعائه المنقول في سورة إبراهيم (كمافي هامش المصدر).

إسهاعيل وهو صبيّ ورجع إلى الأرض المقدّسة، فنشأ إسهاعيل هناك، واجتمع عليه قوم من العرب القاطنين هناك، وبُنيت بذلك بلدة مكّة.

وكان ﷺ ربّما يزور إسماعيل في أرض مكّة، قبل بناء مكّة والبيت وبعد ذلك (البـقرة : ١٢٦، إبراهيم : ٣٥ ـ ٤١). ثمّ بنى بها الكعبة البيت الحرام، بمشاركة من إسماعيل. وهي أوّل بيت وُضع للناس من جانب الله مباركاً وهُدئ للعالمين، فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً (البقرة : ١٢٧ ـ ١٢٩، آل عمران : ٩٦، ٩٧) وأذّنَ في الناس بالحجّ، وشرّع نسك الحجّ (الحجّ : ٢٦ ـ ٣٠).

ثمّ أمره الله بذبح ولده إسهاعيل على فخرج معه للنّسك، فلمّا بلغ معه السعي قال: يا بُنيّ إِنّي أرىٰ في المنام أنّي أذبحك، قال: يا أبتِ افعلْ ما تُؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلمّا أسلما وتَلّه للجبين نودي أن: يا إبراهيم، قد صدّقتَ الرؤيا، وفداه الله سبحانه بذبح عظيم (الصافّات: ١٠١ ـ ١٠٧).

وآخِر ما قصّ القرآن الكريم من قصصه ﷺ أدعيته في بعض أيّام حضوره بمكّة، المنقولة في سورة إبراهيم (آية ٣٥ ـ ٤١) وآخِر ما ذكر فيها قوله ﷺ : ﴿ربَّـنا اغْـفِرْ لِي ولِـوالِـدَيَّ ولِلْمُؤْمِنينَ يَومَ يَقُومُ الحِسابُ.

# منزلة إبراهيم عند الله سبحانه وموقفه العبوديّ :

أثنى الله تعالى على إبراهيم ﷺ في كلامه أجمل ثناء، وحمد محنته في جنبه أبلغ الحمد، وكرّر ذكره باسمه في نيف وستّين موضعاً من كتابه، وذكر من مواهبه ونعمه عليه شيئاً كثيراً. وهاك جملاً من ذلك : آتاه الله رشده من قبل (الأنبياء : ٥١) واصطفاه في الدنيا وإنّه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربّه : أسلم قال : أسلمت لربّ العالمين (البقرة : ١٣٠، ١٣١) وهو الذي وجّه وجهه إلى ربّه حنيفاً وما كان من المشركين (الأنعام : ٧٩) وهو الذي اطمأن قلبه بالله وأيقن به بما أراه الله من ملكوت السماوات والأرض (البقرة : ٢٦٠، الأنعام : ٧٥).

واتُّخذه الله خليلاً (النساء : ١٢٥) وجعل رحمته وبركاته عليه وعلىٰ أهل بيته ووصفه

بالتَّوفية (النجم: ٣٧) ومدحه بأنّه حليم أوّاه منيب (هود: ٧٣ ـ ٧٥) ومدحه أنّه كان أمّةً قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتاه في الدنيا حسنة وإنّه في الآخرة لمن الصالحين (النحل: ١٢٠ ـ ١٢٢).

وكان صدّيقاً نبيّاً (مريم: ٤١) وعدّه الله من عباده المؤمنين ومن المحسنين وسلّم عليه (الصافّات: ٨٣ ـ ١١١) وهو من الذين وصفهم بأنّهم أولو الأيدي والأبصار وأنّه أخلصهم بخالصةٍ ذكرى الدار (ص: ٤٥، ٤٦) وقد جعله الله للناس إماماً (البقرة: ١٢٤) وجعله أحد الخمسة أولي العزم الذين آتاهم الكتاب والشريعة (الأحزاب: ٧، الشورى: ١٣، الأعلى: ١٨، ١٩) وآتاه الله العلم والحكمة والكتاب والملك والهداية وجعلها كلمة باقية في عقبه (النساء: ٤٥، الأنعام: ٧٤ ـ ٩٠، الزخرف: ٢٨) وجعل في ذرّيته النبوّة والكتاب (الحديد: ٢٦) وجعل له لسان صدق في الآخرين (الشعراء: ٨٤، مريم: ٥٠).

فهذه جُمل ما منحه الله سبحانه من المناصب الإلهيّة ومقامات العبوديّة، ولم يفصّل القرآن الكريم في نعوت أحد من الأنسبياء والرسل المكسرمين وكسراماتهم منا فسصّل من نسعوته وكراماته على .

وليراجع في تفسير كلّ من مقاماته المذكورة إلى ما شرحناه في الموضع المختصّ به فيا تقدّم أو سنشرحه إن شاء الله تعالى؛ فالاشتغال به هاهنا يخرجنا عن الغرض المعقود له هذه الأبحاث.

وقد حفظ الله سبحانه حياته الكريمة وشخصيته الدينيّة بما سمّى هـذا الدِّين القـويم بالإسلام كما سمّاً هؤ سَمَاكُمُ المُشـلِمينَ مِنْ بَالإسلام كما سمّاً هؤ سَمَاكُمُ المُشـلِمينَ مِنْ قَبْلُ ﴾ " وقال : ﴿قُل إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إلىٰ صِراطٍ مُسْتَقيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وما كانَ مِنَ المُشرِكينَ ﴾ ".

<sup>(</sup>١) المخ : ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الأتمام : ١٦١.

وجعل الكعبة البيت الحرام الذي بناها قِبلةً للعالمين، وشرّع مناسك الحجّ وهي في حقيقة أعهال ممثّلة لقصّة إسكانه ابنّه وأمّ ولده وتضحية ابنه إسهاعيل وما سعىٰ به إلىٰ ربّه والتوجّه له وتحمّل الأذى والمحنة في ذاته، كها تقدّمت الإشارة إليه في تفسير قوله تـعالىٰ : ﴿وَإِذْ جَـعَلْنَا البَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ...﴾ الآية في الجزء الأوّل من الكتاب.

# أثره المبارك في المجتمع البشري:

ومن مِننه على السابغة أنّ دين التوحيد ينتهي إليه أينا كان وعند من كان؛ فيانّ الدين المنعوت بالتوحيد اليوم هو دين اليهود، وينتهي إلى الكليم موسّى بن عمران على وينتهي نسبه إلى إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم على، ودين النصرانيّة وينتهي إلى المسيح عيسى بن مسريم على وهسو من ذرّيّة إسراهيم على، ودين الإسلام والصادع به هو محمّد رسول الله على وينتهي نسبه إلى إسهاعيل الذبيح ابن إبراهيم الخليل على؛ فدين التوحيد في الدنيا أثره الطيّب المبارك، ويشاهد في الإسلام من شرائعه الصلاة والزكاة والحجّ، وإباحة لحوم الأنعام، والتبري من أعداء الله، والسلام، والطهارات العشر الحنيفيّة البيضاء؛ خمس منها في الرأس وخمس منها في البدن: أمّا التي في الرأس فأخذ الشارب وإعفاء اللَّحى وطمّ الشعر والسّواك والخيلال، وأمّا التي في البدن فحَلْق الشّعر من البدن والخيتان وتقليم الأظفار والغسل من الجنابة والطّهور بالماء.

والبحث المستوفي يؤيد أنّ السنن الصالحة من الاعتقاد والعمل في المجتمع البشريّ، كائنة ما كانت، من آثار النبوّة الحسنة، كما تكرّرت الإشارة إليه في المباحث المتقدّمة؛ فلإبراهيم على الأيادي الجميلة على جميع البشر اليوم علموا بذلك أو جهلوا».

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) رواها في مجمع البيان نقلاً عن تفسير القئي.(كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) تفسير الميزان: ٧/ ٢١٥، انظر تمام الكلام.

# النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

٧\_لوط 🕸

البحار: ١٢ / ١٤٠ باب ٧ «قصص لوط علا».

كنزالعمّال: ١١/ ٥٠٥ «لوط ﷺ».

# ٣٧٨٨ ـ نُـوطُ ﷺ

#### الكتاب

﴿وَلُّوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ ١٠٠.

(انظر) هود : ٧٧\_٨٣ والجِجر : ٥١ ـ ٧٧ والأنبياء : ٧٤. ٧٥ والشعراء : ١٦٠ ـ ١٧٥ والنــمل : ٥٨ ـ ٥٥ والعنكيوت: ٢٨ ـ ٣٥ والصافّات: ١٣٣ ـ ١٣٨ والذاريات: ٣١ ـ٣٧ والقمر : ٣٣ ـ ٤٠ والتحريم: ١٠.

١٩٦٠٥\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ما بَعَثَ اللهُ نَبيّاً بعدَ لُوطٍ إِلَّا فِي عِزٍّ مِن قَومِهِ ٣٠٠٠.

١٩٦٠٦ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : وأمّا القَريَةُ الّتي أُمطِرَت مَطرَ السَّوءِ فهِيَ سَدُومُ قَريَةُ قَومٍ لُوطٍ ، أُمطَرَ اللهُ عَلَيهِم حِجارَةً مِن سِجِّيلٍ، يقولُ : مِن طِينٍ<sup>،،</sup>

٧٩٦٠٧ عنه الله - لمّا سَأَلَهُ أبو بَصيرٍ عن استِعاذَةِ النّبيِّ عَلَيْهُ من البُخلِ .. : نَعَم يا أبا محمّدٍ ، في كلّ صَباحٍ ومَساءٍ وَخَنُ نَتَعَوَّذُ باللهِ مِن البُخلِ ، يقولُ الله : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَئكَ هُمُ المُفْلِحونَ ﴾ ، وسأخبِرُكَ عن عاقِبَةِ البُخلِ ؛ إِنَّ قَومَ لُوطٍ كانوا أهلَ قَريَةٍ أشِحّاءَ على الطّعامِ ، فأعقبَهُم البُخلُ داءً لادَواءَ لَهُ في فُروجِهِم . [قالَ أبو بَصيرٍ ] فقلت : وما أعقبَهُم ؟ فقالَ : إنّ قَريمَ لُوطٍ كانوا أهلَ قريَةٍ أشِحًاءَ على الطّعامِ ، فأعقبَهُم البُخلُ داءً لادَواءَ لَهُ في فُروجِهِم . [قالَ أبو بَصيرٍ ، فكانَتِ السّيتارَةُ تَـنزِلُ بِهِم فَعْمَ البُخلُ اللهِ عَلَيْم صَاقُوا بذلكَ ذَرعاً بُخلاً ولُوماً ، فدَعاهُمُ البُخلُ إلى أن كانوا فيضَعونَ ذلكَ عليهِم ضاقُوا بذلكَ ذَرعاً بُخلاً ولُوماً ، فدَعاهُمُ البُخلُ إلى أن كانوا إذا نَزَلَ بِهِمُ الضَّيفُ حتى النَّينِ السَّيفِ حتى إلى ذلكَ ، وإنّا كانوا يَفعَلونَ ذلكَ بالضَّيفِ حتى إذا نَزَلَ بِهِمُ النَّازِلُ عَنهُم ، فشاعَ أمرُهُم في القُرى ، وحَدْرَهُمُ النّازِلُ عَنهُم ، فشاعَ أمرُهُم في القُرى ، وحَدْرَهُمُ النّازِلَةُ فأورَتَهُمُ البُخلُ بَلاءً لا يَستَطيعونَ دَفعَهُ عَن أنفُسِهِم مِن غَيرِ شَهوَةٍ هُم إلى ذلكَ ، حتى صارُوا يَطلُبُونَهُ مِن الرّجالِ في البِلادِ ويُعطونَهُم عليهِ الجَعلَ . ثُمّ قالَ : فأيُّ داءٍ أذاً يُ مِن البُخلِ ولا أضَرُّ عاقِبَةٌ ولا أفحَتُ عندَ اللهِ تعالى ؟! قالَ أبو بصيرٍ : فقُلتُ لَهُ : جُعِلتُ فِداكَ ، فهَل كانَ أهلُ قَرَيَةٍ لُوطٍ أَفْتَ مَا عَندَ اللهِ تعالى ؟! قالَ أبو بصيرٍ : فقُلتُ لَهُ : جُعِلتُ فِداكَ ، فهَل كانَ أهلُ قَرَيَةٍ لُوطٍ أَفْتَ عَدَدَ اللهِ تعالى ؟! قالَ أبو بصيرٍ : فقُلتُ لَهُ : جُعِلتُ فِداكَ ، فهَل كانَ أهلُ قرَيَةٍ لُوطٍ أَنْ عَندَ اللهِ عَلَى عَدَ اللهِ عَلَوْ الْ الْعَالَ عَلْ اللهِ الْعَدِي الْعَلْمُ عَلَكَ أَلَهِ الْعَلْمُ فَالَ كَانَ أَهلُ قَرَيَةٍ لُوطٍ الْعَدَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ المؤلِهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) روي في كنزالعمّال : ٣٢٣٦١ عن أبي هريرة : ما بعث الله بعد،نبيّاً إلّا في ثروة من قومه. والصحيح ما في المتن.

<sup>(</sup>٣\_٤) البحار: ٨/١٥٧/١٢ و ص ٢٥١/٥.

<sup>(</sup>٥) نكل عنه : نكص وأحجم عنه .

كلُّهُم هٰكذا يَعمَلُونَ؟ فقالَ : نَعم إلَّا أهلَ بَيتٍ مِنهُم مِن المُسلِمينَ، أما تَسمَعُ لِقولِهِ تـعالىٰ : ﴿فأخْرَجْنا مَن كانَ فِيها مِن المُؤْمِنينَ فَما وَجَدْنا فِيها غَيرَ بَيْتٍ مِنَ المُسْلِمينَ ﴾؟! ( )

# كلام في قفة لوذ وقومه في فصول:

# ١ ـ قضته وقصة قومه في القرآن :

كسان لوط ﷺ من كلدان في أرض بابل ومن السابقين الأوّلين ممّن آمن بإبراهيم ﷺ، آمن به وقال : ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ "، فنجّاه الله مع إبراهـيم إلى الأرض المــقدّسة أرضِ فلسطين (الأنبياء : ٧١) فنزل في بعض بلادها وهي مدينة سَدوم علىٰ ما في التواريخ والتوراة وبعض الروايات.

وكان أهل المدينة وما والاها من المدائن وقد سهاها الله في كلامه بـ «المُؤتَفِكات»(التوبة : ٧٠) يعبدون الأصنام، ويأتون بالفاحشة : اللواط، وهم أوّل قوم شاع فيهم ذلك (الأعراف : ٨٠) حتى كانوا يأتون به في نواديهم من غير إنكار، ولم يَزَل تشيع الفاحشة فيهم حتى عادت شنة قوميّة ابتلت به عامّتهم، وتركوا النساء وقطعوا السبيل (العنكبوت : ٢٩).

# ٢ عاقبة أمرهم:

لم يَزَل لوط ﷺ يدعوهم إلى سبيل الله وملازمة سنّة الفطرة وترك الفحشاء وهم يصرّون على عمل الخبائث، حتَّى استقرّ بهم الطغيان وحقّت عليهم كلمة العذاب، فبعث الله رسلاً من

<sup>(</sup>١) علل الشرائع : ٥٤٨ / ٤.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت : ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الشعراء : ١٦٧.

<sup>(</sup>t) النمل: ٥٦.

الملائكة المكرّمين لإهلاكهم، فنزلوا أوّلاً على إبراهيم الله وأخبروه بما أمرهم الله به من إهلاك قوم لوط، فجاد لهم الله أبراهيم الله للله وذكّرهم بأنّ فيهم لوطاً، فردّوا عليه بأنّهم أعلم بموقع لوط وأهله، وأنّه قد جاء أمر الله وأنّ القوم آتيهم عذاب غير مردود (العنكبوت: ٣٢، هود: ٧٦».

قالت الملائكة عند ذلك : يا لوط إنّا رسل ربّك، طِب نفساً إنّ القـوم لن يـصلوا إليك. فطمسوا أعين القوم فعادوا عمياناً يتخبّطون وتفرّقوا ( القمر : ٣٧).

ثمّ أمروا لوطاً على أن يسري بأهله من ليلته بقطع من الليل ويتبّع أدبارهم، ولا يلتفت منهم أحد إلّا امرأته؛ فإنّه مصيبها ما أصابهم. وأخبروه أنههم سيهلكون القوم مصبحين (هود: ٨١، الحِجْر: ٦٦). فأخذت الصيحةُ القوم مُشرِقين، وأرسل الله عليهم حجارة من طين مُسوَّمة عند ربّك للمسرفين، وقلبَ مدائنهم عليهم فجعل عاليها سافلَها، وأخرج من كان فيها من المؤمنين فلم يجد فيها غير بيت من المسلمين وهو بيت لوط، وترك فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم (الذاريات: ٣٧ وغيرها).

وفي اختصاص الإيمان والإسلام بيت لوط الله وشمول العذاب لمدائنهم دلالة، أوّلاً: علىٰ أنّ القوم كانوا كفّاراً غير مؤمنين، وثانياً : علىٰ أنّ الفحشاء ما كانت شائعة فيما بين الرجال

<sup>(</sup>۱) هود : ۸۰.

منهم فحسب؛ إذ لو كان الأمر على ذلك والنساء بريئات منها وكان لوط يدعو الناس إلى الرجوع إلى سبيل الفطرة وسنّة الخلقة \_التي هي مواصلة الرجال والنساء \_ لاتبعته عدّة من النساء واجتمعن حوله وآمن به طبعاً، ولم يذكر من ذلك شيء في كلامه سبحانه. وفي ذلك تصديق ما تقدّم في الأخبار المأثورة أنّ الفحشاء شاعت بينهم، واكتنى الرجال بالرجال باللواط، والنساء بالنساء بالسحق.

## ٣\_ شخصيّة لوط المعنويّة :

كان ﷺ رسولاً من الله إلى أهل المؤتفكات وهي مدينة سَدوم وما والاها من المدائن. ويقال : كانت أربع مدائن : سَدوم وعَمورة وصوغر وصبوييم، وقد أشركه في جميع المقامات الروحيّة التي وصف بها أنبياءه الكرام.

وممّا وصفه به خاصّة ما في قوله : ﴿وَلُوطاً آتَيْناهُ حُكُماً وعِلْماً وَنَجَيْناهُ مِن القَرْيَةِ الّــتي كانَتْ تَعْمَلُ الحَبَائِثَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقينَ ۞ وأَدْخَلْناهُ في رَحْمَتِنا إنّهُ مِنَ الصّالحِينَ﴾٣٠.

# ٤ ـ لوط وقومه في التّوراة:

ذكرت التوراة أنّ لوطاً كان ابن أخي أبرام إبراهيم هاران بن تارخ، وكان هو وأبرام في بيت تارخ في أورالكلدانيّين، ثمّ هاجر تارخ أورا قاصداً أرض الكنعانيّين، فأقام بلدة حاران ومعه أبرام ولوط ومات هناك.

ثم إنّ أبرام بأمر من الربّ خرج من حاران ومعه لوط، ولهما مال كثير وغلمان اكسسبا ذلك في حاران، فأتى أرض كنعان. وكان يرتحل أبرام ارتحالاً متوالياً نحو الجنوب، ثمّ أتى مصر، ثمّ صعد من هناك جنوباً نحوبيت إيل فأقام هناك.

ولوط السائر مع أبرام أيضاً كان له غنم وبقر وخيام، ولم يحتملهما الأرض أن يسكنا ووقعت مخاصمة بين رعاة مواشيهما فتفرّقا فأحذرا من وقوع النزاع والتشاجر؛ فاختار لوط

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٧٤. ٥٧.

<sup>(</sup>٢) الإصحاح الحادي عشر والثاني عشر من سفر التكوين. (كما في هامش العصدر).

دائرة الأردن وسكن في مدن الدائرة ونقل خيامه إلى سَدوم، وكان أهل سدوم أشراراً وخُطاة لدى الربّ جدّاً، ونقل أبرام خيامه وأقام عند بلوطات ممرا التي في حبرون.

ثم وقعت حرب بين ملوك سدوم وعمورة وإدمة وصبوبيم وصوغر من جانب، وأربعة من جيرانهم من جانب، انهزم فيها ملك سدوم ومن معه من الملوك، وأخذ العدو جميع أملاك سدوم وعمورة وجميع أمواله. وانتهى الخبر إلى سدوم وعمورة وجميع أطعمتهم، وأسِر لوط فيمن أسر وسبي جميع أمواله. وانتهى الخبر إلى أبرام، فخرج فيمن معه من الغلمان \_ وكانوا يزيدون على ثلاث مائة \_ فحاربهم وهزمهم، وأنجى لوطاً وجميع أمواله من الأسر والسبي، ورده إلى مكانه الذي كان مقيماً فيه (ملخص ما في التوراة من صدر قصة لوط).

قالت التوراة ": وظهر له \_ لأبرام \_ الربّ عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حرّ النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلمّا نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الارض. وقال : يا سيّد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتّكثوا تحت هذه الشجرة، فآخذ كسرة خبر فتسندون قلوبكم ثمّ تجتازون لأنّكم قد مررتم على عبدكم، فقالوا : هكذا نسفعل كها تكلّمت.

فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: أسرِعي بثلاث كيلات دقيقاً سميداً اعجني واصنعي خبر ملّة. ثمّ ركض إبراهيم الى البقر وأخذ عِجلاً رخصاً وجيداً وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله، ثمّ أخذ زُبداً ولَبناً والعجل الذي عمله ووضعها قدّامهم. وإذ كان هو واقفاً لديهم تحت الشجرة أكلوا. وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة، فقال: إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخَين متقدّمين في الأيّام. وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعدَ فَنائي يكون لي تنعّم وسيّدي قد شاخ؟! فقال

<sup>(</sup>١) الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين. (كما في هامش المصدر).

الربّ لإبراهيم : لماذا ضحكت سارة قائلة : أفبِالحقيقة ألِد وأنا قد شختُ ؟! هل يستحيل على الربّ شيء ؟! في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن، فأنكرت سارة قائلة : لم أضحك! لأنّها خافت. فقال : لا، بل ضحكتِ.

ثم قام الرجال من هناك وتطلّعوا نحو سَدوم، وكان إبراهيم ماشياً معهم ليشيّعهم، فقال الربّ : هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمّة كبيرة وقويّة ويتبارك به جميع أمم الأرض. لأنيّ عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الربّ ليعملوا بِرّاً وعدلاً؛ لكي يأتي الربّ لإبراهيم بما تكلّم به.

فقال الربّ : إنّ صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيئتهم قد عظمت جدًاً، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إليّ وإلّا فأعلم. وانصرف الرجال من هناك وذهـبوا نحو سدوم.

وأمّا إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الربّ، فتقدّم إبراهيم وقال: أفتهلك البارّ مع الأثيم؟ عسىٰ أن يكون خمسون بَرّاً في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الحنمسين بارّاً الذين فيه؟! حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن تميت البارّ مع الأثيم فيكون البارّ كالأثيم، حاشاك. أديّان كلّ الأرض لا يصنع عدلاً؟! فقال الربّ : إن وجدت في سدوم خمسين بارّاً في المدينة فإني أصفح عن المكان كلّه من أجلهم.

فأجاب إبراهيم وقال: إني قد شرعت أكلّم المولى وأنا تراب ورماد، ربّما نقص الخمسون بارّاً خمسة، أتهلك كلّ المدينة بالخمسة؟ فقال الربّ: لا أهلك إن وجدت هناك خمسة وأربعين. فعاد يكلّمه أيضاً، وقال: عسى أن يوجد هناك أربعون، فقال: لا أفعل من أجل الأربعين. فقال: لا يسخط المولى فأتكلّم عسى أن يوجد هناك ثلاثون، فقال: لا أفعل إن وجدت هناك ثلاثين، فقال: إني قد شرعت أكلّم المولى عسى أن يوجد هناك عشرون، فقال: لا أهلك من أجل العشرين.

فقال : لا يسخط المولىٰ فأتكلُّم هذه المرَّة فقط عسىٰ أن يوجد هناك عشرة، فقال : لا

أهلك من أجل العشرة. وذهب الربّ عند ما فرغ من الكلام مع إبراهيم، ورجع إبراهيم إلىٰ مكانه.

فجاء اللَّلاكان الى سدوم مساءً وكان لوط جالساً في باب سدوم، فلمَّا رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض، وقال : ياسيّديّ مِيلا إلى بيت عبدكما وبيتا واغسلا أرجلكما ثمّ تبكران وتذهبان في طريقكما، فقالا : لا بل في الساحة نبيت، فألح عليهما جدّاً، فالا إليه ودخلا بيته، فصنع لهما ضيافة وخبزاً فطيراً فأكلا.

وقبل ما اضطجعا أحاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحدَث إلى الشيخ كـلّ الشعب من أقصاها، فنادوا لوطاً وقالوا له : أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟ أخرِجُها إلينا لنعرفها، فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه، وقـال : لا تنفعلوا شرّاً يبا إخوتي، هوذا لي ابنتان لم يعرفا رجلاً أخرجها إليكم فافعلوا بها كما يحسن في عيونكم، وأمّا هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئاً لأنّها قد دخلا تحت ظلّ سقني.

فقالوا : ابعُدْ إلى هناك. ثمّ قالوا : جاء هذا الإنسان ليتغرّب وهو يحكم حكماً ، الآن نفعل بك شرّاً أكثر منها ، فألحسوا على الرجل لوط جدّاً وتقدّموا ليكسروا الباب ، فحدّ الرجلان أيديها وأدخلا لوطاً إليها إلى البيت، وأغلقا الباب. وأمّا الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير إلى الكبير، فعجزوا عن أن يجدوا الباب.

وقال الرجلان للوط: من لك أيضاً هاهنا أصهارك وبنيك وبناتك وكلّ من لك في المدينة أخرج من المكان؛ لأتّنا مهلكان هذا المكان إذ قد عظم صراخهم أمام الربّ، فأرسلَنا الربّ لنهلكهم. فخرج لوط وكلّم أصهاره الآخذين بناته وقال: قوموا اخرُجوا من هذا المكان؛ لأنّ الربّ مهلك المدينة، فكان كهازح في أعين أصهاره.

ولمًا طلع الفجر كان المكاكان يعجّلان لوطاً قائلين : قم خذ امرأتك وابنَتيك الموجودَتين لئلًا تهلك بإثم المدينة، ولمّا توانئ أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنَتيه لشفقة الربّ

<sup>(</sup>١) الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين. (كما في هامش العصدر).

عليه وأخرجاه، وضعاه خارج المدينة.

وكان لما أخرجاهم إلى خارج أنّه قال: اهرب لحياتك، لاتنظر إلى ورائك ولاتقف في كلّ الدائرة. اهرب إلى الجبل لئلّا تهلك. فقال لهما لوط: لا يا سيّد هو ذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك وعظمت لطفك الذي صنعت إليّ باستبقاء نفسي، وأنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل، لعلّ الشرّ يدركني فأموت، هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها، وهي صغيرة أهرب إلى هناك، أليست هي صغيره فتحيا نفسي؟ فقال له: إنيّ قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضاً أن لا أقلب المدينة التي تكلّمت عنها، أسرع اهرب إلى هناك لأني لا أستطيع أن أفعل شيئاً حتى لا أقلب المدينة التي تكلّمت عنها، أسرع اهرب إلى هناك لأني لا أستطيع أن أفعل شيئاً حتى لا أقلب المدينة التي تكلّمت عنها، أسرع اهرب إلى هناك لأني لا أستطيع أن أفعل شيئاً حتى لا أقلب المدينة التي المدينة صوغر.

وإذا أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر، فأمطر الربّ عملىٰ سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الربّ من السهاء، وقلب تلك المدن وكلّ الدائرة وجميع سكّان المدن ونبات الأرض، ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح.

وبكّر إبراهيم في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الربّ وتطلّع نحو سدوم وعمورة ونحو كلّ أرض الدائرة، ونظر وإذا دخان الأرض يصعد كدخان الأتون. وحدث لما أخرب الله مدن الدائرة أنّ الله ذكر إبراهيم. وأرسل لوطاً من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي سكن فها لوط.

وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه؛ لأنّه خاف أن يسكن في صوغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة : أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كلّ الأرض، هلمّ نستي أبانا خمراً ونضطجع معه، فنحيي من أبينا نسلاً! فسَقَتا أباهما خمراً في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولابقيامها. وحدث في الغد أنّ البكر قالت للصغيرة : إنّي قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمراً الليلة أيضاً فادخلي اضطجعي معه، فنحيي من أبينا نسلاً. فسَقَتا أباهما خمراً في تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت تلك الليلة أيضاً، وقامت الصغيرة واضطجعت معه. ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت

ابنتا لوط من أبيهها، فولدت البكر ابناً ودعت اسمه موآب وهـو أبـو المـوآبيّين إلَى اليــوم، والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عمّي وهو أبو بني عمّون الَى اليوم. انتهى.

هذا ما قصّته التوراة في لوط وقومه نقلناه علىٰ طوله ليتّضح به ما تخالف القرآن الكريم من وجه القصّة ومن وجوه غيرها.

ففيها كون الملك المرسل للبشرئ والعذاب مَلكَين اثنين، وقد عبّر القرآن بالرسل بلفظ الجمع وأقلّه ثلاثة.

وفيها أنّ أضياف إبراهيم أكلوا ممّا صنعه وقدّمه إليهم، والقـرآن يــنني ذلك ويـقصّ أنّ إبراهيم خاف إذ رأىٰ أنّ أيديهم لا تصل إليه.

وفيها إثبات بنتين للوط، والقرآن يعبّر بلفظ البنات. وفيها كيفيّة إخراج الملائكة لوطاً وكيفيّة تعذيب القوم وصيرورة المرأة عموداً من ملح وغير ذلك.

وفيها نسبة التجسّم صريحة إلى الله سبحانه، وما ذكرته من قصّة لوط مع بنتيه أخيراً، والقرآن ينزّه ساحة الحقّ سبحانه عن التجسّم ويبرّئ أنبياءه ورسله عن ارتكاب ما لا يليق بساحة قدسهم.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٠ / ٣٥٢.

# 0.1

# النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

٨\_ذوالقرنين ﷺ

البحار: ۱۲ / ۱۷۲ باب ۸ «قصص ذي القرنين».

# ٣٧٨٩ ـ ذُو القَرنَينِ ﷺ

### الكتاب

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً \* إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ ‹··.

١٩٦٠٨ ــ الإمامُ الصادقُ ﷺ : مَلَكَ الأرضَ كُلَّها أَربَعةُ : مُؤمِنانِ وكافِرانِ : فأمّا المُؤمِنانِ فسُلَيهانُ ابنُ داودَ ﷺ وذو القَرنَينِ، والكافِرانِ غَرودُ وبُختُ نَصَّرُ. واسمُ ذيالقَرنَينِ عبدُ اللهِ بنُ ضَحّاكِ بنِ مَعدٍ ".

1970 - رسولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ذا القرنينِ كانَ عَبداً صالحِاً جَعَلَهُ اللهُ عَزَّوجلَّ حُجَّةُ على عِبادِهِ، فَعَابَ عَنهُم زَمَاناً حتى قيلَ : ماتَ أو فَدَعا قَومَهُ إِلَى اللهِ وأَمَرَهُم بِتَقواهُ فَضَرَبُوهُ على قَرنِهِ، فَعَابَ عَنهُم زَمَاناً حتى قيلَ : ماتَ أو هَلَكَ بأيِّ وادٍ سَلَكَ ؟! ثُمَّ ظَهَرَ ورَجَعَ إلى قَومِهِ فَضَرَبُوهُ على قَرنِهِ الآخَرِ، وفيكُم مَن هُو على سُنَتِهِ، وإنّ الله عَزَّوجلَّ مَكَّنَ لِذي القَرنَينِ في الأرضِ وجَعَلَ لَهُ مِن كلِّ شيءٍ سَبَباً، وبلغَ المَعْرِبَ والمَشرِق، وإنّ الله تبارك وتعالى سيُجري سُنتَهُ في القائم مِن وُلدي، فيبَتلَّهُهُ شَرقَ الأرضِ وغَربَها حتى لا يُبقي مَنْهلاً ولا مَوضِعاً مِن سَهلٍ ولا جَبَلٍ وَطِئهُ ذو القَرنَينِ إلاّ وَطِئهُ، ويُظهِرُ اللهُ عَزَّوجلَ لَهُ كُنوزَ الأرضِ ومَعادِنَها، ويَنصُرُهُ بالرُّعبِ، فيملاً الأرضَ بهِ عَدلاً وقِسطاً كها مُلِئت جَوراً وظُلماً ٣٠.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٨٤ ، ٨٨.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٢٥٥ / ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين: ٣٩٤ / ٤.

<sup>(</sup>٤) البحار : ۱۲ / ۱۷۸ / ٥.

1971 عنه ﷺ - لمّا سُئلَ عن ذي القَرنَينِ ماكانَ قَرناهُ؟ -: لَعلّكَ تَحسَبُكانَ قَرنَهُ ذَهَباً أُو فِضَّةً، أُو كَانَ نَبيّاً ؟! بَل كَانَ عَبداً صالحِاً بَعَثَهُ اللهُ إلى أُناسٍ فدَعاهُم إلى اللهِ وإلى الخيرِ، فقامَ رجُلٌ مِنهُم فضَرَبَ قَرنَهُ الأيسَرَ فماتَ، ثُمِّ بَعَثَهُ فأحياهُ وبَعَثَهُ إلى أُناسٍ فقامَ رجُلُ فضَرَبَ قَرنَهُ الأَينَ فماتَ، فسَمَاهُ ذاالقَرنَينِ ٣٠.

1971٣ عند ﷺ للَّا سُئلَ عن ذي القَرنَينِ : أَنبِيّاً كَانَ أَم مَلِكاً ؟ وعَن قَرنِهِ أَمِن ذَهَبٍ كَانَ أَم مِن فِضَّةٍ ؟ - : لَم يَكُن نَبيّاً ولا مَلِكاً ، ولَم يَكُن قَرناهُ مِن ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ ، ولْكنّهُ كَانَ عَبداً أَحَبَّ اللهِ فَأَحَبَّهُ اللهُ ، ونَصَحَ للهِ فَنصَحَهُ اللهُ . وإنّا شُمِّيَ ذا القَرنَينِ لأنّهُ دَعا قَـومَهُ إِلَى اللهِ عَـزَّوجلً اللهَ فَضَرَبوهُ علىٰ قَرنِهِ فَعَابَ عَنهُم حِيناً ، ثُمِّ عادَ إلَيهِم فضُرِبَ علىٰ قَرنِهِ الآخَرِ ، وفيكُم مِثلُهُ ٣٠.

١٩٦١٤ – الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنّ ذاالقَرنَينِ لَم يَكُن نَبيّاً ، ولكنّهُ كانَ عَبداً صالحِماً أَحَبَّ الله فأحَبّهُ الله ، وناصَحَ للهِ فناصَحَهُ الله ، أمَرَ قَومَهُ بتَقوَى اللهِ فضَرَبوهُ علىٰ قَرنِهِ فغابَ عَنهُم زَماناً ، ثُمّ رَجَعَ إلَيهِم فضَرَبوهُ علىٰ قَرنِهِ الآخَرِ ، وفيكُم مَن هُو علىٰ سُنَّتِهِ ...

١٩٦١٥ ــ الإمامُ الباقرُ والإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لَمَّا سُئلًا عن مَنزِلَتهِما وعَمَّن يُشبِهانِ بِمَّن مَضىٰ : صاحِبُ موسىٰ وذوالقَرنَينِ؛ كانا عالِمَينِ ولَم يكونا نَبيَّينِ٠٠٠.

### كلام حول قفة ذي القُرنَين:

<sup>(</sup>١) البحار : ١٤/١٩٦/١٢.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۲۲/۱۹۷/۲۲,

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع : ٣٩ / ١.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين : ٣٩٣ / ١.

<sup>(</sup>٥) البحار: ۱۲/۱۹۷/۵۲.

وهو بحث قرآنيّ وتاريخيّ في فصول :

# ١ ـ قصّة ذي القرنين في القرآن:

لم يتعرّض لاسمه ولا لتاريخ زمان ولادته وحياته ولا لنسبه وسائر مشخّصاته على ما هو دأبه في ذكر قصص الماضين، بل اكتفى على ذكر ثلاث رحلات منه : فرحلة أولى إلى المغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة (أو حامية) ووجد عندها قوماً. ورحلة ثانية إلى المشرق : حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم يجعل الله لهم من دونها ستراً. ورحلة ثالثة : حتى إذا بلغ بين السدّين وجد من دونها قوماً لا يكادون يفقهون قولاً، فشكوا إليه إفساد يأجوج ومأجوج في الأرض، وعرضوا عليه أن يجعلوا له خرجاً على أن يجعل بين القوم وبين يأجوج ومأجوج سدّاً، فأجابهم إلى بناء السدّ ووعدهم أن يبني لهم فوق ما يأملون، وأبى أن يقبل خرجهم وإنّا طلب منهم أن يعينوه بقوّة، وقد أشير منها في القصة إلى الرجال وزبر الحديد والمنافخ والقطر.

والخصوصيّات والجهات الجوهريّة التي تستفاد من القصّة هي أوّلاً : أنّ صاحب القصّة كان يسمّىٰ قبل نزول قصّته في القرآن ـ بل حتىٰ في زمان حياته ـ بذي القَرنَين، كما يظهر في سياق القصّة من قوله : ﴿يَسَأَلُونَكَ عَن ذِي القَرْنَينِ ﴾ ﴿وَلَـ لَمْنا يَـا ذَا القَـرنَينِ ﴾ ﴿وقـالُوا يـا ذَا القَرنَينِ ﴾ . القَرنَين ﴾ .

وثانياً : أنّه كان مؤمناً بالله واليوم الآخر ومتديّناً بدين الحقّ، كما يظهر من قوله : وهذا رَحْمَةٌ مِن رَبِّي فإذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكّاءَ وكانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً ﴾ وقوله : وأمّا مَنْ ظَلَمَ وَحْمَةٌ مِن رَبِّي فإذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكّاءَ وكانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً ﴾ وقوله : وأمّا مَنْ أمّنَ وعَمِلَ صالحِياً ... ﴾ إلخ. ويزيد فيسَوْفَ نُعذَبُهُ عَرْدُ إلى رَبِّهِ فيمَعَذَبُهُ عَذَاباً نُكُراً \* وأمّا مَنْ آمَنَ وعَمِلَ صالحِياً ... ﴾ إلخ. ويزيد في كرامته الدينيّة أنّ قوله تعالى : وقُلْنا يا ذاالقَرْنَينِ إمّا أنْ تُعَذّبَ وإمّا أنْ تَتَّخِذَ فيهِم حُسْناً ﴾ يدلّ على تأييده بوحي أو إلهامٍ أو نبيً من أنبياء الله كان عنده يسدّده بتبليغ الوحي.

وثالثاً : أنّه كان مُمّن جمع الله له خير الدنيا والآخرة؛ أمّا خير الدنيا فالمُلك العظيم الذي بلغ به مغرب الشمس ومطلعها فلم يقم له شيء، وقد ذلّت له الأسباب. وأمّا خير الآخرة فبسط العدل، وإقامة الحقّ، والصفح، والعفو، والرفق، وكرامة النفس، وبثّ الخمير، ودفع الشرّ. وهذا كلّه ممّا يدلّ عليه قوله تعالىٰ : ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شيءٍ سَبَباً ﴾ مضافاً إلىٰ ما يستفاد من سياق القصّة من سيطرته الجسمانيّة والروحانيّة.

ورابعاً : أنَّه صادف قوماً ظالمين بالمغرب فعذَّبهم.

وخامساً: أنّ الردم الذي بناه هو في غير مغرب الشمس ومطلعها؛ فإنّه بعدما بلغ مطلع الشمس أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدّين. ومن مشخّصات ردمه مضافاً إلى كونه واقعاً في غير المغرب والمشرق مائنه واقع بين جبلَين كالحائطين، وأنّه ساوى بين صدفيها، وأنّه استعمل في بنائه زبر الحديد والقطر، ولا محالة هو في مضيق هو الرابط بين ناحيتين من نواحى الأرض المسكونة.

# ٢ ـ ذكرى ذي القَرنَين والسدّ ويأجوج ومأجوج:

في أخبار الماضين لم يذكر القدماء من المؤرّخين في أخبارهم مَلِكاً يسمّى في عهده بذي القرنين أو ما يؤدّي معناه من غير اللفظ العربيّ، ولا يأجوج ومأجوج بهذين اللفظين، ولا سدّاً يُنسب إليه باسمه. نعم ينسب إلى بعض ملوك حِميّر من اليمنيّين أشعار في المباهاة يذكر فيها ذا القرنين وأنّه من أسلافه النّبابِعة، وفيها ذكر سيره إلى المغرب والمسشرق وسدّ يأجوج ومأجوج، وسيوافيك نبذة منها في بعض الفصول الآتية.

وورد ذكر «مأجوج» و «جوج ومأجوج» في مواضع من كتب العهد العتيق؛ فني الإصحاح العاشر من سفر التكوين من التوراة : وهذه مواليد بني نوح : سام وحام ويافث، وولد لهم بنون بعد الطوفان : بنو يافِث جومر ومأجوج ومادي وباوان ونبوبال وماشك ونبراس.

وفي كتاب حزقيال" الإصحاح الثامن والثلاثون : وكان إلى كلام الربّ قائلاً : يابن آدم

<sup>(</sup>١) كتب العهدين، مطبوعة بيروت سنة ١٨٧٠، ومنها نقل سائر مانقل في هذه الفصول. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) وكان بين اليهود أيّام أسارتهم ببابل. (كما في هامش المصدر).

اجعل وجهك على جوج أرض مأجوج رئيس روش ماشك ونوبال، وتنبأ عليه وقل : هكذا قال السيّد الربّ : ها أنا ذا عليك ياجوج رئيس روش وماشك ونوبال وأرجعك وأضع شكائم في فكيك وأخرجك أنت وكلّ جيشك خيلاً وفرساناً، كلّهم لابسين أفخر لباس، جماعة عظيمة مع أتراس وبجان كلّهم ممسكين السيوف، فارس وكوش وفوط معهم كلّهم بمجنّ وخوذة، وجومر وكلّ جيوشه، وبيت نوجرمه من أقاصي الشهال مع كلّ جيشه شعوباً كثيرين معك.

قال : لذلك تنبّأ يابن آدم وقل لجوج : هكذا قال السيّد الربّ في ذلك اليوم عند سكنيٰ شعب إسرائيل آمنين، أفلا تعلم وتأتي من موضعك من أقاصي الشهال... إلخ.

وقال في الإصحاح التاسع والثلاثين ماضياً في الحديث السابق : وأنت يابن آدم تنبّاً على جوج وقل : هكذا قال السيّد الربّ، ها أنا ذا عليك ياجوج رئيس روش ماشك ونوبال وأردك وأقودك وأصعدك من أقاصي الشهال، وآتي بك على جبال إسرائيل، وأضرب قوسك من يدك اليسرى وأسقط سهامك من يدك اليمنى، فتسقط على جبال إسرائيل أنت وكل جيشك والشعوب الذين معك أبذلك مأكلاً للطيور الكاسرة من كلّ نوع ولوحوش الحفل، على وجه الحفل تسقط لأتي تكلّمت بقول السيّد الربّ، وأرسل ناراً على مأجوج وعلى الساكنين في الجزائر آمنين، فيعلمون أتي أنا الربّ... إلخ.

وفي رؤيا يوحنّا في الإصحاح العشرين : ورأيت مَلاكاً نازلاً من السهاء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنّين الحيّة القديمة الذي هو إبليس والشيطان، وقيّده ألف سنة، وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه؛ لكيلا يضلّ الأمم فيها بعد حتى تستم الألف سنة، وبعد ذلك لابدّ أن يحلّ زماناً يسيراً.

قال: ثمّ متى تمّت الألف سنة لن يحلّ الشيطان من سجنه ويخرج ليضلّ الأمم الذين في أربع زوايا الأرض جوج ومأجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر، فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القدّيسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عندالله من

السهاء وأكلتهم، وإبليس الذي كان يضلّهم طُرح في بحيرة النار والكبريت حـيث الوحش والنبيّ الكذّاب، وسيعذّبون نهاراً وليلاً إلى أبد الآبدين.

ويستفاد منها أنّ «مأجوج» أو «جوج ومأجوج» أمّة أو أمم عظيمة كانت قـاطنة في أقاصي شهال آسيا من معمورة الأرض يومئذٍ، وأنّهم كانوا أنماً حـربيّة مـعروفة بـالمغازي والغارات.

ويقرب حينئذٍ أن يحدس أنّ ذاالقرنين هذا هو أحد الملوك العظام الذين سدّوا الطريق على هذه الأمم المفسدة في الأرض، وأنّ السدّ المنسوب إليه يجب أن يكون فاصلاً بين منطقة شهاليّة من قارّة آسيا وجنوبها كحائط الصين، أو سدّ باب الأبواب، أو سدّ «داريال» أو غير هذه.

وقد تسلّمت تواريخ الأمم اليوم من أنّ ناحية الشهال الشرقيّ من آسيا وهي الأحداب والمرتفعات في شهال الصين كانت موطناً لأمّة كبيرة بدويّة همجيّة لم تزل تزداد عدداً وتكثر سواداً فتكرّ على الأمم المجاورة لها كالصين، وربّا نَسَلت من أحدابها وهبطت إلى بلاد آسيا الوسطى والدنيا وبلغت إلى شهال أوربّه، فمنهم من قطن في أراض أغار عليها كأغلب سكنة أوربّه الشهائيّة فتمديّن بها واشتغل بالزراعة والصناعة، ومنهم من رجع ثمّ عاد وعاد (١٠).

وهذا أيضاً ممّـا يؤيّد ما استقربناه آنفاً أنّ السدّ الذي نبحث عـنه هـو أحـد الأسـداد الموجودة في شمال آسٰيا الفاصلة بين الشمال وجنوبه ...

<sup>(</sup>١) وذكر بعضهم أنّ يأجوج ومأجوج هم الأمم الذين كانوا يشغلون الجزء الشماليّ من آسيا، تمتدّ بلادهم من التبت والصين إلى المحيط المنجمد الشماليّ، وتنتهي غرباً بما يلي بلاد تركستان. ونقل ذلك عن فاكهة الخلفاء وتهذيب الأخلاق لابن مسكويه ورسائل إخوان الصفا. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان: ١٣ / ٣٧٨، انظر تمام الكلام.

# النَّبُوَّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

٩ ـ يعقوب ويوسف الميلا

البحار: ۲۲ / ۲۱۹ باب ۹ «قصص يعقوب ويوسف».

كنزالعمّال : ۱۱ / ۱۲،۵۱٤ / ٤٧٨ «يوسف».

# ٣٧٩٠ ـ يَعقوبُ ويُوسُفُ ﷺ

### الكتاب

﴿وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْـتُمْ مُشلِمُونَ \* أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلْهَكَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلٰهاً واحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

(انظر) یوسف: ۳-۲-۱ ومریم: ٤٩.

19717 كنز العمّال عن موسى بن سعيد الرسبى : لمّا قَدِمَ يَعقوبُ علىٰ يُوسفَ ﴿ خَرَجَ يُوسفُ ﷺ خَرَجَ يُوسفُ ﷺ خَرَجَ يُوسفُ ﷺ فَا مَنْ وَكِيدٍ ، فَمَرَ بَامرأةِ العَزيزِ وهِيَ تَعبُدُ في غُرفَةٍ لَهَا ، فلمّا رأت له عَرفَتهُ فسنادَتهُ بصَوتٍ حَزينٍ : أيُّها الرّاكِبُ طالَ ما أحزَنتَني، ما أحسَنَ التّقوىٰ كيفَ حَرَّرَتِ العَبيدَ؟! وما أَقبَحَ الخَطيئةَ كيفَ عَبَّدَتِ الأحرارَ؟! ٣٠

١٩٦١٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ : أُعطِيَ يُوسُفُ شَطرَ الحُسنِ ٣٠.

١٩٦١٨ \_عنه ﷺ : الكريمُ ابنُ الكريمِ ابنِ الكريمِ ابنِ الكريمِ ابنِ الكريمِ : يُوسفُ بنُ يَعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ ".

١٩٦١٩ \_عنه ﷺ : رَحِمَ اللهُ أخي يُوسُفَ ، لَو أَنا أَتانِي الرَّسولُ بعدَ طُولِ الحَبسِ لأسرَعتُ الإجابَةَ حِينَ قالَ : ﴿ إِرجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فاسْأَلُهُ مابالُ النِّسْوَةِ ﴾ (\*).

## كلام في قمّة يوسف ﷺ:

### ما أثنى الله عليه ومنزلته المعنويّة:

كان ﷺ من المخلَصين وكان صِدّيقاً وكان من المحسنين، وقد آتاه الله حكماً وعلماً وعلّمه من تأويل الأحاديث، وقد اجتباه الله وأتمّ نعمته عليه وألحقه بالصالحين (سورة يـوسف) وأثنىٰ عليه بما أثنىٰ علىٰ آل نوح وإبراهيم ﷺ من الأنبياء، وقد ذكره فيهم (سورة الأنعام).

<sup>(</sup>١) اليقرة: ١٣٢، ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسيّ : ١٠٢١ / ١٠٢١.

<sup>(</sup>٣) كنزالعتال: ٣٢٤٠٠.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) كنز العمّال : ٣٢٤٠٤، ٣٢٤٠٢.

## قصّته في التوراة الحاضرة :

قالت التوراة (١٠٠٠ : وكان بنو يعقوب اثني عشرة : بنو ليئة : رأُوبين بِكر يعقوب، وشمعون، ولاوي، ويَهودا، ويساكر، وزنولون. وابنا راحِيل : يوسف، وبنيامين. وابنا بلهة جارية راحيل : دان، ونفتالي. وابنا زلفة جارية ليئة : جاد، وأشير. هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا في فدان أرام.

قالت " : يوسف إذكان ابن سبع عشرة سنة كان يرعى مع إخوته الغنم ، وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه . وأتى يوسف بنميمتهم الرديّة إلى أبيهم . وأمّا إسرائيل فأحبّ يوسف أكثر منسائر بنيه ، لأنّه ابن شيخوخته ، فصنع له قميصاً ملوّناً ، فلمّا رأى إخوته أنّ أباهم أحبّه أكثر من جميع إخوته أبغضيوه ولم يستطيعوا أن يكلّموه بسلام .

وحلم يوسف حلماً، فأخبر إخوته، فازدادوا أيضاً بغضاً له، فقال لهم : اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت : فها نحن حازمون حزماً في الحفل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته : ألعلك تملك علينا ملكاً أم تتسلّط علينا تسلّطاً، وازدادوا أيضاً بغضاً له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه.

ثم حلم أيضاً حلماً آخر وقصّه على إخوته، فقال: إنّي قد حلمت حلماً أيضاً، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي. وقصّه على أبيه وعلى إخوته، فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت؟! هل يأتي أنا وأمّك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟! فحسده إخوته، وأمّا أبوه فحفظ الأمر.

ومضىٰ إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم، فقال إسرائيل ليبوسف: أليس إخبوتك يرعون عند شكيم؟ تعال فأرسلك إليهم، فقال له: ها أناذا، فقال له: اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبراً. فأرسله من وطاء حبرون، فأتى إلى شكيم، فبوجده

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٣٥ من سغر التكوين، تذكر التوراة أنّ ليئة وراحيل|مرأتي يعقوب بسنتا لابــان الأرامـــيّ وأنّ راحــيل أمّ يـــوسف مـــاتـتـــعــن وضحت بنيامين.(كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) الإصحاح ٣٧ من سغر التكوين. (كما في هامش المصدر).

رجل وإذا هو ضالً في الحفل، فسأله الرجل قائلاً: ماذا تطلب؟ فقال: أنا طالب إخوتي، أخبرني أين يرعون؟ فقال الرجل: قد ارتحلوا من هنا؛ لأني سمعتهم يقولون: لنذهب إلى دوثان. فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان، فلمّا أبصروه من بعيد قبل ما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه، فقال بعضهم لبعض: هو ذا هذا صاحب الأحلام قادم! فالآن هلم نقتله ونطرحه في إحدى هذه الآبار، ونقول: وحش رديّ أكله، فنرى ماذا يكون أحلامه؟! فسمع رأوبين وأنقذه من أيديهم، وقال: لانقتله، وقال لهم رأوبين: لا تسفكوا دماً، اطرحوه في هذه البئر التي في البريّية ولا تمدّوا إليه يداً، لكي ينقذه من أيديهم ليردّه إلى أبيه. فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قيصه القميص الملوّن الذي عليه، وأخذوه وطرحوه في البئر، وأمّا البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء.

ثمّ جلسوا ليأكلوا طعاماً، فرفعوا عيونهم ونظروا، وإذا قافلة إسهاعيليّين مقبلة من جلعاد، وجِمالهم حاملة كتيراء وبلساناً ولادناً ذاهبين لينزلوا بهما إلى مصر، فقال يهوذا لإخوته : ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخني دمه؟! تعالوا فنبيعه للإسهاعيليّين ولاتكن أيدينا عليه لأنّه أخونا ولحمنا، فسمع له إخوته.

فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيساً من المسعزى وغسسوا القسميص في الدم، وأرسلوا القميص الملوّن وأحضروه إلى أبيهم وقالوا : وجدنا هذا، حقّق أقميص ابنك هو أم لا؟ فتحقّقه وقال : قميص ابني؛ وحش رديّ أكله، افترس يوسف افتراساً. فمزّق يعقوب ثيابه ووضع مشحاً على حَقْوَيه وناح على ابنه أيّاماً كثيرة، فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزّوه فأبى أن يتعزّى وقال : إنيّ أنزل إلى ابني نائحاً إلى الهاوية، وبكى عليه أبوه.

قالت التوراة ١٠٠٠ : وأمّا يوسف فأنزل إلى مصر ، واشتراه فوطيفار خصيّ فرعون رئسيس الشرط ، رجل مصريّ من يد الإسهاعيليّين الذين أنزلوه إلى هناك . وكان الربّ مع يوسف ، فكان رجلاً ناجحاً ، وكان في بيت سيّده المصريّ .

ورأى سيّده أنّ الربّ معه، وأنّ كلّ ما يصنع كان الربّ ينجحه بيده، فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه فوكله إلى بيته ودفع إلى يده كلّ ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كلّ ماكان له أنّ الربّ بارك بيت المصريّ بسبب يوسف، وكانت بركة الربّ على كلّ ماكان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئاً إلّا ماكان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئاً إلّا الخبر الذي يأكل، وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر.

وحدث بعد هذه الأمور أنّ امرأة سيّده رفعت عينيها إلى يوسف، وقالت : اضطجِعْ معي فأبي، وقال لامرأة سيّده : هوذا سيّدي لا يعرف معي ما في البيت، وكلّ ماله قد دفعه إلى يدي ليس هو في هذا البيت، ولم يمسك عنيّ شيئاً غيرك لأنّك امرأته فكيف أصنع هذا الشرّ يدي ليس هو أخطئ إلى الله؟! وكان إذ كلّمت يوسف يوماً فيوماً أنّه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها.

ثمّ حدث نحو هذا الوقت أنّه دخل البيت ليعمل عمله \_ ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت \_ فأمسكته بثوبه قائلة : اضطجع معي، فترك ثوبه في يدها، وهرب وخرج إلى خارج. وكان لمّا رأت أنّه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنّها نادت أهل بيتها وكلّمتهم قائلة : انظروا! قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا، دخل إلي ليضطجع معي فيصرختُ بصوت عظيم، وكان لمّا سمع أنّي رفعت صوتي وصرخت أنّه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج!

فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيّده إلى بيته، فكلّمته بمثل هذا الكلام قائلة : دخل إليّ العبد العبرانيّ الذي جئت به إلينا ليداعبني، وكان لمّا رفعت صوتي وصرخت أنّه ترك ثوبه

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٣٩ من سفر التكوين. (كما في هامش المصدر).

بجانبي وهرب إلىٰ خارج!

فكان لما سمع سيّده كلام امرأته الذي كلّمته به \_قائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك \_ أنّ غضبه حَمِي، فأخذ يوسفَ سيّده ووضعه في بيت السجن، المكان الذي كان أسرَى الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن.

ولكنّ الربّ كان مع يوسف، وبسط إليه لطفاً وجعل نعمة له في عينيَ رئيس بيت السجن، وكلّ السجن، فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرَى الذين في بيت السجن، وكلّ ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل، ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئاً البتّة ممّا في يده؛ لأنّ الربّ كان معه، ومهما صنع كان الربّ ينجحه.

ثمّ ساقت التوراة "قصّة صاحبي السجن ورؤياهما ورؤيا فرعون مصر، وملخّصه: أنّها كانا رئيس شقاة فرعون ورئيس الخبّازين أذنبا فحبسهما فرعون في سجن رئيس الشرط عند يوسف، فرأى رئيس السُّقاة في منامه أنّه بعصر خمراً، والآخر أنّ الطير تأكل من طعام حمله على رأسه، فاستفتيا يوسف فعبّر رؤيا الأوّل برجوعه إلى ستي فرعون شغله السابق، والثاني بصلبه وأكل الطير من لحمه، وسأل الساقي أن يذكره عند فرعون لعلّه يخرج من السجن، لكنّ الشيطان أنساه ذلك.

ثمّ بعد سنتين رأى فرعون في منامه سبع بقرات سِمان حسنة المنظر خرجت مـن نهـر، وسبع بقرات مهزولة قبيحة المنظر وقفت على الشاطئ، فأكلت المهازيل السَّمان، فاستيقظ فرعون. ثمّ نام فرأى سبع سنابل خضر حسنة سمينة، وسبع سنابل رقيقة ملفوحة بالريح الشرقيّة نابتة وراءها، فأكلت الرقيقة السمينة، فهال فـرعون ذلك وجمع سـحرة مـصر وحكماءها وقصّ عليهم رؤياه، فعجزوا عن تعبيره.

وعند ذلك ادّكر رئيسُ السقاة يوسفَ، فذكره لفرعون، وذكر ماشاهده من عجيب تعبيره للمنام، فأمر فرعون بإحضاره، فلمّا أدخل عليه كلّمه واستفتاه فيما رآه في مـنامه مـرّة بـعد

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٤١ من سفر التكوين. (كما في هامش المصدر).

أخرى، فقال يوسف لفرعون : حلم فرعون واحد قد أخبر الله فرعون بما هو صانع : البقرات السبع الحسنة في سبع سنين هو حلم واحد، والبـقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين والسنابل السبع الفارغة المـلفوحة بالريح الشرقيّة يكون سبع سنين جوعاً.

هو الأمر الذي كلّمت به فرعون قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع، هو ذا سبع سنين قادمة شبعاً عظيماً في كلّ أرض مصر، ثمّ تقوم بعدها سبع سنين جوعاً، فينسى كلّ السبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض، ولا يعرف السبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده؛ لأنّه يكون شديداً جدّاً. وأمّا عن تكرار الحلم على فرعون مرّتين فلأنّ الأمر مقرّر من عند الله، والله مسرع لصنعه.

فالآن لينظر فرعون رجلاً بصيراً وحكيماً ويجعله على أرض مصر يفعل فرعون فيوكّل نظّاراً على الأرض، ويأخذ خُمس غِلّة أرض مصر في سبع سني الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيّدة القادمة، ويخزنون قمحاً تحت يد فرعون طعاماً في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سني الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع.

قالت التوراة ما ملخّصه : إنّ فرعون استحسن كلام يوسف وتعبيره وأكرمه وأعطاه إمارة المملكة في جميع شؤونها، وخلع عليه بخاتمه، وألبسه ثياب بوص، ووضع طوق ذهب في عنقه، وأركبه في مركبته الخاصّة ونودي أمامه : أن اركعوا، وأخذ يوسف يدبّر الأمور في سني الخصب ثمّ في سنى الجدب أحسن إدارة.

ثمّ قالت التوراة ١٠٠٠ ما ملخّصه : إنّه لمّا عمّت السنة أرض كنعان أمر يعقوب بنيه أن يهبطوا إلى مصر فيأخذوا طعاماً، فساروا ودخلوا على يوسف فعرفهم وتنكّر لهم وكلّمهم بجفاء وسألهم : من أين جئتم ؟ قالوا : من أرض كنعان لنشتري طعاماً. قال يوسف : بل جواسيس

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٤٦ و ٤٣ من سفر التكوين. (كما في هامش المصدر).

سيقول : جيؤوا إليّ بأخيكم.

أنتم جئتم إلى أرضنا لتفسدوها! قالوا: نحن جميعاً أبناء رجل واحد في كنعان كنّا اثنَي عشر أخاً فُقد منّا واحد وبتي أصغرنا هاهو اليوم عند أبينا، والباقون بحضرتك، ونحن جميعاً أمَنا لانعرف الفساد والشرّ.

قال يوسف: لا وحياة فرعون نحن نراكم جواسيس، ولانخلي سبيلكم حتى تحضرونا أخاكم الصغير حتى نصد قكم فيا تدّعون، فأمر بهم فحُبِسوا ثلاثة أيّام، ثمّ أحضرهم وأخذ من بينهم شمعون وقيده أمام عيونهم، وأذن لهم أن يرجعوا إلى كنعان ويجيؤوا بأخيهم الصغير. ثمّ أمر أن يملاً أوعيتهم قمحاً وتردّ فضة كلّ واحد منهم إلى عدله ففعل. فرجعوا إلى أبيهم وقصوا عليه القصص، فأبي يعقوب أن يرسل بنيامين معهم وقال: أعدمتموني الأولاد: يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تريدون أن تأخذوه؟! لايكون ذلك أبداً! وقال: قد أسأتم في قولكم للرجل: إنّ لكم أخاً تركتموه عندي، قالوا: إنّه سأل عنّا وعن عشيرتنا قائلاً: هل أبوكم حيّ بعد؟ وهل لكم أخ آخر؟ فأخبرناه كها سألنا، وما كنّا نعلم أنّه

فلم يزل يعقوب يمتنع حتى أعطاه يهوذا الموتّق أن يردّ إليه بنيامين، فأذن في ذهابهم به معهم، وأمرهم أن يأخذوا من أحسن متاع الأرض هديّة إلى الرجل، وأن يأخـذوا مـعهم أصرّة الفضّة التى رُدّت إليهم فى أوعيتهم، ففعلوا.

ولماً وردوا مصر لقوا وكيل يوسف على أموره، وأخبروه بحاجتهم وأنّ بضاعتهم رُدَّت إليهم في رحالهم وعرضوا له هديّتهم، فرخّب بهم وأكرمهم وأخبرهم أنّ فضّتهم لهم، وأخرج إليهم شمعون الرهين، ثمّ أدخلهم على يوسف، فسجدوا له، وقدّموا إليه هديّتهم، فرخّب بهم واستفسرهم عن حالهم وعن سلامة أبيهم، وعرضوا عليه أخاهم الصغير فأكرمه ودعا له. ثمّ أمر بتقديم الطعام فقدّم له وحده، ولهم وحدهم، ولمن عنده من المصريّين وحدهم.

ثمّ أمر وكيله أن يملأ أوعيتهم طعاماً وأن يدسّ فيها هديّتهم وأن يضع طاسة في عــدل أخيهم الصغير ففعل، فلمّا أضاء الصبح من غدٍ شدُّوا الرحال علَى الحمير وانصرفوا. فلم خرجوا من المدينة ولما يبتعدوا قال لوكيله : أدركِ القوم وقل لهم : بئس ما صنعتم الجازيتم الإحسان بالإساءة سرقتم طاس سيّدي الذي يشرب فيه ويتفأّل به ا فتبهّتوا من استاع هذا القول، وقالوا : حاشانا من ذلك، هو ذا الفضّة التي وجدناها في أفواه عدالنا جئنا بها إليكم من كنعان، فكيف نسرق من بيت سيّدك فضّة أو ذهباً ؟! من وجد الطاس في رحله يقتل ونحن جميعاً عبيد سيّدك، فرضي بما ذكروا له من الجزاء فبادروا إلى عدولهم، وأنزل كلّ واحد منهم عدله وفتحه، فأخذ يفتشها وابتدأ من الكبير حتى انتهى إلى الصغير وأخرج الطاس من عدله.

فلمًا رأى ذلك إخوته مزّقوا ثيابهم ورجعوا إلى المدينة ودخلوا على يوسف وأعادوا عليه قولهم معتذرين معترفين بالذنب وعليهم سياء الصَّغار والهوان والخجل، فـقال: حـاشا أن نأخذ إلّا من وُجِد متاعنا عنده، وأمّا أنتم فارجعوا بسلام إلى أبيكم.

فتقدّم إليه يهوذا وتضرّع إليه واسترحمه وذكر له قصّتهم مع أبيهم حين أمرهم يوسف بإحضار بنيامين، فسألوا أباهم ذلك فأبي أشدّ الإباء حتى آتاه يهوذا الميثاق على أن يردّ بنيامين إليه، وذكر أنّهم لايستطيعون أن يلاقوا أباهم وليس معهم بنيامين، وأنّ أباهم الشيخ لوسمع منهم ذلك لمات من وقته. ثمّ سأله أن يأخذه مكان بنيامين عبداً لنفسه ويطلق بنيامين، لتقرّ بذلك عين أبيهم المستأنس به بعد فقد أخيه من أمّه يوسف.

قالت التوراة : فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فمصرخ : أخرجوا كلّ إنسان عني ! فلم يقف أحد عنده حين عرّف يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريّون وسمع بيت فرعون، وقال يوسف لإخوته : أنا يوسف أحيّ أبي بعد؟ فلمّا يستطع إخوته أن يجيبوه لأنّهم ارتاعوا منه.

وقال يوسف لإخوته: تقدّموا إليّ، فتقدّموا فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلىٰ مصر، والآن لا تتأسّفوا ولا تغتاظوا لأنّكم بعتموني إلىٰ هنا؛ لأنّه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدّامكم؛ لأنّ للجوع في الأرض الآن سنتين وخمس سنين أيضاً لايكون فسها فسلاحة ولا حصاد، فقد أرسلني الله قدّامكم ليجعل لكم بقيّة في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة، فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلىٰ هنا بل الله، وهو قد جعلني أباً لفرعون وسيّداً لكلّ بيته ومتسلّطاً علىٰ كلّ أرض مصر.

أسرِعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له : هكذا يقول ابنك يوسف : انزل إليّ لا تقف فتسكن في أرض جاسان وتكون قريباً منيّ أنت وبنوك وبنو بيتك وغنمك وبـقرك وكـلّ مـالك، وهوذا وأعولك هناك لأنّه يكون أيضاً خمس سنين جوعاً لئلّا تفتقر أنت وبيتك وكلّ مالك، وهوذا عيونكم ترى وعَينا أخي بنيامين أنّ فمي هو الذي يكلّمكم، وتخبرون أنيّ بكـلّ مجـدي في مصر وبكلّ ما رأيتم، وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا. ثمّ وقع على عين بـنيامين أخـيه وبكى، وبكى عليهم.

ثمّ قالت التوراة ما ملخّصه : إنّه جهّزهم أحسن التجهيز وسيّرهم إلى كنعان، فجاؤوا أباهم وبشّروه بحياة يوسف وقصّوا عليه القصص، فسُرّ بذلك. وسار بأهله جميعاً إلى مصر وهم جميعاً سبعون نسمة، ووردوا أرض جاسان من مصر. وركب يوسف إلى هناك يستقبل أباه، ولقيه قادماً فتعانقا، وبكى طويلاً،ثمّ أنزله وبنيه وأقرّهم هناك. وأكرمهم فرعون إكراماً بالغاً وآمنهم، وأعطاهم ضيعة في أفضل بقاع مصر، وعالهم يوسف مادامت السنون المجدبة، وعاش يعقوب في أرض مصر بعد لقاء يوسف سبع عشرة سنة.

هذا ما قصّته التوراة من قصّة يوسف فيما يحاذي القرآن، أوردناها ملحّصة إلّا في بعض فقراتها لمسيس الحاجة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١١ / ٢٦٠.

# النُّبُوّة (۲)

النبوّة الخاصّة (١)

١٠ \_ أيّوب ﷺ

البحار : ۱۲ / ۳۳۹ باب ۱۰ «قصص أيّوب».

كنزالعمّال: ۱۱ / ٤٩١ «أيّوب».

#### ٣٧٩١ أيُّوبُ عِ

#### الكتاب

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرُّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾''.

(انظر) ص ٤١\_٤٤.

١٩٦٢٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ : كانَ أيُّوبُ أَحلَمَ النّاسِ، وأَصبَرَ النّاسِ، وأَكظَمَ النّاسِ لِغَيظٍ ٣٠.
 ١٩٦٢١ ــ عنه ﷺ : قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ لأيُّوبَ : أتدري ماكانَ جُرمُكَ إلَيَّ حتَّى ابتلَيتُك؟ قالَ : [٧] ٣ ياربٌ! قالَ : لأنّكَ دَخَلتَ علىٰ فِرعَونَ فادَّهَنتَ بكَلِمَتَينِ ٣٠.

١٩٦٢٢ ـعنه ﷺ : أوحىٰ اللهُ عَزَّوجلَّ إلىٰ أَيُّوبَﷺ : هَل تَدري ماذَنبُكَ إِلَيَّ حِينَ أَصابَكَ البَلاء؟ قالَ : لا، قالَ : إنّك دَخَلتَ علىٰ فِرعَونَ فداهَنتَ في كَلِمتَينِ ٣٠.

١٩٦٢٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ أَيُّوبَ ابتُلِيَ مِن غَيرِ ذَنبِ ٩٠.

١٩٦٢٤ \_عنه ؛ ابتُلِيَ أَيُّوبُ سَبعَ سِنينَ بلا ذَنبِ ٣٠.

انَّ اللهُ تَباركَ وتعالَى ابتَلَىٰ أَيُّوبَ ﷺ بلاذَنبٍ، فصَبَرَ حتَّىٰ عُيِّرَ، وإنَّ الأنبياءَ لا يَصبِرونَ علَى التَّعبِيرِ ٣٠.

١٩٦٢٦ ــالدعوات عن ابنِ عبّاسٍ : إنّ امرأةَ أَيُّوبَ ﷺ قالَت لَهُ يَوماً : لَو دَعَوتَ اللهُ أَن يَشفيَكَ! فقالَ : وَيَحَكِ! كُنّا فِي النَّعَهَاءِ سَبعينَ عاماً فَهَلُمَّ نَصِيرٌ فِي الضَّرِّاءِ مِثلَها! قــالَ : فــلَم يَكُثُ بعدَ ذلكَ إلّا يَسيراً حتَّىٰ عُوفِيَ٣٠.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٨٢، ٨٤.

<sup>(</sup>٢) كنزالعتال: ٣٢٣١٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من المصدر وأشفناه من الفردوس: ٣ / ١٧٤ / ٤٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) كنزالعمّال : ٣٢٣١٨.

<sup>(</sup>٥) الدعوات للراوندي: ٢٠٤ / ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦\_ ٨) علل الشرائع : ٢/٧٥ و ح ٣ و ح £.

<sup>(</sup>٩) الدعوات للراونديّ : ١٦٥ / ٤٥٦.

١٩٦٢٧ ـ الإمامُ الصادق على : ماسَأَلَ أيُّوبُ على العافِيةَ في شَيءٍ مِن بَلاثهِ ١٠٠.

المَّدُو الطَّبرَ عن أَيُوبَ ﷺ : أَخَذَ النَّاسُ ثَلاثَةً مِن ثَلاثَةٍ : أَخَذُو االطَّبرَ عن أَيُّوبَ ﷺ ، والحُسَدَ مِن بَني يَعقوبَ ﴿ ... والشُّكرَ عن نُوحٍ ﷺ ، والحَسَدَ مِن بَني يَعقوبَ ﴿ ... ...

#### كلام في قضة أيّوب ﷺ، في فصول:

#### ١ \_ قَضَته في القرآن:

لم يُذكر من قصّته في القرآن إلّا ابتلاؤه بالضرّ في نفسه وأولاده، ثمّ تفريجه تعالىٰ بمعافاته وإيتائه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرىٰ للعابدين (الأنبياء : ٨٣، ٨٤، ص : ٤١ ـ ٤٤).

#### ٢\_ جميل ثنائه:

ذكره تعالى في زمرة الأنبياء من ذرّيّة إبراهيم ﷺ في سورة الأنعام وأثنى عليهم بكلّ ثناء جميل (الأنعام : ٨٤ ـ ٩٠) وذكره في سورة ص فعدّه صابراً ونِعم العبد وأوّاباً (ص : ٤٤).

#### ٣ ـ قصّته في الروايات :

في تفسير القمّيّ : حدّ نَني أبي عن ابن فضّالٍ عن عبداللهِ بنِ بَحرٍ عنِ ابنِ مسكانَ عن أبي بَصيرٍ عن أبي عبدِاللهِ على قالَ : سَأَلتُهُ عن بَلِيَّةِ أَيُّوبَ الّتي ابتُلِيَ بها في الدّنيا : لأيِّ عِلّةٍ كانَت؟ قالَ : لِنِعمَةٍ أنعَمَ اللهُ عَزَّوجلَّ علَيهِ بها في الدّنيا وأدّىٰ شُكرَها، وكانَ في ذلكَ الزّمانِ لا يُحجّبُ إبليسُ دُونَ العَرشِ، فلمَّا صَعِدَ ورأىٰ شُكرَ نِعمَةِ أَيُّوبَ حَسَدَهُ إبليسُ، فقالَ : ياربٌ، إنّ أيُّوبَ لم يُؤدّ إليكَ شُكرَ هذهِ النِّعمَةِ إلا بما أعطَيتَهُ مِن الدّنيا، ولو حَرَمتَهُ دُنياهُ ما أدّىٰ إليكَ شُكرَ نِعمَةٍ أبداً، فقيلَ لهُ : قد شكرَ نِعمَةٍ أبداً، فسَلَطْني علىٰ دُنياهُ حتىٰ تَعلَمَ أَنّهُ لَم يُؤدّ إليكَ شُكرَ نِعمَةٍ أبداً، فقيلَ لهُ : قد سَلَطْنُكَ علىٰ مالِهِ ووُلدِهِ.

قَالَ : فَانْحَدَرَ إِبليسُ فَلَم يُبقِ لَهُ مَالاً ولا وَلَداً إِلَّا أَعَطَبَهُ، فَازْدَادَ أَيُّوبُ شِهِ شُكراً وحَمداً، وقالَ : فَسَلِّطْنِي عَلَىٰ زَرَعِهِ يَا رَبِّ. قالَ : قد فَعَلْتُ، فجاءَ مَع شَياطينهِ فَنَفَخَ فيهِ فاحتَرَقَ،

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء: ١٣٩ / ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرّضا 幾 : ١٦٤/٤٥/٢.

فازدادَ أَيُّوبُ شِّهِ شُكراً وحَمداً، فقالَ : ياربٌ سَلِّطْني علىٰ غَنَمِهِ فأهلَكَها، فازدادَ أَيُّـوبُ شُهِ شُكراً وحَمداً، فقالَ : يا ربِّ سَلِّطْني علىٰ بَدَنهِ، فَسلَّطَهُ علىٰ بَدَنهِ ماخَلا عَقلَهُ وعَينَيهِ، فنَفخ فيهِ إبليسُ فصارَ قُرحَةً واحِدَةً مِن قَرنهِ إلىٰ قَدَمهِ.

فَبَقِيَ فِي ذَلَكَ دَهَراً طُويلاً يَحَمَّدُ اللهَ ويَشكُّرُهُ حتىٰ وَقَعَ فِي بَدَنهِ الدُّودُ، فكانَت تَخْرُجُ مِن بَدَنهِ فَيَرُدُّهَا فيقولُ لَهَا : ارجِعي إلىٰ مَوضِعِكِ الّذي خَلَقَكِ اللهُ مِنهُ، ونَتنَ حتىٰ أُخرَجَهُ أهلُ القَريَةِ مِن القَريَةِ وأَلقَوهُ فِي المَرَبَلَةِ خارِجَ القَريَةِ.

وكانَتِ امرأتُهُ رَحمَةً بِنتُ أفراييمَ بنِ يُوسفَ ابنِ يَعقوبَ بنِ إسىحاقَ بــنِ إبــراهــيمَ ﷺ، وعلَيها يُتَصَدَّقُ مِن الناسِ وتَأْتيهِ بما تَجِدُهُ.

قالَ : فلمّا طالَ علَيهِ البَلاءُ ورأَىٰ إبليسُ صَبرَهُ أَنَىٰ أصحاباً لاَيُّـوبَ كـانوا رُهـباناً في الجِبالِ، وقالَ لَهُم : مُرُّوا بِنا إلىٰ هذا العَبدِ المُبتلىٰ فنَسألهُ عَن بَليَّتهِ، فَرَكِبوا بِغالاً شُهباً وجاؤوا، فلَمّا دَنُوا مِنهُ نَفرَت بِغالهُمُ مِن نَتْنِ رَيحِهِ، فَنَظَرَ بَعضُهُم إلىٰ بَعضٍ ثُمَّ مَشَوا إليهِ \_ وكانَ فـيهِم شابٌّ حَدَثُ السُّنِّ \_ فقَعدوا إليهِ فقالوا : يا أَيُّوبُ، لو أخـبَرتَنا بـذَنبِكَ لَـعلَّ اللهُ يُهـلِكُنا إذا سَالناهُ، ومانَرَىٰ ابتِلاءكَ بهذا البَلاءِ الذي لَم يُبتَلَ بِهِ أَحَدٌ إلّا مِن أَمرٍ كُنتَ تَستُرُهُ.

فقالَ أَيُّوبُ : وعِزَّةِ ربِّي إِنَّهُ لَيَعلَمُ أَنِّي مَا أَكَلَتُ طَعاماً إِلَّا ويَتيمُ أَو ضَعيفُ يأكُلُ مَعي، وما عَرَضَ لِي أَمرانِ كلاهُما طاعَةُ اللهِ إِلَّا أَخَذتُ بأَشَدِّهِما علىٰ بَدَنِي، فقالَ الشّابُّ : سَوءَةً لَكُم! عَيَّرتُمُ نَبِيَّ اللهِ حتىٰ أَظهَرَ مِن عِبادَةِ ربِّهِ ماكانَ يَستُرُها!

فقالَ أَيُّوبُ : يَارَبٌ، لَو جَلَستُ مجلِسَ الحُكمِ مِنكَ لأَدلَيتُ بَحُجَّتِي، فَبَعَثَ اللهُ إِلَيهِ غَهَامَةً فقالَ : يَا أَيُّوبَ، أَدلِ مِحُجَّتِكَ فقد أَقعَدتُكَ مَقعَدَ الحُكمِ، وها أنا ذَا قَريبٌ وَلَمَ أَزَلُ.

فقالَ : يا ربّ، إنَّكَ لَتَعلَمُ أَنّهُ لَمَ يَعرِضْ لِي أَمرانِ قَـطٌّ كِـلاهُمَا لِكَ طَـاعَةٌ إِلّا أَخَـذتُ بأشَدِّهِما علىٰ نَفسي، أَلَمَ أَحمَدُكَ؟! أَلَمَ أَشكُرُكَ؟! أَلَمَ اُسَبِّحْكَ؟!

قالَ : فنُودِيَ مِن الغَمَامَةِ بعَشرَةِ آلافِ لِسانٍ : يا أَيُّوبُ، مَن صَيَّرَكَ تَعبُدُ اللهَ والنّاسُ عَنهُ غافِلونَ؟! وتَحمَدُهُ وتُسَبِّحُهُ وتُكَبِّرُهُ والنّاسُ عَنهُ غافِلونَ؟! أَتَمُنُّ عـلَى اللهِ بِمـا للهِ فـيهِ المِـنّةُ عَلَيكَ؟! قالَ : فأَخَذَ التَّرَابَ ووضَعَهُ في فيهِ، ثُمَّ قالَ : لكَ العُتبىٰ يا ربٌ، أنتَ فَعَلتَ ذلكَ بِي. فأنزَلَ الله عليهِ مَلَكاً فَرَكضَ برِجلِهِ فخَرَجَ الماءُ فغَسَلَهُ بذلكَ الماءِ فعادَ أحسَنَ ما كانَ وأطرأً، وأنبَتَ اللهُ عليهِ رَوضَةً خَضراءَ، ورَدَّ عليهِ أهلَهُ ومالَهُ وولذَهُ وزَرعَهُ، وقَعَدَ مَعهُ المَلكُ يُحَدِّثُهُ ويُؤنِسُهُ.

فأقبَلَتِ امرأتُهُ مَعها الكِسرَةُ ١٠، فلمّا انتهت إلى المُوضِع إذا المَوضِعُ مُتغيّرٌ وإذا رجُلانِ جالِسانِ ا فبَكَت وصاحَت وقالَت : با أَيُّوبُ، ما دَهاك؟! فناداها أَيُّوب، فأقبَلَتْ فلمّا رأته وقد رَدَّ اللهُ علَيهِ بَدَنَهُ ونِعَمَهُ سَجَدَتْ للهِ شُكراً، فرأى دُوابَتَها مَقطوعَةً، وذلك أنّها سألَتْ قوماً أن يُعطوها ما تحمِلُهُ إلى أيُّوبَ مِن الطَّعامِ \_ وكانَت حسَنَةَ الذَّوائِ سِ فقالوا لها : تبيعينا دُوابَتِكِ هذهِ حتى نُعطيك؟ فقطعتها ودفعتها إليهم وأخذَت مِنهُم طَعاماً لاَيُّوبَ، فسلمًا رآها مقطوعَة الشَّعرِ غَضِبَ وحَلَفَ عليها أن يَضرِبَها مِائلةً، فأخبَرتهُ أنّهُ كانَ سَبَهُهُ كَيتَ وكيتَ، فاغتمَ أيّوبُ من ذلك فأوحَى الله عَزَّوجلً إليهِ : ﴿ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْناً فاضْرِبْ بِهِ ولا تَحْنَثُهُ، فأخذَ عِذقاً مُشتَمِلاً على مِائةِ شِمْواخِ فضَرَبَها ضَربَةً واحِدَةً فخَرَجَ مِن يَمينهِ.

أقول: وروي عن ابن عبّاس ما يقرب منه، وعن وهب أنّ امرأته كانت بنت ميشا بن يوسف. والرواية \_كما ترى \_ تذكر ابتلاءه بما تتنفّر عنه الطّباع، وهناك من الروايات ما يؤيّد ذلك، لكنّ بعض الأخبار المرويّة عن أغّة أهل البيت على ينفي ذلك وينكره أشدّ الإنكار كما يأتى.

وعن «الحنصال» : القطّانُ عن السُّكّريُّ عنِ الجُوهريُّ عن ابن عمارةَ عن أبيهِ عن جعفرٍ بنِ محمّدٍ عن أبيهِ ﷺ قالَ : إنَّ أَيُّوبَ ﷺ ابتُلِيَّ سَبعَ سِنينَ مِن غَيرِ ذَنبٍ، وإنَّ الأنبياءَ لايُذنِبونَ لأنَّهُم مَعصومونَ مُطَهَّرونَ لا يُذنِبونَ ولا يَزيغونَ ولا يَرتَكِبونَ ذَنباً صَغيراً ولاكبيراً.

وقالَ : إِنَّ أَيُّوبَ مِن جميعِ ما ابتُلِيَ بِهِ لَم تُنتِنْ لَهُ رائحَةُ، ولا قَبُحَت لَهُ صُورَةً، ولا خَرَجَت مِنهُ مُدَّةً من دَمٍ ولا قَبِح، ولا استَقذَرَهُ أحَدٌ رآهُ، ولا استَوحَشَ منهُ أحَدٌ شاهَدَهُ، ولا تَدَوَّدَ

<sup>(</sup>١) الكسرة: القطعة من الخبز.

شيءٌ مِن جَسَدِهِ، وهكذا يَصنَعُ اللهُ عَزَّوجلَّ بجَميعِ مَن يَبتَليهِ مِن أنبيائهِ وأوليائهِ المُكـرَمينَ عليهِ.

وإِغًا اجتَنَبَهُ النَّاسُ لِفَقرِهِ وضَعفِهِ في ظاهِرٍ أمرِهِ؛ لِجِهلِهِم بما لَهُ عندَ ربِّهِ تعالىٰ ذِكرُهُ من التأييدِ وَالفَرَج، وقد قالَ النّبيُّ ﷺ : أعظَمُ النّاسِ بَلاءً الأنبياءُ ثُمَّ الأمثَلُ فالأمثَلُ.

وإنَّا ابتَلاهُ اللهُ بالبَلاءِ العَظيمِ الّذي يَهونُ مَعهُ على جَميعِ النّاسِ لِتُلّا يَدَّعوا لَـهُ الرُّبوبيّة إذا شاهَدوا ما أرادَ اللهُ أن يُوصِلَهُ إلَيهِ مِن عَظائمٍ نِعَمِهِ مَتىٰ شاهَدوهُ، وليَستَدِلّوا بذلك على أنّ النَّوابَ مِن اللهِ على ضَربَينِ : استِحقاقُ واختِصاصٌ، ولِتُلّا يَحتَقِروا ضَعيفاً لضَعفِهِ ولا فَـقيراً لفقرهِ ولا مَريضاً لمَرضهِ، وليَعلَموا أنّهُ يُسقِمُ مَن يَشاهُ ويَشني مَن يَشاهُ مَتىٰ شاءَ كيفَ شاءَ كيفَ شاءَ بأيّ سَبَبٍ شاءَ، ويَجعَلُ ذلك عِبرَةً لِمَن شاءَ وشَقاوَةً لِمَن شاءَ وسَعادَةً لِمَن شاءَ، وهُـو عَرَوجلٌ في جَميعِ ذلك عَدلٌ في قضائهِ، وحَكيمٌ في أفعالِهِ لا يَفعَلُ بعِبادِهِ إلّا الأصلَحَ لَهُمُ ولا قُوةً لَمْمُ إلّا بهِ.

وفي «تفسير القمّيّ» ـ في قوله تعالىٰ : ﴿وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُم...﴾ الآية ـ قال : فرَدَّ الله عليه أهلَه الّذين ماتوا قبل البلاء، وردّ عليه أهلَه الّذين ماتوا بعد ما أصابهم البلاء؛ كلّهم أحياهم الله له فعاشوا معه.

وسئل أيّوب بعد ما عافاه الله : أيّ شيءٍ كان أشدّ عليك ممّا مرّ ؟ فقال : شهاتة الأعداء.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٧ / ٢١٢.

# النُّبُوة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

۱۱\_شعیب ع

البحار : ۱۲ / ۳۷۳ باب ۱۱ «قصص شُعيب».

كنزالعتال: ۱۱ / ٤٩٨ ، ۱۲ / ٤٨٠ «شُعيب».

#### ٣٧٩٢ ـ شُعَيبُ اللهِ

#### الكتاب

﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَنْكُمْ بَيْنَةٌ مِسَ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* ... الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَـذَّبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ الخَاسِرِينَ ﴾ ".

(انظر) هود : ٨٤ـ ٩٥ والحِجر : ٧٨. ٧٩ والشعراء : ١٧٦ ـ ١٩٠ والقصص : ٤٥ والعنكبوت : ٣٦. ٣٧ وق : ١٤.

١٩٦٢٩ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لَم يَبعَثِ اللهُ عَزَّوجلَّ مِنَ العَرَبِ إلّا خَسَةَ أُنبياءَ : هُوداً وصالحِاً وإسهاعيلَ وشُعَيباً ومُحمَّداً خاتمَ النَّبيِّينَ صلواتُ اللهِ عليهِم، وكانَ شُعَيبٌ بَكَاءً".

-١٩٦٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : كانَ شُعَيبٌ خَطيبَ الأنبياءِ ٣٠.

الله الله الم الباقرُ ﷺ : أوحَى اللهُ عَزَّوجلَّ إلىٰ شُعَيبِ النَّبِيِّ ﷺ : إنِّي مُعَذِّبٌ مِن قَومِكَ مِائةَ اللهِ ؛ أربَعينَ ألفاً مِن شِرارِهِم، وسِتَّينَ ألفاً مِن خِيارِهِم، فقالَ ﷺ : يارَبٌ ؛ هؤلاءِ الأشرارُ، فما بالُ الأخيارِ ؟ فأوحَى اللهُ عَزَّوجلَّ إلَيهِ : داهَنوا أهلَ المَعاصي ولم يَغضَبوا لِغَضَبِي ٠٠٠.

١٩٦٣٣ - قصص الأنبياء عن وَهَبِ بنِ مُنَبِّهِ الْيَمانيِّ : إنَّ شُعَيباً وأَيُّوبَ صلواتُ اللهِ عَلَيهما وبَلعَمَ

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٨٥، ٩٢.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء: ١٥٧/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) نور الثقلين: ٢٠٣/٣٩٤/٢.

<sup>(</sup>٤) البحار : ۲۸۷/۱۲.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٥ / ٥٦ / ١.

ابنَ باعُورا كانوا مِن وُلدِ رَهطٍ آمَنوا لإبراهيمَ يَومَ أُحرِقَ فنَجا، وهاجَروا مَعهُ إِلَى الشَّام، فَزَوَّجَهُم بَناتَ لُوطٍ ، فكلُّ نَبيٌّ كانَ قَبلَ بَني إسرائيلَ وبعدَ إبراهيمَ صلَواتُ اللهِ علَيهِ مِن نَسل أُولئكَ الرَّهطِ، فبَعَثَ اللهُ شُعَيباً إلىٰ أَهلِ مَديَنَ ولَم يَكونوا فَصيلَةَ شُعَيبٍ ولا قَبيلَتَهُ الّتي كانَ مِنها، ولكنَّهُم كانوا أُمَّةً مِن الاُمَم بُعِثَ إِلَيهِم شُعَيبٌ صلَواتُ اللهِ علَيهِ، وكانَ علَيهِم مَلِكٌ جَبَّارٌ لا يُطيقُهُ أَحَدُ مِن مُلُوكِ عَصرِهِ، وكانوا يَنقُصونَ المِكيالَ والميزانَ، ويَبخَسونَ النَّاسَ أشياءَهُم، مَع كُفرِهِم باللهِ وتَكذيبِهِم لنَبيِّهِ وعُتُوِّهِم، وكانوا يَستَوفُونَ إذا اكتالُوا لأنفُسِهِم أو وَزَنوا لهَا، فكانوا في سَعَةٍ مِن العَيشِ، فأمَرَهُمُ المَلِكُ باحتِكارِ الطُّعام ونَقصِ مَكَـاثيلِهِم و مَـوازيــنِهِم، ووَعَظَهُم شُعَيبٌ فأرسَلَ إِلَيهِ المَلِكُ : ماتَقُولُ فيها صَـنَعتُ؟ أراضٍ أم أنتَ ســــــاخِطٌ؟ فــقالَ شُعَيبٌ : أوحَى اللهُ تعالىٰ إلَيَّ أنَّ المَلِكَ إذا صَنَعَ مِثلَ ما صَنَعتَ يقالُ لَهُ : ملِكُ فاجِرٌ. فكذَّبَهُ الْمَلِكُ وأَخْرَجَهُ وقَوْمَهُ مِن مَدينَتِهِ، قالَ اللهُ تعالىٰ حِكَايَةً عنهُم : ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ والَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنا﴾ فزادَهُم شُعَيبُ في الوَعظِ، فقالوا : ﴿يَاشُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَثْرُكَ مايَعْبُدُ آباؤنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا مَا نَشَاءُهِ؟!، فَآذَوهُ بِالنَّفِي مِن بِلادِهِم، فسَلَّطَ اللهُ عليهِمُ الحَرَّ والغَيمَ حتَّىٰ أَنضَجَهُم، فَلَبِثُوا فَيه تِسْعَةَ أَيَّامٍ، وصَارَ مَاوْهُم حَمْيماً لايَستَطيعونَ شُربَهُ،فانطَلَقوا إلىٰ غَيضَةٍ \*\* لَهُم وهُو قولُهُ تعالىٰ :﴿وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ﴾، فَرَفَعُ اللهُ لَهُم سَحَابَةً سَوداءَ فاجتَمَعُوا في ظِلُّهَا، فأرسَلَ اللهُ علَيهِم ناراً مِنها فأحرَقَتهُم فلَم يَنجُ مِنهُم أحَدُ. وذلكَ قولهُ تعالىٰ : ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾. وإنّ رسولَ اللهِ ﷺ إذا ذُكِرَ عِندَهُ شُعَيبٌ قالَ ؛ ذلكَ خَطيبُ الأنبياءِ يَومَ القِيامَةِ، فلَمَّا أصابَ قَومَهُ ما أصابَهُم لَحِقَ شُعَيبٌ والَّذينَ آمَنُوا مَعهُ بمَكَّةً. فَلَم يَزَالُوا بِهَا حَتَّىٰ مَاتُوا.

والرّوايةُ الصّحيحَةُ أنّ شُعَيباً ﷺ صارَ مِنها إلىٰ مَديَنَ فأقامَ بها، وبها لَقِيَةُ مـوسَى بـنُ عِمرانَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيهها٣.

١٩٦٣٤ ــ قصص الأنبياء عن ابنِ عبّاسٍ : إنّ اللهَ تعالىٰ بَعَثَ شُعَيباً إلىٰ قَومِهِ وكانَ لَهُم مَلِكُ

<sup>(</sup>١) الغَيضة : مجتمع الشجر في مفيض الماء، والمغيض : مجتمع الماء. (كما في هامش البحار : ١٢ / ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء : ١٤٦ / ١٥٩.

فأصابَهُ مِنهُم بَلاءٌ، فلمّا رأى المَلِكُ أنَّ القومَ قد خَصِبوا أرسَلَ إلى عُبَالِهِ فحَبَسوا على النّاسِ الطّعامَ، وأغلوا أسعارَهُم، وتَقصوا مَكائيلَهُم ومَوازينَهُم، وبَخَسوا النّاسَ أشياءهُم، وعَتوا عَن أمرِ ربّهِم، فكانوا مُفسِدينَ في الأرضِ. فلمّا رأى ذلك شُعيبُ صلواتُ اللهِ عليهِ قالَ لَهُم : فلا تَنْقُصُوا المِكْيالَ والميزانَ إني أراكُمْ بِخَيْرٍ وإني أخافُ علَيْكُم عَذابَ يَومٍ مُحيطٍه، فأرسَلَ المَلِكُ إليهِ بالإنكارِ، فقالَ شُعيب : إني منهي في كِتابِ اللهِ تعالى والوَحي الذي أوحَى اللهُ إلي بهِ، أنّ المَلِكَ إذا كانَ بمنزِلَتِكَ الّتي نَزلتَها يُنزِلُ اللهُ بساحَتِهِ نِقمَتُه، فلمّا سَمِعَ المَلِكُ ذلكَ أخرَجَهُ بن القَريَةِ، فأرسَلَ عليهم في بُيوتِهِمُ السَّمومَ، وفي طَريقهمُ ون القَريَةِ، فأرسَلَ اللهُ المَيرانَ ولا يَبخَسونَ النَّسَمُ الحَارَةُ وفي القَريَةِ، فَخَعَلوا يَخرُجونَ مِن بُيوتِهِم ويَنظُرونَ إلى السَّحابَةِ التي قد أظَلَّتُهُم مِن النَّيسِ أَسْفَلِها، فانطَلَقوا سَريعاً كلَّهُم إلى أهلِ بَيتٍ كانوا يُوفُونَ المِكيالَ والميزانَ ولا يَبخَسونَ مِن أَسْفَلِها، فانطَلَقوا سَريعاً كلَّهُم إلى أهلِ بَيتٍ كانوا يُوفُونَ المِكيالَ والميزانَ ولا يَبخَسونَ النّاسَ أَسْياءهُم، فنصحَهُم اللهُ وأخرَجَهُم من بَينِ العُصاةِ، ثُمّ أَرسَلَ على أهلِ القَريَةِ مِن تلكَ السَّحابَةِ عَذَاباً وناراً فأهلَكتَهُم، وعاشَ شُعيبُ صلواتُ اللهِ عليهِ مِانتَينِ واثنتَينِ واثنتَينِ وأربَعينَ وأربَعينَ السَّحابَةِ عَذَاباً وناراً فأهلكَتَهُم، وعاشَ شُعيبُ صلواتُ اللهِ عليهِ مِانتَينِ واثنتَينِ وأربَعينَ وأربَعينَ

197٣٥ -كنز العيّال عن شدّادِ بنِ أوسٍ : بكئ شُعَيبُ النبيُّ مِن حُبُّ اللهِ عَزَّوجلَّ حتَّىٰ عَمِيَ، فَردَّ اللهُ إلَيهِ بَصَرَهُ وأوحَى اللهُ إلَيهِ : يا شُعَيبُ، ما هٰذا البُكاءُ؟ أَشَوقاً إلَى الجنّيّةِ أو فَرَقاً مِن النّارِ؟ قالَ : إلهمي وسَيّدي، أنتَ تَعلَمُ ما أبكي شَوقاً إلىٰ جَنْتِكَ ولا فَرَقاً مِن النّارِ، ولْكسنِ اعتَقَدتُ حُبَّكَ بقَلبي، فإذا أنا نَظَرتُ إلَيكَ فما أبالي ما الّذي صُنِعَ بي.

فأوحَى اللهُ إِلَيهِ : يا شَعَيبُ، إِنْ يَكُ ذلكَ حَقّاً فَهَنيناً لكَ لِقائي يا شُعَيبُ؛ ولذلكَ أخدَمتُكَ موسَى ابنَ عِمرانَ كَلِيمي''.

#### كلام في قصّة شعيب وقومه في القرآن، في فصول:

١ هوﷺ ثالثُ الرّسل من العرب الذين ذُكرت أسماؤهم في القرآن وهم: هود وصالح
 وشعيب ومحمد ﷺ. ذكر الله تعالى طرّفاً من قبصه في سبور الأعراف وهبود والشبعراء

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء : ١٥٨/١٤٦.

<sup>(</sup>٢) كنزالمشال: ٨٠٥٥٠.

والقصص والعنكبوت.

كان ﷺ من أهل مَديَن ممدينة في طريق الشام من الجزيرة وكان معاصراً لموسىٰ ﷺ، وقد زوّجه إحدىٰ ابنتيه علىٰ أن يأجُره ثماني حِجج وإن أتمّ عشراً فمن عنده (القصص: ٢٧)، فخدمه موسىٰ عشر سنين، ثمّ ودّعه وسار بأهله إلىٰ مصر.

وكان قومه من أهل مَدين يعبدون الأصنام، وكانوا قوماً مُسنعَمين بالأمن والرفاهية والخصب ورخص الأسعار، فشاع الفساد بينهم والتطفيف بنقص المكيال والميزان (هود: ٨٤ وغيرها)، فأرسل الله إليهم شعيباً وأمره أن ينهاهم عن عبادة الأصنام وعن الفساد في الأرض ونقص المكيال والميزان، فدعاهم إلى ما أمر به، ووعظهم بالإنذار والتبشير، وذكّرهم ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط.

وبالغ ﷺ في الاحتجاج عليهم وعظتهم فلم يزدهم إلّا طغياناً وكفراً وفسوقاً (الأعراف وهود وغيرهما من السور). ولم يؤمنوا به إلّا عدّة قليلة منهم، فأخذوا في إيذائهم والسخرية بهم وتهديدهم عن اتباع شعيب ﷺ، وكانوا يقعدون بكلّ صراط يوعدون ويسعدّون عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عِوَجاً (الأعراف: ٨٦).

وأخذوا يرمونه الله بائه مسحور وأنه كاذب (الشعراء: ١٨٥، ١٨٥) وأخافوه بالرجم، وهذدوه والذين آمنوا به بالإخراج من قريتهم أو ليعودن في ملتهم (الأعراف: ٨٨). ولم يزالوا به حتى أيأسوه من إيمانهم، فتركهم وأنفسهم (هود: ٩٣). ودعا الله بالفتح قال: رتبنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

فأرسل الله إليهم عذاب يوم الظُّلة (الشعراء: ١٨٩)، وقد كانوا يستهزؤون به أن أسقِطُ علينا كسفاً من السهاء إن كنت من الصادقين، وأخذتهم الصيحة (هود: ٩٤) والرجفة (الأعراف: ٩١، العنكبوت: ٣٧) فأصبحوا في ديارهم جائمين، ونجّى شعيباً ومن معه من المؤمنين (هود: ٩٤) فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربّي ونصحت لكم، فكيف آسي على قوم كافرين ؟! (الأعراف: ٩٣).

#### ٢\_ شخصيته المعنوية :

كان ﷺ من زمرة الرسل المكرّمين، وقد أشركه الله تعالى فيما أثناهم به من الثناء الجميل في كتابه، وقد حكى عنه فيما كلّم به قومه وخاصّةً في شور الأعراف وهود والشعراء\_شيئاً كثيراً من حقائق المعارف والعلوم الإلهيّة والأدب البارع مع ربّه ومع الناس.

وقد سمّىٰ نفسه الرسول الأمـين (الشـعراء: ۱۷۸) ومـصلحاً (هـود: ۸۸) وأنّـه مـن الصالحين (الشعراء: ۲۷) فحكى الله ذلك عنه حكاية إمضاء، وقد خدمه الكليم موسَى بن عمران على خدمه الكليم مائله عليه.

#### ٣- ذكره في التوراة :

لم تقصّ التوراة قصّته مع قومه، وإنّما أشارت إليه في ضمن ماذكرت قصّة قتل مـوسَى القبطيّ وفراره من مصر إلى مديان (القصة) فسمّته «رعوئيل كاهن مديان».

(انظر) المحيّة (٢) باب ٦٦٥.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ١٠ / ٣٧٧.

# 0.1

### النُّبُـوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

۱۲ ـ موسى و هارون ﷺ

البحار : ١٣ / ١ ـ ٣٧٦ «قصص موسىٰ وهارون ﷺ».

كنزالعمّال: ١١/ ٥٠٥/ ١٢/ ٤٧٦ «موسى 幾».

انظر: الإخلاص: باب ١٠٣٣.

#### ٣٧٩٣ ـ موسىٰ وهارونُ 🚙

#### الكتاب

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وهَارُونَ الْقُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ﴾٣٠.

﴿ وَرُّسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيماً ﴾ (١٠. ١٧ النظر) البقرة : ٤٩ ـ ٩٣ وهود : ١٧ . ١٧ والعائدة : ٢٠ ـ ٢٦ وإبراهيم : ٥ ـ ٨ ومريم : ٥١ ـ ٥٣ والسجدة : ٢٢ . ٢٤ والنظر) البقرة : ٤٩ ـ ٩٣ وهود : ١٠ والعاقات : ١٠ والعائدة : ٢٠ وإبراهيم : ٥٥ والأحقاف : ١٢ والقصص : ٣٠ والأحزاب : ٢٩ والصاقات : ١٥ ـ ١٠ والمؤمن : ١٠ والمؤمن : ١٠ والإسراء : ١٠ ـ ١٠ وطه : ٩ ـ ٧٧ والمؤمنون : ٤٥ ـ ٤٥ والشعراء : والأنفال : ٢٠ ـ ١٥ والمؤمن : ٣٠ ـ ٤٦ والزخرف : ٤٦ ـ ٥٦ والتحريم : ١١ والأعراف : ١٠ ـ ١٥ ـ ١٠ ١٠ والدخان : ١٠ والداريات : ٣٠ ـ ٤٠ والصف : ٥ والمزمّل : ١٥ ، ١٦ والنازعات : ١٥ ـ ٢٦ ـ ١٠٢

197٣٦ ــ الطبقات الكبرى عن ابنِ عبّاسٍ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ إنّي رَأيتُ عيسىٰ وموسىٰ وإبراهيمَ ؛ فأمّا عيسىٰ فجَعْدُ أَحمَرُ عَريضُ الصَّدرِ ، وأمّا موسىٰ فآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطُ كأنّـهُ مِـن رِجالِ الزُّطِّ ، فقالوا لَهُ : إبراهيمُ ؟ فقالَ : انظُروا إلىٰ صاحِبِكُم ؛ يَعني رسولَ اللهِﷺ نفسَهُ ٣٠.

١٩٦٣٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : كُنْ لِما لا تَرجو أرجىٰ مِنكَ لِما تَرجو ؛ فإنَّ موسىٰ ﷺ ذَهَبَ يَقتَبِسُ ناراً فانصَرَفَ إلَيهم وهُو نَبِيُّ مُرسَلُ ٣٠.

١٩٦٣٨ - الإمامُ علي ﷺ : الحَمدُ شير.. الّذي كلَّمَ موسىٰ تَكلِيماً ، وأراهُ مِن آياتِهِ عَظيماً ، بلا جَوارِحَ ولا أَدُواتٍ ، ولا نُطقٍ ولا لَهُواتٍ (٠٠).

١٩٦٣٩\_عنه ﷺ : وإنْ شئتُ تَنَّيتُ بموسىٰ كَليمِ اللهِ ﷺ ؛ حَيثُ يقولُ : ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أُنْزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيرٍ فَقيرٌ﴾ واللهِ، ما سَأَلَهُ إِلَا خُبرًا يأكُلُهُ، لأَنَهُ كانَ يأكُلُ بَقلَةَ الأرضِ ٣٠.

197٤٠ \_رسولُ اللهِ ﷺ : كلَّمَ اللهُ موسىٰ ببَيتِ لَحَمْ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٨٤.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ١ / ٤١٧.

<sup>(</sup>٤) البحار : ١٣ / ٣١ / ٣/٣.

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٢ و ١٦٠.

<sup>(</sup>٧) كنزالعمّال: ٣٢٣٦٤.

المَّادِي يا موسىٰ لِمَ المَّادَقُ ﷺ : أُوحَى اللهُ إلىٰ موسَى ابنِ عِمرانَ ﷺ : أَتَدري يا موسىٰ لِمَ النَّجَبتُكَ مِن خَلقٍ واصطَفَيتُكَ لِكَلامي؟ فقالَ : لا ياربٌ، فأوحَى اللهُ إلَيهِ : إِنِّي اطَّلَعتُ إِلَى الأَرضِ فلَم أَجِدْ علَيها أَشَدَّ تَواضُعاً لِي مِنكَ٠٠٠.

١٩٦٤٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : كمّا كلّمَ اللهُ موسىٰ كانَ يُبصِرُ دَبيبَ الَّمَلِ علَى الصَّفا في اللّيلَةِ الظَّلماءِ مِن مَسيرَةٍ عَشرَةٍ فَراسِخَ \*\*.

الأنبياءِ المَّعَةُ : إنَّ اللهَ تباركَ وتعالىٰ اختارَ مِن كلِّ شيءٍ أربَعةُ :... و اختارَ مِن الأنبياءِ أربَعةً للسَّيفِ : إبراهيمَ، وداودَ، وموسىٰ، وأناس.

١٩٦٤٤ ـعنه ﷺ : أوّلُ نَبِيٌّ من بَني إسرائيلَ موسىٰ، وآخِرُهُم عيسىٰ، وسِبُّمَاثةِ نَبيِّ ٣٠.

المَّتَى مِنهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ المُعَلَّمِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مُوسَىٰ ، فَمَا رأيتُ أَحَداً مِن الأنبياءِ أحوَطَ علىٰ المُتَى مِنهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُتَى مِنهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُتَى مِنهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٩٦٤٦ عند ﷺ : بُعِثَ موسىٰ وهُو يَرعىٰ غَنَماً علىٰ أهلِهِ ، وبُعِثتُ أنا وأنا أرعىٰ غَنَماً لأهلي بجِيادٍ ٣٠.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ فِرعَونَ لَمّا وَقَفَ علىٰ أنّ زَوالَ مُلكِهِ علىٰ يدِ موسىٰ أمرَ بإحضارِ الكَهَنَةِ، فَدَلُّوهُ علىٰ نَسَبِهِ وأنّهُ مِن بَني إسرائيلَ، فلَم يَزَلْ يأمُرُ أصحابَهُ بِشَقٌ بُطونِ الحَوامِلِ مِن بَني إسرائيلَ حتّى فَتَلَ في طَلَبِهِ نَيْفاً و عِشرينَ ألفَ مَولودٍ، وتَعَذَّرَ عليهِ الوُصولُ إلىٰ قَتلِ موسىٰ ؛ لحِفظِ اللهِ تباركَ وتعالىٰ إيّاهُ ٣٠.

٨ع١٩٦٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ الأنبياءَ يَتَكَاثَرُونَ بِأُنْمِهِم وكَثَرَتِهِم إلَّا موسَى بنَ عِمرانَ ١٩٦٤٨

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ١٦٥ / ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال : ٣٢٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٥٨/٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) البحار : ١٣ / ٧ / ٥.

<sup>(</sup>۵ ـ ٦) كنزالعمّال : ٣٢٣٦٧ و ٣٢٣٧٨.

<sup>(</sup>٧) البحار : ۱۵/٤٧/۱۳.

<sup>(</sup>٨) كنزالعمّال : ٣٢٣٩٠.

#### كلام حول قصص موسىٰ وهارون ﷺ في فصول:

#### ١ ـ منزلة موسىٰ عندَ الله وموقفه العُبوديّ:

كان الله أحد الخمسة أولي العزم الذين هم سادة الأنبياء ولهم كتابٌ وشريعة ، كما خصّهم الله تعالى بالذّكر في قوله : ﴿ وَإِذْ أَخَـنْنا مِنَ النَّسِيِّينَ مِسِيثاقَهُمْ ومِنْكَ ومِنْ نُـوحٍ وإِسْراهيمَ ومُوسى وعِيسى بنِ مَرْيمَ وأَخَذْنا مِنْهُم مِيثاقاً غَليظاً ﴾ (()، وقال : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ ما وَصَىٰ يِهِ نُوحاً والّذِي أَوْحَيْنا إلَيكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهيمَ ومُوسى وعِيسى ﴾ (()

ولقد امتن الله سبحانه عليه وعلى أخيه في قوله : ﴿وَلَقَدْ مَنَنّا عَلَىٰ مُـوسَىٰ وهـارونَ﴾ ﴿
وسلّم عليهما في قوله : ﴿سَلامٌ علىٰ مُوسَىٰ وَهارُونَ﴾ ﴿، وأَثنىٰ علىٰ موسَىٰ ﷺ بأجمل الثناء في
قوله : ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنّهُ كَانَ مُخْلَصاً وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً ۞ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ
الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً﴾ ﴿ وقالَ : ﴿وكَانَ عِندَ اللهِ وَجِيهاً ﴾ ﴿ ، وقال : ﴿وكَانَ مُوسَىٰ تَكُليماً ﴾ ﴿ اللهُ مُوسَىٰ تَكُليماً ﴾ ﴿

وذكره في جملة من ذكرهم من الأنبياء في سورة الأنعام (الآية ٨٤ ــ ٨٨) فأخبر أنّهم كانوا محسنين صالحين، وأنّه فضّلهم علَى العالمين واجتباهم وهداهـــم إلى صراطٍ مســـتقيمٍ، وذكره في جملة الأنبياء في سورة مريم، ثمّ ذكر في الآية ٥٨ منها أنّهم الذين أنعم اللهُ عليهم.

فاجتمع بذلك له ﷺ معنى الإخلاص والتقريب والوجاهة والإحسان والصلاح والتفضيل والاجتباء والهداية والإنعام، وقد مرّ البحث عن معاني هذه الصفات في مواضع تناسبها مـن هذا الكتاب، وكذا البحث عن معنى النبوّة والرسالة والتكليم.

وذكرَ الكتاب النازل عليه وهو التوراة فوصفهابأنّها إمامٌ ورحمةٌ (سورة الأحقاف : ١٢) وقـال : وبأنّها فرقان وضياء وذكر (الأنبياء : ٤٨) وقـال :

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٧.

<sup>(</sup>۲) الشورى: ۱۳.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) الصافّات: ١١٤. ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) مريم: ١٥٠, ٥٥.

<sup>(</sup>٦) الأحزاب : ٦٩.

<sup>(</sup>٧) النساء: ١٦٤.

﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيءٍ مَوعِظَةً وتَفْصيلاً لِكُلِّ شَيءٍۥ ١٠٠.

غير أنّه تعالىٰ ذكر في مواضع من كلامه أنّهم حرّفوها واختلفوا فيها، وقصّة بخت نَصّر وفتحه فلسطين ثانياً \_ وهدمه الهيكل، وإحراقه التوراة، وحشره اليهود إلى بابل سنة خمس مائة وثمانٍ وثلاثين قبل مائة وثمانٍ وثلاثين قبل المسيح، ثمّ فتح كورش الملك بابل سنة خمس مائة وثمانٍ وثلاثين قبل المسيح، وإذنه لليهود أن يرجعوا إلى فلسطين ثانياً، وكتابة عزراء الكاهن التوراة لهم معروف في المتواجع، وقد تقدّمت الإشارة إليه في الجزء الثالث من الكتاب في قصص المسيح الله المسيح الله التواريخ، وقد تقدّمت الإشارة إليه في الجزء الثالث من الكتاب في قصص المسيح الله المناه ا

#### ٢\_قصص موسىٰ ﷺ في القرأن :

هو النه أكثر الأنبياء ذكراً في القرآن الكريم، فقد ذكر اسمه على ماعدّوه في مائة وستّة وستّة وستّة وستّة من كلامه تعالى، وأشير إلى قصّته إجمالاً أو تفصيلاً في أربع وثلاثين سورةً من سور القرآن. وقد اختص من بين الأنبياء بكثرة المعجزات، وقد ذكر في القرآن شيءً كثيرً من معجزاته الباهرة كصيرورة عصاه ثعباناً، واليد البيضاء، والطوفان، والجراد، والقمّل، والضفادع، والدم، وفلق البحر، وإنزال المنّ والسّلوى، وانبجاس العيون من الحجر بضرب العصا، وإحياء الموتى، ورفع الطّور فوق القوم، وغير ذلك.

وقد ورد في كلامه تعالى طرّف من قصصه الله من دون استيفائها في كلّ مادق وجلّ، بل بالاقتصار على فصول منها يهمّ ذكرها لغرض الهداية والإرشاد، على ما هـو دأب القـرآن الكريم في الإشارة إلى قصص الأنبياء وأنمهم.

وهذه الفصول التي فيها كلّيّات قصصه هي : أنّه تولّد بمصر في بيتٍ إسرائيليّ حينها كانوا يذبحون المواليد الذُّكور من بني إسرائيل بأمر فرعون، وجعلت أمّه إيّاه في تابوت وألقته في البحر، وأخذ فرعون إيّاه ثمّ ردّه إلىٰ أمّه للإرضاع والتربية ونشأ في بيت فرعون.

ثمّ بلغ أشدّه وقتل القبطيّ وهرب من مصر إلىٰ مَديَن خوفاً من فرعون وملئه أن يقتلوه قصاصاً.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٥.

ثمّ مكث في مَدين عند شعيب النبيّ ﷺ، وتزوّج إحدىٰ بنتيه.

ثمّ لمّا قضى موسَى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً وقد ضلّوا الطريق في ليلةٍ شاتيةٍ، فأوقفهم مكانهم وذهب إلى النّار ليأتيهم بقبسٍ أو يجد على النار هدى، فلمّا أتاها ناداه الله من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وكلّمه واجتباه وآتاه معجزة العصا واليد البيضاء في تسع آيات، واختاره للرسالة إلى فرعون وملئه وإنجاء بني إسرائيل وأمره بالذهاب إليه.

فأتى فرعون ودعاه إلى كلمة الحق وأن يرسل معه بني إسرائيل ولا يعذّبهم، وأراه آية العصا واليد البيضاء فأبى، وعارضه بسحر السَّحَرة وقد جاؤوا بسحر عظيم من شعابين وحيّات، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السّحرة ساجدين قالوا: آمنّا بربّ العالمين ربّ موسى وهارون، وأصرّ فرعون على جحوده وهدّد السَّحَرة ولم يؤمن.

فلم يزل موسىٰ على يدعوه وملأه ويريهم الآية بعد الآية كالطوفان والجراد والقُـمّل والضفادع والدم آياتٍ مفصّلاتٍ وهم يصرّون على استكبارهم، وكلّما وقع عليهم الرّجز قالوا : يا موسىٰ، ادع لنا ربّك بما عَهد عندك لئن كشفت عنّا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلنّ معك بني إسرائيل، فلمّا كشف الله عنهم الرجز إلىٰ أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون.

فأمره الله أن يسري ببني إسرائيل ليلاً، فساروا حتى بلغوا ساحل البحر، فعقبهم فرعون بجنوده، فلمّا تراءى الفريقان قال أصحاب موسى : إنّا لمَـدرَكـون. قـال : كـلّا إنّ مـعي ربّي سيهدين. فأمر بأن يضرب بعصاه البحر فانفلق الماء فجاوزوا البحر، وأتبعهم فرعون وجنوده حتى إذا ادّاركوا فيها جميعاً أطبق الله عليهم الماء فأغرقهم عن آخرهم.

ولمًا أنجاهم الله من فرعون وجنوده وأخرجهم إلى البرّ ولا ماء فيه ولا كلأ أكرمهم الله فأنزل الله عليهم المنّ والسّلوئ، وأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كلّ أناس مشربهم، فشربوا منها وأكلوا منها وظلّلهم الغيام.

ثمّ واعد الله موسىٰ أربعين ليلةً لنزول التوراة بجبل الطور، فاختار قومه سـبعين رجــلاً

ليسمعوا تكليمه تعالى إيّاه، فسمعوا ثمّ قالوا: لن نؤمن لك حتى نرَى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثمّ أحياهم الله بدعوة موسى، ولمّا تمّ الميقات أنزل الله عليه التوراة وأخبره أنّ السامريّ قد أضلّ قومه بعده فعبدوا العجل.

فرجع موسىٰ إلىٰ قومه غضبان أسفاً، فأحرق العجل ونسفه في اليمّ وطرد السامريّ وقال له : اذهب فإنّ لك في الحياة أن تقول لا مساس. وأمّا القوم فأمروا أن يتوبوا ويقتلوا أنفسهم، فتيب عليهم بعد ذلك، ثمّ استكبروا عن قبول شريعة التوراة حتّىٰ رفع الله الطور فوقهم.

ثمّ إنّهم ملّوا المنّ والسّلوئ وقالوا: لن نصبر على طعام واحد، وسألوه أن يدعو ربّه أن يُخرج لهم ممّا تنبت الأرض من بقلها وقتّائها وفومها وعدسها وبصلها، فأمروا أن يـدخلوا الأرض المقدّسة الّتي كتب الله لهم فأبوا، فحرّمها الله عليهم وابتلاهم بالتّيه يتيهون في الأرض أربعين سنة.

ومن قصص موسى على ما ذكره الله في سورة الكهف من مضيّه مع فتاه إلى مجمع البحرين للقاء العبد الصالح وصحبته حتى فارقه.

#### ٣\_منزلة هارون ﷺ عند الله وموقفه العبودي :

أشركه الله تعالى مع موسى الله في سورة الصافّات في المنّ وإيتاء الكتاب والهداية إلى الصراط المستقيم وفي التسليم وأنّه من المحسنين ومن عباده المسؤمنين (الصافّات: ١١٤ ـ العراط المستقيم وفي التسليم وأنّه من المحسنين ومن عباده المسؤمنين (الصافّات: ٥٨٠)، وعدّه مرسلاً (طه: ٤٧) ونبيّاً (مريم: ٥٣) وأنّه ممن أنعم عليهم (مريم: ٥٨)، وأشركه مع من عدّهم من الأنبياء في سورة الأنعام في صفاتهم الجميلة من الإحسان والصلاح والفضل والاجتباء والهداية (الأنعام: ٨٤ ـ ٨٨).

وفي دعاء موسىٰ ليلة الطّور : ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِن أَهْلِي ۞ هَارُونَ أَخِي ۞ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۞ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي۞ كي نُسَبِّحَكَ كثيراً ۞ ونَذكُرَك كثيراً ۞ إنّك كُنتَ بِنا بَصيراً﴾ ٣٠.

وكان ﷺ ملازماً لأخيه في جميع مواقفه، يشاركه في عامّة أمـره، ويـعينه عــلىٰ جمـيع

<sup>(</sup>۱) طه: ۲۹\_۵۳.

مقاصده.

ولم يرد في القرآن الكريم ممّا يختصّ به من القصص إلّا خلافته لأخيه حين غاب عن القوم للميقات، وقال لأخيه هارون : اخلفني في قومي وأصلح ولا تتّبع سبيل المفسدين، ولمّا رجع موسىٰ إلى قومه غضبان أسفاً \_وقد عبدوا العجل \_ ألتىٰ الألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه، قال : ابن أمّ، إنّ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال : ربّ اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، وأنت أرحم الراحمين.

#### ٤ ـ قصّة موسىٰ ﷺ في التّوراة الحاضرة :

قصصه على موضوعة فيما عدا السَّفر الأوّل من أسفار التوراة الخمسة، وهي سفر الحروج وسفر اللاويّين وسفر العدد وسِفر التثنية، تذكر فيها تفاصيل قصصه على من حين ولادته إلى حين وفاته وما أوحى إليه من الشرائع والأحكام.

غير أنّ فيها اختلافات في سرد القصّة مع القرآن في أمور غير يسيرة.

ومن أهمّها أنّها تذكر أنّ نداء موسىٰ وتكليمه من الشجرة كان في أرض مَديَن قبل أن يسير بأهله؛ وذلك حين كان يرعىٰ غنم يثرون معية كاهن مديان، فساق الغنم إلىٰ وراء البرّيّة وجاء إلىٰ جبل الله حوريب، وظهر له مَلاك الربّ بلهيب نارٍ من وسط عليقةٍ، فناداه الله وكلّمه بما كلّمه وأرسله إلىٰ فرعون لإنجاء بنى إسرائيل...

ومنها ما ذكرت أنّ فرعون الذي أرسل إليه موسىٰ غير فرعون الذي أخذ موسىٰ وربّاه ثمّ هرب منه موسىٰ لمّا قتل! لقبطيّ خوفاً من القصاص٣.

ومنها أنّها لم تذكر إيمان السّحرة لمّا ألقوا عصيّهم فصارت حيّات فتلقّفتها عصا موسىٰ، بل تذكر أنّهم كانوا عند فرعون وعارَضوا موسىٰ في آيتَي الدم والضفادع، فأتوا بسحرهم مثل

<sup>(</sup>١) تسمّي التوراة أبا زوجة موسىٰ يشرون كاهن مديان (كما فيهامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) الإصحاح الثالث من سفر الخروج (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) سفر الخروج، الإصحاح الثاني، الآية ٢٣. (كما في هامش المصدر).

ما أتىٰ به موسىٰﷺ معجزة".

ومنها أنّها تذكر أنّ الذي صنع لهم العجل فعبدوه هو هارون النبيّ أخو موسى على وذلك أنّه لمّا رأى الشّعبُ أنّ موسى أبطأ في النّزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا؛ لأنّ هذا (موسىٰ) الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه؟ فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الشعب الّتي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها، فنزع كلّ الشّعب أقراط الذّهب الّتي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوّره بالإزميل فصبغه عجلاً مسبوكاً، فقالوا: أهذه آلهـتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر؟!"

وفي الآيات القرآنيّة تعريضات للتوراة في هذه المـواضع من قصصه ﷺ غير خفيّة عــلىٰ المتدبّر فيها.

وهناك اختلافات جزئيّة كثيرة كها وقع في التّوراة في قصّة قتل القبطيّ أنّ المتضاربَين ثانياً كانا جميعاً إسرائيليّينَ٣٠.

وأيضاً وقع فيها أنّ الّذي ألقى العصا فتلقّفت حيّات السّحرة هو هـارون ألقـاها بأمـر موسىٰ٣، وأيضاً لم تذكر فيها قصّة انتخاب السبعين رجلاً للميقات ونزول الصاعقة عـليهم وإحيائهم بعده.

وأيضاً فيها أنّ الألواح ـ الّتي كانت مع موسىٰ لمّا نزل من الجبل وألقاها ـكانت لوحَين من حجرٍ وهما لوحا الشّهادة(\*)،إلىٰ غير ذلك من الاختلافات(٢٠.

<sup>(</sup>١) الإصحاح السابع والثامن من سفر الخروج. (كما في هامشالمصدر).

<sup>(</sup>٢) الإصحاح الثاني والثلاثون من سفر الغروج. (كما في عامشالعصدر).

<sup>(</sup>٣) الإصحاح الثاني من سفر الخروج. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) الإصحاح السابع من سفر الخروج. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٥) الإصحاح الثاني والثلاثون من سفر الخروج. (كما في هامشالمصدر).

<sup>(</sup>٦) تفسير الميزان: ١٦ / ٤٠.

## 0.7

## النُّبُـوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

۱۳ ـ موسى و الخضر ﷺ

البحار : ١٣ / ٢٧٨ باب ١٠ «قصص موسىٰ والخضر ﴿ عَلَيْكُا».

كنزالعمّال: ١٥٧ / ١٥٧ «قصّة موسىٰ والخضر ﷺ».

انظر: الوصيّة: باب ٤٠٧٧.

#### ٣٧٩٤ ـ موسى والخصر ه

#### الكتاب

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْـضِيَحْتُباً \* ... وَأَمَّـا الْـجِدَارُ فَكَانَ لِفُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَـلَيْهِ صَبْراً ﴾ ''.

19789 ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ الخضرَ كانَ نَبيّاً مُرسَلاً، بَعَثَهُ اللهُ تباركَ وتعالىٰ إلىٰ قَومِهِ فدَعاهُم إلىٰ تَوحيدِهِ والإقرارِ بأنبيائهِ ورُسُلِهِ وكُتُبِهِ، وكانَتْ آيَتُهُ أنّهُ كــانَ لا يَجــلِسُ عــلىٰ خَشَبَةٍ يابِسَةٍ ولا أرضِ بَيضاءَ إلّا أزهَرَت خَضِراً، وإنّا شُمّي خضراً لذٰلكَ ...

1970 ــكيال الدين : الشيخُ الصَّدوقُ : إنَّمَا شُمِّيَ الحَنضرَ لأنَّهُ جَلَسَ علىٰ أرضٍ بَيضاءَ فاهتَزَّت خَضراءَ فسُمِّيَ الحضرَ لذٰلكَ، وهُو أطوَلُ الآدَميِّينَ عُمراً ٣٠.

١٩٦٥١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : رَحِمَ اللهُ أخي موسىٰ استَحيا فقالَ ذلكَ ، لَو لَبِثَ مَع صاحِبهِ لأبصَرَ أعجَبَ الأعاجيب ".

١٩٦٥٢ ـ الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصادقُ على : لَو صَبَرَ موسىٰ لأَراهُ العالِمُ سَبعينَ أُعجُوبَةٌ ١٠٠ ـ ١٩٦٥٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : رَحْمَةُ اللهِ علَينا وعلىٰ موسىٰ ، لَو صَبَرَ لرأَىٰ مِن صاحِبِهِ العَجَبَ، ولَكنّهُ قالَ : ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْني قَد بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْراً ﴾ ١٩٠٠.

1970٤ ـ بحار الأنوار عن الحسن بن سعيد اللَّحْميّ : وُلِدَت لرجُلٍ مِن أَصحابِنا جارِيَةً ، فَدَخَلَ على أَبِي عبدِ اللهِ على أَنْ اللهُ أُوحَىٰ إِلَيكَ : إِنِّ اللهُ أَبِي عبدِ اللهِ على أَبِي عبدِ اللهِ على أَبْ اللهُ أَبِي عبد اللهِ على أَنْ اللهُ أَبِي عبد أَبْ اللهُ أَبِي عبد اللهُ عنه أَنْ اللهُ أَبِي عبد اللهُ عبد أَبْ اللهُ عبد أَبْ اللهُ عبد الحتارُ لكَ .

<sup>(</sup>۱) الكهف: ۲۰ ـ ۸۲ ـ ۸۲.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع: ٥٩ / ١.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين : ٣٩١.

<sup>(</sup>٤\_٥) البحار : ١/ ٢٨٤/١٣ و ص ٢١/٣٠١.

<sup>(</sup>٦) كنزالعتال: ٣٢٣٧٩.

ثُمَّ قالَ : إنّ الغُلامَ الّذي قَتَلَهُ العالِمُ حِينَ كانَ مَع موسىٰ في قولِ اللهِ : ﴿فَأَرَدُنَا أَنْ يُبْدِلَهُمُا رَبُّهُما خَيْراً مِنهُ زَكاةً وأقْرَبَ رُحْماً﴾ قالَ : فأبدَلَهُما جارِيَةً وَلَدَت سَبعينَ نَبيّاً ١٠٠.

١٩٦٥٥ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : كانَ وصِيُّ موسَى بنِ عِمرانَ يُوشَعَ بنَ نُونٍ ، وهُو فَتاهُ الَّذي ذَكرَهُ اللهُ في كِتابِهِ ٣٠٠.

١٩٦٥٦ ــالإمامُ الصادقُ ﷺ : مَسجِدُ السَّهلَةِ مُناخُ الرَّاكِبِ. قيلَ : ومَنِ الرَّاكِبُ؟ قالَ : الخضرُ ﷺ ".

1970٧ ــ الإمامُ الرَّضا ﷺ : إنّ الحضرَ شَرِبَ مِن ماءِ الحَياةِ فَهُو حَيُّ لا يَموتُ حتَّىٰ يُنفَخَ في الصُّورِ، وإنّهُ لَياْ تِينا فيُسَلِّمُ فنَسمَعُ صَوتَهُ ولا نَرىٰ شَخصَهُ، وإنّهُ لَيَحضُرُ حيثُ ما ذُكِرَ، فَنَ ذَكَرَهُ مِنكُم فلْيُسَلِّمْ عَلَيهِ، وإنّهُ لَيَحضُرُ المَوسِمَ كُلَّ سَنةٍ فيقضي جَميعَ المَناسِكِ ويَقِفُ سِعَرَفَةَ فيُومِّنُ علىٰ دُعاءِ المؤمِنينَ، وسيُؤنِسُ اللهُ بهِ وَحشَةَ قائمنِا في غَيبَتِهِ، ويَصِلُ بهِ وَحدَتَهُ ١٠٠.

#### بحث تاريخيّ في فصلّين:

#### ١ ـ قصّة موسىٰ والخضر في القرآن :

أوحَى الله سبحانه إلى موسى أنّ هناك عبداً من عباده عنده من العملم مما ليس عمند موسى، وأخبره أنّه إن انطلق إلى مجمع البحرين وجده هناك، وهو بالمكان الذي يحيا فسيه الحوت الميت (أو يفتقد فيه الحوت).

فعزم موسىٰ أن يلقى العالم ويتعلّم منه بعض ما عنده إن أمكن، وأخبر فتاه عمّا عزم عليه، فخرجا قاصدَين مجمع البحرين وقد حملا معها حوتاً ميّتاً، وذهبا حتىٰ بلغا مجمع البحرين وقد تعبا، وكانت هناك صخرة على شاطئ البحر فأويا إليها ليستريحا هنيئة وقد نسيا حوتها وهما في شغل منه، وإذا بالحوت اضطرب ووقع في البحر حيّاً، أو وقع فيه وهو ميت وغار فيه والفتىٰ يشاهده ويتعجّب من أمره، غير أنّه نسي أن يذكره لموسىٰ حتىٰ تركا الموضع وانطلقا حتىٰ جاوزا مجسع البحرين وقد نصبا، فقال له موسى : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا

<sup>(</sup>١-١) البحار: ٢٢/٣١١/١٣ و ص ٢٧/٣٠٣ و ح ٢٥.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين : ٣٩٠ / ٤.

نَصَباً، فذكر الفتىٰ ما شاهده من أمر الحوت، وقال لموسىٰ : إنّا إذ أوَينا إلَى الصخرة حَـيِي الحوت ووقع في البحر يسبح فيه حتىٰ غار، وكنت أريد أن أذكر لك أمـره لكـنّ الشـيطان أنسانيه (أو إنّي نسيت الحوت عند الصخرة فوقع في البحر وغار فيه).

قال موسى : ذلك ما كنّا نبغي ونطلب فلنرجع إلى هناك ! فارتدّا على آثارهما قَصَصاً، فوجدا عبداً من عباد الله آتاه الله رحمة من عنده وعلّمه علماً من لدنه، فعرض عليه موسى وسأله أن يتبعه فيعلّمه شيئاً ذا رشد ممّا علّمه الله. قال العالم : إنّك لن تستطيع معي صبراً على ما تشاهده من أعمالي التي لا عِلم لك بتأويلها، وكيف تصبر على ما لم تُحِط به خبراً ؟! فوعده موسى أن يصبر ولا يعصيه في أمر إن شاء الله، فقال له العالم بانياً على ما طلبه منه ووعده به : فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدِث لك منه ذِكراً.

فانطلق موسى والعالم حتى ركبا سفينة وفيها ناس من الركّاب \_وموسى خالي الذهن عها في قصد العالم \_ فخرق العالم السفينة خرقاً لا يؤمّن معه الغرق، فأدهش ذلك موسى وأنساه ما وعده فقال للعالم : أخرقتها لتغرق أهلها ؟! لقد جئت شيئاً إمراً! قال له العالم : ألم أقل : إنّك لن تستطيع معي صبراً ؟! فاعتذر إليه موسى بأنّه نسي ما وعده من الصبر قائلاً : لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً.

فانطلقا فلقيا غلاماً فقتله العالم، فلم يملك موسىٰ نفسه دون أن تغيّر وأنكر عليه ذلك قائلاً: أقتلت نفساً زكيّة بغير نفس؟! لقد جئت شيئاً نُكراً! قال له العالم ثانياً : ألم أقل لك: إنّك لن تستطيع معي صبراً؟! فلم يكن عند موسىٰ ما يعتذر به ويمتنع به عن مفارقته ونفسه غير راضية بها، فاستدعىٰ منه مصاحبة مؤجّلة بسؤال آخر إن أتى به كان له فراقه، واستمهله قائلاً : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً، وقبله العالم.

فانطلقا حتى أتيا قرية ـوقد بلغ بهما الجوع ـ فاستطعما أهلها فلم يضيّفهما أحد منهم، وإذا بجدار فيها يريد أن ينقض ويتحذّر منه الناس فأقامه العالم، قال له موسى : لو شئتَ لاتخذت على عملك منهم أجراً فتوسّلنا به إلى سدّ الجوع، فنحن في حاجة إليه والقوم لا يضيّفوننا! فقال له العالم : هذا فراقُ بيني وبينك، سأنبّئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً. ثمّ قال :

أمّا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ويتعيّشون بها، وكان وراءهم ملك يأخذ كلّ سفينة غصباً، فخرقتُها لتكون مَعيبة لا يرغب فيها.

وأمّا الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنَين، ولو أنّه عاش لأرهقهها بكـفره وطـغيانه، فشملتهما الرحمة الإلهيّة، فأمرني أن أقتله ليبدلهما ولداً خيراً منه زكاةً وأقرب رُحماً، فقتلته.

وأمّا الجدار فكان لغلامَين يتيمَين في المدينة وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحاً، فشملتهما الرحمة الإلهيّة لصلاح أبسيهما، فأمرني أن أقسمه فسستقيم حتى يسلغا أشدّهما ويستخرجا كنزهما، ولو انقضّ لظهر أمر الكنز وانتهبه الناس.

قال : وما فعلت الذي فعلت عن أمري بل عن أمر من الله، وتأويلها ما أنبأتك بد، ثمّ فارق موسئ.

#### ٢\_ قصة الخضر الله :

لم يرد ذكره في القرآن إلا ما في قصة رحلة موسى إلى مجمع البحرين، ولا ذكر شيء من جوامع أوصافه إلا ما في قوله تعالى : ﴿ فَوَجَدَا عَبْداً مِن عِبَادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةٌ مِن عِندِنا وعَلَّمْناهُ مِن لَدُنَا عِلْماً ﴾ (" واللّذي يتحصّل من الروايات النبويّة أو الواردة من طرق أثمّة أهل البيت في قصته ؛ فني رواية محمّد بن عهارة عن الصادق الله : أنّ الخضر كان نبيّاً مُرسَلاً بعنه الله تبارك وتعالى إلى قومه فدعاهم إلى توحيده والإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه، وكان آيته أنّه لا يجلس على خشبة يابسة ولا أرض بيضاء إلا أزهرت خضراء، وإنّا شمّي خضراً لذلك، وكان اسمه تاليا بن مالك بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح ... الحديث. ويؤيّد ما ذكر من وجه تسميته ما في «الدرّ المنثور» عن عدّة من أرباب الجوامع عن ابن عبّاس وأبي هريرة عن النبيّ الله قال : إنّا شمّي الحضرُ خضراً لأنّهُ صلّى على فَروَةٍ بيضاءَ فاهتَزَّت خَضراء.

وفي بعض الأخبار ـكما فيا رواه العيّاشيّ عن بُرَيد عن أحدهما ﷺ : الخضر وذو القرنَين كانا عالِمَينِ ولم يكونا نَبِيَّينِ... الحديث، لكنّ الآيات النازلة في قصّته مع موسىٰ لا تخلو عن ظهور في كونه نبيّاً، كيف وفيها نزول الحكم عليه ؟!

ويظهر من أخبار متفرّقة عن أعُمّة أهل البيت ﷺ أنّه حيّ لم يمت بعد، وليس بعزيز علَى

<sup>(</sup>۱) الكهف و ۲۵.

الله سبحانه أن يُعمِّر بعض عباده عمراً طويلاً إلى أمد بعيد، ولا أنّ هناك برهاناً عقليّاً يدلّ علَى استحالة ذلك.

وقد ورد في سبب ذلك في بعض الروايات من طرق العامّة أنّه ابن آدم لصلبه ونُسِئُ له في أجله حتىٰ يكذّب الدجّال. وفي بعضها أنّ آدم ﷺ دعا له بالبقاء إلىٰ يوم القيامة. وفي عـدّة روايات من طرق الفريقَين أنّه شرب من عين الحياة التي هي في الظلمات حـين دخـلها ذو القَرنَين في طلبها، وكان الحنضر في مقدّمته، فرُزِقَه الحنضر ولم يُرزَقه ذوالقَرنَين، وهذه وأمثالها آحاد غير قطعيّة من الأخبار لا سبيل إلىٰ تصحيحها بكتاب أو سنّة قطعيّة أو عقل.

وقد كثرت القصص والحكايات وكذا الروايات في الخضر بما لا يـعوّل عـليها ذو لبّ، كرواية خصيف : أربعةً مِن الأنبياءِ أحياءً؛ اثـنانِ في السهاءِ : عـيسىٰ وإدريسُ، واثـنانِ في الأرضِ الخضرُ وإلياسُ، فأمّا الخضرُ فإنّهُ في البحرِ، وأمّا صاحبهُ فإنّهُ في البرِّ.

وروايةُ العقيليِّ عن كعبٍ قالَ : الحنضرُ علىٰ منبرِ بينَ البحرِ الأعلىٰ والبحرِ الأسفَلِ، وقد أُمِرَت دوابُّ البَحرِ أَن تَسمَعَ لَهُ وتُطيعَ، وتُعرَضُ عليهِ الأرواحُ غُدوَةً وعَشيّةً.

ورواية كعب الأحبار: أنّ الخنضرَ بنَ عاميلَ ركِبَ في نَفَرٍ من أصحابِهِ حتىٰ بَـلغَ بَحـرَ الهندِ وهُو بَحَرُ الصينِ، فقالَ لأصحابِهِ: يا أصحابي أدلُوني، فذلّوهُ في البحرِ أيّاماً ولياليَ ثُمّ صَعِدَ، فقالوا: يـاخضرُ، مـا رأيتَ؟ فـلقد أكرمَكَ اللهُ وحَـفِظَ لكَ نـفسَكَ في لجُـّةِ هـذا البحر، فقالَ: استَقبَلَني ملَكَ مِن الملائكةِ فقالَ لي: أيّها الآدمـيُّ الخَسطَاءُ إلىٰ أيـنَ؟ ومِـن أينَ؟ فقلتُ : إنّي أردتُ أن أنظُرَ عُمقَ هذا البَحرِ، فقالَ لي: كيفَ؟ وقد أهوىٰ رجُلُ مِـن أينَ؟ فقلتُ داودَ اللهُ عَمْ وذلك مُنذُ ثلاثِ مـائةٍ سَـنةٍ، إلىٰ غـير ذلك من الروايات المستملة علىٰ نوادر القصص ".

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ١٣ / ٣٥٠.

0.1

# اَلنَّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

١٤ \_إسماعيل على

البحار: ٣٨٨/١٣ باب ١٥ «قصص إسماعيل الذي سمّاءالله صادقَ الوعد».

#### ٣٧٩٥ \_إسماعِيلُ ﷺ

#### الكتاب

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً \* وَكَانَ يَأْمُــُو أَهْـلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًا ﴾ ١٠٠.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ اسماعيلَ الّذي قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ في كِتابِهِ : ﴿وَاذْكُرُ فِي الكِتابِ إِسْمَاعِيلَ اللهُ عَزَّوجلَّ اللهُ عَزَّوجلَّ إِلىٰ قَومِهِ، إَسْمَاعِيلَ بِنَ إِبراهِيمَ، بَل كَانَ نَبيّاً مِن الأنبياءِ بَعَنَهُ اللهُ عَزَّوجلَّ إِلَىٰ قَومِهِ، فأَتاهُ ملكُ فقالَ : إنّ اللهَ بَسعَتَني إلَيكَ فَهُ رُني بِما فأَخذُوهُ فَسَلَخُوا فَرَوَةً ٣ رأسهِ ووَجهِهِ، فأتاهُ ملكُ فقالَ : إنّ اللهَ بَسعَتَني إلَيكَ فَهُ رُني بِما شِئتَ، فقالَ : إنّ اللهَ بَسعَتَني إلَيكَ فَهُ رُني بِما شِئتَ، فقالَ : لِي أُسوةً بما يُصنَعُ بالحُسَينِ ﷺ.

19709 عنه ﷺ : إنّ إسماعيلَ كانَ رَسولاً نَبيّاً ، سُلَّطَ علَيهِ قَومُهُ فَقَشَروا جِلدَةَ وَجَهِهِ وَفَروَةَ رأسِهِ ، فأتاهُ رَسولٌ مِن رَبِّ العالمَينَ ، فقالَ لَهُ : ربُّكَ يُقرِثُكَ السّلامَ ويقولُ : قَد رأيتُ ما صُنِعَ بكَ وقد أَمَرَني بطاعَتِكَ فَرُني بما شِئتَ ، فقالَ : يكونُ لِي بالحُسَينِ بن على ۖ ﷺ اُسوَةً ٣٠.

- ١٩٦٦٠ - الإمامُ الرَّضا ﷺ - لسُلَيانَ الجَعفَريِّ - : أتَدري لِمَ سُمِّيَ إسهاعيلُ صادِقَ الوَعدِ ؟ قالَ : قلتُ : لا أدرى ، قالَ : وَعَدَ رجُلاً فجَلَسَ لَهُ حَولاً يَنتَظِرُ هُنِهِ .

ا ١٩٦٦١ ــ تفسيرِ القُمَّيِّ : في قولهِ تعالىٰ : ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْهَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ ﴾ . قالَ : وَعَدَ وَعَداً فَانْتَظَرَ صَاحِبَهُ سَنَةً ، وهُو إِسهاعِيلُ بنُ حِزقَيلَ ﷺ ٣٠.

أقول: قال العكلامة الطباطبائي رضوان الله عليه بعد نقل الحديث: وعده ﷺ وهو أن يثبت في مكانه في انتظار صاحبه كان مطلقاً لم يقيده بساعة أو يوم ونحوه، فألزمه مقامُ الصَّدق أن يني به بإطلاقه، ويصبّر نفسه في المكان الذي وعد صاحبه أن يقيم فيه حتى يرجع اليه.

<sup>(</sup>۱) مريم: ١٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) القروة : جلدة الرأس. (القاموس : ٤ / ٣٧٣). ا

<sup>(</sup>٣\_٥) علل الشرائع : ٢/٧٧ و ٣/٧٨ و ١/٧٧.

<sup>(</sup>٦) تفسير عليّ ابن إبراهيم: ٢ / ٥١.

وصفة الوفاء \_ كسائر الصفات النفسائية من الحبّ والإرادة والعزم والإيمان والشقة والتسليم \_ ذات مراتب مختلفة باختلاف العلم واليقين، فكما أنّ من الإيمان ما يجتمع مع أيّ خطيئة وإثم وهو أنزل مراتبه ولا يزال ينمو ويصفو حتى يخلص من كلّ شرك خفي فلا يتعلق القلب بشيء غير الله ولو بالتفات إلى من دونه \_ وهو أعلى مراتبه \_ كذلك الوفاء بالوعد ذو مراتب؛ فمن مراتبه في المقال مثلاً: إقامة ساعة أو ساعتين حتى تعرض حاجة أخرى توجب الانصراف إليها، وهو الذي يصدق عليه الوفاء عرفاً. وأعلى منه مرتبة: الإقامة بالمكان حتى يبأس من رجوع الصديق إليه عادة بمجيء الليل ونحوه، فيقيد به إطلاق الوعد. وأعلى منه مرتبة: الأخذ بإطلاق القول والإقامة حتى يرجع وإن طال الزمان. فالنفوس القوية التي مرتبة: الأخذ بإطلاق القول والإقامة حتى يرجع وإن طال الزمان. فالنفوس القوية التي يصرفها عن إتمام الكلمة وإنفاذ العزيمة أيّ صارف.

وفي الرواية أنّ النبيّ ﷺ وعد بعض أصحابه بمكّة أن ينتظره عند الكعبة حتى يرجع إليه، فمضَى الرجل لشأنه ونسي الأمر، فبقي ﷺ ثلاثة أيّام هناك ينتظره، فاطّلع بعض الناس عليه فأخبر الرجل بذلك فجاء واعتذر إليه، وهذا مقام الصدّيقين لا يقولون إلّا ما يفعلون (أ.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٤ / ٦٥.

# النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

١٥ \_إلياس #

البحار : ١٣ / ٣٩٢ باب ١٦ «قصّة إلياس وإليا واليّسَع ﷺ».

#### ٣٧٩٦ إلياسُ ع

#### الكتاب

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَقُونَ \* أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَخْسَنَ الْخَالِقِينَ \* وَتَرَكْنَا \* الله رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ \* فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لُمحْضَرُونَ \* إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ \* وَتَرَكْنَا عَسَلَمُ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ \* فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لُمحْضَرُونَ \* إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ \* وَتَرَكْنَا عَسَلَمُ عَسَلَمُ عَسَلَمُ إِلْ يساسِينَ \* إِنَّا كَسَذَٰلِكَ نَاجُزِي الله حُسِنِينَ \* إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠).

﴿وَزَكَرِيًّا وَيَخْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ٣٠.

١٩٦٦٢ ــرسولُ اللهِ عَلِيكُم بالكَرَفْسِ؛ فإنَّهُ طَعامُ إلياسَ واليَسعَ ويُوشعَ بنِ نُونٍ ٣٠.

#### كلام في قضة إلياسﷺ:

#### 1 ـ قصّته في القرأن:

لم يُذكر اسمم عند ألكريم إلّا في هذا الموضع وفي سورة الأنعام عند ذكر هداية الأنبياء حيث قال : ﴿وزَكريّا ويَحييٰ وعيسىٰ وإلياسَ كُلُّ مِنَ الصّالِحِينَ﴾.

ولم يذكر تعالى من قصّته في هذه السورة إلّا أنّه كان يدعو إلى عبادة الله سبحانه قوماً كانوا يعبدون بعلاً، فآمن به وأخلص الإيمان قوم منهم، وكذّبه آخرون وهم جلّ القوم وإنّهم لمحضرون.

وقد أثنى الله سبحانه عليه في سورة الأنعام بما أثنىٰ به علَى الأنبياء عامّة، وأثنىٰ عليه في هذه السورة بأنه من عباده المؤمنين المحسنين، وحيّاه بالسلام بناءً عـلَى القراءة المـشهورة: ﴿سَلامٌ علىٰ إِلْ ياسينَ».

#### ٢ - الأحاديث فيه:

ورد فيه ﷺ أخبار مختلفة متهافتة كغالب الأخبار الواردة في قصص الأنبياء الحاكية

<sup>(</sup>١) الصافّات : ١٣٣\_ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) الأنمام: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) النجار : ٢/ ٢٩٧/ ٢.

للعجائب، كالذي روي عن ابن مسعود أنّ إلياس هو إدريس، وما عن ابن عبّاس عن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النفخة الأولى، وما عن وهب أنّ إلياس سأل الله أن يريحه من قومه فأرسل الله إليه دابّة كهيئة الفرّس في لون النار، فوثب إليه فانطلق به فكساه الله الريش والنور وقطع عنه لذّة المطعم والمشرب فصار في الملائكة، وما عن كعب الأحبار أنّ إلياس صاحب الجبال والبرّ، وأنّه الذي سمّة الله بذي النون، وما عن الحسن أنّ إلياس موكّل بالفيافي والخضر موكّل وأنّه الذي سمّة الله النبي النبي الله عن المحسن أن إلياس عموكل بالفيافي والمخضر عليها مائدة من السماء فأكلا وأطعاني، ثمّ ودّعه وودّعني، ثمّ رأيته مرّ على السحاب نحو السماء... الى غير ذلك ".

وفي بعض أخبار الشيعة أنّه ﷺ حيّ مخلّد"، لكنّها ضعاف وظاهر آيات القصّة لايساعد عليه.

وفي البحار في قصّة إلياس عن قصص الأنبياء بالإسناد عن الصدوق بإسناده إلى وهب ابن منبّه، ورواه الثعلبيّ في العرائس عن ابن إسحاق وعلماء الأخبار أبسط منه والحديث طويل جدّاً وملخّصه أنّه بعد انشعاب مُلك بني إسرائيل وتقسّمه بينهم سار سِبط منهم إلى بعلبك، وكان لهم مَلِك منهم يعبد صنماً اسمه بَعل ويحمل الناس على عبادته.

وكانت له مرأة فاجرة قد تزوّجت قبله بسبعة من الملوك وولدت تسعين ولداً سوى أبناء الأبناء، وكان المملك يستخلفها إذا غاب فتقضي بين الناس، وكان له كاتب مؤمن حكيم قد خلّص من يدها ثلاث مائة مؤمن تريد قتله، وكان في جوار قصر الملك رجل مؤمن له بستان وكان الملك يحترم جواره ويكرمه.

فني بعض ما غاب الملك قتلت المرأة الجارَ المؤمن وغصبت بستانه، فلمّا رجع وعلم به عاتبها فاعتذرت إليه وأرضته فآلَى الله تعالىٰ علىٰ نفسه أن ينتقم منهما إن لم يتوبا، فأرســل

<sup>(</sup>١) رواه في الدرّ المنثور في تفسير آيات القصّة.

<sup>(</sup>٢) رواه في البحار : ١٣ / ٣٩٦ عن قصص الأنبياء.

إليهم إلياس على الله على عبادة الله وأخبرهما بما آلى الله، فساشتدٌ غيضبهم عسليه وهمسوا بتعذيبه وقتله، فهرب منهم إلى أصعب جبل هناك، فلبث فيه سبع سنين يعيش بنبات الأرض وثمار الشجر.

فأمرض الله ابناً للملك يحبّه حبّا شديداً فاستشفع ببعل فلم ينفعه؛ فقيل له : إنّه غضبان عليك إن لم تقتل إلياس، فأرسل إليه فئة من قومه ليخدعوه ويقبضوا عليه، فأرسل الله إليهم ناراً فأحرقتهم، ثمّ أرسل إليه فئة أخرى من ذوي البأس مع كاتبه المؤمن، فذهب معه إلياس صوناً له من غضب الملك، لكنّ الله سبحانه أمات ابنه فشغله حزنه عن إلياس فرجع سالماً.

ثمّ لما طال الأمر نزل إلياس من الجبل واستخفىٰ عند أمّ يونس بن متّىٰ في بيتها، ويونس طفل رضيع. ثمّ خرج بعد ستّة أشهر إلى الجبل ثانياً، واتّفق أن مات بعده يونس، ثمّ أحياه الله بدعاء إلياس بعد ما خرجت أمّه في طلبه فوجدته فتضرّعت إليه.

ثمّ إنّه سأل الله أن ينتقم له من بني إسرائيل ويمسك عنهم الأمطار، فأجيب وسلّط الله عليهم القحط فأجهدوا سنين، فندموا فجاؤوه فتابوا وأسلموا، فدعا الله فأرسل عليهم المطر فسقاهم وأحيا بلادهم، فشكوا إليه هدم الجدران وعدم البذر من الحبوب، فأوحي إليه أن يأمرهم أن يبذروا الملح فأنبت لهم الحمّص، وأن يبذروا الرمل فأنبت لهم منه الدُّخن.

ثمّ لمَّا كشف الله عنهم الضرّ نقضوا العهد وعادوا إلى أخبث ما كانوا عليه، فأمـلّ ذلك إلياس فدعا الله أن يريحه منهم، فأرسل الله إليه فرساً من نار فوثب عليه إلياس فرفعه الله إلى السهاء وكساه الريش والنور، فكان مع الملائكة.

ثمّ سلّط الله على الملك وامرأته عدوّاً، فقصدهما وظهر عليهما فقتلهما وألق جـيفتهما في بستان ذلك الرجل المؤمن الذي قتلاه وغصبوا بستانه.

وأنت بالتأمّل فيما تقصّه الرواية لا ترتاب في ضعفها ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ١٥٩/١٥٧.

# النُّبُوة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

١٦ ـ اليسع 🕸

البحار : ١٣ / ٣٩٢ باب ١٦ «قصّة إلياس وإليا واليسع ﷺ».

#### ٣٧٩٧ \_ اليَسَعُ 🕮

#### الكتاب

﴿وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴾ ". ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاً فَصَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ ".

١٩٦٦٣ ـ الإمامُ الرَّضا ﷺ \_ فيها احتَجَّ به علىٰ جائلِيقِ النَّصارىٰ \_ : إنّ اليَسَعَ قد صَنَعَ مِثلَ مَثلَ مَثلَ عيسىٰ ﷺ : مَشىٰ على الماءِ، وأحيا المَوتىٰ، وأبرَأ الأكمَة والأبرَصَ، فلَم تَتَّخِذْهُ أُمَّتُهُ رَبِّاً ٣٠.

<sup>(</sup>۱) ص: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ٨٦.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج: ٢ / ٣٠٧ / ٢٠٠٧.

# النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

١٧ ـ ذوالكفل ﷺ

البحار: ١٣ / ٤٠٤ باب ١٧ «قصص ذي الكفل 趣».

#### ٣٧٩٨ ـ ذو الكِفْلِ 👑

#### الكتاب

﴿وَإِشْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ \* وَأَدْخَـلْنَاهُمْ فِــي رَحْـمَتِنَا إِنَّــهُمْ مِــنَ الصَّالِحِينَ﴾''.

﴿وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الأَخْيَارِ ﴾ ".

1977 - الإمامُ الجوادُ ﷺ - لمّا سَالَهُ عبدُ العَظيمِ الْحَسَنيُّ عن ذي الكِفلِ ما اسمُهُ ؟ وهلَ كانَ مِن المُرسَلينَ ؟ - : بَعَثَ اللهُ تعالىٰ جَلَّ ذِكرُهُ مِائةَ أَلْفِ نَبيٍّ وأَربَعةٌ وعِشرينَ أَلْفَ نَبيٍّ ، المُرسَلونَ مِنهُم ثلاثُمِائةٍ وثلاثَةَ عَشَرَ رجُلاً ، وإنّ ذا الكِفلِ مِنهُم صلواتُ اللهِ علَيهِم . وكانَ بَعدَ سُليانَ بنِ داودَ اللهِ ، وكانَ يقضي بينَ النّاسِ كها كانَ يَقضي داودُ ، ولمَ يَغضَبْ إلّا للهِ عَزَّوجلَّ ، وكانَ اسمُهُ عُويديا ، وهُو الّذي ذَكرَهُ اللهُ تعالىٰ جَلّت عظمتُهُ في كِتابهِ حيثُ قالَ : ﴿وَاذْكُرْ إِسْهَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الكِفْلِ وكُلُّ مِنَ الأَخْيارِ ﴾ ".

بيان : قال الشيخ أمين الدين الطبرسيّ : أمّا ذوالكفل فاختُلف فيه، فقيل : إنّه كان رجلاً صالحاً ولم يكن نبيّاً، ولكنّه تكفّل لنبيّ صوم النهار وقيام الليل وأن لا يغضب ويعمل بالحقّ، فوفى بذلك فشكر الله ذلك له، عن أبي موسى الأشعريّ وقتادة ومجاهد. وقيل : هو نبيّ اسمه ذو الكفل، عن الحسن، قال : ولم يقصّ الله خبره مفصّلاً. وقيل : هو إلياس، عن ابن عبّاس. وقيل : كان نبيّاً وسمّي ذا الكفل بمعنى أنّه ذو الضّعف، فله ضِعف ثواب غيره ممّن هو في زمانه لشرف عمله، عن الجبّائيّ. وقيل : هو اليسم بن خطوب الذي كان مع إلياس، وليس اليسع الذي ذكره الله في القرآن، تكفّل لملك جبّار إن هو تاب دخل الجنّة، ودفع إليه كتاباً بذلك، فتاب الملك وكان اسمه كنعان، فسمّى ذا الكفل، والكفل في اللغة : الخطّ.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٨٥، ٨٨.

<sup>(</sup>٢) ص: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء : ٢١٣ / ٢٧٧.

وفي كتاب النبوّة بالإسناد عن عبدالعظيم بن عبد الله الحسنيّ وذكر نحواً ممّا مرّ. انتهىٰ. وقال البيضاويّ : وذا الكفل يعني إلياس، وقيل : يُوشَع، وقيل : زكريّا.

أقول: وقال بعض المؤرّخين: إنّه بشر بن أيّوب الصابر، وذهب أكثرهم إلى أنّه كان وصيّ اليَسَع. وقد مرّ في الباب الأوّل أنّه يوشع، وقد مرّ منّا فيه كلام، وإنّما أوردناه في تلك المرتبة تبعاً لأكثر المؤرّخين، وإن كان يظهر من الخبر أنّه كان بعد سليمان على وذكر المسعوديّ أنّ حزقيل وإلياس وذا الكِفل وأيّوب كانوا بعد سليمان على وقبل المسيح على .

وقال الثعلبيّ في كتاب العرائس: وقال بعضهم: ذو الكفل بشر بن أيّوب الصابر، بعثه الله بعد أبيه رسولاً إلى أرض الروم، فآمنوا به وصدّقوه واتّبعوه، ثمّ إنّ الله تعالى أمره بالجهاد فكاعوا عن ذلك وضعُفوا، وقالوا: يا بشر، إنّا قوم نحبّ الحياة ونكره الموت، ومع ذلك نكره أن نعصي الله ورسوله، فإن سألت الله تعالى أن يطيل أعمارنا ولا يميتنا إلّا إذا شسئنا لنسعبده ونجاهد أعداءه! فقال لهم بشر بن أيّوب: لقد سألتموني عظيماً وكلّفتموني شططاً.

ثمّ إنّه قام وصلّىٰ ودعا وقال: إلهي أمرتني أن نجاهد أعداءك، وأنت تعلم أنيّ لا أملك إلّا نفسي، وإنّ قومي قد سألوني ما أنت أعلم به منيّ، فلا تأخذني "بجريرة غيري، فإنيّ أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك. قال: وأوحَى الله تعالىٰ إليه: يا بشر، إنيّ سمعت مقالة قومك، وإنيّ قد أعطيتهم ماسألوني، فطوّلت أعهارهم فلا يموتون إلّا إذا شاؤوا، فكن كفيلاً لهم منيّ بذلك، فبلّغهم بشر رسالة الله فسمّي ذا الكفل.

ثمّ إنّهم توالدوا وكثروا ونموا حتى ضاقت بهم بلادهم، وتنغّصت عليهم معيشتهم، وتأذّوا بكثرتهم، فسألوا بشراً أن يدعو الله تعالىٰ أن يردّهم إلىٰ آجالهم، فأوحَى الله تعالىٰ إلىٰ بشر: أمّا عَلِم قومك أنّ اختياري لهم خير من اختيارهم لأنفسهم؟! ثمّ ردّهم إلىٰ أعمارهم فماتوا بآجالهم، قال: فلذلك كثرت الروم حتىٰ يقال: إنّ الدنيا خمسة أسداسها الروم، وسمّوا روماً

<sup>(</sup>١) في المصدر : قال : إلهي أمرتني بتبليغ الرسالة فبلَّغتها ,وأمرتني أن أجاهد. (كما في هامش البحار).

<sup>(</sup>٢) في المصدر : فلا تؤاخذني. (كما في هامش البحار).

لأنّهم نسبوا إلى جدّهم روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم الله. قال وهب : وكان بشر بن أيّوب مقيماً بالشام عمره حتى مات، وكان عمره خمساً وتسعين سنة ٠٠٠.

وقال السيّد ابن طاووس في سعد السعود: قيل: إنّه تكفّل لله تعالى جلّ جلاله أن لا يغضبه قومه، فسمّي ذو الكفل. وقيل: تكفّل لنبيّ من الأنبياء أن لا يغضب فاجتهد إبليس أن يغضبه بكلّ طريق فلم يقدر، فسمّي ذو الكفل لوفائه لنبيّ زمانه أنّه لا يغضب.".

<sup>(</sup>١) فيل الخبر لايلاتم ماتقدّم منا أعطاهم الله من طول العمر حتّى ضاقت عليهم الأرض من كثرة الأولاد.(كما في هامش البحار).

<sup>(</sup>٢) البحار: ١٣ / ٤٠٦.

# النبوة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

٨١ \_ لقيان بع

البحار : ١٣ / ٤٠٨ باب ١٨ «قصص لقمان وحكمه».

#### ٣٧٩٩ ـ لُقمانُ ﷺ

#### الكتاب

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٍّ حَمِيدٌ﴾ ١٠٠.

١٩٦٦٥ - الشيخ الطَّبرسيّ : ذُكِرَ في التفيسرِ أَنَّ مَولاهُ [يَعني لُقهانَ] دَعاهُ فقالَ : اذْبَحْ شاةً فأَتني بأطيبِ مُضغَتينِ مِنها ، فذَبَحَ شاةً وأتاهُ بالقَلبِ واللِّسانِ "، فسَألَهُ عن ذلكَ فقالَ : إنّهُما أطيَبُ شيءٍ إذا طابا وأخبَثُ شيءٍ إذا خَبُثا".

١٩٦٦٦ ــرسولُ اللهِ عَلِيلًا : حَقّاً أقولُ : لَمْ يَكُن لُقيانُ نَبيّاً ولْكَنْ كَانَ عَبداً كَثيرَ التَّفكُرِ حَسَنَ الْيَقينِ، أَحَبَّ اللهَ فأحَبَّهُ ومَنَّ علَيهِ بالحِيكمَةِ.

كَانَ نَائُماً نِصْفَ النَّهَارِ إِذْ جَاءَهُ نِدَاءُ : يَا لُقَهَانُ، هَلَ لَكَ أَنْ يَجَعَلَكَ اللهُ خَلَيفَةً فِي الأَرضِ تَحَكُمُ بِينَ النَّاسِ بِالحَقِّ؟ فأجابَ الصَّوتَ : إِنْ خَيَّرَنِي رَبِّي قَبِلَتُ العَافِيَةَ وَلَمَ أَقْبَلِ البَلاءَ، وإِنْ عَزَمَ عَلَيَّ فَسَمِعاً وطَاعَةً ؛ فإنِي أَعَلَمُ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ بِي ذلكَ أَعَانَني وعَصَمَني.

فقالتِ الملائكةُ بصوتٍ لا يَراهُم : لِمَ يا لُقهانُ؟ قالَ : لأنَّ الحُكمَ أَشَدُّ المَنازِلِ وآكَـدُها، يَغشاهُ الظُّلمُ مِن كلِّ مَكانٍ، إن وُقِيَ فبِالحَريِّ أَنْ يَنجو، وإنْ أَخطَأَ أَخطَأَ طَريقَ الجَنّةِ، ومَن يَكُن في الدُّنيا ذَليلاً وفي الآخِرَةِ شَريفاً خَيرٌ مِن أَن يكونَ في الدُّنيا شَريفاً وفي الآخِرَةِ ذَليلاً، ومَن يَختَرِ الدُّنيا علَى الآخِرَةِ تَفُتْهُ الدُّنيا ولا يُصيبُ الآخِرَةَ.

فتَعَجَّبَتِ المَلائكةُ مِن حُسنِ مَنطِقِهِ، فنامَ نَومَةً فأُعطِيَ الحِكَةَ فانتَبهَ يَتَكلَّمُ بها، ثُمَّ كانَ يُوازِرُ دَاودَ بِحِكَتِهِ، فقالَ لَهُ داودُ : طُوبِيٰ لكَ يــا لُـقهانُ، أُعــطِيتَ الحِــكَةَ وصُرِفَت عــنك البَلويٰ٣٠.

<sup>(</sup>۱) لقمان : ۱۲.

 <sup>(</sup>٢) في بعض التفاسير كالبيضاوي والثعلبي : ثمّ أمره بعثل ذلك بعد أيّام وأن يأتي بأخبث مضفتين منها فأخرج القلب واللسان (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣-٤) مجمع البيان: ٨ / ٤٩٥ و م ٤٩٤.

١٩٦٦٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لَمَّا سألَهُ حَمَّادٌ عن لُقهانَ وحِكمَتِهِ ــ: أما واللهِ ما أُوتِيَ لُقهانُ الحِكمَةَ بِحَسَبٍ ولا مالٍ ولا أهلٍ ولا بَسطٍ في جِسم ولا جَمالٍ.

ولكنّهُ كانَ رَجُلاً قَوِياً فِي أَمْرِ اللهِ، مُتَوَرَّعاً فِي اللهِ، ساكِنَا سَكِيناً، عَميقَ النَّظَرِ، طَويلَ الفِكَرِ، حَديدَ النَّظَرِ، مُستَعبراً بالعِبَرِ، لَم يَمَ نَهاراً قَطَّ، ولَم يَرَهُ أَحَدُ مِن النّاسِ علىٰ بَولٍ ولا غائظٍ ولا اغتسالٍ لشِدَّةِ تَسَتَّرِهِ وعُمقِ نَظَرِهِ وتَحَقَّظِهِ فِي أَمْرِهِ، ولَم يَضحَكُ مِن شيءٍ قَطَّ مَخافَة الإثمِ، ولم يَغضَبْ قَطَّ، ولَم يُعازِحْ إنساناً قَطَّ، ولَم يَفرَحْ بشيءٍ إِنْ أَتَاهُ مِن أَمْرِ الدُّنيا ولا حَزَنَ مِنها علىٰ شيءٍ قَطَّ، وقد نَكَحَ مِن النَّساءِ ووُلِدَ لَهُ مِن الأولادِ الكَثيرَةُ، وقدَّمَ أكثَرَهُم أفراطاً فما بَكَىٰ علىٰ مَوتِ أَحَدٍ مِنهُم، ولَم يَمرُّ برجُلَينِ يَعتَصِانِ أَو يَقتَتِلانِ إِلّا أَصلَحَ بينهُما ولَم يَمضِ عَنهُما حَتّىٰ علىٰ مَوتِ أَحَدٍ مِنهُم، ولَم يَمرُّ برجُلَينِ يَعتصانِ أو يَقتَتِلانِ إلّا أَصلَحَ بينهُما ولَم يَمضِ عَنهُما حَتّىٰ يُحابًا اللهُ عَن تفسيرِهِ وعمَّن أَخَذَهُ، وكانَ مَن عَلَى مَوتِ أَحَدٍ مِنهُم، ولَم يَمْ مِن أَحَدٍ استَحسَنَهُ إلّا سألَ عن تفسيرِهِ وعمَّن أَخَذَهُ، وكانَ مَكثِرُ مُحالَسَةَ الفُقَهاءِ والحُكماءِ، وكانَ يَعشَى القُضاةَ والمُلُوكَ والسَّلاطينَ فيرَقي للقُضاةِ ما ابتُلوا بهِ، ويَرحَمُ للمُلوكِ والسَّلاطينِ لِوزَتِهم باللهِ وطُمأنينَتِهم في ذلك، ويَعتَبِرُ ويتَعَلَمُ ما يَغلِبُ بهِ وَيرحَمُ للمُلوكِ والسَّلاطينِ لَعِزَرُ بهِ مِن الشَّيطانِ، فكانَ يُداوي قَلبَهُ بالفِكَوِ، ويُداوي نفسَهُ بالعِبَرِ، وكانَ لايَظعَنُ إلّا فيا يَنفَعُهُ؛ فَإِذلكَ أُوتِيَ الحِكمَةَ ومُنِحَ الصِصمَة.

فإنّ الله تبارك وتعالىٰ أمرَ طَوائفَ مِن المَلائكةِ حِينَ انتَصَفَ النَّهارُ وهَدَأْتِ العُيونُ بالقائلَةِ فنادَوا لُقهانَ حيثُ يَسمَعُ ولا يَراهُم فقالوا : يا لُقهانُ، هَل لَكَ أَن يَجعَلَكَ اللهُ خَليفَةً في الأرضِ تَحكُمُ بِينَ النَّاسِ؟ فقالَ لُقهانُ : إِنْ أَمَرَني اللهُ بذلكَ فالسَّمعُ والطَّاعَةُ؛ لأنَّهُ إِنْ فَعَلَ بِي ذلكَ أَعانَني علَيهِ وعَلَّمَني وعَصَمَني، وإِنْ هُو خَيَّرَني قَبِلتُ العافِيَةَ.

فقالَتِ المَلائكةُ : يا لُقهانُ، لِمَ قُلتَ ذلكَ؟ قالَ : لأنّ الحُكمَ بينَ النّاسِ مِن أَشَدٌ المَناذِلِ مِن الدِّينِ وأكثَرِها فِتَناً وبَلاءً ما يَخذُلُ ولا يُعانُ ويَغشاهُ الظُّلمُ مِن كلِّ مَكانٍ، وصاحِبُهُ فيهِ بَين أمرَينِ؛ إنْ أصابَ فيه الحَقَّ فبالحَرِيِّ أن يَسلَمَ، وإن أخطأَ أخطأَ طَريقَ الجُنَّةِ، ومَن يَكُن في الدُّنيا ذَليلاً وضَعيفاً كانَ أهوَنَ علَيهِ في المَعاذِ أن يكونَ فيهِ حَكَماً سَرِيّاً شَريفاً، ومَنِ اختارَ

<sup>(</sup>١) في البحار: ١٣ / ٤١٠ «حتى تُحاجُزا» وهو الأنسب.

الدُّنيا علَى الآخِرَةِ يَخسَرْهُما كِلتَيهِما تَزولُ هذهِ ولا تُدرَكُ تلكَ.

قالَ: فَتَعَجَّبَتِ الْمَلائكةُ مِن حِكمَتِهِ واستَحسَنَ الرّحمٰنُ مَنطِقَهُ، فَلَمَّا أَمسَىٰ وأَخَذَ مَضجَعَهُ مِن اللّيلِ أَنزَلَ اللهُ علَيهِ الحِكمَةَ فغَشّاهُ بها مِن قَرنِهِ إلىٰ قَدَمِهِ وهُو نائمٌ وغَطَّاهُ بالحِكمَةِ غِطاءً، فاستَيقَظَ وهُو أحكَمُ النّاسِ في زَمانهِ، وخَرَجَ علَى النّاسِ يَنطِقُ بالحِكمَةِ ويُثبِتُها فيها.

قالَ : فلَمَّا أُوتِيَ الحُكمَ بالحِلافَةِ ولَم يَقبَلُها، أَمَرَ اللهُ المَلائكة فنادَت داودَ بالحِلافَةِ فقَبِلَها ولَم يَشتَرِطُ فيها بشَرطِ لُقهانَ، فأعطاهُ اللهُ الحِلافَة في الأرضِ وابتُلِيَ فيها غَيرَ مَرَّةٍ، وكلُّ ذلكَ يَهوي في الحَطأِ يَقبَلُهُ اللهُ ويَغفِرُ لَهُ، وكانَ لُقهانُ يُكثِرُ زيارَةَ داودَ عِلا ويَعِظُهُ بمَواعِظِهِ وحِكمَتِه وفَضلِ عِلمِهِ، وكانَ داؤد يَقولُ لَهُ : طُوبِي لكَ يا لُقهانُ ! أُوتِيتَ الحِكمَةُ وصُرِفَت عنكَ البَلِيَّةُ، وأُعطِي داودُ الحِلافَة وابتُلِيَ بالحُكم والفِتنَةِ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِاللّٰهِ ﷺ : ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْهَانُ لَابِنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكُ باللهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظیمٌ ﴾ ، قالَ : فوَعَظَ لُقهانُ لابنِهِ بآثارِ حتّیٰ تَفَطّرَ وانشَقَّ.

وكانَ فيها وَعَظَهُ بهِ \_ يا حَمَّادُ \_ أَن قالَ : يابُنَيَّ ، إِنَّكَ مُنذُ سَقَطَتَ إِلَى الدُّنيا استَدبَرتَها واستَقبَلتَ الآخِرَةَ ، فدارُ أَنتَ إلَيها تَسيرُ أَقرَبُ إلَيكَ مِن دارٍ أَنتَ عَنها مُتَباعِدٌ . يا بُنَيَّ جالِسِ العُلَهاءَ وزاجِهُم برُكبَتيكَ ، لا تُجادِفُم فيَمنَعوكَ ، وخُذْ مِن الدُّنيا بَلاغاً ولا تَرفُضُها فتكونَ عِيالاً على النّاسِ ، ولا تَدخُلُ فيها دُخولاً يُضِرُّ بآخِرَتِكَ ، وصُمْ صَوماً يَقطَعُ شَهوَتَكَ ، ولا تَسصُمْ صَوماً يَقطَعُ شَهوَتَكَ ، ولا تَسصُمْ صَوماً يَنقكَ مِن الصَّلاةِ ؛ فإنّ الصَّلاةَ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِن الصَّيام .

يا بُنَيَّ ، إنَّ الدُّنيا بَحَرٌ عَميقُ قد هَلَكَ فيها عالمٌ كثيرٌ ؛ فاجعَلْ سَفينَتَكَ فيها الإيمانَ ، واجعَلْ شِراعَها التَّوكُّلَ ، واجعَلْ زادَكَ فيها تَقوَى اللهِ ، فإنْ نَجَوتَ فبرحمَةِ اللهِ ، وإنْ هَلَكتَ فبِذُنوبِكَ .

يائبنيَّ، إنْ تأدَّبتَ صَغيراً انتَفَعتَ بهِ كبيراً، ومَن غَنِيَ بالأَدَبِ اهتَمَّ بهِ، ومَنِ اهتَمَّ بهِ تَكلَّفَ عِلمَهُ، ومَن اشتَدَّ طَلَبُهُ أَدرَكَ مَنفَعتَهُ، فاتَخِذْهُ عادَةً فإنّكَ تَخلفُ عِلمَهُ، ومَن تَكلَّفَ عِلمَهُ اشتَدَّ طَلَبُهُ، ومَنِ اشتَدَّ طَلَبُهُ أَدرَكَ مَنفَعتَهُ، فاتَخِذْهُ عادَةً فإنّكَ تَخلفُ في سَلَفِكَ، وتَنفَعُ بهِ مَن خَلفَكَ، ويَرتَجيكَ فيهِ راغِبُ، ويَخشىٰ صَولَتكَ راهِبُ. وإيّاكَ والكَسَلَ عنهُ والطَّلَبَ لغَيرِهِ، فإنْ غُلِبتَ علَى الدّنيا فلا تُغلَبَنَّ علَى الآخِرَةِ، وإذا فاتَكَ طَلَبُ العِلمِ في مَظانَّهِ فقد غُـلِبتَ عـلَى الآخِـرَةِ، واجـعَلْ في أَيّــامِكَ ولَــيالِيكَ وســاعاتِكَ لنـفسِكَ نَـصيباً في طَلَبِ العِلمِ؛ فإنّكَ لَن تَحِدَ لَهُ تَضييعاً أَشَدَّ مِن تَركِهِ، ولا تُمارِيَنَّ فيهِ لَجُوجاً، ولا تُجادِلَنَّ فَقيهاً، ولا تُعادِيَنَّ سُلطاناً، ولا تُماشِيَنَّ ظَلُوماً ولا تُصادِقَنَّهُ، ولا تُصاحِبَنَّ فاسِقاً نَطِفاً ١٠٠، ولا تُصاحِبَنَّ مُتَّهَماً، واخزِنْ عِلمَكَ كها تَخزِنُ وَرقِكَ ١٠٠.

يا بُنَيَّ، خَفِ اللهَ خَوفاً لو أَتَيتَ القِيامَةَ ببِرِّ الثَّقلَينِ خِفتَ أَن يُعَذِّبَكَ، وارْجُ اللهَ رَجاءً لَو وافَيتَ القِيامَةَ بإثم الثَّقلَينِ رَجَوتَ أَن يَغفِرَ لكَ.

فقالَ لَهُ ابنُهُ : يا أَبتِ، كيفَ أُطيقُ هٰذا وإغّا لي قَلبُ واحِدٌ؟ فقالَ لَهُ لُقهانُ : يا بُسنَيُّ لوِ استُخرِجَ قَلبُ المؤمنِ فشُقَّ لَوُجِدَ فيهِ نُورانِ : نُورٌ للخَوفِ ونُورٌ للرَّجاءِ "، لَو وُزِنا لَمَا رَجَعَ أَحَدُهُما علَى الآخرِ عِثقالِ ذَرَّةٍ، فَمَن يُومِنْ باللهِ يُصَدِّقْ ما قالَ اللهُ يَفعَلُ ما أَمَرَ اللهُ يَفعَلُ ما أَمَرَ اللهُ لَمُ يَصَدُّقْ ما قالَ اللهُ ، فإنَّ هذهِ الأخلاقَ تَـشهَدُ بَـعضُها لَبَعضِ.

أَمَنَ يُؤمِنْ بِاللهِ إِيمَاناً صادِقاً يَعمَلْ للهِ خالِصاً ناصِحاً، ومَن عَمِلَ للهِ خالِصاً ناصِحاً فقد آمَنَ باللهِ صادِقاً، ومَن أطاعَ اللهَ خافَهُ، ومَن خافَهُ فقد أَحَبَّهُ، ومَن أَحَبَّهُ اتَّبَعَ أَمرَهُ، ومَن اتَّبَعَ أَمرَهُ استَوجَبَ جَنَّتَهُ ومَرضاتَهُ، ومَن لَم يَتَّبِعْ رِضوانَ اللهِ فَقد هانَ عليهِ سَخَطُهُ، نَعوذُ باللهِ مِن سَخَط اللهِ.

يا بُنَيَّ، لا تَركَنْ إِلَى الدُّنيا ولا تَشغَلْ قَلْبَكَ بها، فما خَلَقَ اللهُ خَلقاً هُوَ أَهوَنُ عَلَيهِ مِنها، ألا تَرىٰ أَنَّهُ لَم يَجعَلْ نَعيمَها ثَواباً للمُطِيعينَ. ولَم يَجعَلْ بَلاءَها عُقوبَةً للعاصِينَ؟!"

١٩٦٦٨ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : قيلَ لِلُقهانَ : ما الّذي أَجمَعتَ علَيهِ مِن حِكمَتِكَ ؟ قالَ : لاأَتَكَلَّفُ ما قد كُفِيتُهُ، ولا أُضَيِّعُ ما وُلِّيتُهُ ٣٠.

<sup>(</sup>١) نطف ككتف: الرجل الشريب. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) ورق : مثلَّث الواو بسكون الراء : الدرآهم المضروبة جمع أوراق، ووراق. (كما في هامش المصدر).

 <sup>(</sup>٣) في النصدر «لوجد فيه نورين : تورأ للخوف ونورأ للرجاء»والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) تفسير علي بن إبراهيم : ٢ / ١٦٢.

<sup>(</sup>۵) قرب الإستاد : ۲۲ / ۲۲۲.

19779 لَهَانُ ﷺ للنبهِ وهُوَ يَعِظُهُ للهِ إِن تَكُ فِي شَكً مِن المَوتِ فارفَعْ عن نَفسِكَ النَّومَ وَلَن تَستَطيعَ النَّومَ وَلَن تَستَطيعَ النَّومَ وَلَن تَستَطيعَ ذلكَ، وإن كُنتَ في شَكً مِن البَعثِ فادفَعْ عن نفسِكَ الانتِباهَ ولَن تَستَطيعَ ذلكَ، فإنّك إذا فَكَرتَ عَلِمتَ أنّ نفسَكَ بِيَدِ غَيرِكَ، وإنّا النَّومُ بَمْزِلَةِ المَوتِ، وإنّا اليَقَظَةُ بعدَ النَّومُ بَمْزِلَةِ المَوتِ، وإنّا اليَقَظَةُ بعدَ النَّومُ بَمْزِلَةِ البَعثِ بعدَ المَوتِ...

يا بُنَيَّ، لا تَقتَرِبُ فيَكُونَ أَبِعَدَ لكَ، ولا تَبعُدْ فتُهانَ، كلُّ داتَّةٍ تُحِبُّ مِثلَهَا وابنُ آدمَ لا يُحِبُّ مِثلَهُ! ﴿ لا تَنشُرْ بِرَّكَ (بَزَّكَ) إلَّا عِند باغِيهِ، وكما لَيس بينَ الكَبشِ والذِّئبِ خُلَةٌ كذلكَ لَيس بينَ البارِّ والفاجِر خُلَةٌ، مَن يَقتَرِبُ مِن الرَّفْتِ (الزِّفْتِ) يَعلَقْ بهِ بَعضُهُ، كذلكَ مَن يُشارِكِ الفاجِرَ يَتعَلَّمْ مِن طُرُقِهِ. مَن يُحِبُّ المِراءَ يُشتَمْ، ومَن يَدخُلْ مَدخَلَ السَّوءِ يُتَّهَمْ، ومَن يُقارِنْ قَرينَ السَّوءِ لا يَسلَمْ، ومَن لا يَملِكْ لِسانَة يُنذَمْ.

يائبنيَّ، صاحِبْ مِاثةً ولا تُعادِ واحِداً، يائبنيَّ إِنّما هُو خَلاقُكَ وخُلقُكَ؛ فخَلاقُكَ دِيـنُكَ، وخُلقُكَ بَينَكَ وبينَ النّاسِ، فلا تَبغَّضَنَّ إلَيهم، وتَعَلَّمْ٣ مَحَاسِنَ الأخلاقِ.

ويا بُنَيَّ، كُن عَبداً للأخيارِ ولا تَكُن وَلَداً للأشرارِ. يا بُنيِّ، علَيكَ بأداءِ الأمــانَةِ تَــــلَمْ دُنياكَ وآخِرتُكَ، وكُن أمِيناً فإنَّ اللهَ تعالىٰ لا يُحِبُّ الحائنينَ. يا بُنيَّ، لا تُرِ النَّاسَ أنَّكَ تَخشَى اللهَ وقَلبُكَ فاجِرُ‴.

197٧- عنه ﷺ -أيضاً -: يائبنيَّ، إنّ النّاسَ قد جَمَعُوا قَبلَكَ لأُولادِهِم فلَم يَبقَ ما جَمَعُوا ولَم يَبقَ مَن جَمَعُوا لَهُ، وإِنّا أَنتَ عَبدٌ مُستَأْجَرُ قد أُمِرتَ بِعَمَلٍ ووُعِدتَ علَيهِ أُجراً، فأُوفِ عَمَلَكَ واستَوفِ أُجرَكَ، ولا تَكُنْ في هذهِ الدُّنيا بَمْزِلَةِ شَاةٍ وَقَعَت في زَرعٍ أَخْضَرَ فأكلَت حتى شَمِنَت فكانَ حَتفُها عَند سِمنِها، ولكنِ اجعَلِ الدُّنيا بَمْزِلَةِ قَنطَرَةٍ علىٰ نَهْرٍ جُزتَ علَيها، وتَركتَها ولَم تَرجِعْ إلَيها آخِرَ الدَّهرِ، أَخْرِبُها ولا تُعَمِّرُها فإنّكَ لَم تُؤمَرُ بِعِهارَتِها.

<sup>(</sup>١) أي أنَّ ابن آدم لا يحبُّ أن يكافيه غيره في مزيَّة من المزايا.

<sup>(</sup>٢) في المصدر «فلا ينقصنَ تعلّم...» والصحيح ما أثبتناه (كما في هامشه).

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء : ١٩٠ / ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) الحتف : الموت. (كما في هامش المصدر).

١٩٦٧١ عنه ﷺ -أيضاً -: يا بُنيَّ ، إيّاكَ والضَّجَرَ وسُوءَ الحُنُلقِ وقِلَةَ الصَّبرِ ؛ فلا يَستقيمُ علىٰ هذهِ الخيصالِ صاحِبٌ ، وألزِمْ نَفسَكَ التُّؤدَةُ ﴿ فَي أُمورِكَ ، وصَبِّرْ علىٰ مَؤُوناتِ الإخوانِ نَفسَكَ ، وحَسِّنْ مَع جَميع النَّاسِ خُلقَكَ .

يائُبَيَّ، إن عَدِمَكَ ما تَصِلُ بهِ قَرَابَتَكَ وتَتَفَضَّلُ بهِ علىٰ إخوَتِكَ فلا يَعدِمَنَّكَ حُسنُ الحُلْقِ وبَسطُ البِشرِ؛ فإنَّ مَن أحسَنَ خُلقَهُ أحَبَّهُ الأخيارُ وجانَبَهُ الفُجّارُ. واقنَعْ بقِسمِ اللهِ لكَ يَصْفُ عَيشُكَ، فإن أَرَدتَ أَن تَجمعَ عِزَّ الدُّنيا فاقطَعْ طَمَعَكَ مِمَّا في أيدي النَّاسِ، فإنَّا بَلَغَ الأنبياءُ والصِّدِّيقونَ ما بَلَغوا بِقَطْعِ طَمَعِهِمِ ".

<sup>(</sup>١)كُمَشَ في السِّيرِ وغيره : أُسرَعَ. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) في الكافي: ٢ / ١٣٤ / ٢٠ «في فَراغِكَ» ولعلَّه الأنسب.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٩/٤٢٥/١٣.

<sup>(</sup>٤) التُؤْدَة ــساكنة وتفتح : التأنّي والتمهّل والرزانة . (لسانالعرب : ٣/٤٤٣).

<sup>(</sup>٥) قصص الأنبياء: ١٩٥/ /٢٤٤.

### النُّبُوة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

١٩ \_إشمويل 🕸

البحار: ١٣ / ٤٣٥ باب ١٩ «قصّة إشمويل ﷺ وطالوت وجالوت».

#### ٣٨٠٠ ـ إشمويلُ 👺

#### الكتاب

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكَأَ نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلُّوا إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللهُ عَـلِيمٌ بِـالظَّالِمِينَ \* وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَـحْنُ أَحَـقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْم وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَةً مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ \* وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةً مِنْ رَبُّكُمْ وَبَقِيَّةً مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِـنّى وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَـاوَزَهُ هُــوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۞ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ۚ وَثَبِّتْ أَقُدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۞ فَهَزَمُوهُمْ بِـإِذْنِ اللَّهِ وَقَــتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلٰكِنَّ اللهَ ذُو فَصْلِ عَلَى الْعَالَمِينَهِ٣٠.

١٩٦٧٢ - تفسيرِ مجمع البيان - في قولهِ تعالىٰ - : ﴿إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُم ﴾ - : اختُلِفَ في ذلك النَّبِيِّ ؛ فقيلَ : اسمُهُ... شَمَعُونُ بنُ صَفيَّةَ مِن وُلدِ لاوِي بنِ يَعقوبَ، عن السُدِّيِّ. وقيلَ : هُو يُوشَعُ بنُ نُونٍ بنِ افراثيمَ بنِ يُوسفَ بنِ يَعقوبَ، عن قَتادَةَ. وقيلَ : هُو إشمويلُ، وهو بالعَرَبيَّةِ إسماعيلُ، عن أكثَرِ المُفسِّرينَ وهُو المَروِيُّ عن أبي جعفر اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن أبي جعفر اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٤٦ ـ ٢٥١.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان : ۲ / ٦١٠.

١٩٦٧٣\_تفسيرُ القُمّيِّ : أبي عن النَّضرِ عن يحيَى الحَلَبيِّ عن هارونَ بن خارِجَةَ عن أبي بَصيرٍ عن أبي جعفر ﷺ : إنّ بَني إسرائيلَ بعدَ موسىٰ عَمِلُوا بالمُعَاصي وغَيَّرُوا دِينَ اللهِ وعَتَوا عَن أمر ربِّهِم، وكَانَ فيهِم نَبِيٌّ يأمُرُهُم ويَنهاهُم فلَم يُطيعوهُ، ورُويَ أنَّهُ أَرْميا النَّبِيُّ، فسَلَّطَ اللهُ عليهم جالُوتَ وهُو مِن القِبطِ، فأذَهُم وقَتَلَ رِجالَهُم وأخرَجَهُم مِن دِيارِهِم وأخَذَ أموالَهُم واستَعبَدَ نِساءهُم، فَفَرْعُوا إلىٰ نَبيُّهِم وقالُوا : سَلِ اللهَ أَن يَبَعَثَ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ في سَبيلِ اللهِ. وكــانَتِ النُّبُوَّةُ فِي بَني إسرائيلَ فِيبَيتٍ، والمُلكُ والسُّلطانُ في بَيتٍ آخَرَ، لم يَجمَع اللهُ لَهُمُ النُّبُوَّةَ والمُلكَ في بَيتٍ واحِدٍ، فين ذلكَ قالوا : ﴿إِبعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلُ في سَبيلِ اللهِ، فقالَ لَهُم نَبيُّهُم : ﴿هَـلُ عَسَيْتُم إِنْ كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتالُ أَلَّا تُقاتِلوا قالُوا وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ في سَبيلِ اللهِ وقَد أُخْرِجُنا مِن دِيارِنا وأَبْنَائِنا﴾. وكانَ كما قالَ اللهُ تباركَ وتعالىٰ : ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتَالُ تَــوَلُّوا إِلَّا قَــليلاً مِنْهُم...﴾، فقالَ لَهُم نَبيُّهُم : ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً﴾ فغَضِبوا مِن ذلك، وقالوا : ﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَينا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ المالِ ﴾ ؟! وكانتِ النُّبُقُّةُ في وُلدِ لاوِي، والمُلكُ في وُلدِ يُوسفَ، وكانَ طالُوتُ مِن وُلدِ ابنِ يامينَ أخيي يُوسفَ لأُمِّدٍ، لَم يَكُن مِن بَيتِ النُّبُوَّةِ ولا مِن بَيتِ المَملَكَةِ، فقالَ لَهُم نَبيُّهُم : ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُم وَزادَهُ بَسْطَةً فِي العِلْم والجِيسْم واللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشاءُ واللهُ واسِعٌ عَليمٌ. وكان أعظَمَهُم جِسماً ,وكانَ شُجاعاً قَوِيّاً، وكانَ أَعلَمَهُم، إلّا أنَّهُ كانَ فَقيراً فعابُوهُ بالفَقرِ، فقالوا : ﴿ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن المالِ ﴾، فقالَ لْهُم نَبِيُّهُم : وَإِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبُّكُم وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَركَ آلُمُوسَىٰ وآلُهارونَ تَحْمِلُهُ المَلائكَةُ ﴾. وكانَ التّابوتَالّذيأنزَلَهُ اللهُ علىٰ موسىٰ فوَضَعَتْهُ فيهِ أمُّهُ وألقَتهُ في اليَمُّ، فكانَ في بَني إسرائيلَ يَتَبرَّكونَ بهِ ، فلَمَّا حَضَرَ موسىٰ الوّفاةُ وضَعَ فيهِ الألواحَ ودِرعَهُ وما كَانَ عِندَهُ مِن آياتِ النُّبُوّةِ وأودَعَهُ يُوشَعَ وَصِيَّهُ، فلَم يَزَلِ التَّابُوتُ بينَهُم حتّىٰ استَخَفُّوا بهِ، وكانَ الصِّبيانُ يَلعَبونَ بهِ في الطُّرُقاتِ، فلَم يَزَلْ بَنو إسرائيلَ في عِزٌّ وشَرَفٍ مــادامَ التّــابوتُ عِندَهُم، فلَمَّا عَمِلُوا بالمَعَاصي واستَخَفُّوا بالتَّابُوتِ رَفَعَهُ اللَّهُ عَنهُم، فلَمَّا سألوا النَّبيَّ وبَعَثَ اللَّهُ إَلَيهِم طَالُوتَ مَلِكًا يُقَاتِلُ مَعَهُم رَدَّ اللهُ عَلَيهِمُ التَّابُوتَ، كَهَاقَالَ اللهُ : ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فيهِ سَكِينَةً مِن رَبِّكُم وَبَقِيَّةً بِمَا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وآلُ هارونَ تَخْمِلُهُ المَلائِكَةُ ﴾. قالَ : البَقيَّةُ : ذُرِّيَّةُ الأنبياءِ، وقَولُهُ : ﴿فيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُم﴾ فإنَّ التّابوتَ كانَ يُوضَعُ بَين يَدَيِ الْعَدُوّ وبَينَ المُسلمينَ فتَخرُجُ مِنهُ رِيحٌ طَيِّبةٌ لَهَا وَجةً كوَجهِ الإنسانِ ٠٠٠.

١٩٦٧٤\_تفسير القُمِّيِّ : حَدَّثَني أبي عن الحسنِ بنِ خالِدٍ عن الرِّضا ١٤ : السَّكِينَةُ رِيحٌ مِن الجُنَّةِ لَهَا وَجِهُ كُوَجِهِ الإنسانِ، فكانَ إذا وُضِعَ التَّابُوتُ بَينَ يَدَيِ الْمُسلمينَ والكُفَّارِ؛ فإنْ تَقَدَّمَ التَّابُوتَ رَجُلُ لا يَرجِعُ حتَّىٰ يُقتَلَ أو يَغلِبَ، ومَن رَجَعَ عنِ التَّـابُوتِ كَـفرَ وقَـتَلَهُ الإمـامُ، فأوحَى اللهُ إلىٰ نَبيِّهِم أنَّ جالُوتُ يَقتُلُهُ مَن يَستَوي علَيهِ دِرعُ موسىٰ ﷺ، وهُو رجُلُ مِن وُلدِ لاوِي بنِ يَعقوبَ على المُهُ داودُ بنُ آسي ". وكانَ آسي راعِياً وكانَ لَهُ عَشرَهُ بَنينَ أصغَرُهُم داودُ، فلَمَّا بُعِثَ طالوتُ إلىٰ بَني إسرائيلَ وجَمَعَهُم لِحَربِ جالوتَ بَسَعَتَ إلىٰ آسي أَنْ أَحسضِرْ وُلدَكَ، فلَمَّا حَضَروا دَعا واحِداً واحِداً مِن وُلدِهِ فألبَسَهُ دِرعَ موسى ﷺ؛ مِنهُم مَن طالَت عليهِ، ومِنهُم مَن قَصُرَت عنهُ، فقالَ لآسِي : هل خَلَّفتَ مِن وُلدِكَ أَحَداً؟ قالَ : نَـعَم، أصـغَرْهُم، تَرَكْتُهُ فِي الغَنَم يَرعاها، فبَعَثَ إلَيهِ ابنَهُ فجاءَ بهِ، فلَمَّا دُعِيَ أُقبَلَ ومَعَهُ مِقلاعٌ، قالَ : فـنادَتهُ ثَلاثُ صَخراتٍ في طَريقِهِ فقالَت : ياداودُ خُذْنا، فأخَذَها في مِخلاتِهِ، وكانَ شَديدَ البَطشِ قَوِيّاً في بَدَنِهِ شُجاعاً، فلَمَّا جاءَ إلىٰ طالوتَ ألبَسَهُ دِرعَ موسىٰ فاستَوَت عـلَيهِ، فـفَصَلَ طـالوتُ بالجُنُودِ، وقالَ لَهُم نَبيُّهُم : يابَني إسرائيلَ إنَّ اللهَ مُبتَليكُم بنَهرٍ في هذهِ المَفازَةِ، فمَن شَرِبَ مِنهُ فَلَيسَ مِن حِزبِ اللهِ، ومَن لَم يَشرَبْ مِنهُ فإنَّهُ مِن حِزبِ الله إلَّا مَنِ اغتَرفَ غُرفَةً بِيَدِهِ، فلمَّا وَرَدُوا النَّهَرَ أَطْلَقَ اللَّهُ لَهُم أَن يَغْرِفَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُم غُرْفَةً بِيَدِهِ ﴿فَشَرِبُوا مِنهُ إِلَّا قَلْيلاً مِنْهُم﴾. فَالَّذِينَ شَرِبُوا مِنْهُ كَانُوا سِتِّينَ ٱلفاً. وهٰذا امتِحانٌ امتُحِنُوا بِهِ كَهَا قَالَ اللَّهُ.

ورُويَ عن أبي عبدِاللهِ اللهِ أَنَّهُ قالَ : القَليلُ الَّذينَ لَم يَشرَبوا ولَم يَغتَرِفوا ثلاثُ مِائةٍ وثَلاثةَ عَشَرَ رَجُلاً، فلَمَّا جاوَزوا النَّهرَ ونَظَروا إلىٰ جُنودِ جالوتَ قالَ الَّذينَ شَرِبوا مِنهُ : ﴿لا طاقَةَ لَنا

<sup>(</sup>١) البحار : ١٣ / ٤/٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) في نسخة هاشي» وفي أخرى هاسي» وكذا فيما يعده، وفي تاريخ اليعقوبيّ والطبريّ والعرائس والمحبّر ومجمع البيان«إيشا» كما فــي المتن، وفي قاموس التوراة «يــّـا». (كما فيــهامش البحار : ١٣ / ٤٤٠).

197۷0 بحار الأنوار عن ابنِ الأثيرِ في الكامل : لمَّا انقَطَعَ إلياسُ عن بَني إسرائيلَ بَعَثَ اللهُ النَّسَعَ، فكانَ فيهِم ما شاءَ اللهُ ثُمَّ قَبَضَهُ اللهُ... إلى أن بَعَثَ اللهُ إشمويلَ، ومَلَكَهُم طالوتُ وَرَدَّ عَلَيْهِمُ التَّابُوتُ وَكَانَت مُدَّةُ ما بَينَ وَفاةٍ يُوشِعَ إلىٰ أن رَجَعَتِ النَّبُوتُ إلىٰ إشمويلَ أربعيائةِ سَنَةٍ وَسِتِّينَ سَنةً.

وكانَ مِن خَبَرِ إشمويلَ أَنَّ بَني إسرائيلَ لمَّا طَالَ عَلَيهِمُ البَلاءُ وطَّـمِعَ فـيهمُ الأعـداءُ... فَدَعَوا اللهَ أَن يَبَعَثَ لَهُم نَبِيَّاً يُقاتِلُونَ مَعَهُ، وكانَ سِبطُ النَّبُوّةِ هَلَكُوا فلَم يَبقَ مِنهُم غيرُ امرأةٍ حُبلیٰ... فوَلَدَت غُلاماً سَمَّتُهُ إشمويلَ، ومَعناهُ: سَمِعَ اللهُ دُعاثِي ٣.

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفين نقلناه من البحار .

<sup>(</sup>٢) صكَّه : ضربه شديداً. (كما في هامش البحار : ١٣ / ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) تفسير القشق: ١ / ٨٢.

<sup>(</sup>٤) اليجار : ١٣ / ٥٢ ٤.

### 0.1

### النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

۲۰\_داود ب

البحار: ١٤/ ١ «أبواب قصص داود ﷺ».

البحار: ١٤ / ٣٣ باب ٣ «ما أُوحي إلى داود الله».

كنزالعمّال: ۲۱/ ٤٩٣ «داود ﷺ.

البحار : ١٤ / ١٩ باب ٢ «قصّة داود وأوريا ﴿ اللَّهُ ﴾ .

أنظر: الصبر: بأب ٢١٧١.

#### ٣٨٠١ ـ داودُ 🕸

#### الكتاب

﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أُوَّابٌ ﴿... يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيْضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ ١٠٠.

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ ٣٠.

(انظر) النساء: ١٦٣ والإسراء: ٥٥ والمائدة: ٧٨، ٧٩ والأنعام: ٨٤ والأنبياء: ٧٨ ـ ٨٠ والنمل: ١٥ وسبأ: ١٠ . ١٠.

الإمامُ عليَّ ﷺ : أو حَىٰ اللهُ عَزَّوجلَّ إلىٰ داودَ ﷺ : إنَّكَ نِعمَ العَبدُ لَو لا أَنَّكَ تأكُلُ مِن بَيتِ المالِ ولا تَعمَلُ بِيَدِكَ شيئاً. قالَ : فَبَكَىٰ داودُ ﷺ ، فأو حَى الله عَزَّوجلَّ إلى الحَديدِ : أَنْ لِعَبدي داودَ ، فلانَ ، فألانَ اللهُ تعالىٰ لَهُ الحَديدَ ، فكانَ يَعمَلُ كلَّ يَومٍ دِرعاً فيَبيعُها بألفِ دِرهَمٍ ، فعَمِلَ ﷺ ثلاثَمَاتُةٍ وسِتِّينَ دِرعاً فباعَها بثلاثِمائةٍ وسِتِّينَ أَلفاً ، واستَغنىٰ عن بَيتِ المالِ ٣٠.

المَّاكِّ النَّاسَ وهَجَرونِي فيكَ. قالَ : فَمَا لِي أَرَاكَ ساكِتاً ؟ قالَ : خَشيَتُكَ أَسكَتتني. قالَ : فَمَا لِي أَرَاكَ ساكِتاً ؟ قالَ : خَشيَتُكَ أَسكَتتني. قالَ : فَمَا لِي أَرَاكَ ساكِتاً ؟ قالَ : خَشيَتُكَ أَسكَتتني. قالَ : فَمَا لِي أَرَاكَ فَقيراً وقَد أَفَدتُكَ ؟ قالَ : قالَ : فَمَا لِي أَرَاكَ فَقيراً وقَد أَفَدتُكَ ؟ قالَ : فَمَا لِي أَرَاكَ فَقيراً وقَد أَفَدتُك؟ قالَ : اللهِ اللهِ اللهُ بَعَقُكَ أَفقرَنِي. قالَ : فَمَا لِي أَرَاكَ مُتَذَلِّلاً ؟ قالَ : عَظيمُ جَلالِكَ الذي لا يُوصَفُ ذَلَلَني، اللهِ اللهُ جَلّ جَلالُكُ : فأبشِرْ بالفَضلِ مِنِي، فَلَكَ مَا تُحِبُّ يَومَ تَلقاني، وحق ذلك لك يا سيّدي. قالَ اللهُ جَلّ جَلالُكُ : فأبشِرْ بالفَضلِ مِنِي، فَلَكَ مَا تُحِبُّ يَومَ تَلقاني، خَالِطِ النّاسَ وخَالِقَهُم بأَخلاقِهم وزايلُهُم في أعالِمِ تَنَلُ مَا تُريدُ مِنِي يَومَ القِيامَةِ ".

١٩٦٧٨ عنه ﷺ : أُوحَى اللهُ عَزُّوجِلَّ إِلَىٰ داودَﷺ : يا داودُ؛ بِيُّ فافرَحْ، وبذِكري فتَلَذُّهُ،

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۷ ـ ۲۱.

<sup>(</sup>٢) الأنساء: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) الفقيد: ٣/١٦٢ / ٢٥٩٤.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق : ١٦٤ / ١.

وبِمُنَاجِاتِي فَتَنَعَّمُ، فَعَن قَلْيُلٍ أُخَلِّي الدَّارَ عَنِ الفَاسِقِينَ، وأَجْعَلُ لَعَنَتِي عَلَى الظَّالمِينَ٣٠.

الشّمسُ على المُوعِلَيُّةِ: أُوحَىٰ اللهُ عَزَّوجلَّ إلىٰ داودَ ﷺ : يا داودُ، كما لا تَضيقُ الشَّمسُ على مَن جَلَسَ فيها كذلكَ لا تَضيقُ رحمَتي على مَن دَخَلَ فيها، وكما لا تَضُرُّ الطُّيرَةُ مَن لا يَتَطيِّرُ مِنها كذلكَ لا يَنجو مِن الفِتنَةِ المُتَطيِّرُونَ ٣٠.

١٩٦٨٠ جار الأنوار : رُويَ أَنَّ اللهُ أوحىٰ إلىٰ داودَ اللهِ : مَن أَحَبَّ حَبيباً صَدَّقَ قَولَهُ ، ومَن أَنِسَ بَحَبيبٍ قَبِلَ قَولَهُ ورَضِيَ فِعلَهُ ، ومَن وَثِقَ بَحَبيبٍ اعتَمَدَ عليهِ ، ومن اشتاق إلىٰ حَبيبٍ جَدَّ في السَّيرِ إلَيهِ . يا داودُ ، ذِكري للذّاكِرينَ ، وجَنَّتي للمُطِيعينَ ، وزيارَتي للمُشتاقِينَ ، وأنا خاصّةُ للمُحِبِّينَ ...
للمُحِبِّينَ ...

١٩٦٨١–بحار الأنوار : رُوِيَ أَنِّ دَاوَدَ ﷺ خَرَجَ مُصحِراً مُنفَرِداً ، فأُوحَى اللهُ إلَيهِ : يا دَاودُ ، ما لي أراكَ وَحدانِيّاً ؟ فقالَ : إلهٰي اشتَدَّ الشَّوقُ مِنِّي إلىٰ لِقائكَ ، وحالَ بَيني وبَينَ خَلقِكَ . فأوحَى اللهُ إلَيهِ : ارجِعْ إلَيهِم فإنّكَ إن تأتِني بعَبدٍ آبِقٍ أثبِتْكَ في اللَّوحِ حَميداً '''.

الإمامُ الصّادقُ على : إنّ الله تعالىٰ أوحىٰ إلىٰ داودَ على : أَنْ بَلِغْ قَومَكَ أَنّهُ لَيس مِن عَبدٍ مِنهُم آمُرُهُ بطاعَتي فيُطيعُني إلّا كانَ حَقّاً علَيّ أَن أُعينَهُ على طاعَتي، فإنْ سَأَلَني أُعطَيتُهُ، وإنْ دَعاني أَجَبتُهُ، وإنِ اعتَصَمَ بِي عَصَمتُهُ، وإنِ استَكفاني كَفَيتُهُ، وإن تَوكَّلُ علَيَّ حَفِظتُهُ، وإن كاذَهُ جَميعُ خَلقي كِدتُ دُونَهُ اللهُ .

١٩٦٨٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ : كانَ داودُ أُعبَدَ البَشَرِ ٥٠.

١٩٦٨٤\_عنه ﷺ :كانَ النّاسُ يَعودُونَ داودَ ويَظُنّونَ أَنّ بِهِ مَرَضاً ، وما بِهِ إِلّا شِدَّةُ الخَوفِ مِن اللهِ تعالىٰ ٣٠.

١٩٦٨٥ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : وأمّا داودُ فمَلَكَ ما بَينَ الشّاماتِ إلىٰ بلادِ إصطَخرَ ، وكذلكَ كانَ

<sup>(</sup>١) روضة الواعظين : ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق : ٢٥١ / ١٢.

<sup>(</sup>٣-٤) البحار : ٢٢/٤٠/١٤ و ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) قصص الأنبياء: ١٩٨/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٦-٦) كنزالعمال : ٣٢٣٢٢، ٣٢٣٢٣.

مُلكُ سُلَمِانَ ١٠٠٠.

197٨٦ عنه على : إنّ داودَ النَّبِيَّ على كانَ ذاتَ يَومٍ في مِحرابِهِ إِذْ مَرَّتْ بهِ دُودَةٌ حَمراءُ صَغيرَةٌ تَدِبُّ حَتَى انتَهَت إلى مَوضِع سُجودِهِ ، فَنَظَرَ إلَيها داودُ وحَـدَّثَ في نَـفسِهِ : لِمَ خُـلِقَت هـذِهِ اللهُ ودَةُ ؟ فأوحَى اللهُ إلَيها : تَكَلَّمي ، فقالَت لَهُ : يا داودُ ، هَل سَمِعتَ حِسِّي أو اسْتَبَنتَ عـلى السَّفا أَثَري؟ فقالَ لَمَا داودُ : لا . قالَت : فإنّ الله يَسمَعُ دَبيبِي ونَفسي وحِـسِّي ويَـرىٰ أَنَـرَ مَشيى ، فاخفِضْ مِن صَوتِكَ إِنَّ مَا مَشيى ، فاخفِضْ مِن صَوتِكَ إِنَّ

الإمامُ الصّادقُ على : قال داودُ النبي على : لأعبُدنَّ الله اليّومَ عِبادَةً ولأقرأنَّ قِراءةً لَم أفعَلْ مِثلَها قَطُّ ! فَدَخَلَ مِحرابَهُ فَفَعَلَ ، فلَمّا فَرَغَ مِن صَلاتِهِ إذا هُو بِضِفدَعٍ فِي الْجِرابِ ، فقالَ لَهُ : يا داودُ ، أعجَبَكَ اليّومَ ما فَعَلتَ مِن عِبادَتِكَ وقِراءتِكَ ؟ فقالَ : نَعَم ، فقالَ : لا يُعجِبَنّك ، فإني يا داودُ ، أعجَبَكَ اليّومَ ما فَعَلتَ مِن عِبادَتِكَ وقِراءتِك ؟ فقالَ : نَعَم ، فقالَ : لا يُعجِبَنّك ، فإني يا داودُ ، أعجَبَكَ اليّومَ ما فَعَلتَ مِن عِبادَتِكَ وقِراءتِك ؟ فقالَ : نَعَم ، فقالَ : لا يُعجِبَنّك ، فإني المُونُ أَسَبّحُ الله في كُلِّ لَيلَةٍ أَلفَ تَسبيحَةٍ يَتشَعَّبُ فِي مَعَ كلِّ تَسبيحَةٍ ثَلاثَةُ آلافِ تَحميدَةٍ ، وإني لأكونُ في قعر الماءِ فيصَوِّتُ الطَّيرُ في الهَواءِ فأحسَبُهُ جائعاً فأطفُو لَهُ علَى الماءِ لِيأْ كُلني وما لي ذَنبُ ٣٠ . بحث روائق

روى في الدرّ المنثور بطريق عن أنس وعن مجاهد والسدّي وبعدّة طرق عن ابن عبّاس قصّة دخول الخصم على داود ﷺ على اختلاف ما في الروايات. وروى مثلها القمّي في تفسيره ورواها في العرائس وغيره، وقد لخصها في مجمع البيان كها يأتي :

إنّ داود كان كثير الصلاة فقال : يا ربّ فضّلتَ عليَّ إبراهيم فاتّخذتَه خليلاً، وفضّلتَ عليَّ موسى فكلّمتَه تكليماً، فقال : يا داود! إنّا ابتليناهم بما لم نَبتلِك بمثله فإن شــثت ابـتليتك، فقال : نعم يا ربّ فابتلِني.

فبينا هو في محرابه ذات يوم إذ وقعت حمامة، فأراد أن يأخذها فطارت إلى كُوّة المحراب، فذهب ليأخذها فاطّلع من الكوّة فإذا امرأة أوريا بن حيّان تغتسل فهواها وهَمَّ بـتزويجها،

<sup>(</sup>١) الخصال: ٢٤٨ / ١١٠.

<sup>(</sup>۲ ـ ۳) البحار : ۱۵ / ۱۷ / ۲۹ و ص ۲۸ / ۲۸ .

فبعث بأوريا إلى بعض سراياه وأمر بتقديمه أمام التابوت الذي فيه السكينة، ففعل ذلك وقتل.

فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها وبنى بها فولد له منها سليانُ، فبينا هو ذات يوم في محرابه إذ دخل عليه رجلان ففزع منها، فقالا : لا تَخفُ خصان بغى بعضنا على بعض إلى قـوله : \_ وقليل ما هم، فنظر أحد الرجلين إلى صاحبه ثمّ ضحك، فتنبّه داود على أنّها ملكان بعثها الله إليه في صورة خصمَين ليُبَكِّناه على خطيئته، فتاب وبكى حتّى نبت الزرع من كثرة دموعه.

ثمّ قال في المجمع ـ ونعم ما قال ـ: إنّه ممّا لاشبهة في فساده؛ فـإنّ ذلك ممّـا يـقدح في العدالة، فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله ـ الذين هم أمناؤه على وحيه وسفراؤه بـينه وبـين خلقه ـ بصفة من لا تقبل شهادته وعلى حالة تنفر عن الاستماع إليه والقبول منه.

أقول: والقصّة مأخوذة من التوراة، غير أنّ التي فيهـا أشـنع وأفـظع، فـعُدِّلت بـعض التعديل على ما سيلوح لك.

فني التوراة ما ملخّصه : وكان في وقت المساء أنّ داود قام عن سريره وتمشّى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحمّ، وكانت المرأة جميلة المنظر جدّاً، فأرسل داود وسأل عن المرأة فقيل : إنّها بتشبعُ امرأة أوريا الحيثي، فأرسل داود رُسُلاً وأخذها، فدخلت عليه فاضطجع معها وهي مطهّرة من طمثها، ثمّ رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود أنّها حُبلى.

وكان أوريا في جيش لداود يحاربون بني عمون، فكتب داود إلى يوآب أمير جيشه يأمره بإرسال أوريا إليه، و لما أتاه وأقام عنده أيّاماً كتب مكتوباً إلى يوآب وأرسله بسيد أوريا، وكتب في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت، ففعل به ذلك فقتل، وأخبر داود بذلك.

فلمًا سمعت امرأة أوريا أنّه قد مات ندبت بعلها، ولمّا مضت المناحة أرسل داود وضمّها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابناً، وأمّا الأمر الذي فعله داود فقبُح في عينيَ الربّ.

فأرسل الربّ ناثان النبيُّ إلى داود، فجاء إليه وقال له : كان رجلان في مدينة واحــدة

واحد منها غنيّ والآخر فقير، وكان للغنيّ غنم وبقر كثيرة جدّاً؛ وأمّا الفقير فلم يكن له شيء إلّا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها وربّاها، فجاء ضيف إلى الرجل الغنيّ فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيّئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيّأ لضيفه، فحمي غضب داود على الرجل جدّاً، وقال لناثان : حيّ هو الربّ؛ إنّه يقتل الرجل الفاعل ذلك وتردّ النعجة أربعة أضعاف؛ لأنّه فعل هذا الأمر ولأنّه لم يشفق.

فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل يعاتبك الربّ ويقول: سأقيم عليك الشرّ من بيتك، وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهنّ لقريبك فيضطجع معهنّ قــدّام جمــيع إسرائــيل وقــدّام الشمس؛ جزاءً لما فعلت بأوريا وامرأته.

فقال داود لنائان : قد أخطأت إلى الربّ، فقال نائان لداود : الربّ أيضاً قد نقل عنك خطيئتك، لاتموت غير أنّه من أجل أنّك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الربّ يشمتون فالابن المولود لك من المرأة يموت، فأمرض الله الصبيّ سبعة أيّام ثمّ قبضه ثمّ ولدت مرأة أوريا بعده لداود ابنه سلمان ".

وفي العيون في باب مجلس الرّضا عند المأمون مع أصحاب الملل والمقالات: قال الرّضا ﷺ لابنِ جَهم: وأمّا داودُ فما يَقولُ مَن قَبلَكُم فيهِ؟ قالَ: يقولُونَ: إنّ داودَ كانَ يُصَلّي في مجرابه إذ تَصَوَّرَ لَهُ إبليسُ على صُورةِ طَيرٍ أحسَنَ ما يكونُ مِن الطَّيورِ، فقطَعَ داودُ صَلاتَهُ وقامَ يأخُذُ الطَّيرَ إلى الدارِ فخَرَجَ في إثرهِ فطارَ الطَّيرُ إلى السَّطحِ، فصَعِدَ في طَلَبِهِ فسَقَطَ الطَّيرُ في دارِ أوريا ابنِ حَيّانَ، فاطلَعَ داودُ في إثرِ الطَّيرِ فإذا بامرأةِ أوريا تَعَسِّلُ، فلمَّا نَظَرَ إليها هَواها وكانَ قد أخرَجَ أوريا في بَعضِ غَزَواتِهِ، فكتَبَ إلى صاحِبِهِ أن قَدِّمُ أوريا أمامَ التابوتِ، فقدًّمُ فظفرَ أوريا بالمُشركينَ فصَعُبَ ذلكَ على داودَ، فكتَبَ إليهِ ثانيةً أن قدِّمُهُ أمامَ التابوتِ فقدًّمَ فظفرَ أوريا ، وتَزَوِّجَ داودُ بامرأتهِ.

قالَ : فضَرَبَ الرَّضا ﷺ يَدَهُ على جَبهَتهِ وقالَ : إنَّا للهِ وإنَّا إلَيهِ راجِعونَ} لَقَد نَسَبتُم نَبيّاً مِن أُنبياءِ اللهِ إلَى التهاونِ بِصَلاتِهِ حتَّىٰ خَرَجَ في إثرِ الطَّيرِ، ثُمَّ بالفاحِشَةِ، ثُمَّ بالقَتلِ!

<sup>(</sup>١) ملخَّص من الإصحاح العادي عشر والثاني عشر من صمونيل الثاني (كما في هامش المصدر).

فقال : يابن رسولِ اللهِ، ما كانت خَطيئتُهُ؟ فقال : وَيَحَكَ ا إِنّ داودَ اللهِ إِنّا ظَنَّ أَنَهُ ما خَلَقَ اللهُ خَلقاً هو أَعَلَمُ مِنهُ، فَبَعَثَ اللهُ عَزَّوجلَّ إِلَيهِ المُلككينِ فسَورا المحراب، فقال : ﴿خَصُهانِ بَعَىٰ بِعْضُنا عَلَىٰ بَعْضِ فَاحْكُمْ بَينَنا بالحَقِّ ولا تشطِطْ واهْدِنا إلىٰ سَواءِ الصَّراطِ إِنّ هذا أخي لَـهُ يَسْعُ وتِسْعُونَ نَعْجَةً ولي نَعْجَةً واحِدَةً فقالَ اكفِلْنيها وعَزَّني في الحِطابِ فَعَجَّلَ داودُ على المُدّعىٰ عليهِ فقالَ : ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلىٰ نِعاجِهِ وَلَم يَسَألِ المُدَّعِيَ البَيِّنَةَ علىٰ ذلك، المدّعىٰ عليهِ فقالَ : ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلىٰ نِعاجِهِ وَلَم يَسَألِ المُدَّعِيَ البَيِّنَةَ علىٰ ذلك، ولم يُقبِلْ على المُدَّعىٰ عليهِ فيقولُ لَهُ : ما تَقولُ؟ فكانَ هذا خَطيئَةُ رَسمِ الحُكمِ لا ما ذَهَبَتُم إليهِ أَل عَلَى النّاسِ وَلَم يُسَالُ اللَّمْ عَلَ عَلَيهِ فيقولُ لَهُ : ما تَقولُ؟ فكانَ هذا خَطيئَةُ رَسمِ الحُكمِ لا ما ذَهَبَتُم إليهِ أَلْ تَسمَعُ اللهُ عَزَّوجلَّ يَقولُ : ﴿ يَا دَاودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَينَ النّاسِ إِلْحَقْ ... ﴾ إلى آخِر الآيةِ.

فقالَ : يابنَ رسولِ اللهِ، قِصَّتُهُ مع أُورِيا؟ قالَ الرِّضا ﷺ : إنَّ المرأةَ في أيّامِ داودَ كانَت إذا ماتَ بَعلُها أُو قُتِلَ لا تَتَزَوّجُ بَعدَهُ أَبداً، فأوّلُ مَن أَباحَ اللهُ عَزَّوجلَّ لَهُ أَن يَتَزَوّجَ بامرأةٍ قُتلَ بَعلُها داودُ ﷺ، فتَزَوّجَ بامرأةٍ أُورِيا لمَّا قُتِلَ وانقَضَت عِدَّتُها، فذلكَ الذي شَقَّ علَى الناسِ مِن قَتلِ أُورِيا.

وفي أمالي الصدوق بإسناده إلى أبي عبدِ الله الله قالَ لعَلقَمةَ : إنَّ رِضا الناسِ لا يُملَكُ وأَلسِنَتَهُم لا تُضبَطُ، أَلَم يَنسِبوا داودَ اللهِ إلى أنَّهُ تَبِعَ الطَّيرَ حتى نَظَرَ إلى امرأةِ أوريا فهواها، وأنّه قَدَّمَ زَوجَها أمامَ التابوتِ حَتَّىٰ قُتِلَ ثُمَّ تَزَوَّجَ بها؟!... الحديث ٥٠.

(انظر) باب ۲۷۸۷ حدیث ۱۹۳۰۲.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ١٧ / ١٩٨.

### النُّبُوَّة (٢)

0.1

النبوّة الخاصّة (١)

۲۱\_سلیان ﷺ

البحار: ١٤ / ٦٥ «أبواب قصص سليمان ﷺ».

البحار : ١٤ / ١٣٠ باب ١٠ «ما أوحي إلى سليمان علله».

كنزالعمال: ٤٩٦/١١ «سليمان 獎».

#### ٣٨٠٢ ـ سُلَيمانُ ﷺ

#### لكتاب

﴿ وَوَرِثَ شُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴾ ١٠٠.

(انظر) النساء: ١٦٣ والأنعام: ٨٤ والأنبياء: ٨١، ٨٢ وسبأ: ١٣.١٢ وص: ٣٠\_٤٠ والنمل: ١٧\_٤٤ والبقرة: ١٠٢.

197٨٨ الإمامُ علي ﷺ : لَو أَنَّ أَحَداً يَجِدُ إِلَى البَقاءِ سُلَّماً ، أُو لِدَفعِ المَوتِ سَبيلاً ، لَكانَ ذلكَ سُلَيَانُ بنُ داودَ ﷺ ، اللَّذي سُخِّرَ لَهُ مُلكُ الجِنِّ والإنسِ ، مَع النُّبُوّةِ وعَظيمِ الزُّلفَةِ ، فلمَّا استَوفىٰ طُعمَتَهُ ، واستَكلَ مُدَّتَهُ ، رَمَتهُ قِسِيُّ الفَناءِ بِنِبالِ المَوتِ ، وأصبَحَتِ الدِّيارُ مِنهُ خالِيَةً ، والمَساكِنُ مُعَطَّلَةً ، ووَرِثَها قَومُ آخَرونَ ٣٠.

١٩٦٨٩ ــالإمامُ الصّادقُ ﷺ :كَانَ سُلَيَانُ ﷺ يُطعِمُ أَضيافَهُ اللَّحَمَ بِالحُوَّارِيْ، وعِيالَهُ الخُشكارَ، ويأكُلُ هُو الشَّعيرَ (غَيرَ) مَنخولٍ ٣٠.

• ١٩٦٩ عنه ﷺ : أوَّلُ مَن كَساهُ يَعني البَيتَ \_ الثِّيابَ سُلَيانُ بنُ داودَ ﷺ ، كَساهُ القُباطيَّ ". ١٩٦٩ عنه ﷺ : إنّ أوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ السُّكَّرَ سُلَيانُ ابنُ داودَ ﷺ .

١٩٦٩٢\_عنه ﷺ : آخِرُ مَن يَدخُلُ الجُنَّةَ مِن النَّبِيِّينَ سُلَيَانُ بنُ داودَ ﷺ ، وذلكَ لِما أُعطِيَ في الدُّنيا™.

١٩٦٩٣ ـ سُلَيَانُ ﷺ ـ لَمَّا رأى عُصفوراً يَقُولُ لِعُصفورَةٍ ــ: لِمَ تَمْنَعِينَ نَفْسَكِ مِنِي، ولو شِئتُ أَخَذتُ قُبَّةَ سُلَيَانَ بَنِقارِي فألقَيتُها في البَحرِ؟! فقالَ لَهُ وهُو يَتَبَسَّمُ ــ: أَتُطيقُ أَن تَفعَلَ ذلكَ؟! فقالَ : لا يا رسولَ اللهِ، ولكنَّ المَرءَ قد يُزَيِّنُ نَفْسَهُ ويُعَظِّمُها عِندَ زَوجَتِهِ، والْحِبُّ لا يُلامُ علىٰ

<sup>(</sup>١) النمل: ١٦.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) الدعوات للراونديّ : ٢٤٢ / ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) الفقيد : ٢ / ٢٣٥ / ٢٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٦ / ٣٣٣ / ٧.

<sup>(</sup>٦) مستطرفات السرائر : ٤١ / ٧.

ما يقولُ، فقالَ سُلَمِانُ ﷺ لِلعُصفورَةِ : لِمَ تَمَنعينَهُ مِن نَفسِكَ وهُو يُحِبُّكِ؟ فقالت : يا نَبيُّ اللهِ، إنّهُ لَيس مُحِبّاً ولكنّهُ مُدَّعٍ؛ لأنّهُ يُحِبُّ مَعي غَيري! فأثَّرَ كلامُ العُصفورَةِ في قَلبِ سُلَمِانَ وبَكىٰ بُكاءً شَديداً واحتَجَبَ عنِ النّاسِ أربَعينَ يَوماً يَدعُو اللهَ أن يُفَرِّغَ قَلبَهُ لَحَبَّتِهِ وأن لا يُخالِطُها بمَحَبَّةِ غَيرِهِ<sup>(۱)</sup>.

١٩٦٩٤ عنه ﷺ : أُوتِينا ما أُوتِيَ النّاس وما لَم يُؤتَوا، وعَلِمنا ما عَلِمَ الناسُ وما لَم يَعلَموا، فلم نَجِدْ شيئاً أَفضَلَ مِن خَشيَةِ اللهِ في الغَيبِ والمَشهَدِ، والقَصدِ في الغِنىٰ والفَقرِ، وكَلِمَةِ الحَــقِّ في الرّضا والغَضبِ، والتَّضَرُّع إلى اللهِ عَزَّوجلً علىٰ كلِّ حالٍ ٣٠.

١٩٦٩٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ سُلَمِانَ بنَ داودَﷺ قالَ ذاتَ يَومٍ لأصحابِهِ: إنّ اللهَ تباركَ وتعالىٰ قد وَهَبَ لِي مُلكاً لا يَنبَغي لأحَدٍ مِن بَعدي، سَخَّرَ لِي الرِّيحَ والإِنسَ والجِـنَّ والطّيرَ والوُحوشَ، وعَلَّمَني مَنطِقَ الطَّيرِ، وآتاني مِن كلِّ شيءٍ، ومَعَ جَميع ما ٱوتِيتُ مِن المُلكِ ماتّمً لِي سُروري يَوم إِلَى اللَّيلِ، وقد أحبَبتُ أن أدخُلَ قَصري في غَـدٍ فأصعَدَ أعـلاهُ وأنـظُرَ إِلَىٰ تَمَالِكي، فلا تَأْذَنُوا لأَحَدٍ علَيَّ لِئلًّا يَرِدَ علَيَّ ما يُنَغِّصُ علَيٌّ يَومي، فقالوا: نَعَم. فلَمّا كانَ مِن الغَدِ أُخَذَ عَصاهُ بيَدِهِ وصَعِدَ إلىٰ أعلىٰ مَوضِع مِن قَصرِهِ، ووَقَفَ مُتَّكِثاً علىٰ عَصاهُ يَنظُرُ إلىٰ تمَالِكِهِ مَسروراً بِمَا أُوثِيَ فَرِحاً بِمَا أُعطِيَ، إِذْ نَظَرَ إِلَىٰ شَابٍّ حَسَنِ الوّجِهِ واللّباسِ قَد خَـرَجَ عَلَيهِ مِن بَعضِ زَوايا قَصرِهِ، فَلَمَّا أَبِصَرَهُ سُلَمِانُ قالَ لَهُ: مَن أَدخَلَكَ إِلَىٰ هذا القَـصرِ، وقــد أَرَدتُ أَن أَخَلُوَ فيهِ الْيَومَ ؟! وبإذنِ مَن دَخَلتَ ؟! فقالَ الشابُّ: أَدخَلَني هذا القَصرَ رَبُّهُ وبإذنِهِ دَخَلتُ. فقالَ: ربُّهُ أَحَقُّ بهِ مِنِّي، فمَن أنتَ؟ قالَ: أنا مَلَكُ المَوْتِ، قالَ : وفيها جِئتَ؟ قـالَ: جِئتُ لأَقبِضَ رُوحَكَ. قالَ: إمضِ لِما أُمِرتَ بِهِ فَهٰذَا يَومُ شُروري، وأَبَى اللهُ عَزَّوجلَّ أن يكونَ لِي شُرورٌ دُونَ لِقَائُهِ. فَقَبَضَ مَلَكُ المَوتِ رُوحَهُ وهُو مُتَّكَى علىٰ عَصاهُ، فَبَقِيَ سُلَيهَانُ مُتّكِناً علىٰ عَصاهُ وهُو مَيِّتٌ ما شاءَ اللهُ والنَّاسُ يَنظُرونَ إِلَيهِ وهُــم يُـقَدِّرونَ أنَّـهُ حَــيٌّ، فـافتُتِنوا فـيهِ واختَلَفوا؛ فمِنهُم مَن قالَ: إنَّ سُلَيَهانَ قَد بَقِيَ مُثَّكِئاً علىٰ عَصاهُ هذهِ الأَيّامَ الكَثيرَةَ ولَم يَتعَبْ ولَم

<sup>(</sup>١) البحار : ١٤ / ٩٥ / ٣.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٩١ / ٢٤١.

يَنَمْ وَلَمْ يَشْرَبْ وَلَمْ يَأْكُلْ، إِنَّهُ لَرَبُّنا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنا أَن نَعَبُدَهُ! وقالَ قَومٌ: إِنَّ سُلَيَانَ سَاحِرٌ وإِنَّهُ يُرِينا أَنَّهُ وَاقِفٌ مُتَّكِئُ عَلَىٰ عَصَاهُ، يَسحَرُ أَعَيْنَنا ولَيس كذلك ! وقالَ المؤمنونَ: إِنَّ سُلَيَانَ، هُو عَبُدُ اللهِ وَنَبيَّهُ يُدَبِّرُ اللهُ أَمْرَهُ بَمَا شَاءَ؛ فلَمَّ اخْتَلَفُوا بَعَثَ اللهُ عَزَّوجِلَّ الأَرْضَةَ فَدَبَّت فِي عَصَاةِ سُلَيَانَ اللهُ عَزَّوجِلَّ الأَرْضَةَ فَدَبَّت فِي عَصَاةٍ سُلَيَانَ اللهُ مِن قَصرِهِ عَلَىٰ وَجِهِدِ ١٠٠.

#### كلام في قضة سليمان ﷺ:

#### ١ ـ ما ورد من قصصه في القرآن :

لم يرد من قصصه ﷺ في القرآن الكريم إلّا نبذة يسيرة، غير أنّ التدبّر فيها يهـ دي إلى عامّة قصصه ومظاهر شخصيّته الشريفة.

منها : وراثته لأبيه داود، قال تعالى : ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوَدَ سُلَيَانَ﴾"، وقال : ﴿وَوَرِثَ سُلَيَانُ داودَهِ٣٠.

ومنها : إيتاؤه الملك العظيم وتسخير الجنّ والطير والريح له وتعليمه منطق الطير، وقـ د تكرّر ذكر هذه النعم في كلامه تعالىٰ كها في سورة البقرة الآية ١٠٢، والأنبياء الآية ٨١، والنمل الآية ١٠٣، وسبأ الآية ٢١، ١٢، و ص الآية ٣٥\_٣٩.

ومنها : الإشارة إلى قصّة إلقاء جسد على كرسيّه كما في سورة ص الآية ٣٣.

ومنها : الإشارة إلى عرض الصافنات الجياد عليه كها في سورة ص الآية ٣١\_٣٣.

ومنها : الإشارة إلى تفهيمه الحكم في الغنم التي نفشت في الحرث كما في سورة الأنسبياء الآية ٧٨. ٧٩.

ومنها : الإشارة إلى حديث النملة كها في سورة النمل الآية ١٨، ١٩.

ومنها : قصّة الهدهد وما يتبعها من قصّته على مع ملكة سبأ . سورة النمل الآية ٢٠ \_ ٤٤.

ومنها : الإشارة إلى كيفيّة موته ﷺ كها في سورة سبأ الآية ١٤...

<sup>(</sup>١) علل الشرائع : ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ص د ۳۰.

<sup>(</sup>٣) النمل: ١٦.

#### ٢\_ الثناء عليه في القرآن :

ورد اسم عليه في بضعة عشر موضعاً من كلامه تعالى، وقد أكثر الثناء عليه فسهّه عبداً أوّاباً، قال تعالى : ﴿فَ فَهَمْناها الوّاباً، قال تعالى : ﴿فَ فَهَمْناها الوّاباً، قال تعالى : ﴿فَ فَهَمْناها سُلَمْانَ وَكُلّاً آتَيْنا حُكُماً وعِلْماً ﴾ "، وقال : ﴿ولَقَدْ آتَيْنا داودَ وسُلَمانَ عِلْماً ﴾ "، وقال : ﴿وقالَ يا أَيُّهَا النّاسُ عُلّمْنا مَنطِقَ الطّيْرِ ﴾ "، وعدّه من النبيّين المهديّين، قال تعالى : ﴿وَأَيُّوبَ ويُونُسَ وهارونَ وسُلَمانَ ﴾ "، وقال : ﴿ونُوحاً هَدَيْنا مِن قَبْلُ ومِنْ ذُرِّيّتِهِ داودٌ وسُلَمانَ ﴾ ".

#### ٣- ذكره ﷺ في العهد العتيق :

وقعت قصّته في كتاب الملوك الأوَل، وقد أطيل فيه في حسمته وجلالة أمره وسعة ملكه ووفور ثروته وبلوغ حكمته، غير أنّه لم يذكر فيه شيء من قصصه المشار إليها في القرآن، إلا ما ذكر أنّ ملكة سبأ لمّا سمعت خبر سليان وبنائه بيت الربّ بأورشَليم وما أوتيه من الحكمة أتت إليه ومعها هدايا كثيرة، فلاقته وسألته عن مسائل تمتحنه بها فأجاب عنها، ثمّ رجعت ألله وقد أساء العهدُ العتيقُ القولَ فيه ﷺ، فذكر الله أنّه الله انحرف في آخر عمره عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام، فسجد لأوثان كانت تعبدها بعض أزواجه!

وذكر أنّ والدته كانت زوج أوريا الحتيّ، فعشقها داود ﷺ، ففجر بهـا فـحبلت مـنه، فاحتال في قتل زوجها أوريا حتّى قتل في بعض الحروب، فضمّها إلى أزواجه فحبلت منه ثانياً وولدت له سلمان!

والقرآن الكريم ينزِّه ساحته ﷺ عن أوِّل الرَّميتَين بما ينزَّه به ساحة جميع الأنبياء بالنصّ

<sup>(</sup>۱) ص: ۳۰.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٧٩.

<sup>(</sup>٣-٤) النمل: ١٥، ١٥.

<sup>(</sup>٥) النساء : ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) الأنعام : ٨٤.

<sup>(</sup>٧) الإصحاح العاشر من الملوك الأول. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٨) الإصحاح العادي عشر والثاني عشر من كتأب صمونيل الثاني. (كما في هامش المصدر).

على هدايتهم وعصمتهم، وقال فيه خاصّة : ﴿وَمَا كُفَرَ سُلِّهِانُۥ﴾".

وعن الثانية بما يحكيه من دعائه على الله على الله على الخلة : ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَي قَوْل النالة على أَنْ والدته كانت من التبيّن والصديقين والشهداء والصالحين.

#### ٤ ـ الروايات الواردة في قصصه ﷺ:

الأخبار المرويّة في قصصه ـ وخاصّة في قصّة الهدهد وما يتبعها من أخباره مع ملكة سبأ ـ يتضمّن أكثرها أموراً غريبة قلّما يوجد نظائرها في الأساطير الخرافيّة يأباها العـقل السليم ويكذّبها التاريخ القطعيّ، وأكثرها مبالغة ما روي عن أمثال كعب ووهب.

وقد بلغوا من المبالغة أنّ ما رووا أنّه ﷺ ملك جميع الأرض، وكان ملكه سبعائة سنة، وأنّ جميع الإنس والجنّ والوحش والطير كانوا جنوده، وأنّه كان يوضع في مجلسه حـول عرشه ستَّائة ألف كرسيّ يجلس عليها ألوف من النبيّين ومسئات الألوف مـن أمـراء الإنس والجنّ.

وأنّ ملكة سبأ كانت أمّها من الجنّ، وكانت قدمها كحافر الحمارة، وكانت تستر قدمها عن أعين النظّار؛ حتى كشفت عن ساقيها حينا أرادت دخول الصرح فبان أمرها، وقد بلغ من شوكتها أنّه كان تحت يدها أربعهائة ملك كلّ ملك على كورة، تحت يدكلّ ملك أربعهائة ألف مقاتل، ولها ثلاث مائة وزير يدبّرون ملكها، ولها اثنا عشر ألف قائد تحت يدكلّ قائد اثنا عشر ألف مقاتل... إلى غير ذلك من أعاجيب الأخبار التي لا يسعنا إلّا أن نعدّها من الإسرائيليّات ونصفح عنها "..

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) النمل: ١٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير الميزان : ١٥ / ٣٦٧.

0.7

## النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

٢٢\_حنظلة ﷺ

البحار : ١٤٨/١٤ باب ١٣ «قصّة أصحاب الرَّسّ وحَنظلَة».

#### ٣٨٠٣ \_ حَنظَلَهُ عِيْ

#### الكتاب

﴿وَعَاداً وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسُّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيراً ﴾ ١٠٠.

(انظر) الحجُّ : ٤٥ وق : ١٢.

العَوْهُ فيها، عن عِكرِمَةَ... وقيلَ : كانَ لَهُم نَيُّ يُسَمِّىٰ حَنظَلَةَ فَقَتَلُوهُ فَأُهلِكُوا، عن سعيدِ بنِ أُلقَوهُ فيها، عن عِكرِمَةَ... وقيلَ : كانَ لَهُم نَيُّ يُسَمِّىٰ حَنظَلَةَ فَقَتَلُوهُ فَأُهلِكُوا، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ والكلبيِّ. وقيلَ : هُم أصحابَ رَشِّ، والرَّشُّ بِبُرٌ بأنطاكِيّةَ فَتَلُوا فيها حَبيباً النَّجُارَ فُنسِبوا إليها، عن كعبٍ ومُقاتلٍ. وقيلَ : أصحابُ الرَّسُّ كانَ نِساؤهُم سَخَاقاتٍ، عن أبي عبدِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١٩٦٩٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لَمَّا سُئلَ عن السُّحقِ ــ : حَدُّها حَدُّ الرَّاني ، فقالتِ امرأةً : ما ذَكرَ اللهُ عَزَّوجلَّ ذَلكَ في القرآنِ؟ قالَ : بليٰ. قالَت : وأينَ هُو؟ قالَ : هُو أصحابُ الرَّسِّ...

١٩٦٩٨ - الإمامُ الكاظمُ ﷺ - لمّا سُئلَ عن أصحابِ الرَّسِّ - : مَن هُم، ويمنّ هُم، وأيَّ قَومٍ كانوا؟ : كانا رَسَّينِ : أمّا أَحَدُهُما فلَيس الّذي ذَكرَهُ اللهُ في كِستابِهِ، كانَ أَهـلَهُ أَهـلَ بَـدهٍ وأصحابَ شاةٍ وغَنَمٍ، فبَعَثَ اللهُ تعالىٰ إلَيهِم صالحَ النَّبيُّ رَسُولاً فقَتَلُوهُ، وبَعَثَ إلَيهِم رَسُولاً آخَرَ فقَتَلُوهُ، ثُمَّ بَعَثُ إلَيهِم رَسُولاً آخَرَ وعَضَدَهُ بِوَليٍّ فقُتِلَ الرَّسُولُ، وجـاهَدَ الوَليُّ حسيًٰ أَفْحَمَهُم...

وأمّا الّذينَ ذَكرَهُمُ اللهُ في كِتابِهِ فَهُم قَومٌ كَانَ لَهُم نَهرٌ يُدعىٰ الرَّسَّ، وكَانَ فيها مِياهُ كثيرَةٌ، فسَأَلَهُ رَجُلُ : وأينَ الرَّسُّ؟ فقالَ : هو نَهرُ عِمُنقَطَعِ آذَربَسيجانَ، وهُــو بَـينَ حَــدٌ أرمــينِيَة وآذَربَيجانَ، وكانوا يَعبُدونَ الصَّلبانَ، فبَعَثَ اللهُ إلَيهِم ثَلاثينَ نَبيّاً في مَشهَــدٍ واحِدٍ فـقَتَلوهُم

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٣٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان : ٢٦٦/٧.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال : ١٤/٣١٨.

<sup>(</sup>٤) يكسر أوّله ويفتح، وتخفيف الياء الأخيرة وقد يشدّد: اسم لصقع عظيم واسع فـي جـهة شــمـال إيــران. (كــما فـي هــامش البــحار : ١٥٤/١٤).

جَميعاً، فبَعَتَ اللهُ إلَيهِم نَبيًا وبَعَتَ مَعهُ وَلِيّاً فجاهَدَهُم، وبَعَثَ اللهُ مِيكائيلَ في أوانِ وُقُوعِ الحَبّ والزَّرعِ فأنضَبَ ما يَهُم، فلَم يَدَعْ عَيناً ولا نَهراً ولا ماءً إلا أيبَسهُ، وأمَرَ مَلكَ المَوتِ فأمات مَواشِيَهُم، وأمَرَ اللهُ الأرضَ فابتَلَعَت ما كانَ لَهُم مِن تِبرٍ أو فِضَّةٍ أو آنيَةٍ فهُو لِقائمنِا للله إذا قامَ فَاتُوا كلَّهُم جُوعاً وعَطَشاً وبُكاءً، فلَم يَبقَ مِنهُم باقِيَةٌ، ويَقِيَ مِنهُم قَومٌ مُخلِصونَ فذَعُوا اللهُ أن يُنجِيَهُم بزَرعٍ وماشِيّةٍ وماءٍ، ويَجعَلهُ قليلاً لِئلا يَطغُوا، فأجابَهُمُ اللهُ إلى ذلك لِما عَلِمَ مِن صِدقِ بيناتِهِم، ثُمُّ عادَ القَومُ إلى مَنازِهِم فوَجَدوها قد صارَت أعلاها أسفلَها، وأطلَق اللهُ لَمُ مَهرَهُم، وزادَهُم فيه على ما سألوا، فقامُوا على الظّاهِرِ والباطِنِ في طاعَةِ اللهِ، حتى مَضى أولئك القومُ ورادَهُم فيهِ على ما سألوا، فقامُوا على الظّاهِرِ والفَقُومُ في الباطِنِ، وعَصَوا بأشياء شتى، فبَعَت وحَدَثَ نَسلٌ بعدَ ذلك أطاعُوا الله في الظّاهِرِ وافقُومُ في الباطِنِ، وعَصوا بأشياء شتى، فبَعَت اللهُ مَن أُسرَعَ فيهِمُ القَتل، فيقِيتَ شِردِمَةُ مِنهُم فَسَلَّطَ اللهُ عَلَيهِم الطّاعونَ، فلَم يَبقَ مِنهُم أَحَدُ وبَقَي نَهمُ هُمَ أَنَى اللهُ تعالى بقَومٍ بعدَ ذلك فَ فَرَلُوها وبَقِي نَهمُهُم ومَنازِهُم واتني عامٍ لا يَسكُنُها أحَدُ، ثُمَّ أَنَى الله تعالى بقومٍ بعدَ ذلك فَ فَرَلُوها وكأنُوا صالحِينَ، ثُمَّ أحدَث قَومٌ مِنهُم فاحِشَةً واشتَعَلَ الرِّجالُ بالرَّجالِ والنِساءُ بالنِّساءِ فَسَلَطَ وكأنُوا صالحِينَ، ثُمَّ أحدَث قَومٌ مِنهُم فاحِشَةً واشتَعَلَ الرِّجالُ بالرَّجالِ والنِساءُ بالنِّساءِ فَسَلَطَ وكأنُوا صالحِينَ، ثُمَّ أحدَث قَومٌ مِنهُم فاحِشَةً واشتَعَلَ الرِّجالُ بالرَّجالِ والنِساءُ بالنِّساءِ فَسَلَطَ اللهُ عليهِم صاعِقَةً فلَم يَبقَ مِنهُم باقِيَةً ١٠٠٥.

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء : ٩٦ / ٨٩.

0.1

### النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

۲۳\_شعيا و حيقوق ﷺ

#### ٣٨٠٤\_شعيا وحيقوق 🕾

المجاه الإمامُ الرَّضاعِة لِلجائلِيقِ -: يا نَصرانيُّ، كيفَ عِلمُكَ بِكِتابِ شعيا؟ قالَ : أعرِفُهُ حَرفاً حَرفاً ، قالَ لَهُمُ اللجائِليقِ و رأسِ الجالُوتِ] : أتَعرِفانِ لهذا مِن كلامِهِ : يـا قَسومِ إني حَرفاً حَرفاً ، قالَ لَهُمُ اللجائِليقِ و رأسِ الجالُوتِ] : أتَعرِفانِ لهذا مِن كلامِهِ : يـا قَسومِ إني رَأيتُ صُورَةَ راكِبِ الحِيارِ لابِساً جَلابِيبَ النُّورِ، ورَأيتُ راكِبَ البَعيرِ ضَووْهُ مِثلُ ضَوهِ القَمَرِ؟ فقالا : قَد قالَ ذلكَ شعيا، و...قالَ شعيا النَّبيُّ فيا تقولُ أنتَ وأصحابُكَ في التَّـوراةِ : رَأيتُ واكِبَينِ أضاءَ لَهُمُ الأرضُ أحَدُهُما على جِمارٍ والآخَرُ على جَمَلٍ، فَن راكِبُ الحِيارِ، ومَن راكِبُ الجَمَلِ؟ قالَ رأسُ الجالُوتِ : لا أعرِفُهُما، فَخَبِّرْنِي بِهِما؟ قالَ عَلَى التَّا راكِبُ الحِيارِ فعيسىٰ وأمّا راكِبُ الجَمَلِ فحمد عَلَيْكُ ، أَتَنكِرُ لهذا مِن التَّوراةِ؟ قالَ : لا ما أنكِرُهُ.

ثُمَّ قَالَ الرَّضَا اللهِ : هَل تَعرِفُ حَيقوقَ النَّبِيِّ اللهِ ؟ قالَ : نَعَم، إنِّي بِهِ لَعارِفُ، قَالَ : فَإِنَّهُ قَالَ - وَكِتَابُكُم يَنْطِقُ بِهِ : جَاءَ اللهُ تعالى بالبَيانِ مِن جَبَلِ فارانَ، وامتَلَأْتِ السَّهاواتُ مِن تَسبيحِ أَحْمَدَ وأُمَّتِهِ، يَحمِلُ خَيلَهُ في البَحرِ كها يَحمِلُ في البَرِّ، يأتِينا بكِتابٍ جَديدٍ بَعد خَرابِ بَيتِ المَقدسِ يَعني بالكِتابِ القرآنَ - أتَعرِفُ هٰذا وتُؤمِنُ بِهِ ؟ قالَ رأسُ الجالُوتِ : قَد قالَ ذلكَ حَيقوقُ النَّبِيُ اللهِ ولا نُنكِرُ قَولَهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) الاحتجاج : ٢ / ٤١١ / ٣٠٧.

### 0.1

## النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

٧٤\_زکريّا ﷺ

البحار : ١٤ / ١٦٣ باب ١٥ «قصص زكريّا ويحييٰ اللِّيَّة».

كنزالعمال: ۱۱/٤٩٥ «زكريا 繼».

### ٣٨٠٥\_زَكريًا ﷺ

#### الكتاب

﴿وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَىٰرَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ\* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَخْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَـانُوا يُسَـارِعُونَ فِــيالْـخَيْرَاتِ وَيَــدْعُونَنَا رَغَــباً وَرَهَــباً وَكَــانُوا لَـنَا خَاشِعِينَ﴾''.

(انظر) آل عمران : ۳۸\_٤١، ومريم : ١٥\_١.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إِنّ زَكَرِيّا كَانَ خَانْفاً فَهَرَبَ فَالتَجاَ إِلَىٰ شَجَرَةٍ ، فَانَفَرَجَت لَهُ وَقَالَت : يَا زَكَرِيّا ادخُلْ فِيَّ ، فَجَاءَ حَتَّىٰ ذَخَلَ فِيها ، فَطَلَبُوهُ فَلَم يَجِدُوهُ ، وأَتَاهُم إبليش \_وكَانَ رَآهُ \_ فَدَهُم عَلَيهِ فَقَالَ لَهُم : هُو فِي هذهِ الشَّجَرَةِ فَاقَطَعُوها ، وقَد كَانُوا يَعْبُدُونَ تَلْكَ الشَّجَرَةَ فَقَالُوا : لا نَقطَعُها ، فَلَم يَزِلْ بِهِم حَتَّىٰ شَقُّوها وشَقُّوا زَكريّا ﷺ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

١٩٧٠١ ــرسولُ اللهِ ﷺ: خَرَجَت بَنو إسرائيلَ في طَلَبِ زَكريّا ليَقتُلوهُ، فخَرَجَ هارِباً في البَرِّيَّةِ، فانفَرَجَت لَهُ شَجَرَةً فدَخَلَ فيها فَبَقِيَت هُدبَةٌ مِن ثَوبهِ، فجاؤوا حــتَىٰ قــامُوا عــليها فنَشَروهُ بالمِنشارِ٣.

١٩٧٠٢ عنه ﷺ : كانَ زَكريًا نَجَاراً ٥٠.

#### قصة زكريًا في القرآن:

#### وصفه 🕸 :

وصفه الله سبحانه في كلامه بالنبوّة والوحي، ووصفه في أوّل سورة مـريم بـالعبوديّة، وذكره في سورة الأنعام في عِداد الأنبياء، وعــدّه مـن الصــالحين، ثمّ مـن الجـــتبَين ــوهــم المخلَصون ــوالمهديّين.

#### تاريخ حياته:

لم يُذكر من أخباره في القرآن إلّا دعاؤه لطـلب الولد واسـتجابته وإعـطاؤه يحـيين ﷺ،

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٨٩ . ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء : ٢١٧ / ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) كنزالعمال: ٣٢٣٣٠، ٣٢٣٢٩.

وذلك بعد ما رأى من أمر مريم في عبادتها وكرامتها عند الله ما رأى.

فذكر سبحانه أنّ زكريّا تكفّل مريم لفقدها أباها عمران، ثمّ لمّا نشأت اعتزلت عن الناس واشتغلت بالعبادة في محراب لها في المسجد، وكان يدخل عليها زكريّا يتفقّدها ﴿كُلَّهَا دَخَـلَ عَلَيها زَكريّا الجُمْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنّىٰ لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِن عِنْدِ اللهِ إِنّ اللهَ يَرْزُقُ مَن يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ ﴾.

هنالك دعا زكريًا ربّه وسأله أن يهب له من امرأته ذرّيّة طيّبة، وكان هو شيخاً فانياً وامرأته عاقراً، فاستجيب له ونادته الملائكة وهو قائم يصلّي في المحراب أنّ الله يبشّرك بغلام اسمه يحيى، فسأل ربّه آيةً لتطمئن نفسه أنّ النداء من جانبه سبحانه، فقيل له : إنّ آيتك أن يُعتَقَل لسانك فلا تُكلّم الناس ثلاثة أيّام إلّا رمزاً، وكان كذلك، وخرج على قومه من الحراب وأشار إليهم أن سبّحوا بكرة وعشيّاً، وأصلح الله له زوجه فولدت له يحيى هيم (آل عمران : وأشار إليهم أن سبّحوا بكرة وعشيّاً، وأصلح الله له زوجه فولدت له يحيى هيم (آل عمران : وأشار إليهم أن سبّحوا بكرة وعشيّاً، وأصلح الله له زوجه فولدت له يحيى هيم (آل عمران :

ولم يُذكر في القرآن مآل أمره ﷺ وكيفيّة ارتحاله، لكن وردت أخبار متكاثرة من طرق العامّة والحناصّة أنّ قومه قتلوه، وذلك أنّ أعداءه قصدوه بالقتل فهرب منهم والتجأ إلى شجرة، فانفرجت له فدخل جوفها ثمّ التأمت، فدهّم الشيطان عليه وأسرهم أن ينشروا الشجرة بالمنشار، ففعلوا وقطعوه تصفّين فقتل ﷺ عند ذلك.

وقد ورد في بعض الأخبار أنّ السبب في قتله أنّهم اتّهموه في أمر مريم وحَبْلها بالمسيح؛ وقالوا : هو وحده كان المتردّد إليها الداخل عليها، وقيل غير ذلك''.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ١٤ / ٢٧.

## 0.1

## النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

۲۵ \_ یجیی ﷺ

البحار : ١٤ / ١٦٣ باب ١٥ «قصص زكريًا ويحيىٰ ﷺ».

كنزالعتال: ١١ / ٥٢٠ «يحيئ 響».

#### ٣٨٠٦ ـ يحييٰ 🥮

#### الكتاب

﴿ يَا زَكَرِيًّا إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَخْتِىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا \* ... يَا يَخْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا \* وَحَنَاناً مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا \* وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَـبَّاراً عَصِيًا \* وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّالُهِ ''.

19۷۰۳ ـــ الإمامُ الرِّضا ﷺ : إنَّ أُوحَشَ ما يَكُونُ هذا الْحَلَقُ فِي ثَلاثَةِ مَواطِنَ : يَومَ يُولَدُ ويَخرُجُ مِن بَطنِ أُمِّهِ فَيْرَى الدُّنيا، ويَومَ يَموتُ فيُعايِنُ الآخِرَةَ وأَهلَها، ويَــومَ يُــبَعَثُ فــيَرىٰ أحكاماً لَم يَرَها في دارِ الدُّنيا.

وقد سَلّمَ اللهُ عَزَّوجلَّ علىٰ يحيىٰ ﷺ في لهذهِ الثّلاثَةِ المُواطِنِ وآمنَ رَوعَتَهُ فقالَ : ﴿وَسَلامُ عَلَيهِ يَومَ وُلِذَ وَيَومَ يَمُوثُ وَيَومَ يُبْعَثُ حَيّاً﴾، وقد سَلَّمَ عيسَى بنُ مريمَ علىٰ نـفسِهِ في لهـذهِ الثّلاثَةِ المُواطِنِ فقالَ : ﴿وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ ويَوْمَ أَمُوتُ ويَوْمَ أَبْعَثُ حَيّاً﴾".

١٩٧٠٤ - يحيئ ﷺ - لعيسَى بنِ مريمَ - : أنتَ رُوحُ اللهِ وكَلِمَتُهُ وأنتَ خَيرٌ مِنِي ، فقالَ عيسىٰ :
 بَل أنتَ خَيرٌ مِنِي ، سَلَّمَ اللهُ علَيكَ وسَلَّمتُ علىٰ نَفسِي ٣٠.

اللَّهِ عَلَيْهُ : رَحِمَ اللَّهُ أَخي يحيىٰ حِينَ دَعاهُ الصِّبيانُ إِلَى اللَّهِبِ وهُو صَغيرٌ عَقالَ : أَلِلَّعب خُلِقتُ؟! فكيفَ بَن أَدرَكَ الحِبْثَ مِن مَقالِدٍ؟! ا

١٩٧٠٦ ـ الإمامُ الكاظمُ على: كانَ يحيىٰ بنُ زَكريّا ﴿ يَسْحَى وَلَا يَضْحَكُ ، وكانَ عيسَى بنُ مَريمَ ﴿ يَضْحَكُ ويَبكي، وكانَ الّذي يَصنَعُ عيسىٰ ﷺ أفضَلَ مِنالّذي كانَ يَصنَعُ يحيىٰ ﷺ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

١٩٧٠٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ عن آبائهِ ﷺ ـ في ذِكرِ حَديثٍ ليحيىٰﷺ مَع الشَّيطانِ ــ : قالَ يحييٰﷺ : فهَل ظَفِرتَ بِي ساعَةً قَطُّ ؟ قالَ : لا ، ولكن فيكَ خَصلَةٌ تُعجِبُني . قالَ يحييٰ : فما هِي ؟

<sup>(</sup>۱) مريم: ٧-١٥.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا للكا: ١ / ٢٥٧ / ١١.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) كنزالعشال : ٣٢٢٧٣، ٣٢٤٢٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢ / ٦٦٥ / ٢٠.

قَالَ : أَنتَ رَجُلُ أَكُولُ، فإذا أَفطَرتَ أَكَلتَ وبَشِمتَ فيَمنَعُكَ ذلكَ مِن بَعضِ صَلاتِكَ وقِيامِكَ باللَّيلِ. قالَ يحيىٰﷺ : فإنَّي أُعطِي الله عَهداً أنَّي لا أَشبَعُ مِن الطَّعامِ حتَّىٰ أَلقاهُ. قالَ لَهُ إِبليسُ : وأنا أُعطي الله عَهداً أنَّي لا أَنصَحُ مُسلِماً حتَّىٰ أَلقاهُ، ثُمَّ خَرجَ فما عادَ إلَيهِ بعدَ ذٰلكَ٠٠.

#### قمَّة يحيئ ﷺ في القرآن

#### 1 \_ الثناء عليه :

ذكره الله في بضعة مواضع من كلامه وأثنى عليه ثناءً جميلاً، فوصفه بأنّه كان مُصدّقاً بكلمة من الله وهوتصديقه بنبوّة المسيح، وأنّه كان سيّداً يسود قومه، وأنّه كان حَصوراً لا يأتي النساء، وكان نبيّاً ومن الصالحين (آل عمران: ٣٩) ومن المجتبين وهم المخلصون ومن المهديّين (الأنعام: ٨٥ ـ ٨٧)، وأنّ الله هو سهّة بيحيى ولم يجعل له من قبل سميّاً، وأمره بأخذ الكتاب بقوّة وآتاه الحكم صبيّاً، وسلّم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّاً (مريم: ٢ ـ الكتاب بقوّة وآتاه الحكم صبيّاً، وسلّم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّاً (مريم: ٢ ـ الكتاب بقوّة وآتاه الحكم صبيّاً، وسلّم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّاً (مريم: ٢ ـ وكانُوا لَنا خاشِعينَهُ ﴿ وهم يجيئ وأبوه وأمّه.

#### ٢\_ تاريخ حياته:

ولد ﷺ لأبويه على خَرق العادة، فقد كان أبوه شيخاً فانياً وأمّه عاقراً فرزقهما الله يحيئ وهما آئسان من الولد، وأخذ بالرُّشد والعبادة والزهد في صغره وآتاه الله الحكم صبيًا، وقد

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ٦٩٢/٣٤٠.

<sup>(</sup>۲) الفتيه : ٤ / ٣٣ / ٥٠١٩.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٩٠.

تجرّد للتنسّك والزهد والانقطاع فلم يتزوّج قطّ ولا ألهاه شيء من ملاذّ الدنيا.

وكان معاصراً لعيسَى بن مريم ﷺ وصدَّق نبوّته، وكان سيّداً في قومه تحنّ إليه القلوب وعَيل إليه التقوىٰ حــتّى الله التقوىٰ حــتّى الله النفوس ويجتمع إليه الناس فيعظهم ويدعوهم إلى التوبة ويأمرهم بـالتقوىٰ حــتّى استشهدﷺ.

ولم يرد في القرآن مقتله ﷺ، والذي ورد في الأخبار أنّه كان السبب في قتله أنّ امرأة بغيّاً افتتن بها مَلِك بني إسرائيل وكان يأتيها، فنهاه يحيئ ووبّخه على ذلك وكان مكرّماً عند الملك يطيع أمره ويسمع قوله فأضمرت المرأة عداوته وطلبت من الملك رأس يحيى وألحّت عليه، فأمر به فذبح وأهدي إليها رأسه.

وفي بعض الأخبار أنّ التي طلبت منه رأس يحيىٰ كانت ابنة أخي الملك، وكان يريد أن يتروّج بها فنهاه يحيىٰ عن ذلك، فزيّنتها أمّها بما يأخذ بمجامع قلب المملك وأرسملتها إليه، ولقّنتها إذا منح الملك عليها بسؤال حاجة أن تسأله رأس يحيىٰ ففعلت، فذُبح عليه ووضع رأسه في طست من ذهب وأهدي إليها.

وفي الروايات نوادر كثيرة من زهده وتنسّكه وبكائه من خشية الله ومواعظه وحكمه. ٣-قصة زكريًا ويحيي في الإنجيل:

قال ((): كان في أيّام هيرودس ملك اليهوديّة كاهن اسمه زكريّا من فرقة أبيّا وامرأته من بنات هارون واسمها إليصابات، وكان كلاهما بارَّين أمام الله سالكَين في جميع وصايا الربّ وأحكامه بلا لوم. ولم يكن لهما ولد إذ كانت إليصابات عاقراً وكانا كلاهما متقدّمَين في أيّامهما.

فبينها هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت. أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الربّ ويبخّر، وكان كلّ جمهور الشعب يصلّون خارجاً وقت البخور، فظهر له مَلاك الربّ واقفاً عن يمين مذبح البخور، فلمّا رآه زكريّا اضطرب ووقع عليه خوف، فقال له المكلك : لا تخف يا زكريّا؛ لأنّ طلبتك قد شُعِت وامرأتك إليصابات ستلد ابناً وتسمّيه يوحنّا،

<sup>(</sup>١) إنجيل لوقاء الإصحاح الأوّل ٥. (كما في هامش المصدر).

ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته؛ لأنّه يكون عظيماً أمام الربّ وخمراً ومُسكِراً لا يشرب، ومن بطن أمّه يمتلئ من الروح القدس، ويردّ كثيرين من بني إسرائيل إلى الربّ إلههم، ويتقدّم أمامه بروح إيليا وقوّته ليردّ قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكسر الأبرار، لكي يهيّئ للربّ شعباً مستعدًاً.

فقال زكريًا للمَلاك : كيف أعلم هذا لأني أنا شيخ وامرأتي متقدّمة في أيّامها؟ فأجاب المَلاك وقال : أنا جبريل الواقف قدّام الله. وأرسلت لأكلّمك وأبشّرك بهذا، وها أنت تكون صامتاً ولا تقدر أن تتكلّم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا؛ لأنّك لم تصدّق كلامي الذي سيتمّ في وقته.

وكان الشعب منتظرين زكريّا ومتعجّبين من إبطائه في الهيكل، فلمّا خرج لم يستطع أن يكلّمهم، ففهموا أنّه قد رأى رؤيا في الهيكل فكان يومي إليهم وبقي صامتاً. ولمّا كملت أيّام خدمته مضى إلى بيته، وبعد تلك الأيّام حبلت إليصابات امرأته وأخفت نفسها خمسة أشهر قائلة : هكذا قد فعل بي الربّ في الأيّام التي فيها نظر إليّ لينزع عاري بين الناس.

إلى أن قال: وأمّا إليصابات فتمّ زمانها لتلد فولدت ابناً، وسمع جيرانها و أقرباؤها أن الربّ عظم رحمته لها ففزحوا معها. وفي اليوم جاؤوا ليختنوا الصبيّ وسمّوه باسم أبيه زكريّا فأجابت أمّه وقالت: لا بل يسمّى يوحنّا، فقالوا لها: ليس أحد في عشيرتك تسمّى بهمذا الاسم. ثمّ أومؤوا إلى أبيه ماذا يريد أن يسمّي، فطلب لوحاً وكتب قسائلاً: اسمه يوحنّا، فتعجّب الجميع، وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلّم وبارك الله، فوقع خوف على كلّ جيرانهم، وتحدّث بهذه الأمور جميعها في كلّ جبال اليهوديّة، فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين: أترى ماذا يكون هذا الصبيّ ؟! وكانت يد الربّ معه، وامتلأ زكريّا أبوه من الروح القدس وتنبّأ... إلم.

وفيه(١): وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة طيباريوس قـيصـر \_ إذ كــان بــيلاطس

<sup>(</sup>١) إنجيل لوقاء الإصحاح الثالث ١. (كما في هامش المصدر).

النبطيّ والياً على اليهوديّة، وهيرودس رئيس ربع على الجليل، وفيلبس أخوه رئيس ربع على الجليل، وفيلبس أخوه رئيس ربع على إيطوريّة وكُورة تراخوتينس، وليسانيوس رئيس ربع على الأبليّة في أيّام رئيس الكهنة حنّان وقيافا ـ كانت كلمة الله على يوحنّا بن زكريّا في البرّيّة.

فجاء إلى جميع الكُورة المحيطة بالأردن يكرز بمعموديّة التوبة لمغفرة الخيطايا، كما همو مكتوب في سفر أقوال أشعيا النبيّ القائل: «صوت خارج في البرّيّة، أعِمدُوا طريق الربّ اصنعوا سبله مستقيمة، كلّ وادٍ يمتلئ، وكلّ جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجّات مستقيمة والشّعاب طرقاً سهلة، ويبصر كلّ بشر خلاص الله.

وكان يقول للجموع الذين خرجوا ليعتدوا منه : يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟! فاصنعوا أثماراً تليق بالتوبة، ولا تبتدؤوا تقولون في أنفسكم لنا : إبراهيم أباً ؛ لأني أقول لكم : إنّ الله قادر على أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم، والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكلّ شجرة لا تصنع ثمراً جيّداً تُقطع وتُلقَى في النار.

وسأله الجموع قائلين : فماذا نفعل؟ فأجاب وقال لهم : من له ثوبان فليُعطِ من ليس له، ومن له طعام فليفعل هكذا. وجاء عشّارون أيضاً ليعمّدوا، فقالوا له : يا معلّم، ماذا نفعل؟ فقال لهم : لا تستوفوا أكثر ممّا فرض لكم. وسأله جنديّون أيضاً قائلين : وماذا نفعل نحن؟ فقال لهم : لا تظلموا أحداً، ولا تَشُوا بأحد، واكتفوا بعلائفكم.

وإذكان الشعب ينتظر والجميع يفكّرون في قلوبهم عن يوحنّا لعلّه المسيح، أجاب يوحنّا الجميعَ قائلاً : أنا أعمّدكم بماءٍ، ولكن يأتي من هو أقوىٰ منيّ الذي لست أهلاً أن أحلّ سيور حذائه هو سيعمّدكم بروح القدس ونار الذي رفشه في يده، وسينتيّ بيدره ويجمع القمح إلىٰ مخزنه، وأمّا التبن فيحرقه بنار لا تطفأ، وبأشياء أخر كثيرة كان يعظ الشعب ويبشّرهم.

أمّا هيرودس رئيس الربع فإذا توبّخ منه لسبب هيروديّا امرأة فيلبس أخسيه ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها زاد هذا أيضاً علَى الجسميع أنّه حسبس يسوحنّا في السجن. ولمّا اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضاً.

وفيه ((): أنّ هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنّا وأوثقه في السجن من أجل هيروديّا امرأة فيلبس أخيه إذ كان قد تزوّج بها؛ لأنّ يوحنّا كان يقول لهيرودس : لا يحلّ أن تكون لك امرأة أخيك، فحنقت هيروديّا عليه وأرادت أن تقتله ولم تقدر؛ لأنّ هيرودس كان يهاب يوحنّا عالماً أنّه رجل بارّ وقدّيس وكان يحفظه، وإذ سمعه فعل كثيراً وسمعه بسرور.

وإذ كان يوم موافق لما صنع هيرودس في مولده عشاء لعظائه وقواد الألوف ووجوه الجليل، دخلت ابنة هيروديّا ورقصت، فسَرّت هيرودس والمتّكئين معه. فقال الملك للصبيّة : مهما أردت اطلبي منّي فأعطيك، وأقسم لها أنّ مهما طلبت منّي لأعطينّك حتّى نصف مملكتي، فخرجت وقالت لأمّها : ماذا أطلب؟ فقالت : رأس يوحنّا المعمدان، فدخلت للوقت بسرعة إلى الملك وطلبت قائلة : أريد أن تعطيني حالاً رأس يوحنّا المعمدان على طبق، فحزن الملك جدّاً، ولأجل الأقسام والمتّكئين لم يُرد أن يردّها.

فللوقت أرسل الملك سيّافاً وأمر أن يؤتى برأسه، فمضى وقطع رأسه في السنجن وأتى برأسه على طبق وأعطاه للصبيّة، والصبيّة أعطته لأمّها. ولمّا سمع تلاميذه جاؤوا ورفعوا جثّته ووضعوها في قبر. انتهى.

وليحيى الله أخبار أخر متفرّقة في الأناجيل لا تتعدّى حدود ما أوردناه، وللمتدبّر الناقد أن يطبّق ما نقلناه من الأناجيل على ما تقدّم حتى يحصل على موارد الاختلاف.

<sup>(</sup>١) إنجيل مرقس الإصحاح السادس ١٧ ـ ٢٩. (كما في هامش المصدر).

 <sup>(</sup>۲) تفسير الميزان: ۱٤ / ۲۸.

# النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

۲۷\_عیسی ﷺ

البحار: ١٤١ / ١٩١ ـ ٣٥٠ «أبواب قصص عيسي وأمَّه المنطيع».

البحار: ١٤ / ٢٠٦ باب ١٧ «ولادة عيسيٰ 继».

البحار: ١٤ / ٢٨٣ باب ٢١ «مواعظ عيسيٰ علله».

كنزالعمال: ۱۱/ ۵۰۰ «عيسى الله».

#### ۳۸۰۷\_عیسیٰ 🕸

#### الكتاب

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللهِ كَمَقُلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١٠٠٠.

﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّهِ عَا لَهُمْ إِلّهِ اللّهِ عَلَمْ إِلّا اتَّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً \* بَلْ رَفَعَهُ اللّهُ إِلّا اتَّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً \* بَلْ رَفَعَهُ اللّهُ إِلَّا اللّهِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَـوْمَ الْـقِيَامَةِ اللّهُ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَـوْمَ الْـقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ﴾ ".

(انظر) آل عمران: ٤٥ ــ ٥٨ ومريم: ٦١ ــ ٣٤ والبقرة: ٨٧. ٢٥٣ والمـــائدة: ١١٠ ـ ١١٨. والمؤمنون: ٥٠ والزخرف: ٧٧ ــ ٦٥ والصفّ : ٦، ١٤ والحديد : ٧٧.

#### التفسيرة

قوله تعالىٰ : ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ تلخيص لموضع الحاجة ممّا ذكره من قصّة عيسىٰ في تولّده تفصيلاً، والإيجاز بعد الإطناب و وخاصّة في مورد الاحتجاج والاستدلال من مزايا الكلام. والآيات نازلة في الاحتجاج ومتعرّضة لشأن وفد النصارى نصارىٰ نجران، فكان من الأنسب أن يوجز البيان في خلقته بعد الإطناب في قصّته ؛ ليدلّ علىٰ أنّ كيفيّة ولادته لا تدلّ علىٰ أزيد من كونه بشراً مخلوقاً نظير آدم ﷺ، فليس من الجائز أن يقال فيه أزيد وأعظم ممّا قيل في آدم، وهو أنّه بشر خلقه الله من غير أب.

فعنى الآية : أنّ مثل عيسىٰ عند الله، أي وصفه الحاصل عنده تعالى، أي ما يعلمه الله تعالىٰ من كيفيّة خلق عيسىٰ الجاري بيده : أنّ كيفيّة خلقه يضاهي كيفيّة خلق آدم، وكيفيّة خلقه أنّه جمع أجزاءه من تراب ثمّ قال له :كن، فتكوّن تكوّناً بشريّاً من غير أب.

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ٥٩.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۵۷\_۱۵۹.

فالبيان بحسب الحقيقة مُنحل إلى حجّتين، تني كلّ واحدة منهها على وحدتها بسنني الألوهيّة عن المسيح ﷺ، إحداهما : أنّ عيسى مخلوق لله لى ما يعلمه الله، ولا يضلّ في علمه \_ خِلقَة بشر وإن فَقدَ الأب، ومن كان كذلك كان عبداً لا ربّاً.

وثانيهها : أنّ خلقته لا تزيد على خلقة آدم، فلو اقتضىٰ سنخ خلقه أن يقال بـاُلوهيّته بوجه لاقتضىٰ خلق آدم ذلك، مع أنّهم لا يقولون بها فـيه، فـوجب أن لا يـقولوا بهـا في عيسىٰ ﷺ أيضاً؛ لمكان المهاثلة.

ويظهر من الآية أنّ خلقة عيسىٰ كخلقة آدم خلقة طبيعيّة كونيّة، وإن كانت خارقة للسنّة الجارية في النسل؛ وهي حاجة الولد في تكوّنه إلىٰ والد.

والظاهر أنّ قوله : ﴿ فَيَكُونُ ﴾ ، أريد به حكاية الحال الماضية ، ولا ينافي ذلك دلالة قوله : ﴿ أُمُّ قَالَ لَهُ كُنْ ﴾ على انتفاء التدريج ؛ فإنّ النسبة مختلفة ، فهذه الموجودات بأجمعها أعمّ من التدريجيّ الوجود وغيره – مخلوقة لله سبحانه موجودة بأمره الذي هو كلمة «كن» كها قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيناً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (١٠ وكثير منها تدريجيّة الوجود إذا قيست حالها إلى أسبابها التدريجيّة . وأمّا إذا لوحظ بالقياس إليه تعالى فلا تدريج هناك ولا مهلة كها قال تعالى : ﴿ وَمَا أَمُّونَا إِلَّا وَاحِدَةً كُلَمْحٍ بِالبَصَرِ ﴾ (١٠ وسيجيء زيادة توضيح لهذا المعنى إن شاء الله تعالى في محلّه المناسب له .

على أنّ عمدة ما سيق لبيانه قوله : ﴿ مُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ ﴾ أنّه تعالى لا يحتاج في خلق شيءٍ إلى الأسباب حتى يختلف حال ما يريد خلقه من الأسياء بالنسبة إليه تبعالى بالإمكان والاستحالة، والهوان والعسر، والقرب والبعد، باختلاف أحوال الأسباب الدخيلة في وجوده، فما أراده وقال له : كن كان، من غير حاجة إلى الأسباب الدخيلة عادةً ٣٠.

<sup>(</sup>۱) پس : ۸۲.

<sup>(</sup>۲) القمر : ۵۰.

<sup>(</sup>٣) تفسير الميزان : ٣ / ٢١٢.

١٩٧٠٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أُوّلُ نَبِيِّ مِن بَنِي إسرائيلَ موسىٰ، وآخِرُهُم عيسىٰ وسيَّائةِ نَبِيٍّ ٠٠٠. ١٩٧١٠ ــعنه ﷺ : أُوّلُ أنبياءِ بَنِي إسرائيلَ موسىٰ، وآخِرُهُم عيسىٰ ٣.

ا ١٩٧١ - المسيخ على - لمَّا سُئل: مَن أَدَّبَك؟ : ما أَدَّبَني أَحَدُ، رأيتُ قُبحَ الجَهَلِ فجانَبتُهُ ٣٠. الإمامُ علي على اللهِ عيسى الله -: وإن شِئتَ قُلتُ في عيسَىٰ بنِ مَريمَ على ، فلَقد

كَانَ يَتَوَسَّدُ الْحَجَرَ، ويَلْبَسُ الْحَنْمِنَ، ويأْكُلُ الْجَشِبَ، وكَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ، وسِراجُمهُ بـاللَّيلِ كَانَ يَتَوسَّدُ الْحَجَرَ، ويَلْبَسُ الْحَنْمِنَ، ويأْكُلُ الْجَشِبَ، وكَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ، وسِراجُمهُ بـاللَّيلِ الْقَمَرَ، وظِلالُهُ فِي الشِّتَاءِ مَشَارِقَ الأرضِ ومَغارِبَها، وفاكِهَتُهُ ورَيحانُهُ مَا تُنبِتُ الأرضُ لِلبَهائمِ، ولمَ تَكُن لَهُ زَوجَةً تَفتِنُهُ، ولا وَلَدٌ يَحَرُّنُهُ (يَخزِنُهُ)، ولا مالٌ يَلفِتُهُ، ولا طَمَعُ يُذِلَّهُ، دابَّتُهُ رِجلاهُ، وخادِمُهُ يَداهُ!"

۱۹۷۱۳ ــ المسيحُ ﷺ : خادِمي يَدايَ، وداتَّبَي رِجلاي، وفِراشي الأرضُ، ووِسادي الحَجَرُ. ودِفتي في الشَّتاءِ مَشارِقُ الأرضِ... أَبِيتُ ولَيسَ لِي شيءٌ، وأُصبِحُ ﴿ ولَيسَ لِي شيءٌ، ولَيسَ علىٰ وَجِهِ الأرضِ أَحَدٌ أغنىٰ مِنِّى ﴿ .

١٩٧١٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ : علَيكُم بالعَدَسِ؛ فإنّهُ مُبارَكُ مُقَدَّشُ، يُرَقِّقُ القَلبَ، ويُكثِرُ الدَّمعَةَ، وقد بارَكَ فيهِ سَبعونَ نَبيّاً، آخِرُهُم عيسَى بنُ مَريَمﷺ ٣٠.

١٩٧١٥\_عنه ﷺ :كانَ طَعامُ عيسَى الباقِلاءَ حتَّىٰ رُفِعَ ، ولَم يأكُلْ عيسىٰ شيئاً غَيَّرَتهُ النَّارُ حتَّىٰ رُفِعَ ٨٠٠.

١٩٧١٦ عنه ﷺ : يا أُمَّ أَيْنَ ! أما عَلِمتِ أَنَّ أخي عيسىٰ كانَ لا يُخبَّى عَشاءً لِغَداءٍ ولا غَداءً لِعَشاءٍ ؟! يأكُلُ مِن وَرَقِ الشَّجَرِ، ويَشرَبُ مِن ماءِ المَطَرِ، يَلبَسُ المُسُوحَ، ويَبِيتُ حَيثُ يُمسي، ويَقولُ : يأتي كُلُّ يَوم برِزقِهِ ".

<sup>(</sup>١) الخصال: ٢٤ / ١٣.

<sup>(</sup>٢) كنزالعمّال : ٣٢٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر : ١ / ٩٦.

 <sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) في المصدر : أبيت وليس معي شيء . وأصبحت وليس ليشيء . (كما في هامش البحار).

<sup>(</sup>٦) البحار: ۱٤/ ٢٣٩/ ١٧.

<sup>(</sup>٧) عيون أخبار الرّضا اللخ: ٢ / ٤١ / ٢٣٦.

<sup>(</sup>۸ ـ ۹) كنزالمتال : ۳۲۳۵۸ ۲۲۳۵۸.

١٩٧١٧ -عنه ﷺ : رَأْيتُ عيسَى بنَ مَريمَ فإذا هُو رجُلُ أبيَضُ مُبَطَّنَّ ١١ مِثلُ السَّيفِ١١٠.

١٩٧١٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : كانَ بينَ داودَ وعيسَى بنِ مَريمَ ﷺ أَربَعُ مِائةِ سَنَةٍ، وكانَ شَريعَةُ عيسىٰ أُنّهُ بُعِثَ بالتَّوحيدِ والإخلاصِ، وبما أُوصِيَ به نُوحٌ وإبراهيمُ وموسىٰ، وأُنــزِلَ علَيهِ الإنجيلُ، وأُخِذَ علَيهِ الميثاقُ الّذي أُخِذَ علَى النَّبيِّينَ.

وشُرعَ لَهُ في الكِتاب إقامُ الصَّلاةِ معَ الدِّينِ، والأمرُ بالمَعروفِ، والنَّهيُ عنِ المُنكَرِ، وتَحريمُ الحَرامِ، وتَحليلُ الحَلالِ، وأُنزِلَ علَيهِ في الإنجيلِ مَواعِظُ وأمثالُ (وحُدودٌ) لَيس فيها قِصاصٌ ولا أحكامُ حُدودٍ، ولا فَرضُ مَوارِيتَ.

واُنزِلَ علَيهِ تَخفيفُ ما كانَ نَزَلَ علىٰ موسىٰ ﷺ في التَّوراةِ، وهُو قَولُ اللهِ في الَّـذي قــالَ عيسَى بنُ مريمَ لبَني إسرائيلَ : ﴿ولِا حِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذي حُرِّمَ علَيكُم﴾.

وأَمَرَ عيسىٰ مَن مَعهُ مِمَّنِ اتَّبعَهُ مِن المُؤمِنينَ أَن يُؤمِنوا بشَريعَةِ التَّوراةِ والإنجيلِ ٣.

١٩٧١٩ عنه على فولِهِ تعالى نَقلاً عن عيسى على : ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكا أَيْهَا كُنْتُ ﴾ \_ : نَفّاعاً ١٠٠

١٩٧٢٠ ـ الإمامُ الرَّضا ﷺ :كانَ نَقشُ خاتَم عيسىٰ ﷺ حَرفَينِ اسْتَقَهُما من الإنجيلِ : طُوبِي لِعَبدٍ ذُكِرَ اللهُ مِن أُجلِهِ، ووَيلُ لِعَبدٍ نُسِيَى اللهُ مِن أُجلِهِ (\* .

#### كلام في قفة عيسىٰﷺ:

#### ١ ـ ما هي قصّة عيسيٰ وأمّه في القرآن ؟

كانت أمّ المسيح مريم بنت عمران حملت بها أمّها، فنذرت أن تجعل ما في بطنها إذا وضعته محرّراً يخدم المسجد، وهي تزعم أنّ ما في بطنها ذكر، فلمّا وضعتها وبان لها أنّها أنثى حزنت

<sup>(</sup>١) المبطَّن : الضامر البطن (النهاية : ١ / ١٣٧).

<sup>(</sup>۲)كنزالعمّال : ۳۲۳۵۹.

<sup>(</sup>٣) تفسير العيّاشيّ : ١ / ١٧٥ / ٥٢.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخيار : ٢١٢ / ١.

<sup>(</sup>٥) عيونَ أخبار الرَّضا طلع ٢٠٦/٥٥/٢.

وتحسّرت ثمّ سمّتها مريم أي الخادمة وقد كان توفي أبوها عمران قبل ولادتها فأتت بها المسجد تسلّمها للكهنة وفيهم زكريًا، فتشاجروا في كفالتها، ثمّ اصطلحوا على القرعة وساهموا، فخرج لزكريًا فكفلها، حتى إذا أدركت ضرب لها من دونهم حجاباً، فكانت تعبد الله سبحانه فيها لا يدخل عليها إلّا زكريًا. وكلّما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقاً، قال : يامريم أنى لكِ هذا؟! قالَت : هو من عندالله، والله يرزق من يشاء بغير حساب وقد كانت على صدّيقة، وكانت معصومة بعصمة الله، طاهرة، مصطفاة، محدَّثة؛ حدّثها الملائكة بأنّ الله اصطفاها وطهرها، وكانت من القانتين ومن آيات الله للعالمين (سورة آل عمران آية بأنّ الله اصطفاها وطهرها، وكانت مورة الأنبياء آية ٩١، سورة التحريم آية ١٢).

ثمّ إنّ الله تعالىٰ أرسل إليها الرَّوح وهي محتجبة فتمثّل لها بشراً سويّاً، وذكر لها أنّـه رسول من ربّها ليهب لها بإذن الله ولداً من غير أب، وبشّرها بما سيظهر من ولدها من المعجزات الباهرة، وأخبرها أنّ الله سيؤيّده بروح القدس، ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولاً إلىٰ بني إسرائيل ذا الآيات البيّنات، وأنبأها بشأنه وقصّته، ثمّ نفخ الروح فيها فحملت بها حمل المرأة بولدها (الآيات من آل عمران : ٣٥ ـ ٤٤).

ثمّ انتبذت مريم به مكاناً قصيّاً، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني متُّ قبل هذا وكنت نسياً منسيّاً، فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربّك تحتك سريّاً، وهُزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رُطباً جنيّاً، فكُلي واشربي وقرّي عيناً فإمّا ترينَّ من البشر أحداً فقولي : إنّي نذرت للرحمٰن صوماً فلن أكلّم اليوم إنسيّاً، فأتت به قومها تحمله (سورة مريم: ٢٠ ـ ٢٧). وكان حمله ووضعه وكلامه وسائر شؤون وجوده من سنخ ما عند سائر الأفراد من الإنسان.

فلمًا رآها قومها ـ والحال هذه ـ ثاروا عليها بالطعنة واللوم بما يشهد به حال امرأة حملت ووضعت من غير بعل، وقالوا : يا مريم، لقد جئت شيئاً فريّاً! يا أخت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمّك بغيّاً، فأشارت إليه، قالوا : كيف نكلّم من كان في المهد صبيّاً؟! قال :

إني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبيّاً، وجعلني مباركاً أيناكنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّاً، وبرّاً بوالدي ولم يجعلني جبّاراً شقيّاً، والسلام عليَّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيّاً (سورة مريم آية ٢٧ ـ ٣٣)، فكان هذا الكلام مند الله كبراعة الاستهلال بالنسبة إلى ما سينهض على البغي والظلم، وإحياء شريعة موسى الله وتقويمه، وتجديد ما اندرس من معارفه، وبيان ما اختلفوا فيه من آياته.

ثمّ نشأ عيسىٰ ﷺ وشبّ وكان هو وأمّه على العادة الجارية في الحياة البشريّة : يأكلان ويشربان، وفيهما ما في سائر الناس من عوارض الوجود إلىٰ آخر ما عاشا.

ثم إنّ عيسىٰ ﷺ أُوتي الرسالة إلىٰ بني إسرائيل، فانبعث يدعوهم إلىٰ دين التـوحيد ويقول : إنّي قد جئتكم بآية من ربّكم أنّي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفُخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتىٰ بإذن الله، وأنبّتُكُم بما تأكـلون وما تدّخرون في بيوتكم، إنّ في ذلك لآية لكم، إنّ الله هو ربّي وربّكم فاعبدوه.

وكان يدعوهم إلى شريعته الجديدة وهو تصديق شريعة موسىٰ ﷺ، إلّا أنّه نسخ بعض ما حُرّم في التوراة تشديداً على اليهود، وكان يقول : إنّي قد جئتكم بالحكمة ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه، وكان يقول : يا بني إسرائيل، إنّي رسول الله إليكم مصدّقاً لما بين يديّ من التوراة مبشّراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد.

وأنجز ﷺ ماذكره لهم من المعجزات كخلق الطير، وإحبياء الموتى، وإبراء الأكسمه والأبرص، والإخبار عن المغيّبات بإذن الله.

ولم يزل يدعوهم إلى توحيد الله وشريعته الجديدة حتى أيس من إيمانهم؛ لِما شاهد من عتو القوم وعنادهم واستكبار الكهنة والأحبار عن ذلك، فانتخب من الشرذمة التي آمنت به الحواريّين أنصاراً له إلى الله.

ثم إنّ اليهود ثاروا عليه يريدون قتله فتوفّاه الله ورفعه إليه، وشُبّه لليهود : فمن زاعم أنّهم قتلوه، ومن زاعم أنّهم صلبوه، ولكن شُبّه لهم (آل عمران آية ٤٥ ــ ٥٨، الزخرف آية ٦٣ ــ ٦٥. الصفّ آية ٦ و ١٤، المائدة آية ١١٠ و ١١١، النساء آية ١٥٧ و ١٥٨)، فهذه جمل ما قصّه القرآن في عيسَى بن مريم وأمّه.

#### ٣\_منزلة عيسىٰﷺ عندالله وموقفه في نفسه :

كان الله عبداً لله وكان نبياً (سورة مريم آية ٣٠) وكان رسولاً إلى بني إسرائيل (آل عمران آية ٤٩)، وكان واحداً من الخمسة أولي العزم صاحب شرع وكتاب وهو الإنجيل (الأحزاب آية ٧، الشورى آية ١٩، المائدة آية ٤٦)، وكان سماه الله بالمسيح عيسى (آل عمران آية ٥٤)، وكان كلمة لله وروحاً منه (النساء آية ١٧١)، وكان إماماً (الأحزاب آية ٧)، وكان من شهداء الأعمال (النساء آية ١٥٩، المائدة آية ١١٧)، وكان مبشراً برسول الله الله المسلمة آية ٢٥، المائدة آية ١١٧)، وكان مبشراً برسول الله المسلمة آية ٦)، وكان من المصطفين وكان وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين (آل عمران آية ٥٤)، وكان من المصطفين (آل عمران آية ٥٤)، وكان من المسلمة عليه (مريم (آل عمران آية ١٤٥)، وكان مسلماً عليه (مريم أينا كان، وكان زكيّاً، وكان آية المناس ورحمة من الله وبرّاً بوالدته، وكان مسلماً عليه (مريم آية ١٤).

فهذه اثنتان وعشرون خصلة من مقامات الؤلاية هي جُمَل ما وصف الله به هذا النبيّ المكرّم ورفع بها قدره، وهمي عملىٰ قسمين : اكستسابيّة كالعبوديّة والقرب والصلاح، واختصاصيّة. وقد شرحنا كلاً منها في الموضع المناسب له من هذا الكتاب بما نطيق فهمه، فليرجع فيها إلىٰ مظائها منه.

### ٣ ـ ما الذي قاله عيسىٰ ﷺ ؟ وما الذي قيل فيه ؟

ذكر القرآن أنّ عيسىٰ كان عبداً رسولاً، وأنّه لم يدّع لنفسه ما نسبوه إليه، ولا تكلّم معهم إلّا بالرسالة؛ كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يا عيسىٰ ابنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتَّخِذُونِي وأُمّي إِلّا بالرسالة؛ كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يا عيسىٰ ابنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتَّخِذُونِي وأُمّي إِلَى اللهُ يَكِ مِنْ دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحانَكَ ما يكونُ لِي أَنْ أقولَ ما لَيسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ لِمُ اللهُ مَا فِي نَفْسِي ولا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الغُيوبِ \* ما قُلْتُ لَمُمْ إلّا ما أَمَرْتَنِي بهِ أَنْ الرَّقِيبَ وَرَبَّكُم وكُنْتُ عَلَيهِم شَهيداً ما دُمْتُ فيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ أَنْ الرَّقِيبَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَبِي كُنْ النّتَ الرَّقِيبَ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَبِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُل

عَلَيْهِم وأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ \* إِنْ تُعَذِّبُهُم فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فإنّكَ أَنْتَ العَزيزُ الحَكيمُ \* قالَ اللهُ هذا يَومُ يَنْفَعُ الصّادِقينَ صِدْقُهُم﴾ ١٠٠.

وهذا الكلام العجيب الذي يشتمل من العبوديّة على عصارتها، ويتضمّن من بارع الأدب على مجامعه، يُفصح عمّا كان يراه عيسَى المسيح الله من موقفه نفسه تلقاء ربوبيّة ربّه، وتجاه الناس وأعالهم؛ فذكر أنّه كان يرئ نفسه بالنسبة إلى ربّه عبداً لا شأن له إلّا الامتثال، لا يرد إلّا عن أمر، ولم يقل أمر، ولا يصدر إلّا عن أمر، ولم يؤمر إلّا بالدعوة إلى عبادة الله وحده، ولم يقل لهم إلّا ما أمر به : أن اعبدوا الله ربّى وربّكم.

ولم يكن له من الناس إلّا تحمّل الشهادة علىٰ أعمالهم فحسب، وأمّا ما يفعله الله فسيهم وبهم يوم يرجعون إليه فلا شأن له في ذلك؛ غفر أو عذّب.

فإن قلت : فما معنى ما تقدّم في الكلام على الشفاعة : أنّ عيسىٰ ﷺ من الشفعاء يـوم القيامة يشفع فيشفّع؟

قلت : القرآن صريح أو كالصريح في ذلك، قال تعالى : ﴿ ولا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلّا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ "، وقد قال تعالى فيه : ﴿ ويَوْمَ القِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِم شَهِيداً ﴾ "، وقال تعالى : ﴿ وإذْ عَلَّمْتُكَ الكِتابَ والحِكْمَةَ والتَّوراةَ والإنجيلَ ﴾ ". وقد تقدّم إشباع الكلام في معنى الشفاعة، وهذا غير التّفدية التي يقول بها النّصارى ، وهي إبطال الجزاء بالفدية والعوض ؛ فإنّها تبطل السلطنة المطلقة الإلهيّة على ماسيجيء من بيانه ، والآية إنّا تنفي ذلك . وأمّا الشفاعة فالآية غير متعرّضة لأمرها لا إثباتاً ولا نفياً ؛ فإنّها لو كانت بصدد إثباتها وأمّا الشفاعة للمقام " \_ لكان حقّ الكلام أن يقال ؛ وإن تغفر لهم فإنّك أنت الغفور الرحيم ،

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١٦\_١١٩.

<sup>(</sup>۲) الزخرف: ۸٦.

<sup>(</sup>۲) النساء : ۱۵۹.

<sup>(</sup>٤) المائدة : ١١٠.

<sup>(</sup>٥) فإنَّ المقام مقام التذلُّل دون الاسترسال. (كما في هامش المصدر).

ولو كانت بصدد نفيها لم يكن لذكر َ الشهادة على الناس وجه، وهذا إجمال ما سيأتي في تفسير الآيات تفصيله إن شاء الله تعالىٰ.

وأمّا ما قاله الناس في عيسى علله، فإنّهم وإن تشتّتوا في مذاهبهم بعده واختلفوا في مسالكهم بما ربّا جاوز السبعين من حيث كلّيّات ما اختلفوا فيه، وجزئيّات المذاهب والآراء كثيرة جدّاً، لكنّ القرآن إنّا يهتم بما قالوا به في أمر عيسى نفسه وأمّه؛ لمساسه بأساس التوحيد الذي هو الغرض الوحيد فيا يدعو إليه القرآن الكريم والدين الفطريّ القويم، وأمّا بعض الجزئيّات \_كمسألة التحريف، ومسألة التفدية \_فلم يهتم به ذاك الاهتام.

والذي حكاه القرآن الكريم عنهم أو نسبه إليهم ما في قوله تعالىٰ : ﴿وقالَتِ النَّـصارىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وهذه الآيات وإن اشتملت بظاهرها على كلمات مختلفة ذوات مضامين ومعان متفاوتة ولذلك ربّا حُمِلت على اختلاف المذاهب في ذلك كمذهب الملكانيّة القائلين بالبنوّة الحقيقية، والنسطوريّة القائلين بأنّ النزول والبنوّة من قبيل إشراق النور على جسم شفّاف كالبلّور، والميعقوبيّة القائلين بأنّه من الانقلاب، وقد انقلب الإله سبحانه لحماً ودماً لكنّ الظاهر أنّ القرآن لايهتم بخصوصيّات مذاهبهم المختلفة، وإنّا يهتم بكلمة واحدة مشتركة بينهم جميعاً وهو البنوّة، وأنّ المسيح من سنخ الإله سبحانه، وما يتفرّع عليه من حديث التثليث وإن اختلفوا في تفسيرها اختلافاً كثيراً، وتعرّقوا في المشاجرة والنزاع، والدليل على ذلك وحدة

<sup>(</sup>١) التوية : ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ٢٦.

<sup>(</sup>٤ ـ ٤) المائدة : ٧٧, ٧٣.

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٧١.

<sup>(</sup>٦) كما فعله الشهرستاني في الملل والنحل. (كما في هامش المصدر).

الاحتجاج الوارد عليهم في القرآن لساناً.

بيان ذلك : أنّ التوراة والأناجيل الحاضرة جميعاً تصرّح بتوحيد الإله تعالىٰ من جانب، والإنجيل يصرّح بالبنوّة من جانب آخر، وصرّح بأنّ الابن هو الأب لا غير.

ولم يحملوا البنؤة الموجودة فيه على التشريف والتبريك، مع ما في موارد منه من التصريح بذلك كقوله: «وأنا أقول لكم: أحِبّوا أعداءكم، وباركوا على لاعنيكم، وأحسنوا إلى من أبغضكم، وصلوا على من يطردكم ويعسفكم؛ كيا تكونوا بني أبيكم الذي في السماوات؛ لأنّه المُشرق شمسَه على الأخيار والأشرار، والمُمطر على الصديقين والظالمين، وإذا أحببتم من يحبّكم فأيّ أجر لكم؟ أليس العشّارون يفعلون كذلك؟! وإن سلّمتم على إخوتكم فقط فأيّ فضل لكم؟ أليس كذلك يفعل الوثنيّون؟! كونوا كاملين مثل أبيكم السماويّ فهو كامل» آخر الإصحاح الخامس من إنجيل مَتّى ".".

وقوله أيضاً : «فليضيّ نوركم قُدّام الناس ليروا أعمالكم الحسنة، ويمجّدوا أباكم الذي في السماوات» إنجيل متيّا، الإصحاح الخامس.

وقوله أيضاً: «لا تصنعوا جميع مراحمكم قدّام الناس كي يروكم، فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات». وقوله أيضاً في الصلاة : «وهكذا تصلّون أنتم، يا أبانا الذي في السماوات يتقدّس اسمك... إلح». وقوله أيضاً : «فإن غفرتم للناس خطاياهم غفر لكم أبوكم السماييّ خطاياكم»، كلّ ذلك في الإصحاح السادس من إنجيل مَتَىٰ.

وقوله : «وكونوا رُحَماء مثل أبيكم الرحيم» إنجيل لوقا، الاصحاح السادس.

وقوله لمريم الجَدَليّة : «امضي إلى إخوتي وقولي لهم : إنّي صاعد إلى أبي الذي هو أبوكم. وإلهي الذي هو إلهكم» إنجيل يوحنّا، الإصحاح العشرون.

فهذه وأمثالها من فقرات الأناجيل تطلق لفظ الأب علَى الله تعالىٰ وتقدّس، بالنسبة إلىٰ

<sup>(</sup>١) النسخة العربيّة المطبوعة سنة ١٨١١ ميلاديّة، وعنها ننقل جميع ما ننقله في هذا البحث عنكتب العبهد العبربيّة (كيما فسي هـامش العصدر).

عيسيٰ وغيره جميعاً ،كما ترى بعناية التشريف ونحوه.

وإن كان ما في بعض الموارد منها يعطي أنّ هذه البنوة والأبوّة نوع من الاستكال المؤدّي الاتّحاد كقوله: «تكلّم اليسوع بهذا ورفع عينيه إلى السهاء، فقال: يا أبة قد حضرت الساعة، فجد ابنك ليمجّدك ابنك». ثمّ ذكر دعاءه لرسله من تلامذته، ثمّ قال: «ولست أسأل في هؤلاء فقط، بل وفي الذين يؤمنون بي بقولهم ليكونوا بأجمعهم واحداً، كها أنّك يسا أبتِ ثابت في وأنا أيضاً فيك ليكونوا أيضاً فينا واحداً، ليؤمن العالم أنّك أرسلتني وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني؛ ليكونوا واحداً كها نحن واحد أنا فيهم وأنت في، ويكونوا كاملين لواحد لكي يعلم العالم أنّك أرسلتني وأنني أحببتهم كها أحببتني» إنجيل يوحنا، الاصحاح السابع عشر.

لكن وقع فيها أقاويل يتأبى ظواهرها عن تأويلها إلى التشريف ونحوه كقوله: «قال له توما: يا سيّد، ما نعلم أين تذهب، وكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى أبي إلّا بي، لو كنتم تعرفونني لعرفتم أبي أيضاً، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه أيضاً، قال له فيلبس: يا سيّد، أرنا الأب وحسبنا. قال له يسوع: أنا معكم كلّ هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس؟! من رآني فقد رأى الأب، فكيف تقول أنت: أرنا الأب؟ أما تؤمن أني في أبي وأبي في ؟! وهذا الكلام الذي أقوله لكم ليس هو من ذاتي وحدي، بل أبي الحال في هو يفعل هذه الأفعال، آمِنوا بي، أنا في أبي وأبي في "إنجيل يوحنا، الاصحاح الرابع عشر.

وقوله : «لكنّي خرجت من الله وجئت، ولم آتِ من عندي بل هو أرسلني» إنجيل يوحنّا. الاصحاح الثامن.

وقوله : «أنا وأبي واحد نحن» إنجيل يوحنًا، الاصحاح العاشر.

وقوله لتلامذته : «اذهبوا وتلمذوا كلّ الأمم وعـمّدوهم " بـاسم الأب والابـن وروح القدس» إنجيل متّىٰ، الاصحاح الثامن والعشرون.

وقوله: «في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عندالله، والله كان الكلمة منذ البدء، كان هذا عندالله، كلّ به كان، وبغيره لم يكن شيء ممّا كان، به كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس» إنجيل يوحنًا، الاصحاح الأوّل.

فهذه الكلمات وما يماثلها ممّا وقع في الإنجيل هي التي دعت النصارئ إلَى القول بالتثليث في الوحدة.

والمراد به حفظ «أنّ المسيح ابن الله» مع التحفّظ علَى التوحيد الذي نصّ عليه المسيح في تعليمه كما في قوله : «إنّ أوّل كلّ الوصايا : اسمع يا إسرائيل ! الربّ إلهك إله واحد هو» إنجيل مرقس، الاصحاح الثانى عشر.

ومحصّل ما قالوا به \_وإن كان لا يرجع إلى محصّل معقول : أنّ الذات جوهر واحد له أقانيم ثلاث، والمراد بالأقنوم هو الصفة التي هي نحو ظهور الشيء وبروزه وتجلّيه لغميره، وليست الصفة غير الموصوف، والأقانيم الثلاث هي : أقنوم الوجود، وأقنوم العملم وهو الكلمة، وأقنوم الحياة وهو الروح.

وهذه الأقانيم الثلاث هي : الأب والابن والروح القدس : والأوّل أقنوم الوجود، والثاني أقنوم العلم ـ نزل من عند أقنوم العلم ـ نزل من عند أبيه وهو أقنوم الوجود بمصاحبة روح القدس وهو أقنوم الحياة التي بها يستنير الأشياء.

ثمّ اختلفوا في تفسير هذا الإجمال اختلافاً عـظيماً أوجب تشـتّتهم وانشـعابهم شـعباً ومذاهب كثيرة تجاوز السبعين، وسيأتيك نبأها علىٰ قدر ما يلائم حال هذا الكتاب.

إذا تأمّلت ما قدّمناه عرفت : أنّ ما يحكيه القرآن عنهم، أو ينسبه إليهـــم ــ بــقوله :

<sup>(</sup>١) التعميد نوع من التفسيل عند النصاري يتطهّر به المغتسل من الذنوب، وهو من فرائض الكنيسة. (كما في هامش المصدر).

﴿ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ المَسيحُ ابنُ اللهِ ... ﴾ الآية وقوله : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ هُوَ الْمَسيحُ ابنُ مَرْيَمَ ... ﴾ وقوله : ﴿ ولا تَـقُولُوا نَـلائَةُ مَرْيَمَ ... ﴾ وقوله : ﴿ ولا تَـقُولُوا نَـلائَةُ النَّهُوا ... ﴾ وقوله : ﴿ ولا تَـقُولُوا نَـلائَةُ النَّهُوا ... ﴾ وقوله : ﴿ ولا تَـقُولُوا نَـلائَةُ النَّهُوا ... ﴾ وقوله : ﴿ ولا تَـقُولُوا نَـلائَةُ النَّهُوا ... ﴾ وقوله : ﴿ ولا تَـقُولُوا نَـلائَةُ النَّهُ واحد وهو تثليث الوحدة ، هـ و المشـترك بين جميع المذاهب المستحدثة في النصرانيّة ، وهو الذي قدّمناه في معنىٰ تثليث الوحدة . وإنّما اقتصر فيه على هذا المعنى المشترك ؛ لأنّ الذي يرد على أقوالهم في خصوص المسيح ﷺ على كثرتها وتشتّها ممّا يحتج به القرآن ـ أمر واحد يرد على وتيرة واحدة ، كما سيتضح ...

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ٣ / ٢٧٩ ، انظر تمام الكلام.

# النَّبُوَّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

۲۷\_إرميا ﷺ

البحار: ١٤ / ٣٥١ باب ٢٥ «قصص إرميا ودانيال وعُزير».

كنزالعمّال: ١١ / ٥٠٠ «عُزير».

#### ٣٨٠٨ \_إرْميا 🕸

#### الكتاب

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُخْيِي هَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا... ١٩٧٨ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أماتَ اللهُ إرمياءَ النَّبِيَّ ﷺ الَّذِي نَظَرَ إلىٰ خَرابِ بَيتِ المَقدِسِ وما حَولَهُ حِينَ غَزاهُم بُحْتُ نَصَّرُ، وقالَ : أَنَّىٰ يُحيي هذهِ اللهُ بَعدَ مَوتِها ؟! فأماتَهُ اللهُ مِائةَ عامٍ ثُمَّ أحياهُ، ونَظَرَ إلىٰ أعضائهِ كيفَ تَلتَمُ وكيفَ تَلبَسُ اللَّحمَ، وإلىٰ مَفاصِلِهِ وعُروقِهِ كَيفَ تُوصَلُ، فَلَمَ السَّوىٰ قاعِداً قالَ : ﴿ أَعْلَمُ أَنّ اللهُ علىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ ".

المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة والحِدّة، وماتا في ساعة والحِدّة، ودُفِنا في حَمَلَت الثنين، حَمَلَتهُما جَمِيعاً في ساعة والحِدّة، وماتا في ساعة والحِدّة، ودُفِنا في عَمَلَتهُما جَمِيعاً في ساعة والحِدّة، وماتا في ساعة والحِدّة، ودُفِنا في قَبرٍ والحِدِ، عاش أحَدُهُما خَمسين ومِائَةَ سَنَةٍ وعاش الآخَرُ خَمسِينَ سَنَةً، مَن هُما؟ : عُزَيرُ وعُزرَةُ وعُزرَةُ ، كانا حَمَلَت أَمُّهُما بِهما على ما وَصَفتَ ووَضَعَتهُما على ما وَصَفتَ وعاش عُزرَة هـذو كذا وكذا سَنَةً، ثُمّ أماتَ الله تبارك وتعالى عُزيراً مِائةَ سَنَةٍ، ثُمّ بُعِثَ وعاش مَع عُزرَةَ هـذو الحَدَة سينَ سَنَةً، وماتا كِلاهُما في ساعةٍ والحِدّة (٣.

١٩٧٢٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أُوحَى اللهُ إلىٰ أُخي العُزَيرِ : يا عُزَيرُ ، إن أَصابَتكَ مُصيبَةٌ فلا تَشكُني إلىٰ خَلقِ، فقد أَصابَني مِنكَ مَصائبُ كَثيرَةٌ ولَم أَشكُكَ إلىٰ مَلائكتي.

يا عُزَيرُ، اعصِني بقَدرِ طاقَتِكَ علىٰ عَذابِي، وسَلْني حَوائجَكَ عَلَىٰ مِقدارِ عَمَلِكَ، ولا تأمَنْ مَكري حتَّىٰ تَدخُلَ جَنَّتي، فاهتَزَّ عُزَيرُ يَبكي، فأوحَى اللهُ إلَيهِ : لا تَـبكِ يـا عُـزَيرُ ! فـإن عَصَيتَني بجَهلِكَ غَفَرتُ لكَ بجِـلمي؛ لأني حَليمٌ لا أعجَلُ بالعُقوبَةِ علىٰ عِبادي وأنـا أرحَـمُ الرَّاجِينَ. الرَّاجِينَ.

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج: ٢ / ٢٢٠ / ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٨ / ١٢٣ / ٩٤.

<sup>(</sup>٤)كنز العشال: ٣٢٣٤١.

### 0.7

## النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

۲۸\_يونس 🕸

البحار: ۱۶/ ۳۷۹ باب ۲٦ «قصص يونس وأبيه متّى» كنز العمّال: ۱۱/ ۱۲ / ۱۲ / ۶۷۹ «يونس 學».

#### ٣٨٠٩ ـ يُونُسُ ﷺ

#### الكتاب

﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ أَبَقَ إِلَى الْقُلْكِ الْمَشْخُونِ \* فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْخَضِينَ \* فَالْتَقَمَةُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ \* فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْقِعُونَ \* فَالْتَقَمَةُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ \* فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْقِعُونَ \* فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ \* وأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَـفْطِينٍ \* وَأَرْسَـلْنَاهُ إِلَىٰ مِينٍ اللّهِ أَنْ يَرْبِدُونَ \* فَامَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ ".

(انظر) يونس : ٩٨ والأنبياء : ٨٨. ٨٨ والقلم : ٤٨ ـ ٥٠.

الإمامُ علي ﷺ لَمَا اللهِ عَلَى ﷺ مَنَا لَهُ بَعضُ اليَهودِ عن سِجنٍ طافَ أقطارَ الأرضِ بِصاحِبِهِ .. يا يَهُوديُّ، أمّا السَّجنُ الَّذي حُبِسَ يُونُسُ في بَطْنِهِ ". بَطْنِهِ ".

١٩٧٢٥ ـرسولُ اللهِ ﷺ : لا يَنبَغي لأحَدٍ أن يَقُولَ : أنا عندَ اللهِ خَيرٌ مِن يُونُسَ بنِ مَتَىٰ ٣٠. ١٩٧٢٦ ـ عنه ﷺ : لا يَنبَغي لنَبيٍّ أن يقولَ : أنا خَيرٌ عِندَ اللهِ مِن يُونُسَ بنِ مَتَىٰ ٣٠.

١٩٧٢٧ ــالإمامُ الصّادقُ ﷺ وهُو رافِعُ يَدَهُ إِلَى السَّهاءِ : ربِّ لا تَكِلْني إِلَىٰ نَفسي طَرفَةَ عَينٍ أَبَداً لا أقَلَّ مِن ذٰلكَ ولا أكثَرَ.

قالَ [ابنُ أبي يَعفودٍ]: فما كانَ بأسرَعَ مِن أَن تَحَدَّرَ الدُّموعُ مِن جَوانِبِ لِحِيَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ علَيَّ فقالَ : يابنَ أبي يَعفودٍ، إنّ يُونُسَ بنَ مَتِّىٰ وَكَلَهُ اللهُ عَزَّوجلَّ إلىٰ نَفسِهِ أَقَلَّ مِن طَرفَةِ عَينٍ فأحدَثَ ذلكَ الدَّنبَ. قلتُ : فَبَلَغَ بهِ كُفراً، أَصلَحَكَ اللهُ؟ قالَ : لا، ولْكنَّ المَوتَ علىٰ تــلكَ الحالِ هَلاكُ».

<sup>(</sup>١) الصافّات : ١٣٩\_١٤٨.

<sup>(</sup>٢) البحار : ١٤ / ٣٨٢ / ٢.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) كنزالعتال : ٣٢٤٢٣، ٣٢٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢ / ٨١ / ٥١.

#### كلام في قصّة يونس 🕸 في فصول:

١- لم يتعرّض القرآن الكريم إلّا لطرف من قصّته وقصّة قومه، فقد تـعرّض في سـورة الصافّات لإرساله ثمّ إباقه وركوبه الفُلك وإلتقام الحوت له ثمّ نجاته وإرساله إلى القوم وإيمانهم، قال تعالىٰ : ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ \* إِذْ أَبْقَ إِلَى الفُلْكِ المَشْحونِ...﴾ الآيات.

وفي سورة الأنبياء لتسبيحه في بطن الحُمُوت وتنجيته، قال تعالىٰ : ﴿وَذَا النَّـونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيهِ فَنَادَىٰ في الظَّلُهاتِ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِـنَ الظَّالِمِينَ \* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّنَاهُ مِنِ الغَمِّ وكذلكَ نُنْجَى المُؤْمِنِينَ ﴾ (٠٠).

وفي سورة «ن» لندائه مكظوماً وخروجه من بطنه واجتبائه، قال تعالىٰ : ﴿فَاصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ \* لَولا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِن رَبِّهِ لَـنُهِذَ بالعَراءِ وهُوَ مَذْمُومٌ \* فَاجْتَبَاهُ رَبَّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحِينَ﴾ ٣.

وفي سورة يونس لإيمان قومه وكشف العذاب عنهم قال تعالىٰ : ﴿ فَلُولَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَا آمَنوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الحِرْيِ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا وَمَتَّعْناهُم إلىٰ حِينٍ ﴾ ".

وخلاصة ما يستفاد من الآيات بضمّ بعضها إلى بعض واعتبار القرائن الحافّة بها : أنّ يونس ﷺ كان من الرسل أرسله الله تعالى إلى قومه وهم جمع كثير يزيدون على مائة ألف فدعاهم فلم يجيبوه إلّا بالتكذيب والردّ، حتى جاءهم عذاب أوعدهم به يونس، ثمّ خرج من بينهم.

فلمًا أشرف عليهم العذاب وشاهدوه مشاهدة عيان أجمعوا علَى الإيمان والتـوبة إلَى الله سبحانه، فكشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا.

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٨٨ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) القلم : ٤٨ \_ ٥٠ .

<sup>(</sup>۳) يونس د ۸۸.

ثم إن يونس الله استخبر عن حالهم فوجد العذاب انكشف عنهم \_وكأنه لم يعلم بإيمانهم وتوبتهم \_فلم يعد إليهم، وذهب لوجهه على ما به من الغضب والسخط عليهم، فكان ظاهر حاله حال من يأبق من ربّه مغاضباً عليه ظاناً أنّه لا يقدر عليه، وركب البحر في فُلك مشحون، فعرض لهم حوت عظيم لم يجدوا بدّاً من أن يلقوا إليه واحداً منهم يبتلعه وينجو الفلك بذلك، فساهموا وقارعوا فيا بينهم فأصابت يونس الله فألقوه في البحر فابتلعه الحوت ونجت السفينة.

ثمّ إنّ الله سبحانه حفظه حيّاً سويّاً في بطنه أيّاماً وليالي، ويونس ﷺ يعلم أنّها بليّة ابتلاه الله بها مؤاخذة بما فعل، وهو ينادي في بطنه أن ﴿لا إِلَـــة إِلّا أَنْتَ شُــبْحَانَكَ إِنّي كُــنْتُ مِــن الظّالِمينَ﴾.

فاستجاب الله له، فأمر الحوت أن يلفظه، فنبذه بالعراء وهو سقيم، فأنبت الله سبحانه عليه شجرة من يقطين يستظلّ بأوراقها، ثمّ لمّا استقامت حاله أرسله إلى قومه، فلبّوا دعوته وآمنوا به فمتّعهم الله إلى حين.

والأخبار الواردة من طرق أئمة أهل البيت ﷺ على كثرتها، وبعض الأخبار من طرق أهل السنة، مشتركة المتون في قصّة يونسﷺ على النحو الذي يستفاد من الآيات، وإن اختلفت في بعض الخصوصيّات الخارجة عن ذلك...

#### ٢ ـ قضته عند أهل الكتاب:

هو ﷺ مذكور باسم يوناه بن إمتاي في مواضع من العهد القديم، وكذا في مواضع مسن العهد الجديد أشير في بعضها إلى قصّة لبثه في بطن الحوت، لكن لم تذكر قصّته الكاملة في شيء منهها.

 <sup>(</sup>١) قال الملامة الطباطبائي: ولذلك لم نوردها لأنها في نفسها آحادلا حجّية لها في مثل المقام ولا يمكن تصحيح خـصوصهاتهابالآيات.
 وهو ظاهر لمن راجعها.

ونقل الآلوسيّ في روح المعاني في قصّته عند أهل الكتاب ويؤيّده ما في بعض كتبهم ـ من المحال القصّة :

أنّ الله أمره بالذهاب إلى دعوة أهل نينوى "وكانت إذ ذاك عظيمة جدّاً لا يقطع إلّا في نحو ثلاثة أيّام وكانوا قد عظم شرّهم وكثر فسادهم فاستعظم الأمر وهرب إلى ترسيس "، فجاء يافا" فوجد سفينة يريد أهلها الذهاب بها إلى ترسيس، فاستأجر وأعطى الأجرة وركب السفينة، فهاجت ريح عظيمة وكثرت الأمواج وأشرفت السفينة على الغرق.

ففزع الملّاحون ورمَوا في البحر بعض الأمتعة لتخفّ السفينة، وعند ذلك نزل يونس إلى بطن السفينة ونام حتى علا نَفَسه، فتقدّم إليه الرئيس فقال له : ما بالك ناعًا ؟! قم وادع إلهك لعلّه يخلّصنا ممّا نحن فيه ولا يهلكنا.

وقال بعضهم لبعض: تعالوا نتقارع لنعرف من أصابنا هذا الشرّ بسببه، فتقارعوا فوقعت القرعة على يونس فقالوا له : أخبِرْنا ماذا عملت؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين تمضي؟ ومن أيّ كورة أنت؟ ومن أيّ شعب أنت؟ فقال لهم : أنا عبد الربّ إله السهاء خالق البرّ والبحر، وأخبرهم خبره، فخافوا خوفاً عظيماً وقالوا له : لمّ صنعت ما صنعت؟! يلومونه على ذلك.

ثم قالوا له : ما نصنع الآن بك، ليسكن البحر عنّا؟ فقال : ألقُوني في البحر يسكن؛ فإنّه من أجلي صار هذا الموج العظيم. فجهد الرجال أن يردّوه إلى البرّ فلم يستطيعوا، فأخذوا يونس وألقوه في البحر لنجاة جميع من في السفينة، فسكن البحر. وأمر الله حوتاً عظيماً فابتلعه، فبتي في بطنه إلى ربّه واستغاث في بطنه إلى ربّه واستغاث به، فأمر سبحانه الحوت فألقاه إلى اليّبس، ثمّ قال له : قم وامض إلى نينوى ونادٍ في

<sup>(</sup>١) قاموس الكتاب المقدّس (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) كانت مدينة عظيمة من مدائن آشور على ساحل دجلة. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) اسم مدينة. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) مدينة في الأرض المقدّسة . (كما في هامش المصدر).

أهلها كها أمرتك من قبل.

فضى الله ونادى وقال: يخسف نينوى بعد ثلاثة أيّام، فآمنت رجال نينوى بالله ونادَوا بالصّيام، ولبسوا المسوح جميعاً. ووصل الخبر إلى الملك، فقام عن كرسيّه، ونزع حلّته، ولبس مسحاً، وجلس على الرماد، ونودي أن لا يذق أحد من الناس والبهائم طعاماً ولا شراباً. وجأروا إلى الله تعالى ورجعوا عن الشرّ والظلم، فرحمهم الله ولم ينزل بهم العذاب.

فحزن يونس وقال: إلهي من هذا هربت، فإني علمت أنّك الرحميم الرؤوف الصبور التوّاب. يارب، خذ نفسي فالموت خير لي من الحياة، فقال: يا يونس، حزنت من هذا جدّاً؟ فقال: نعم يارب.

وخرج يونس وجلس مقابل المدينة، وصنع له هناك مظلّة وجلس تحتها إلى أن يرى ما يكون في المدينة، فأمر الله يقطيناً فصعد على رأسه ليكون ظِلّاً له من كربه، ففرح باليقطين فرحاً عظيماً، وأمر الله تعالى دودة فضربت اليقطين فبجف، ثمّ هبّت ريح سموم وأشرقت الشمس على رأس يونس، فعظم الأمر عليه واستطاب الموت.

فقال الربّ : يايونس، أحزنت جدّاً على اليقطين؟ فقال : نعم ياربّ حزنت جدّاً, فقال تعالى : حزنت عليه وأنت لم تتعب فيه ولم تربّه بل صار من ليلته وهلك من ليلته، فأنا لا أشفق على نينوى المدينة العظيمة التي فيها أكثر من اثنا عشر ربوة من الناس؟! قوم لا يعلمون يمينهم ولا شالهم وبهائمهم كثيرة؛ انتهى.

وجِهات اختلاف القصّة مع ما يستفاد من القرآن الكريم ظاهرة، كالفرار مــن الرســالة وعدم رضاه برفع العذاب عنهم مع علمه بإيمانهم وتوبتهم.

فإن قلت : نظير ذلك وارد في القرآن الكريم، كنسبة الإباق إليه في سورة الصافّات، وكذا مغاضبته وظنّه أنّ الله لن يقدر عليه على ما في سورة الأنبياء.

قلت : بين النسبتين فرق ؛ فكتبهم المقدّسة أعني العهدّين لا تأبي عن نسبة المعاصي حتَّى

الكبائر الموبقة إلى الأنبياء ﷺ، فلا موجب لتوجيه ما نسب من المعاصي إليه بما يخرج به عن كونه معصية، بخلاف القرآن الكريم فإنّه ينزّه ساحتهم عن لوث المعاصي حتى الصغائر، فما ورد فيه ممّا يوهم ذلك يحمل على أحسن الوجوه بهذه القرينة الموجبة ولذا حملنا قوله : وإذ أبّق وقولَهُ : ومُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ على حكاية الحال وإيهام فعله.

#### ٣- ثناؤه تعالىٰ عليه:

أثنى الله سبحانه عليه بأنّه من المؤمنين (سورة الأنبياء: ٨٨)، وأنّه اجتباه وقد عرفت أنّ اجتباءه إخلاصه العبد لنفسه خاصّة \_ وأنّه جعله من الصالحين (سورةن: ٥٠)، وعدّه في سورة الأنعام فيمن عدّه من الأنبياء، وذكر أنّه فضّلهم على العالمين، وأنّه هداهم إلى صراط مستقيم (سورة الأنعام: ٨٧)٠٠.

<sup>(</sup>۱) تفسير الميزان : ۱۷ / ۱۲۵.

## النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

۲۹\_جرجيس 🕸

البحار: ١٤ / ٤٤٥ باب ٢٩ «قصّة جرجيس ع؛».

#### ۳۸۱۰ ـ جرجیس 🥞

١٩٧٢٨ عنه الأنبياء عن ابنِ عبّاسٍ : بَعثَ اللهُ تعالى جرجيسَ اللهِ إلى مَلِكِ بالشّامِ يقالُ لَهُ : دازانةُ ﴿ يَعبُدُ صَنَماً ، فقالَ لَهُ : أَيُّها الْمَلِكُ اقبَلْ نَصيحَتِى ، لا يَنبَغي للخَلقِ أن يَعبُدوا غَيرَ اللهِ تعالى ، ولا يَرغَبوا إلّا إلَيهِ ، فقالَ لَهُ الْمَلِكُ : مِن أَيُّ أَرضٍ أَنتَ؟ قال : مِن الرُّومِ قاطِنينَ اللهِ تعالى ، ولا يَرغَبوا إلّا إلَيهِ ، فقالَ لَهُ الْمَلِكُ : مِن أَيُّ أَرضٍ أَنتَ؟ قال : مِن الرُّومِ قاطِنينَ بفلسطينَ ، فأمرَ بحَبسِهِ ، ثُمَّ مَشَطَ جَسَدَهُ بأمشاطٍ مِن حَديدٍ حتَىٰ تَساقَطَ لَحَمُهُ ﴿ .

<sup>(</sup>١) في يعض النسخ وعن بعض المصادر: راذالة، وفي البحار: داذاتة. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء: ٢٣٨ / ٣٠٧، انظر تمام الحديث.

# النُّبُوّة (٢)

النبوّة الخاصّة (١)

٣٠\_خالد بن سنان ع

البحار: ١٤ / ٤٤٨ باب ٣٠ «قصّة خالد بن سِنان العَبْسيّ ﷺ.

## ٣٨١١ ـ خالِدُ بنُ سِنانِ ﷺ

أقول : في بعض الأخبار أنّه لم يكن نبيّاً ، وقال المجلسيّ رضوان الله عليه : الأخبار الدّالّة علىٰ نبوّته أقوىٰ وأكثر .

## ٣٨١٢ ـ أنبياءً لَهُمُ اسْمانِ

الإمامُ عليَّ ﷺ ـ لمَّا سُئلَ عن سِتَّةٍ من الأنبياءِ لهَمُ اسمانِ ــ: يُوشَعُ بنُ نُونِ ﷺ وهُو ذُو الكِفلِ، ويَعقوبُ بنُ إسحاقﷺ وهو إسرائيلُ، والحنضرُ ﷺ وهو حلقيا، ويُونُسُ ﷺ وهــو ذوالنُّونِ، وعيسىٰ ﷺ وهو المَسيحُ، ومحمّدٌ ﷺ وهو أحمَدُ صلواتُ اللهِ علَيهم.

## ٣٨١٣ ـ ما وردَ بلَفظِ نبئ من الأنبياءِ عِيد

#### الكتاب

﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ ٣٠.

(انظر) الأنعام: ١٠، ٣٤، ٢٤، ٢١ والأعراف: ٤-٦ ويونس: ٤٧ وهود: ١٠٢، ١٠٢، ١٠٢، والرعد: ٢٣ والأنعام: ١٠ والأعرام: ٢٩ والأعراف: ٤٦ والأبياء: ١١ - ١٥، ٤١ والعجّ: ٨٤، ٥٢ – ٥٥ والنمل: ٦٩ والقصص: ١٥، ٥٩ والسجدة: ٢٦ وسبأ: ٣٤، ٥٣ وص: ٣ والمؤمن: ٢٢،٢١ والزخرف: ٦، ٧، ٢٢ – ٥٠ وقت ٣٦ والذاريات: ٥٢ والتغابن: ٥، ٦.

<sup>(</sup>۱) كمال الدين : ٦٦٠ /٣.

<sup>(</sup>٢) اليحار : ٢٢/٩٠/١٦.

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٤٦.

۱۹۷۳۱ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : كانَ ما بينَ آدمَ وبينَ نُوحٍ مِن الأنبياءِ مُستَخفِينَ ومُستَعلَنينَ ؛ ولذُلكَ خَنِيَ ذِكرُهُم في القرآنِ، فلَم يُسَمَّوا كما سُمِّيَ مَنِ استَعلَنَ مِن الأنبياءِ، وهُو قولُ اللهِ... ﴿ورُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ يعني لم أَسَمِّ المُستَخفِينَ كما سَمَّيتُ المُستَعلَنينَ مِن الأنبياءِ٣٠.

القرآنِ، فلَم يُسَمَّوا كما سُمِّيَ مَن بينَ آدَمَ ونُوحٍ من الأنبياءِ مُستَخفِينَ؛ ولذَٰلكَ خَنِيَ ذِكرُهُم في القرآنِ، فلَم يُستَخفِينَ؛ ولذَٰلكَ خَنِيَ ذِكرُهُم في القرآنِ، فلَم يُستَحوا كما سُمِّيَ مَنِ استَعلَنَ من الأنبياءِ صَلواتُ اللهِ علَيهِم أَجْمَعِينَ، وهُو قُولُ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿وَرُسُلاً قَد قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَـ قَصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ يَـعني لَم أَسَمُّ المُستَخفِينَ كما سَمَّيتُ المُستَعلَنينَ مِن الأنبياءِ ﷺ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ الله

١٩٧٣٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : يا عبدَ الحَميدِ ، إنّ شُرِ رسُلاً مُستَعلَنينَ ، ورُسُلاً مُستَخفِينَ ، فإذا سَألتَهُ بحَقّ المُستَخفِينَ ".

١٩٧٣٤ الإمامُ الرِّضَا عِلَا : أو حَى اللهُ عَزَّوجلَّ إلى نَبِيَّ مِن أنبيائِهِ : إِذَا أَصبَحتَ فأوّلُ شيءٍ يَستَقبِلُكَ فكُلُهُ ، والنّانِي فاكتُمْهُ ، والنّالِثُ فاقبَلُهُ ، والرّابِعُ فلا تُويسهُ ، والخامِسُ فاهرَبْ مِنهُ . فلمّا أصبَحَ مَضىٰ فاستَقبَلُهُ جَبَلُ أَسودُ عَظيمٌ فَوقَفَ وقالَ : أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّوجلَّ أَن آكُلَ هٰذَا ، وَبَتِي مُتَحَبِّراً ، ثُمّ رَجَعَ إلى نفسِهِ وقالَ : إنّ ربّي جلّ جلالهُ لا يأمُرُنِي إلّا بما أطيقُ ، فنسَىٰ إليهِ ليأكُلُهُ ، فكلّما دَنا مِنهُ صَغَرَ حتّى انتَهىٰ إليهِ فوجَدَهُ لُقمَةً فأكلَها فوجَدَها أطيبَ شيءٍ أكلهُ ، ثم ليأكُلُهُ ، فكلّما دَنا مِنهُ صَغَر حتّى انتَهىٰ إليهِ فوجَدَهُ لُقمَةً فأكلَها فوجَدَها أطيبَ شيءٍ أكلهُ ، ثم مضىٰ فوجَدَ طَسْتاً مِن ذَهَبٍ فقالَ لَهُ : أَمْرَنِي ربّي أَن أكثمَ هٰذا، فعَفَرَ لَهُ حُفرَةً وجَعَلَهُ فيها وألقى عليهِ التَّرابَ ، ثُمّ مَضىٰ فالتَفَتَ فإذا بالطَّستِ قد ظَهَرَ قالَ : قد فَعَلَتُ ما أَمْرَنِي ربّي عَزَّوجلَ أَن وَلِق هٰذَا ، فَفَتَعَ كُمّهُ فَدَخَلَ الطّيرُ فيهِ ، فقالَ لَهُ البازِي : أخَذتَ صَيدي وأنا خَلقهُ مُنذُ أيّامٍ ، أَمْ مَضَىٰ ، فاذَ هُو يِطَيرٍ وخَلفَهُ بازِي فَطَافَ الطّيرُ حَولَهُ فقالَ : أَمْرَنِي ربّي عَزَّوجلَ أَن اللّهُ مُنافً أَنّا مِنهُ مَذَا ، فَفَتَعَ كُمّهُ فَدَخَلَ الطّيرُ فيهِ ، فقالَ لَهُ البازِي : أخَذتَ صَيدي وأنا خَلقهُ مُنذُ أيّامٍ ، فقالَ : إنّ ربّي عَزَّوجلً أَمْرَنِي أَن لا أُويِسَ هٰذَا ، فقَطَعَ مِن فَخِذِهِ قِطعَةً فألقاها إلَيهِ مُمّ مَضَىٰ ، فقالَ : إنّ ربّي عَزَّوجلً أَمْرَنِي أَن لا أُويِسَ هٰذَا ، فقَطَعَ مِن فَخِذِهِ قِطعَةً فألقاها إلَيهِ مُمّ مَضَىٰ ، فقالَ : إنّ ربّي عَزَّوجلً أَمْرَنِي أَن لا أُويِسَ هٰذَا ، فقَطَعَ مِن فَخِذِهِ قِطعَةً فألقاها إلَيهِ مُمْ مَضَىٰ ،

<sup>(</sup>١) تفسير العيّاشي : ١ / ٢٨٥ / ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) قال العلامة الطباطبائي بعد ذكر الرواية : من الجائز أن يكون قوله : «يعني لم أسمّ...» من كلام الراوي. (الميزان : ٥ / ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) الكافي : ٨/ ١١٥ / ٩٢ /. (٤)كمال الدين : ٢١.

فلمّا مضى إذا هُو بلَحمِ مِيتَةٍ مُنتِنِ مُدَوَّدٍ، فقالَ : أَمَرَنِي ربّي عَزَّوجلَّ أَن أَهرَب مِن هذا، فهرَب مِنهُ ورجَعَ. فرأى في المسنامِ كأنّهُ قد قِيلَ لَهُ : إنّكَ قد فَعَلتَ ما أمِرتَ بهِ، فهل تدري ما ذاك كانَ؟ قالَ : لا، قيلَ لَهُ : أمّا الجَبَلُ فهُوَ الغَضَبُ، إنّ العبدَ إذا غَضِبَ لَم يَرَ نَفسَهُ وجَهلَ قَدرَهُ مِن عِظَمِ الغَضَب، فإذا حَفِظَ نفسَهُ وعَرَفَ قدرَهُ وسكنَ غَضبُهُ كانَت عاقبَتُهُ كاللَّقمَةِ الطَّيِّبةِ مِن عِظمَ الغَضَب، فإذا حَفِظ نفسَهُ وعَرَفَ قدرَهُ وسكنَ غَضبُهُ كانَت عاقبَتُهُ كاللَّقمَةِ الطَّيِّبةِ النّي أَكلَها، وأمّا الطَّستُ فهُو العَمَلُ الصّالِحُ إذا كَتَمَهُ العَبدُ وأخفاهُ أبي اللهُ عَزَّوجلَّ إلّا أَن يُظهِرَهُ لِينَ تَعَلَى اللّه عَنْ وجلَّ إلّا أَن يُظهِرَهُ لِينَ تَعَلَى اللّه عَمْ ما يَدَّخِرُ لَهُ مِن تَوابِ الآخِرَة، وأمّا الطَّيرُ فهُو الرّجُلُ الذي يَأْتِيكَ في حاجَةٍ فلا تُؤيِشهُ، وأمّا اللّحمُ اللّذي يأتِيكَ في حاجَةٍ فلا تُؤيِشهُ، وأمّا اللّحمُ اللّذي يأتِيكَ في حاجَةٍ فلا تُؤيِشهُ، وأمّا اللّحمُ المُنتِنُ فهُو الغِيبَةُ فاهرَب مِنها".

19۷۳0 ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لمّا سُئلَ عنِ الجَوسِ ــ : أكانَ لَهُم نَبِيُّ ؟ ــ : نَعَم ، أما بَلَغَكَ كتابُ رسولِ اللهِ ﷺ إلى أهلِ مكّة ... فكتَبَ إلَيهِمُ النَّبِيُ ﷺ : أنّ الجَوسَ كانَ لَهُم نَبِيُّ فقتَلوهُ ، وكتابُ أحرَقوهُ ، أتاهُم نَبيُّهُم بكِتابِهِم في اثني عَشَرَ ألفَ جِلدِ ثَورِ ".

(انظر) النبؤة (١) : باب ٣٧٧٣.

البحار: ۱۶ / ۲۵۱ باب ۳۱.

## ٣٨١٤\_الفَترَةُ

#### الكتاب

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِـنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ".

١٩٧٣٦ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ ـ في مَعنىٰ قولِهِ تعالىٰ : ﴿علىٰ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ﴾ ــ: انقِطاعٍ مِن الرُّسُلِ».

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرّضا ﷺ : ١ / ٢٧٥/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٣/ ٦٧/٥ / ٤.

<sup>(</sup>٣) المائدة : ١٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمّي : ١ / ١٦٤.

19۷۳۷\_الكافي عن أبي الرَّبيعِ : حَجَجنا مَع أبي جعفرٍ ﷺ في السَّنَةِ الَّتي كَانَ حَجَّ فيها هِشامُ بنُ عبدِالمَلِكِ، وكَانَ مَعَهُ نافِعُ مولىٰ عُمرَ بنِ الخطَّابِ، فنَظَرَ نافِعُ إلىٰ أبي جعفرٍ ﷺ في رُكنِ البَيتِ وقَدِ اجتَمَعَ علَيهِ النَّاسُ.

فقالَ نافِعٌ : يا أميرَ المؤمنينَ، مَن هذا الَّذي قد تَداكُّ علَيهِ النَّاسُ؟

فقالَ : هٰذَا نَبِّيُّ أَهْلِ الكُوفَةِ، هٰذَا محمَّدُ ابنُ عليٍّ!

فقال : أشهَدُ لآتِيَنَّهُ فلَأَسألنَّهُ عَن مَسائلَ لا يُجيبُني فيها إلّا نَبيُّ أو ابنُ نَبيٍّ أو وصِيُّ نَبيٍّ، قالَ : فاذهَبْ إلَيهِ وسَلْهُ لَعلَّكَ تُحْجِلُهُ.

فجاءَ نافِعُ حتَّى اتّكَأَ علَى النّاسِ، ثُمَّ أَشْرَفَ علىٰ أَبِي جعفرٍ ﷺ فقالَ : يا مُحمّدُ بنَ عليٍّ، إِنِّي قَرأْتُ التَّوراةَ والإنجيلَ والزَّبورَ والفُرقانَ وقد عَرَفتُ حَلالهَا وحَرامَها، وقد جِئتُ أَساألُكَ عَن مَسائلَ لا يُجيبُ فيها إلّا نَبيُّ أَو وَصِيُّ نَبيٍّ أَو ابنُ نَبيٍّ.

فَرَفَعَ أَبُو جَعَفْرٍ ﷺ رأْسَهُ فقالَ : سَلْ عَبّا بَدَا لَكَ، فقالَ : أُخْبِرْنِي كُم بَيْنَ عَـيسَىٰ وبسينَ محمّدٍ ﷺ مِن سَنَةٍ ؟

قَالَ : أُخْبِرُكَ بَقُولِي أَو بَقَولِكَ؟ قَالَ : أُخْبِرْنِي بِـالقَولَينِ جَمَـيعاً، قَـالَ :أمّـا في قَـولي فخَمسُإِئةِ سَنَةٍ، وأمّا في قَولِكَ فسِيَّائةِ سَنَةٍ‹›.

١٩٧٣٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : كانَ بينَ عيسىٰ وبينَ محمّدٍ ﷺ خمسُمائةِ عامٍ، مِنها مِائتانِ وخَمَسونَ عاماً ليسَ فيها نَبيٌّ ولا عالِمُ ظاهِرٌ… كانُوا مُتَمَسِّكِينَ بدِينِ عيسىٰ ﷺ ".

<sup>(</sup>۱) الكافي : ۸ / ۱۲۰ / ۹۳.

<sup>(</sup>۲) كمال الدين : ۱٦١ / ۲۰.

## 0.7

## النَّبُوّة (٣)

النبوّة الخاصّة (٢)

البحار: ١٥\_٢٢ «أبواب تاريخ نبيّنا محمّد عليه».

كنزالعمّال: ٢٢ / ٣٤٧ «فضائل النبيّ ﷺ».

البحار : ١٨ / ٢٤٤ باب ٢ «كيفيّة صدور الوحي».

انظر: عنوان ٥٢ «المباهلة». ٥٣٠ «الهجرة».

الرؤيا : باب ١٤٠٠، الأمثال : باب ٣٦٠٠ ـ ٣٦٠٣، التكلُّف : باب ٣٥٠٩، الدِّين : باب ١٣١٧.

### ٣٨١٥ ـ محمّدُ رَسولُ اللهِ ﷺ

#### الكتاب

﴿مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ٥٠٠.

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌمِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِين رَؤُوفُ رَحِيمٌ﴾ ٣٠. ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلْهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَسَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ أَحَداً ﴾ ٣٠.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ۞ ودَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً ﴾ ٣.

١٩٧٣٩ـالطبقات الكبرى عن حُذَيفَةِ : سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ في سِكَّةٍ مِن سِكَكِ المَدينَةِ : أنا مُحمَّدُ، وأحمَدُ، والحاشِرُ، والمُقَنَّى، ونَبِيُّ الرَّحمَةِ ٠٠٠.

١٩٧٤٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ: أنا مُحمّدٌ، وأنا أحمَدُ، وأنا الماحي الّذي يُمحىٰ بِيَ الكُفرُ، وأنا الحاشِرُ الّذي يُحشَرُ النّاسُ على عَقِبِي، وأنا العاقِبُ ــوالعاقِبُ الّذي لَيسَ بَعدَهُ نَبِيٍّ ٣٠.

الالالا عنه ﷺ : أنا أشبَهُ النّاسِ بآدَمَ ، وإبراهيمُ أَشبَهُ النّاسِ بِي خَلَقُهُ وخُلَقُهُ ، وسَمّانِيَ اللهُ مِن فَوقِ عَرشِهِ عَشرَةَ أَسَاءٍ ، وبَيَّنَ اللهُ وَصني ، وبَشَّرَني علىٰ لِسانِ كلِّ رَسولٍ بَعَثَهُ اللهُ إلىٰ قومِهِ ، وسَمّاني ونَشَرَ في التَّوراةِ اسمي ، وبَثَّ ذِكري في أهلِ التَّوراةِ والإنجيلِ ، وعَلَّمَني كِتابَهُ ، ورَفَعَني في سَمائهِ ، وشَقَّ لِي اسماً مِن أسمائهِ ، فسَماني مُحمّداً وهُو مَحمودٌ ، وأخرَجني في خَيرِ قَرنٍ مِن أُمَّتي ، وجَعَلَ اسمي في التَّوراةِ أَحَيْدُ ٣ ، فبالتَّوحيدِ حَرَّمَ أَجسادَ أُمَّتي علَى النّارِ ، وسَماني في

<sup>(</sup>۱) الفتح : ۲۹.

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١٢٨.

<sup>(</sup>۳) الكهف: ۱۱۰.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٤٥، ٤٦.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٦) صعيح مسلم : ٢٣٥٤.

<sup>(</sup>٧) قال شارح الشَّفاء للقاضي عياض : أخَيد بضمّ الهَمزة. وفتح المُهمَلة، وشكون التَّحتيّة، فدال مُهمَلة، وقيل : بغتج الهَـمزة،وشكـون المُهمَلة، وفَتح التَّحتيّة، قالَ : شمِّيتُ أُحيدَ لأنّي أحيدُباكَتي عَننارِ جَهَيّمَ. أي أعدِلُبِهِم، انتهى.(البحار :٢٧/٩٣/١٦).

الإنجيلِ أحمد، فأنا محمودُ في أهلِ السَّماءِ، وجَعَلَ أُمَّتِي الحسامِدِينَ. وجَعَلَ اسمي في الرَّبورِ ماحي، محا اللهُ عَرَّوجلَّ بي مِن الأرضِ عِبادَةَ الأوثانِ. وجَعَلَ اسمي في القرآنِ محمداً، فأنا محمودُ في جَميعِ القيامةِ الفي فصلِ القضاءِ، لا يَشفَعُ أحدُ غيري. وسَمَّانِي في القِيامةِ حاشِراً، مُحمودُ في جَميعِ القيامةِ اللهُ قِفَ النَّاسَ بَينَ يَدَيِ اللهِ عَرَّوجلَّ، وسَمَّانِي العاقِب، مُحمَّدُ النَّاسُ علىٰ قَدَمي، وسَمَّانِي المُوقِف، أوقِفُ النَّاسَ بَينَ يَدَيِ اللهِ عَرَّوجلً، وسَمَّانِي العاقِب، أنا عَقِبُ النَّبيِّينَ لَيس بَعدي رَسولُ، وجَعَلَني رَسولَ الرَّحَةِ ورَسولَ النَّويَةِ ورَسولَ المَلاحِمِ والمُقتَنِيّ، قَلَّيتُ النَّبيِّينَ جَماعَةً، وأنا المُقيمُ الكامِلُ الجامِعُ. ومَنَّ عليَّ ربِي وقالَ لي : يا محمَّدُ صلى اللهُ عليكَ فقد أرسَلتُ كُلَّ رَسولٍ إلىٰ اُمّتِهِ بلِسانِها، وأرسَلتُكَ إلىٰ كُلُّ أحمَرَ وأسودَ مِن حَلَى اللهُ عَلَيكَ فقد أرسَلتُ كُلَّ رَسولٍ إلىٰ اُمّتِهِ بلِسانِها، وأرسَلتُكَ إلىٰ كُلُّ أحمَرَ وأسودَ مِن عَلَي وفَعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْرَبُ بِهِ أَحَداً، وأحلَلتُ لَكَ الغَنيمَةَ ولَمَ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبَلَكَ، وأعطَيتُ لَكَ الأَرضَ كُلُو المُتَلِكَ كَاراً مِن كُنوزِ عَرشِي : فاتِحَةَ الكِتابِ، وخايَّةَ سُورَةِ البَقرَةِ. وجَعَلَتُ والمُمْتِكَ الأرضَ كُلُها مسجِداً وتُرابَها طَهُوراً، وأعطَيتُ لَكَ ولاُمْتِكَ النَّرضَ كُلُها مسجِداً وتُرابَها طَهُوراً، وأعطَيتُ لَكَ ولاُمْتِكَ النَّرضَ كُلُها مسجِداً وتُرابَها طَهُوراً، وأعطَيتُ لَكَ ولاُمْتِكَ النَّرضَ عُلَي لا يَذكُرنِي أَحَدٌ مِن أَمْتِكَ إلا ذكرَكَ مَعَ ذكري، فطُوبِي لكَ ياعُمَدُ ولاُمْتِكَ."

العادم المعلام عند على القاسم وبشير وندير والمعلام المعلام والمعلوم والمعلوم والمعلوم وبشير وندير وداع؟ ..: أمّا مُحمّدُ فإنّي محمودٌ في السَّماءِ، وأمّا أبو القاسم وداع؟ ..: أمّا مُحمّدُ فإنّي محمودٌ في السَّماءِ، وأمّا أبو القاسم فإنّ الله عَزَّوجلَّ يقسِمُ يَومَ القِيامَةِ قِسمَةَ النّارِ؛ فَن كَفَرَ بِي مِن الأوّلينَ والآخِرينَ فني النّارِ، في الله عَزَّوجلَّ يقسِمُ المعنّقِ المعنّقِ في المعنّقِ. وأمّا الدّاعي فإني أدعُو النّاسَ إلى في ربّي عَزَّوجلَّ، وأمّا النّديرُ فإني أنشِرُ بالجُنّةِ مَن أطاعَنى ". وأمّا البَشيرُ فإني أبشَّرُ بالجُنّةِ مَن أطاعَنى ".

<sup>(</sup>١) في معاني الأخبار (٥٠/١) : جميع أهل القيامة.

<sup>(</sup>٢) في معاني الأخبار (٥٠ / ١) : المقفّي.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ٢٧ / ٣.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخبار : ٥٧ / ٢.

## ٣٨١٦\_خاتَمُ النَّبِيِّينَ

#### الكتاب

﴿مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُـلِّ شَــيْءٍ عَلِيماً﴾''.

١٩٧٤٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أَيُّهَا النَّاسُ، (إِنَّهُ) لا نَبِيَّ بَعدي، ولا سُنَّةَ بَعدَ سُنَّتِي، فَنِ ادَّعيٰ ذلكَ فدَعواهُ وبِدعَتُهُ في النَّارِ، ومَنِ ادَّعيٰ ذلكَ فاقتُلُوهُ٣٠.

المَّنِيَّةِ عَمَّلَي فِي النَّبِيِّينَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى داراً فأحسَنَها وأكمَلَها وأجمَلَها وتَرَكَ فيها مَوضِعَ لَبِنَةٍ لَم يَضَعُها، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بالبُنيانِ ويَعجَبُونَ مِنهُ ويَقُولُونَ : لَو تَمَّ مَسُوضِعُ هذهِ اللَّبِنَةِ! فأنا في النَّبيِّينَ مَوضِعُ تلكَ اللَّبِنَةِ ٣٠.

١٩٧٤٥ ـ عنه ﷺ : إِنَّمَا بُعِثْتُ فَاتِحَاً وَخَاتِماً ٣٠.

١٩٧٤٦ عنه ﷺ : أَوَّلُ الرُّسُلِ آدَمُ، وآخِرُهُم مُحمَّدٌ ٥٠.

١٩٧٤٧\_عنه ﷺ : إِنَّهُ سيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاثُونَ كُلُّهُم يَزَعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، وأَنا خاتَّمُ النَّبِيِّينَ لا نَبِيَّ بَعدي ٣٠.

١٩٧٤٨ ـ الإمامُ الصادق ﷺ : إنّ الله عَزَّ ذِكرُهُ خَتَمَ بنَيِيِّكُمُ النَّبيِّينَ فلا نَبِيَّ بَعدَهُ أَبداً، وخَتَمَ بكِتابِكُمُ النَّبيِّينَ فلا نَبِيَّ بَعدَهُ أَبداً. وخَتَمَ بكِتابِكُمُ الكُتُبَ فلا كِتابَ بَعدَهُ أَبداً. ص

الله عَدِهِ عَلَمْ الله عَمَدُ عَلَمْ الله عَمَدُ عَلَمْ الله عَمَدُ عَلَمْ الله عَمَدُ عَلَمُ الله عَمَدُ الله عَمَدُ عَلَمُ الله عَمَدُ الله عَمَدُمُ عَمَدُ الله عَمَدُمُ عَمَدُ اللهُ عَمَدُ الله عَمَدُمُ عَمَدُمُ عَمَدُمُ عَمَدُمُ عَمَدُمُ الله عَمَدُمُ عَمَدُمُ عَمَدُمُ عَمَدُمُ عَمَدُمُ عَمَدُمُ عَمَا عَمَا

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) أمالي المفيد : ٥٣ / ١٥.

<sup>(</sup>٣٥-٥) كنزالمقال: ٣١٩٨١، ٣١٩٩٤، ٣٢٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) كنزالعقال: ٣١٧٦١.

<sup>(</sup>۷\_ A) الكافي: ۱/۲۲۹/۱ و ۲/۱۷/۲.

١٩٧٥٠ ـ الإمامُ علي ﷺ : إلىٰ أن بَعَثَ اللهُ سبحانَهُ محمّداً رسولَ اللهِ ﷺ لإنجازِ عِدَتِهِ، وإتمامِ بُوَّتِهِ ''.

١٩٧٥١ \_عنه ﷺ \_ في صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ \_: أمينُ وَحيهِ، وخاتَمُ رُسُلِهِ، وبَشيرُ رَحمَتِهِ، ونَذيرُ نِقمَتِهِ٣٠.

١٩٧٥٢ ــ رسولُ اللهِ على : أنا العاقِبُ الَّذِي لَيسَ بَعدَهُ نَيُّ ٣٠.

١٩٧٥٣ \_عنه ﷺ : أنا خاتَمُ النَّبيِّينَ، وعليٌّ خاتَمُ الوَصيِّينَ ٣٠.

(انظر) الإمامة : باب ١٨٦.

صحیح مسلم : ٤ / ۱۷۹۰ باب ۷.

## ٣٨١٧ ـ شبهادَةُ اللهِ علىٰ نُبوَتهِ

#### الكتاب

﴿لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيداً ﴾ ". ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيداً ﴾ ". ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ﴾ ".

﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِــالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللهِ أُولِٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ٩٠٠.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ‹ ».

<sup>(</sup>١\_٢) نهج البلاغة : الخطبة ١ و ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى : ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرّضا هيئة: ٢ / ٧٤ / ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) النساء : ١٦٦.

<sup>(</sup>٦) الفتح : ٢٨.

<sup>(</sup>٧) الإسراء : ٩٦.(٨) العنكبوت : ٥٢.

<sup>(</sup>٨) اللعبوب: ١٠. (٩) الأحقاف: ٨.

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِـهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ ١١٠.

1970 - بحار الأنوار عن الكلبيّ : أنى أهلُ مَكّة النّبيّ ﷺ فقالوا : ما وَجَدَ اللهُ رَسولاً غَيرَكَ؟! ما نَرى أحداً يُصَدِّقُكَ فيما تقولُ، ولقد سَألنا عنك اليَهودَ والنَّصارى فزَعَموا أنَّه لَـيسَ لَكَ عِندَهُم ذِكْرٌ، فأرِنا مَن يَشهَدُ أنَّكَ رسولُ اللهِ كما تَزعُمُ، فنَزَلَ : ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكبَرُ شَهادَةً... ﴾ الآية، وقالوا : العَجَبُ أنّ اللهَ تعالىٰ لَم يَجِدْ رَسُولاً يُرسِلُهُ إِلَى النّاسِ إِلّا يَتيمَ أَبِي طالبٍ! فنَزَلَ : ﴿الرّبِلكَ آياتُ الكِتابِ الحَكيم ﷺ أكانَ لِلنّاسِ عَجَباً... ﴾ الآيات ٣٠٠٠.

19۷٥٥ - الإمامُ الباقرُ ﷺ - في قولهِ تعالىٰ - : ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً ... ﴾ - : وذلك أنّ مُشرِكي أهلِ مَكّةَ قالوا : يا محمّدُ، ما وَجَدَ اللهُ رَسولاً يُرسِلُهُ غيرَكَ ؟! ما نَرىٰ أَحَداً يُصَدِّقُكَ بِالّذي تَقولُ، وذلك في أوّلِ ما دَعاهُم وهُو يَومَنذٍ بَكّةَ، قالوا : ولَـقد سَألُـنا عـنكَ اليَهـودَ والنّصارىٰ فزَعَموا أَنّهُ لَـيسَ لَكَ ذِكَرُ عِـندَهُم، فَأْتِنا بَـن يَـشهَدُ أَنّكَ رسـولُ اللهِ! قـالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿اللهُ شَهِيدٌ بَيني وبَينَكُم ﴾ الآية ".

#### تبيين

يمكن أن نتصوّر شهادة الله تعالى على نبوّة الأنبياء عن طريقين :

أ ــ الشهادة القوليّة.

ب ـ الشهادة العمليّة.

والشهادة القوليّة بمكن أن تكون علىٰ لونَين :

1- الوحي والإلهام: يمكن لله تعالى أن يعلن للناس عن نبوّة شخص ما، ويقدّم الشهادة على نبوّته بواسطة الوحي والإلهام، غير أنّ الاستعانة بهذا الطريق تكون في دائرة الإمكان

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٩.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۲،۱.

<sup>(</sup>۲-۱۵) البحار : ۱۸ / ۲۳۵ / ۷۸ و ص ۲۳۶ / ۷۹.

حينها يتوفّر الناس علىٰ استعداد تلقّي الوحي والإلهام.

وبعبارة أخرى : إنّ الإشكال ليس من جهة المُرسِل، بل من جهة المُستقبِل، فإذا كان المُستقبِل ـ الذي هو الناس ـ قادراً على تلقي كلام الله أمكن أن يرسل الله تعالى لهم نداءه بصدد نبوّة نبيّه، وبشكل مباشر.

ويستفاد من القرآن الكريم أنّ الله تعالىٰ استخدم هـذا الأســلوب بــصدد نــبوّة بـعض الأنبياء، كما هو الحال بالنسبة إلىٰ نبوّة عيسىٰ لدى الحواريّين، حيث يقول : ﴿وَإِذْ أَوْحَيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمَنّا واشْهَدْ بأنّنا مُسلِمونَ ﴿١٠.

٢- المعجزة القولية: يختص الطريق الأوّل بأولئك النفر الذين استبعدوا حجب المعرفة
 القلبيّة، وأمكنهم الارتباط بالمصدر عن طريق القلب بغية أن يتوفّروا على حقائق المعرفة.

غير أنّ الطريق الثاني طريق عامّ؛ يعني يمكن بواسطة هذا الطريق أن تستعين عامّة الناس الذين ليست لديهم القدرة على المعرفة القلبيّة.

وهذا الطريق عبارة عن أنّ الله تعالىٰ يشهد علىٰ نبوّة نبيّه بواسطة مقال معجز بذاتــه؛ يعني أنّ عامّة الناس تفهم بوضوح أنّ هذا الكلام ليس كلاماً بشريّاً، وأنّ الإنسان مهما ارتقىٰ في مدارج العلم والثقافة والأدب لا يقدر أن يأتي بمثل هذا الحديث.

أمَّا الشهادة العمليَّة فيمكن أن تكون علىٰ لونَين أيضاً :

١- المعجزة: وهي عبارة عن فعل يدل على ارتباط مدّعي النبوّة بالله تعالى، ومن هنا يعبّر القرآن الكريم عن هذا الفعل بالآية والبيّنة، نظير إلقاء العصا وإحياء الموتى.

علىٰ هذا الأساس إذا توفّر مدّعي النبوّة علىٰ معجزة فهي \_ أي المعجزة \_ شهادة عمليّة من قبل الله تعالىٰ علىٰ صدق المدّعي.

٢- التقوير: إذا افترضنا أن شخصاً قدّم نفسه للناس بوصفه ممثلاً لشخصيّة ما، وألتى على الناس في حضور تلك الشخصيّة بياناً يدّعي فيه أنّه مِن قِبَلها، والتزمت تلك الشخصيّة

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١١.

الصمت دون عذر، فمثل هذا السكوت والصمت تقرير وشهادة عمليّة من قبل تلك الشخصيّة على صدق نيابة المدّعي وصحّة بيانه.

في ضوء ما تقدّم : فإذا قدّم فرد ما نفسه بوصفه رسول الله تعالى ، وطرح نبوّته بشكل من الأشكال \_ بين يدّي مبدع العالم ، ولم تذعن لنبوّته عامّة الناس فحسب ، بل صدّقه العلماء ، ولم يُبطل الله تعالى ادّعاء ه أمام الناس عن طريق واضح ، فمثل هذا السكوت شهادة عمليّة وتقرير وتأييد لصحّة ادّعائه .

### ما هو الفّريق الّذي استخدمه الله تعالىٰ للشّمادة علىٰ نبوّة نبيّ الإسلام؟

بعد أن اتّضح مفهوم شهادة الله تعالى يتحتّم أن نلاحظ : أيّ طريق من الطرق المذكورة استخدمه الله تعالى لتصديق وتأييد نبوّة نبيّ الإسلام؟

من خلال ملاحظة سيرة النبي ﷺ يتضح أنّ الله تعالىٰ دعم صحّة نبوّته بالطرق الأربعة المتقدّمة، وشهد بواسطة تلك الطرق علىٰ نبوّته. وتفصيل هذا البحث تجده فيها كستبته تحت عنوان: «معرفة محمّدﷺ.

## ٣٨١٨ ـ شبهادَةُ العِلم

#### الكتاب

﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْـعَزيزِ الْحَمِيدِ﴾ ١٠٠.

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُـلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللهَ لَـهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾٣٠.

19۷۵٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : العِلمُ حَياةُ الإسلامِ وعِماذُ الإيمانِ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) سبأ : ٦.

<sup>(</sup>٢) الحجّ : ٥٤.

<sup>(</sup>٣) كنزالعمال: ٢٨٩٤٤.

١٩٧٥٧ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : الإيمانُ والعِلمُ أخَوانِ تَوأَمانِ. ورَفيقانِ لا يَفتَرِقانِ ١٠٠

#### تبيين:

تدلّ الآيات والروايات المحرّرة على أنّ نبوّة رسول الإسلام ظـاهرة عـلميّة، تـنسجم والمعايير العقليّة، والعلاقة بين العلم والإيمان ـ من حيث الأساس ـ علاقة لا تقبل الانفصال.

بالنسبة إلىٰ تفسير ماهيّة التلاحم بين العلم والإيمان يتحتّم الالتفات إلىٰ مايلي :

١- أنَّ مفهوم العلم من خلال الكتاب والسنَّة يعني البصيرة العلميَّة.

٢- البصيرة العلميّة هي إحساس ونور ورؤية تهدي كلّ العلوم والمدركات الإنسانيّة؛ يعني تضع العلم في طريق تكامل الفرد والمجتمع الإنسانيّ. وبعبارة أخرى : البصيرة العلميّة هي جوهر وروح العلم.

٣- يحترم الإسلام ويُقيم كل فروع المعرفة، شريطة أن تكون توأم البصيرة العلميّة، وأن
 تستهدف رشد الإنسانيّة وتكاملها.

٤- أنّ العلم المجرّد عن البصيرة العلميّة، يفضي إلى انحطاط وسقوط الإنسان، سواء في ذلك علم التوحيد وغيره من العلوم، بل العلم بلا بصيرة علميّة ليس بعلم؛ حيث يفقد مزيّة العلم التي هي رشد الإنسان وتكامله.

٥ العلم بعامّته حينا تصحبه البصيرة العلميّة هو «علم التوحيد»؛ ولذا يــرَى القــرآن
 الكريم أنّ العلم عامّة يستتبع الحوف والحشية من الله : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِن عِبادِهِ العُلَماءُ».

يستنتج مفهومان من الآية أعلاه :

أ ـ أنّ المعنيّ بالعلم هو البصيرة العلميّة بالمعنى الذي أوضحناه؛ إذ أنّ كـل عــلم مــن العلوم ــحتىٰ علمالتوحيد ــ ما لم يكن متوفّراً علىٰ روح وجوهر العلم لا يبعث على الخشية.

ب أن العلاقة بين العلم والإيمان تلاحميّة لا تقبل الانفصال؛ بمعنىٰ أنّه لا يمكن أن يبصر
 الإنسان العالم كها هو ، ولا يرئ يد الله وصنعته .

<sup>(</sup>١) غرر الحكم : ١٧٨٥.

من هنا يضع القرآن الكريم العلماء في صفّ الملائكة بوصفهم شهوداً على وحدانيّة مبدع العالَم : ﴿شَهِدَ اللهُ أَنّهُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ والمَلائكةُ وأُولُو العِلْمِ﴾.

7 - العلم بالمفهوم المتقدّم - ليس توأم الإيمان بالتوحيد فحسب، بـل يـصاحب الإيمـان بالنبوّة أيضاً؛ إذ كما يستحيل أن يرَى الإنسان العالمَ ولا ينتهي إلى الإيمان بالله، كذلك لا يمكن أن يرى إنسان العالمَ وصانعه ويعرف موقعه من الكون ثمّ لا يؤمن برسالة الله التي تهدي إلى حكمة الإبداع، ووما قدّروا الله حَقَّ قَدْرِهِ إذ قالُوا ما أَنْزَلَ اللهُ علىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيءٍ. وقد أثبتنا في بحث «النبوّة العامّة» أنّ نني النبوّة يعادل نني التوحيد.

٧- العلم بالمفهوم المتقدّم - ليس توأم الإيمان بالتوحيد والنبوّة العمامّة فحسب، بمل يصاحب الإيمان بالنبوّة الخاصّة أيضاً؛ يعني أنّ الإنسان حينا يتوفّر على البصيرة العلميّة، ويرَى الله في ضوء نور المعرفة، ومن خلال ملاحظة آثار الوجود، يمكنه بيسر أن يعرف رسل الله الواقعيّين على أساس نفس البصيرة العلميّة وفي ضوء عين المعرفة، ومن خلال ملاحظة آثار النبوّة.

ولا ترقَى الرؤية في أحيان أخرى إلى تلك المرتبة، بل يلاحظ الإنسان بواسطة الرؤيـة العقليّة. العقليّة.

وكلا لوني المعرفة \_ من زاويةٍ قرآنيّة \_ معرفة عــلميّة، تــنتسب إلى البــصيرة العــلميّة. وتفصيل هذا البحث يمكنك أن تلاحظه فيما كتبته تحت عنوان «المعرفة العلميّة لمحمّد ﷺ».

### المعرفة القلبيَّة للنبوَّة من وجمة نظر الغزاليِّ:

يرى الغزاليِّ في كتابه «ِالمنقذ من الضلال» : أنَّ أفضل طرق معرفة أنبياء الله وأكثرها

قطعيّة هو المعرفة القلبيّة والكشف والشهود الباطنيّ. وهو كذلك؛ فالشخص الذي يرى من خلال بصيرته القلبيّة، ويلاحظ نبوّة محمّدﷺ بطريقة عُلويّة، فهو مضافاً إلى استغنائه عن أيّ دليل لإثبات نبوّة محمدﷺ يبلغ أرقى درجات المعرفة والبصيرة.

(انظر) التقوى : باب ٤١٧٤.

## ٣٨١٩ ـ شبهادَةُ شباهدٍ مِنهُ

#### لكتاب

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَاماً وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِـنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ١٠٠.

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَشَتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَىٰ بِاللهِ شَـهِيداً بَـيْنِي وَبَـيْنَكُمْ وَمَـنْ عِـنْدَهُ عِـلْمُ الْكِتَابِ﴾''.

#### التفسيره

قوله تعالىٰ: ﴿ أَفَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إماماً ورَحْمَةً ﴾ الجملة تفريع علىٰ ما مضى من الكلام الذي هو في محلّ الاحتجاج علىٰ كون القرآن كتاباً منزلاً من عند الله سبحانه، و«مَن» مبتدأ خبره محذوف، والتقدير: كغيره، أو ما يؤدّي معناه، والدليل عليه قوله تلواً: ﴿ أُولِنُكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومَن يَكُفُرُ بِهِ مِن الأَحْزَابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُ﴾.

والاستفهام إنكاريّ؛ والمعنىٰ : ليس من كان كذا وكذا كغيره ممّن ليس كذلك، وأنت علىٰ هذه الصفات، فلا تَكُ في مِرية من القرآن.

وقوله : ﴿عَلَىٰ بَيُّنَةٍ مِن رَبِّهِ﴾ البيّنة صفة مشبّهة معناها : الظـاهرة الواضـحة، غـير أنّ

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۷.

<sup>(</sup>٢) الرعد : ٤٣.

الأُمور الظاهرة الواضحة ربّما أوضحت ما ينضمّ إليها ويتعلّق بها كالنور الذي هو بيّن ظاهر ويظهر به غيره، ولذلك كثر استعمال البيّنة فيم يتبيّن به غيره كالحجّة والآية، ويقال للشاهد على دعوى المدّعى : بيّنة.

وَالظا هر أَنّ المراد بالبيّنة في المقام هو هذا المعنى الأخير العامّ بقرينة قوله بعد : ﴿ أُولئكَ يُؤمِنُونَ بِهِ ﴾ وإن كان المراد به بحسب المورد هو النبيّ ﷺ ؛ فإنّ الكلام مسوق ليتفرّع عليه قوله : ﴿ فلا تَكُ في مِريَةٍ مِنْهُ ﴾ فالمراد بها البصيرة الإلهيّة الّتي أُوتيها النبيّ ﷺ لا نفس القرآن النازل عليه ؛ فإنّه لا يحسن ظاهراً أن يتفرّع عليه قوله : ﴿ فلا تَكُ في مِرْيَةٍ مِنْهُ ﴾ وهو ظاهر. ولا ينافيه كون القرآن في نفسه بيّنة من الله من جهة كونه آية منه تعالىٰ كما في قوله : ﴿ قُلْ إِنّي علىٰ بَيّنَةٍ مِن رَبّي وكَذَّبَّمُ بِهِ ﴾ ١٠ ، فإنّ المقام غير المقام.

وبما مرّ يظهر أنّ قول من يقول : إنّ المراد بـ ﴿مَـنُ كــانَ...﴾ إلخ، النبيّ خــاصّة إرادة استعماليّة ليس في محلّه، وإنّما هو مراد بحسب انطباق المورد. وكذا قول من قال : إنّ المراد به

<sup>(</sup>١) الأتفال: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٧٣.

<sup>(</sup>۳) هود : ۲۸.

<sup>(</sup>٤) محتد : ١٤.

<sup>(</sup>٥) الأنعام : ١٢٢.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ٧٥.

المؤمنون من أصحاب النبيِّ ﷺ فلا دليل علَى التخصيص.

ويظهر أيضاً فساد القول بأنّ المراد بالبيّنة هو القرآن، وكذا القول بأنّهــا حــجّة العـقل وأضيفت إلى الربّ تعالىٰ لأنّه ينصب الأدلّة العقليّة والنقليّة.

ووجه فساده أنّه لا دليل على التخصيص، ولا تقاس البيّنة القائمة للنبيّ ﷺ من ناحيته تعالىٰ بالتعريف الإلهيّ القائم لنا من ناحية العقول.

وقوله تعالىٰ : ﴿ويَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ ، المراد بالشهادة تأدية الشهادة التي تفيد صحّة الأمر المشهود له ، دون تحمّلها ؛ فإنّ المقام مقام تثبيت حقّيّة القرآن ، وهو إغّا يناسب الشهادة بمعنى التأدية لا بمعنى التحمُّل .

والظاهر أنّ المراد بهذا الشاهد بعض من أيقن بحقيّة القرآن وكان على بصيرة إلهيّة من أمره فآمن به عن بصيرته و شهد بأنّه حقّ منزل من عند الله تعالى كما يشهد بالتوحيد والرسالة؛ فإنّ شهادة الموقن البصير على أمر تدفع عن الإنسان مِرية الاستيحاش ورَيب التفرّد؛ فإنّ الإنسان إذا أذعن بأمر وتفرّد فيه ربّا أوحشه التفرّد فيه إذا لم يؤيّده أحد في القول به، أمّا إذا قال به غيره من الناس وأيّد نظره في ذلك زالت عنه الوحشة وقوي قلبه وارتبط به، أمّا إذا قال به غيره من الناس وأيّد نظره في قوله : ﴿قُلْ أَرأيتُمُ إِنْ كَانَ مِن عِنْدِ اللهِ وكَفَرْتُم بِهِ وشَهِدَ شاهِدٌ مِن بَني إشرائيلَ على مِثْلِهِ فآمَنَ واستَكُبُرُ مُهُم الله .

وعلى هذا فقوله : «يَتْلُوه» من التّلو لا من التّلاوة، والضمير فيه راجع إلى «مَن» أو إلى «بَيّنة» باعتبار أنّه نور أو دليل. ومآل الوجهين واحد؛ فإنّ الشاهد الذي يلي صاحب البيّنة يلي بيّنته كما يلي نفسه، والضمير في قوله : «مِنهُ» راجع إلى «مَن» دون قوله : «رَبّه»، وعدم رجوعه إلى البيّنة ظاهر. ومحصّل المعنى : من كان على بصيرة إلهيّة من أمر ولحق به مَن هو من نفسه فشهد على صحّة أمره واستقامته.

وعلىٰ هذا الوجه ينطبق ما ورد في روايات الفريقَين أنَّ المراد بالشاهد : عليٌّ ﷺ إن أريد

<sup>(</sup>١) الأحقاف : ١٠.

به أنّه المراد بحسب انطباق المورد لا بمعنى الإرادة الاستعماليّة ١٠٠٠.

١٩٧٥٨ ـ الإمامُ علي ﷺ في قولهِ تعالى ـ : ﴿ أَفَنْ كَانَ على بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ له ـ : رسول الله ﷺ على بَيِّنَةٍ من رَبِّهِ ، وأنا شاهِدٌ مِنهُ ٣٠.

١٩٧٥٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ أَفَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ ﴾ أنا، ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنهُ عَلَيُّ ٣٠. ١٩٧٦٠ ــ عنه ﷺ ؛ أنا علىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ، وعلى الشَّاهِدُ مِنهُ ١٩٧٦٠ ــ عنه ﷺ ؛ أنا علىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ، وعلى الشَّاهِدُ مِنهُ ١٩٧٦٠ ــ

الله عنه ﷺ لِرجُلٍ سَأَلَهُ عن أفضَلِ مَنقبَةٍ لَهُ : ما أَنزَلَ اللهُ في كِتابهِ. قالَ ــ : وما أَنزَلَ فيك؟ قالَ : ﴿أَفَنُ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَـاهِدٌ مِـنْهُ ﴾ ، قالَ ™ : أنا الشّاهِدُ مِـن رسولِ اللهِﷺ ...
رسولِ اللهِﷺ ...

١٩٧٦٣ عنه ﷺ : لَو كُسِرَت لِي وِسادَةُ ﴿ فَقَعَدتُ عَلَيْهَا لَقَضَيتُ بَينَ أَهْلِ التَّوراةِ بتَوراتِهِم، وأهلِ الأبخيلِ بإنجيلِهِم، وأهلِ الزَّبورِهِم، وأهلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ١٨٣/١٠.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) كنز العشال : ٤٤٤٠ - ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) البحار : ١٧/٣٩٣/٣٥.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسيّ : ٣٧١ / ٨٠٠.

<sup>(</sup>٦) ليست كلمة «قال» في المصدر. (كما في هامش البحار).

<sup>(</sup>٧) البحار: ٤/٣٨٧/٣٥.

<sup>(</sup>٨) كسرَ الوسادة : ثناها واتَّكأ عليها. والوسادة : المخدَّة ، المتَّكأ . (كما في هامش المصدر).

يَزَهَرُ ﴿ وَاللّٰهِ مَا نَزِلَتَ آيَةً فِي كِتَابِ اللّٰهِ فِي لَيلٍ أَو نَهارٍ إِلَّا وقد عَلِمتُ فيمَن أُنزِلَت ، ولا أَحَدُ يَمُّن مَرَّ على رأسِهِ المَواسي مِن قُرَيشٍ إِلَّا وقد نَزَلَت فيهِ آيَةٌ مِن كتابِ اللهِ تَسوقُهُ إِلَى الجُنَّةِ أُو يَمُّن مَرَّ على رأسِهِ المَواسي مِن قُرَيشٍ إِلَّا وقد نَزَلَت فيهِ آيَةٌ مِن كتابِ اللهِ تَسوقُهُ إِلَى الجُنَّةِ أُو إِلَى النّارِ . فقامَ إِلَيهِ رَجُلُ فقالَ : يا أُميرَ المؤمنينَ ، ما الآيَةُ الّٰتِي نَزَلَت فيك؟ قالَ لَهُ : أَمَا سَمِعتَ اللّٰهَ يقولُ : ﴿ أَفَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ؟ قالَ : رسولُ اللهِ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ؟ قالَ : رسولُ اللهِ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ؟ قالَ : رسولُ اللهِ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ؟ قالَ : رسولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ؟ قالَ : رسولُ اللهِ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ؟ قالَ : رسولُ اللهِ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ؟ قالَ : رسولُ اللهِ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ؟ قالَ : رسولُ اللهِ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ؟ قالَ : رسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ؟ قالَ : رسولُ اللهِ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتُلُوهُ مُناهِدٌ مِنْهُ ؟ قالَ : رسولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الللّٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ الللّٰ عَلَىٰ الللّٰ الللهِ عَلَىٰ الللهُ عَلَىٰ الللهِ عَلَىٰ الللّٰ عَلَىٰ الللّٰ اللهُ عَلَىٰ الللهُ عَلَىٰ الللهُ عَلَىٰ الللّٰ الللهِ عَلَىٰ الللّٰ الللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ الللّٰ الللهُ الللّٰ الللهِ الللهِ الللهُ اللهِ الللهِ الللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٩٧٦٤ عنه ﷺ -وهو على المينجر -: ما مِن رجُلٍ مِن قُريشٍ إلَّا قد نَزَلت فيهِ آيَةٌ أو آيَتانِ. فقالَ رجُلٌ مِثَن تَحْتَهُ : فما نَزَلَ فيكَ أَنتَ؟ فغَضِبَ ثُمَّ قالَ : أما لَو لَم تَسألْني على رُؤوسِ القَومِ ما حَدَّثتُكَ. وَيَحَكَ! هَل تَقرأُ سُورَةَ هُودٍ؟ ثُمَّ قَرأً ﷺ ﴿أَفَنْ كَانَ علىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ﴾ رسولُ اللهِ ﷺ علىٰ بَيِّنَةٍ ، وأنا شاهِدٌ مِنهُ ٣٠.

أقول : قال الجملسي ﴿ في ذيل الحديث : قال ابن البطريق في «المستدرك» : روَى الحافظ أبو نعيم بإسناده إلى عَبّادٍ مثله، وروى أبو مريم مثله، والصباح بن يحيى وعبد الله بن عبد القدّوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو مثله.

19۷٦٥ عنه ﷺ : مَا أَحَدُ جَرَتَ عَلَيهِ المُواسِي إِلَّا وقد أَنزَلَ اللهُ فيهِ قرآناً ، فقامَ إليهِ رجُلُ مِن مُبغِضيهِ فقالَ لَهُ : فَمَا أُنزَلُ اللهُ تعالىٰ فيكَ؟ فقامَ النّاسُ إلَيهِ يَضرِبونَهُ ، فقالَ : دَعُـوهُ ، أَتَـقرَأُ سُورةَ هُودٍ؟ قالَ : نَعَم. قالَ : فقَرَأً ﷺ ﴿أَفَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِـنْهُ ﴾ ، ثُمَّ قالَ : الّذي كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ محمّدٌ ﷺ ، والشّاهِدُ الّذي يَتلوهُ أَنا ً ".

١٩٧٦٦ عنه ﷺ : ما مِن رجُلٍ من قُرَيشٍ إِلّا نَزَلَ فيهِ طائفةٌ مِن القرآنِ، فقالَ رجُلُ : ما نَزَلَ فيكَ؟ قالَ : أما تَقرَأُ شُورةَ هُودٍ؟ ﴿أَفَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتْلُوهُ شاهِدٌ مِـنْهُ ﴿ رسـولُ اللهِ ﷺ علىٰ بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ وأنا شاهِدٌ مِنهُ.

<sup>(</sup>١) أي يتلألأ. وهو كناية عن إحكامه بحيث لايعتريه الزلل والخطأ .(كما في هامش المصدر). (٢) البحار : ٣٥ / ٣٨٧ / ٥.

<sup>(</sup>٣) البحار : ١٥/٣٩٢/٣٥. (٤) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٢/٢٨٧.

وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن عليٌّ على الآية قال : قال على : رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَل

قال [السّيوطيّ :] وأخرج ابن مردويه من وجهٍ آخر عن عليٌّ ﷺ قــال : قــال رســولُ اللّهِﷺ : ﴿أَفَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ﴾ : أنا ﴿ويَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ﴾ على ١٠٠٠.

أقول: قال المجلسيّ؛ في ذيل الحديث بعنوان «بيان»: روى العلّامة مثل ذلك من طريق المجمهور، وقال السيّد ابن طاووس في كتاب «سعد السعود»: وقد روى أنّ المقصود بـقوله حلّ جلاله: ﴿شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ هو عليّ بن أبي طالب ﷺ، محمّدُ بن العبّاس بن مروان في كتابه، من ستّة وستّين طريقاً بأسانيدها.

١٩٧٦٧ عنه ﷺ : ما مِن رجُلٍ مِن قُرَيشٍ إلّا وقد أُنزِلَت فيهِ آيَةٌ أُو آيَتانِ مِن كِتابِ اللهِ، فقالَ رجُلٌ مِن القَومِ : فَمَا (أُ)نزِلَ فيكَ يا أميرَ المؤمنينَ؟ فقالَ : أما تَقرأُ الآيةَ الَّتي في هُودٍ : ﴿أَفَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ، محمَّدُ ﷺ علىٰ بَيّنَةٍ من رَبِّهِ، وأنا الشّاهِدُ ٣٠.

١٩٧٦٨ عنه على : ﴿ أَفَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ ﴿ (محمَّدُ)، ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ ﴾ أنا ٣٠.

١٩٧٦٩ \_عنه ﷺ \_ في قولهِ تعالىٰ : ﴿أَفَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ \_ : رسولُ اللهِ ﷺ علىٰ بَيِّنَةٍ من رَبِّهِ ، وأنا الشّاهِدُ ﴿

الأنوار عن عبدالله بن عطاء : كُنتُ جالِساً مَع أبي جعفرٍ ﷺ في مَسجدِ النَّبيِّ ﷺ فَرَأْيتُ ابنَ عبدِاللهِ ابنِ سلامٍ جالِساً في ناحِيَةٍ ، فقُلتُ لأبي جعفرٍ ﷺ : زَعَموا أَنَّ أَبا هٰذَا الَّذي عِندَهُ عِلمُ الكِتابِ. فقال : لا، إنّما ذاكَ أميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ ﷺ نَزَلَ فيهِ وأَفَن كانَ على بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ ويَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ ﴾؛ فالنّبيُّ على بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ، وأميرُ المؤمنينَ عليُّ بـنُ أبي طالبٍ شاهِدٌ مِنهُ ".

١٩٧٧١ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : الَّذي على بَيَّنَةٍ من رَبِّهِ رسولُ اللهِ عَلَيٌّ ، والَّذي تَلاهُ مِن بَعدِهِ الشّاهِدُ

<sup>(</sup>۱\_۲) البحار: ۱۸/۳۹۳/۳٥ وص ۷/۳۸۸

<sup>(</sup>٤\_٣) البحار: ٨/٣٨٨/٣٥.

<sup>(</sup>٥) اليحار: ٢٥/ ٢٩١/٣١.

مِنهُ أميرُ المؤمنينَ ﷺ، ثُمَّ أوصياؤهُ واحِداً بعدَ واحِدٍ٠٠٠.

١٩٧٧٢ ـ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ \_ في حَديثِهِ عن صُلحِ الحُدَيبِيةِ \_: رَجَعَ حَفْصُ بنُ الأحنَفِ وسُهَيلُ بنُ عَمرِو إلىٰ رسولِ اللهِ ﷺ وقالا: يا محمَّدُ، قد أجابَت قُرَيشُ إلىٰ ما اشتَرَطتَ عليهِم مِن إظهارِ الإسلامِ وأن لا يُكرَهَ أَحَدُ على دِيندِ، فدَعا رسولُ اللهِ بالمكتَبِ ودَعا أميرَ المؤمنينَ الله وقالَ لَهُ : اكتُبْ، فكَتبَ أميرُ المؤمنينَ ﷺ بسم اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ، فقالَ سُهَيلُ بنُ عَمرٍو : لا نَعرِفُ الرّحمٰنَ، اكتُبْ كما كانَ يَكتُبُ آباؤكَ «بِاسمِكَ اللّهُمَّ»، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : اكتُبْ «بِاسمِكَ اللَّهُمَّ» فإنَّهُ اسمُ مِن أسهاءِ اللهِ، ثُمَّ كَتَبَ : هٰذا ما تَقاضىٰ علَيهِ محمَّدٌ رسولُ اللهِ ﷺ والملأ مِن قُريشٍ، فقالَ سُهَيلُ بنُ عَمرٍو : لَو عَلِمنا أَنَّكَ رسولُ اللهِ ما حارَبناكَ،اكتُب: هٰذا ما تَقاضىٰ عَلَيهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبِدِاللهِ، أَتَأْنَفُ مِن نَسَبِكَ يَامُحَمَّدُ؟! فقالَ رَسُولُ اللهِﷺ: أَنَا رَسُولُاللهِ وإن لَم تُقِرُّوا. ثُمَّ قالَ : انْحُ ياعليُّ واكتُبْ محمَّدُ بنُ عبدِاللهِ، فقالَ أميرُ المؤمنينَ ﷺ : ما أمحُو اسمَكَ مِن النُّبُوَّةِ أبداً ، فَحَاهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ بيَدِهِ ثُمَّ كَتَبَ : هذا ما اصطَلَحَ علَيهِ محمَّدُ بنُ عبدِاللهِ والملأُ مِن قُرَيشِ وسُهَيلُ بنُ عمرٍو، واصطَلَحُوا علىٰ وَضع الحَربِ بَينَهُم عَشرَ سِنينَ، عـلىٰ أن يَكُـفُّ بَعضٌ عن بَعضٍ، وعلىٰ أنَّهُ لا إسلالَ ولا إغلالَ، وأنَّ بَينَنا وبَينَهُم غَيبَةً مَكفوفَةً، وأنَّهُ مَـن أَحَبُّ أَن يَدخُلَ فِي عَهدِ محمَّدٍ وعَقدِهِ فَعَلَ، وأنَّ مَن أَحَبُّ أن يَدخُلَ فِي عَهدِ قُرَيشٍ وعَقدِها فَعَلَ، وأَنَّهُ مَن أَتَىٰ مِن قُرَيشٍ إلىٰ أصحابِ محمَّدٍ بغَيرِ إذنِ وليَّهِ يَرُدَّهُ إِلَيهِ، وأنَّهُ مَن أتىٰ قُريشاً مِن أصحابِ محمَّدٍ لَم يَرُدُّهُ إِلَيهِ، وأن يكونَ الإسلامُ ظاهِراً بَكَّةَ لا يُكرَهُ أَحَدُ علىٰ دِينِهِ ولا يُؤذَىٰ ولا يُعَيِّرَ، وأنَّ محمَّداً يَرجِعُ عَنهُم عامَهُ هذا وأصحابُهُ ثُمَّ يَدخُلُ علَينا في العام القابِل مَكَّةَ، فيُقيمُ فيها ثلاثَةَ أيَّامٍ، ولاَيَدخُلُ علَيها بسِلاح إلَّا سِلاحَ المُسافِرِ : السُّيوفُ في القِرابِ، وكتَبَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ وشَهِدَ علَى الكِتابِ المُهاجِرُونَ والأنصارُ.

ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَا عَلَيُّ، إِنَّكَ أَبَيْتَ أَن تَمْحُوَ اسْمِي مِن النَّبُوّةِ، فَوَالَّذي بَعَثَني بالحَقُّ نَبَيًّا لَتُجيبَنَّ أَبناءَهُم إِلَىٰ مِثْلِها وأنتَ مَضيضٌ مُضطَهَدُ. فلكما كانَ يَومُ صِفَّينَ ورَضُوا بالحَكَمَينِ

<sup>(</sup>١) البحار : ٦/٣٨٨/٢٥.

كَتَبَ: «هٰذا ما اصطَلحَ علَيهِ أميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ ومُعاويَةُ بنُ أبي شفيانَ»، فقالَ عَمرُو بنُ العاصِ: لو عَلِمنا أنّكَ أميرُ المؤمنينَ ما حارَبناكَ، ولْكنِ اكْتَبْ: هذا ما اصطَلحَ عَمرُو بنُ العاصِ: لو عَلِمنا أنّكَ أميرُ المؤمنينَ اللهِ: صَدَقَ اللهُ وصَدَقَ عليهِ عليُّ بنُ أبي طالبٍ ومُعاويَةُ ابنُ أبي شفيانَ، فقالَ أميرُ المؤمنينَ على : صَدَقَ اللهُ وصَدَقَ رَسُولُهُ عَلَى اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

أقول : عن محمّد بن كعبٍ أنّ كاتب رسول الله ﷺ في هذا الصَّلح كان عليّ بـن أبي طالبٍﷺ ، فقالَ لَهُ رسولُ اللهِ سُهَـيلَ بـنَ عَمرٍو. فَجَعَلَ عليُ ﷺ : اكتُبُ : هذا ما صالحَ علَيهِ محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ سُهَـيلَ بـنَ عَمرٍو. فَجَعَلَ عليُ ﷺ : فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : فإنَّ لكَ مِثلَها تُعطيها وأنتَ مُضطَهَدً، فكتَبَ ما قالوا ٣٠٠.

وفي نقل: فقالَ لَهُ النّبيُّ ﷺ: أَمِحُها يا عليُّ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ يَدِي لا تَنطَلِقُ عِمَحوِ اسْمِكَ مِـن النَّـ بُوّةِ. قبالَ لَـهُ: فبضغ يَـدي عـلَيها، فـَـحاها رسـولُ اللهِﷺ بِـيَدِهِ، وقبالَ لأميرِالمؤمنينَ ﷺ : ستُدعىٰ إلىٰ مِثلِها فتُجيبُ وأنتَ علىٰ مَـضَضٍ، ثُمَّ تَمَّمَ أَمـيرُالمـؤمنينَ ﷺ الكِتابَ٣٠.

الإمام على على الله ومن معه ودافعوه عن المسجد أن يَدخُلوه ، فهادَنهُم رسولُ الله على ردّ المُسرِكونَ النّبي على ومن معه ودافعوه عن المسجد أن يَدخُلوه ، فهادَنهُم رسولُ الله على فكتبوا بَينَهُم كِتاباً ، قالَ على على على فكتتُ أنا الّذي كتبتُ ، فكتبتُ ، باسمِكَ اللّهُمّ ، هذا كتابٌ بَينَ محمد رسولِ اللهِ على وبينَ قريرين ، فقالَ سُهَيلُ بنُ عمرٍ و : لَو أقرَرنا أنّكَ رسولُ اللهِ لَم يُنازِعْكَ أَحَدٌ ، فقلتُ : بَل هُو رسولُ اللهِ وأنفُكَ راغِمٌ ، فقالَ لي رسولُ اللهِ على اللهِ ما أرادَ ، سَتُعطي يا على بَعدي رسولُ اللهِ وأنفُكَ راغِمٌ ، فقالَ لي رسولُ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ منا اللهِ وأنفُكَ راغِمٌ ، فقالَ لي رسولُ اللهِ على اللهُ ما أرادَ ، سَتُعطي يا على بَعدي مِثلَها . قالَ على الرحم وبينَ أهلِ الشّامِ فكتَبتُ : بسمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرّحم ، هذا كتابٌ بينَ على أميرالمؤمنينَ وبينَ مُعاويَة بنِ أبي سُفيانَ ، فقالَ مُعاويَةُ وعمرُو بنُ العاصِ : لو

<sup>(</sup>١) تفسير القمّى: ٢ / ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٢٠ / ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد : ١ / ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) أي قضيّة الهدنة في الحديبية. (كما في هامش المصدر).

عَلِمنا أَنَّكَ أَميرُ المؤمنينَ لَم نُنازِعْكَ، فقُلتُ : اكتُبوا ما رَأَيتُم، فعَلِمتُ أَنَّ قَولَ رسولِ اللهِ ﷺ قد جاءَ حَقّاً ‹››.

(انظر) باب ٣٨٢٣، البحار : ٢٠ / ٣٣٣ وص ٣٦٨ وص ٣٧١، تاريخ دمشـق «تـرجــمة الإمــام عليّ ﷺ»: ١٥٢/٣. الكافي : ٨ /٣٢٦، نهج السعادة : ٢ / ٢٧٣ / ٢٣٠.

## ٣٨٢٠ ـ شهادَةُ الأنبياءِ عليه

#### الكتاب

المِعَادِينَ اللَّهِ الْحَسَمَةِ عَنِ الحَسِنِ بِنِ مُحَسِّدِ النَّوْفَلِي لَـ فِي مُنَاظَّرَةِ الرَّضَا ﷺ أُصحابَ المِـلَلِ والمَقَالاتِ ــ: قَالَ رأْسُ الجِحالُوتِ : مِن أَينَ تُشِتُ نُبُوَّةَ مُحَسِّدٍ ﷺ؟

قالَ الرَّضا ﷺ : شَهِدَ بِنُبُوَّتِهِ موسَى بنُ عِمرانَ، وعيسَىبنُ مَـريمَ، وداودُ خَــليفَةُاللهِ في الأرض ﷺ.

فقالَ لَهُ : أَثْبِتْ قُولَ موسَى بنِ عِمرانَ !

قَالَ الرُّضَا ﷺ : تَعَلَمُ يَا يَهُوديُّ أَنَّ مُوسَىٰ أُوصَىٰ بَنِي إِسْرَائيلَ فَقَالَ لَهُم : إِنَّهُ سَيأتِيكُم نَبِيُّ مِن إِخْوَانِكُم، فيهِ فَصَدِّقُوا، ومِنهُ فَاسَمَعُوا، فَهَل تَعَلَمُ أَنَّ لَبَنِي إِسْرَائيلَ إِخْـوَةً غَـيرَ وُلدِ

<sup>(</sup>١) الخراتج والجرائح : ١٩٢/١١٦/.

<sup>(</sup>۲) الصفّ : ۲ . ۷ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٥٧.

إسهاعيلَ، إن كُنتَ تَعرِفُ قَرابَةَ إسرائيلَ مِن إسهاعيلَ والنَّسَبَ الَّذي بَينَهُما مِن قِبَلِ إبراهيمَ علا؟ فقالَ رأش الجالُوتِ : هذا قَولُ موسىٰ لا نَدفَعُهُ.

> فقالَ لَهُ الرُّضا ﷺ : هَل جاءكُم مِن إخوَةِ بَنِي إسرائيلَ نَبِيٌّ غَيرُ محمّدٍ ﷺ ؟ قالَ : لا.

> > فقالَ الرِّضا على: أَفلَيسَ قَد صَحَّ هٰذا عِندَكُم؟

قالَ : نَعَم. ولٰكنَّى أُحِبُّ أَن تُصَحِّحَهُ لِي مِن التَّوراةِ.

فقالَ لَهُ الرِّضَا ﷺ : هَل تُنكِرُ أَنَّ التَّوراةَ تَقُولُ لَكُم : جَاءَ النُّورُ مِن قِبَلِ طُورِ سَــيناءَ، وأضاءَ لِلنّاسِ مِن جَبَلِ ساعِيرَ، واستَعلَنَ علَينا مِن جَبَلِ فارانَ؟

قالَ رأسُ الجالُوتِ : أعرفُ هذهِ الكَلِياتِ وما أعرفُ تَفسيرُها.

قالَ الرَّضَا ﷺ : أَنَا أَخْبِرُكَ بِهِ ، أَمَّا قَولُهُ : جَاءَ النَّور مِن قِبَلِ طُورِ سَينَاءَ : فَذَلَكَ وَحَيُّ اللهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ اللّذِي أَنزَلَهُ عَلَىٰ موسىٰ علیٰ جَبَلِ طُورِ سَينَاءَ ، وأَمَّا قُولُهُ : وأَضَاءَ للسنّاسِ في جَبَلِ ساعِيرَ : فَهُو الجَبَلُ الَّذِي أُوحَى اللهُ عَزَّوجَلَّ إلىٰ عيسَى بنِ مَريمَ ﷺ وهُو عليهِ ، وأمّا قُولُهُ : واستَعلَنَ علينا مِن جَبَلِ فارانَ : فذاكَ جَبَلُ مِن جِبالِ مَكّةَ ، وبَينَهُ وبَينَهُ وبَينَهُا يَومانِ أَو يَومُ .

قالَ شَعيا النَّبيُّ ـ فيما تَقولُ أنتَ وأصحابُكَ في التَّوراةِ ـ : رَأَيتُ راكِبَينِ أَضاءَ لَهُمَا الأرضُ، أَحَدُهُما علىٰ جِمارٍ، والآخَرُ علىٰ جَمَلٍ، فمَن راكِبُ الحِيارِ ومَن راكِبُ الجَمَلِ؟

قالَ رأسُ الجالُوتِ : لا أعرِفُهُما ، فَخَبِّرْنِي بِهما!

قَالَﷺ : أَمَّا رَاكِبُ الحِيَارِ فعيسىٰ، وأمَّا رَاكِبُ الجَمَلِ فحمَّدُ ﷺ، أَتُنكِرُ هٰذَا مِن التَّورَاةِ؟ قَالَ : لا مَا أُنكِرُهُ.

تُمُّ قَالَالرُّضَا ﷺ : هَل تَعرِفُ حَيقوقَ النَّبيِّ ﷺ ؟

قَالَ : نَعَم، إنِّي بِهِ لَعَارِفُ !

قالَ : فإنّهُ قالَ \_ وكِتابُكُم يَنطِقُ بهِ \_ : جاءَ اللهُ تعالىٰ بالبَيانِ مِن جَبَلِ فارانَ، وامتَلأَتِ السَّهاواتُ مِن تَسبيحِ أَحمَدَ وأُمّتِهِ، يَحمِلُ خَيلَهُ في البَحرِ كها يَحمِلُ في البَرِّ، يأتِينا بكِتابٍ جَديدٍ بَعدَ خَرابٍ بَيتِ المَقدِسِ \_ يَعني بالكتابِ : القرآنَ \_ أتَعرِفُ هذا وتُؤمِنُ بهِ ؟

قَالَ رأْسُ الجَالُوتِ : قَد قَالَ ذَلكَ حَيقُوقُ النَّبِيُّ ﷺ ولا نُنكِرُ قُولَهُ.

قالَ الرِّضا ﷺ : فقد قالَ داودُ ﷺ في زَبورِهِ وأنتَ تَقرَؤهُ : اللَّهُمَّ ابعَثْ مُقيمَ السُّنَّةِ بَـعدَ الفَترَةِ، فهَل تَعرِفُ نَبيًا أَقامَ السُّنَّةَ بَعدَ الفَترَةِ غيرَ محمّدٍ ﷺ ؟

قَالَ رأْسُ الجَالُوتِ : هٰذَا قَولُ دَاوَدَ نَعرِفُهُ وَلَا نُنكِرُهُ، وَلَكَنْ عَنَىٰ بَذَلِكَ عَيسَىٰ ﷺ، وأيّامُهُ هي الفَترَةُ.

قَالَ الرَّضَا ﷺ : جَهِلتَ، إِنَّ عيسىٰ لَم يُخالِفِ الشَّنَّة ، وكَانَ مُوافِقاً لَسُنَّةِ التَّوراةِ حتَّىٰ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيهِ، وفي الإنجيلِ مَكتوبُ : إِنَّ ابنَ البَرَّةِ ذاهِبُ و(الفارقليطا) جائي مِن بَعدِهِ، وهُو يُخَفَّفُ الآصارَ، ويُفَسَّرُ لَكُم كُلَّ شيءٍ، ويَشهَدُ لي كها شَهِدتُ لَهُ، أنا جِئتُكُم بالأمثالِ وهُو يأتِيكُم بالتَّأويلِ، أَتَوْمِنُ بهٰذا في الإنجيلِ؟

قالَ : نَعَم، لا أُنكِرُهُ ٥٠٠.

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن عبيدالله العكي عن رجل من قريش : سألَ النَّبِيُّ ﷺ اليّهودَ فقالَ : أَسأَ لُكُم بكِتابِكُمُ الّذي تَقرؤونَ، هَل تَجِدونَ به قَد بَشَّرَ بِي عيسىٰ بن مريم أن يَأْتَيْكُم رَسولُ اسْمُهُ أَحَمَدُ؟ فقالوا : اللّهُمّ وَجَدناكَ في كِتابِنا ولْكِنّا كَرِهناكَ لأنّكَ تَستَحِلُّ الأسوالَ وتُهـرِقُ الدّماءَ، فأنزَلَ اللهُ : ﴿مَنْ كَانَ عَدُواً لللهِ ومَلائكَتِهِ ورُسُلِهِ ... ﴾ ٣٠.

١٩٧٧٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــ لَمَّا سُئلَ عن بَدءِ أمرِهِ ــ : دَعوَةُ إبراهيمَ ، وبُشرىٰ عيسىٰ ، ورَأَت أمّي أنّه يَخرُجُ مِنها نورٌ أضاءَت لَهُ قُصورُ الشَّام ٣٠.

الإمامُ عليَّ ﷺ : إلىٰ أَن بَعَثَ اللهُ سُبحانَهُ محمَّداً رسولَ اللهِ ﷺ ... مَا خُوذاً علَى النَّبيِّينَ مِيثاقَهُ، مَشهورَةً سِماتُهُ (٤٠.

١٩٧٧٨ ــالطبقات الكبرى عن محمّد بن كعب القُرظي : أوحَى اللهُ إلىٰ يَعقوبَ أنّي أبعَثُ مِن ذُرّيَتِكَ مُلوكاً وأنبياءَ حتّىٰ أبعَثَ النَّبيَّ الحَرَميَّ الّذي تَبني أمّتُهُ هَيكَلَ بَيتِ المَقدِسِ، وهُو خاتّمُ

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ٢٠٧/٤١٤/٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى : ١ / ٤٣٩، الدرّ المنثور : ١ / ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) الدرّ المنثور : ١ / ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١.

الأنبياءِ، واسمُهُ أحمَدُ٣٠.

﴿١٩٧٧ حَلَّىٰ يَا تِيَ النَّبِيُّ الأُمَّيُّ الَّذِي يَكُونُ خَاتَمَ الاُنبِياءِ ﴿ . إِنَّهُ كَانَنُ مِن وُلدِكَ شُعوبُ وَشُعوبُ : إِنَّهُ كَانَنُ مِن وُلدِكَ شُعوبُ وَشُعوبُ : حَتِّىٰ يَأْتِيَ النَّبِيُّ الأُمَيُّ الَّذِي يَكُونُ خَاتَمَ الأَنبِياءِ ﴿ .

١٩٧٨٠ الطبقات الكبرى عن كعب : إنّ نَعتَ محمّدٍ ﷺ في التّوراةِ : محمّدٌ عَبديَ الْحُنتارُ ، لا فَظَّ ولا غَليظً ، ولا صَخّابُ في الأسواقِ ، ولا يَجزي بالسَّيّئةِ السَّيّئةَ ، ولْكنْ يَعفو ويَغفِرُ ، مَـولِلهُ هُ بَكّةَ ، ومُهاجَرُهُ بالمَدينَةِ ، ومُلكُهُ بالشّام ٣٠.

العبدالطبقات الكبرى عن عبد الحميد بنُ جعفر عن أبيه :كانَ الرَّبيرُ ابنُ باطا ـوكانَ أَعلَمَ النَّهُودِ ـ يقولُ : إني وَجَدتُ سِفراً كانَ أبي يَختِمُهُ علَيَّ، فيه ذِكرُ أُحمَدَ نَبيَّ يَخرُجُ بأرضِ القُرظِ صِفتُهُ كذا وكذا، فتَحدَّثَ بهِ الزِّبيرُ بعدَ أبيهِ والنَّبيُّ ﷺ لَم يُبعَث، فما هُو إلاّ أن سَمِعَ بالنَّبيُّ ﷺ قد خَرَجَ بمَكّةَ حتى عَمَدَ إلى ذلكَ السِّفرِ فَحاهُ وكَتَمَ شأنَ النَّبيُّ ﷺ وقالَ : لَيسَ بهِ إنَّ

١٩٧٨٢ ـ الطبقات الكبرى عن أبي غَلَةَ ؛ كانَت يَهودُ بَني قُرَيظَةَ يَدرُسونَ ذِكرَ رسولِ اللهِ ﷺ في كُتُبِهِم، ويُعَلِّمونَهُ الوِلدانَ بصِفَتِهِ واسمِهِ ومُهاجَرِهِ إلَينا، فلمَّا ظَهَرَ رسولُ اللهِﷺ حَسَدوا وبَغَوا وقالوا : لَيسَ بهِ إَ\*

العبد الطبقات الكبرى عن محمد بن جعفر بن الزبير و محمد بن عبارة بن غزية : قَدِمَ وَفَدُ خَبِرانَ وفيهِم أبو الحارثِ بنُ عَلقمةَ بنِ رَبِيعَةَ ، لَهُ عِلمٌ بدِينهِم ورِئاسَةٌ ، وكانَ أَسقَفَهُم وإمامَهُم وصاحِبَ مَدارِسِهِم ولَهُ فيهِم قَدرٌ ـ فعَثَرَت بهِ بَغلَتُهُ ، فقالَ أخوهُ : تَعِسَ الأبعَدُ ! يُريدُ رسولَ اللهِ عَدال أبو الحارثِ : بَل تَعِستَ أنتَ ، أتَشتِمُ رجُلاً مِن المُرسَلينَ ؟ ! إنّهُ الّذي بَشَّرَ بهِ عَسىٰ وإنّهُ لَنِي التَّوراةِ ! قالَ : فا يَنعُكَ مِن دِينِهِ ؟ قالَ : شَرَّفَنا هؤلاءِ القَومُ وأكرَمُونا ومَوَّلُونا ، وقد أبوا إلّا خِلافَهُ ٥٠.

(انظر) البحار: ١٥ / ١٧٤ باب ٢، الطبقات الكبرى: ١ / ٣٦٠. أنيس الأعلام: ٥ / ٤٨ ـ ١٨٦٠.

<sup>(</sup>١-١) الطبقات الكبرى: ١٦٣/١.

<sup>(</sup>۲-۳) الطبقاتالكبرى: ۳۱۰/۱ وص ۱۵۹ وص ۱۲۰ وص۱٦٤.

## ٣٨٢١ ـ شهادَةُ عُلَماءِ أهلِ الكتاب

#### الكتاب

﴿ أُولَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ ١٠٠.

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ \* وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾".

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَــنَ وَاسْتَكْبُرْتُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾٣.

١٩٧٨٤ ـ بحار الأنوار عن عمرِ بنِ الخطّابِ \_ لعَبدِاللهِ بنِ سَلامٍ ، لَمَّا نَزَلَ قَولُهُ تعالىٰ : ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم ... ﴾ ـ ـ : هَل تَعرِفُونَ محمّداً في كِتابِكُم ؟ قالَ : نَعَم واللهِ نَعرِفُهُ بالنَّعتِ الّذي نَعَتَهُ اللهُ لَنا إذا رَأْيناهُ فِيكُم ، كما يَعرِفُ أَحَدُنا ابنَهُ إذا رَآهُ مَع الفِلمانِ ، والّذي يَحلِفُ بهِ ابنُ سَلامٍ لأنا بمحمّدٍ هذا أشَدُّ مَعرِفَةً مِنِّي بابني ...

19۷۸0 الطبقات الكبرى عن ابن عبّاس : بَعَثَت قُرَيشُ النَّصْرَ بنَ الحَارِثِ بنِ عَلقَمةَ وعُقبةَ بن أَبِي مُعَيطٍ وغيرَهُما إلى يَهودِ يَثرِبَ وقالوا لَهُم : سَلُوهُم عن محمّدٍ، فقدِموا المدينَة فقالوا : أتيناكُم لأمرٍ حَدَثَ فينا؛ مِنّا غُلامُ يَتيمُ حَقيرٌ يَقولُ قَولاً عَظيماً يَزعُمُ أَنّهُ رَسولُ الرَّحمٰنِ، ولا نَعرفُ الرَّحمٰنَ إلّا رَحمانَ الْيَهامَةِ!

قالوا : صِفُوا لَنا صِفَتَهُ، فَوَصَفُوا لَهُم، قالوا : فَمَن تَبِعَهُ مِنكُم؟ قالوا : سِفلَتُنا، فَـضَحِكَ حَبرٌ مِنهُم، وقالَ : هذا النَّبيُّ الَّذي نَجِدُ نَعتَهُ ونَجِدُ قَومَهُ أَشَدَّ النَّاسِ لَهُ عَداوةً٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٨٣، ٨٤.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: ١٠.

<sup>(</sup>٤) اليحار : ١٥ / ١٨٠ / ٢.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: ١٦٥/١.

#### القفسيره

قوله تعالى : ﴿أُوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائيلَ المَمْرِ «أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائيلَ المَمْرِ الْقَرآن أو نزوله القرآن أو خبر نزوله على النبيّ على أي أولم يكن عِلم علماء بني إسرائيل بخبر القرآن أو نزوله عليك على سبيل البشارة في كتب الأنبياء الماضين آية للمشركين على صحّة نبوتك ؟ ! وكانت عليك على سبيل البشارة في كتب الأنبياء الماضين آية للمشركين على صحّة نبوتك ؟ ! وكانت اليهود تبشّر بذلك وتستفتح على العرب به ، كما مرّ في قوله تعالى : ﴿وكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَروا ﴾ (١٠).

وقد أسلم عدّة من علماء اليهود في عهد النبيّ ، واعترفوا بأنّه مُسبشَّر بـ في كـتبهم. والسورة من أوائل السور المكيّة النازلة قبل الهجرة ولم تبلغ عداوة اليهود للنبيّ على مبلغها بعد الهجرة، وكان من المرجوّ أن ينطقوا ببعض ما عندهم من الحقّ ولو بوجه كلّى ...

قوله تعالىٰ : ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِي إِسْرائيلَ على مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرُ تُمْ ... ﴾ إلخ ، ضائر «كانَ» و «بهِ» و«مِثلِهِ» ــ على ما يعطيه السّياق ــ للقرآن، وقوله : ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِي إِسْرائيلَ ... ﴾ إلخ ، معطوف على الشّرط ويشاركه في المقرآن، وقوله : ﴿وَشَهِدَ مَنْ حَيْثُ مَضْمُونُهُ فِي المُعارِفُ الإلهيئة ، وهو كتاب التوراة المُخراء ، والمراد بمثل القرآن مثله من حيث مضمونه في المعارف الإلهيئة ، وهو كتاب التوراة الأصليّة التي نزلت على موسى على . وقوله : ﴿فَآمَنَ وَاسْتَكُبُرُ ثُمْ ﴾ أي فآمن الشاهد الإسرائيليّ المذكور بعد شهادته .

وقوله: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ تعليل للجزاء المحذوف دالٌ عليه، والظاهر أنّه «ألستم ضالّين» لا ما قيل : إنّه «ألستم ظلمتم»؛ لأنّ التعليل بعدم هداية الله الظالمين إنّما يلائم ضلالهم لاظلمهم، وإن كانوا متّصفين بالوصفين جميعاً.

والمعنى : قل للمشركين : أخبِروني إن كان هذا القرآن من عند الله ـ والحال أنّكم كفرتم به ـ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل ما في القرآن من المعارف، فآمن هو واستكبرتم

<sup>(</sup>١) البقرة : ٨٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان : ١٥ / ٣٢٠.

أنتم ألستم في ضلال؟ فإنّ الله لا يهدي القوم الظالمين.

والذي شهد على مثله فآمن \_ على ما في بعض الأخبار \_ هو عبدالله بن سلام من علماء اليهود. والآية على هذا مدنيّة لا مكيّة؛ لأنّه ممن آمن بالمدينة. وقول بعضهم \_ من الجائز أن يكون التعبير بالماضي في قوله : ﴿وشَهِدَ شاهِدٌ مِن بَني إِسْرائيلَ فآمَنَ ﴾ لتحقق الوقوع، والقصّة واقعة في المستقبل \_ سخيف ؛ لأنّه لا يلائم كون الآية في سياق الاحتجاج، فالمشركون ما كانوا ليسلّموا للنبيّ عَلَيْ صدقه فيا يخبرهم به من الأمور المستقبلة...

### ٣٨٢٢ ـ محمّدُ ﷺ علىٰ لسان محمّدٍ ﷺ

١٩٧٨٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أنا أديبُ اللهِ وعليُّ أدِيبيٍ ٣٠.

(انظر) الأدب: باب ٧٣.

١٩٧٨٧ \_عنه ﷺ: أنا رَحمَةُ مُهداةُ ٣٠.

١٩٧٨٨ عنه ﷺ: أيُّها النَّاسُ، إِغَا أَنَا رَحْمَةُ مُهِداةً ٣٠.

١٩٧٨٩ عنه ﷺ : أنا دَعوَةُ إبراهيمَ، قالَ وهُو يَرفَعُ القَواعِدَ مِن البَيتِ : ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِم رَسُولاً مِنْهُم...﴾

١٩٧٩٠ عنه ﷺ : أنا دَعوَةُ إبراهيمَ، وكانَ آخِرَ مَن بَشَّرَ بي عيسَى بنُ مَريمُ ٥٠.

١٩٧٩١ \_عنه ﷺ: أنا فِئةُ المُسلِمينَ ٣٠.

١٩٧٩٢ \_عنه ﷺ : أنا سَيِّدُ وُلدِ آدَمَ ولا فَخرَ ٩٠٠.

١٩٧٩٣ \_عنه على : أنا سَيِّدُ وُلدِ آدَمَ يَومَ القِيامَةِ ولا فَخرَ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٨٠ / ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق : ١ / ٥١ / ١٩.

<sup>(</sup>٣) كنزالعمّال : ٣١٩٩٥.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى: ١ / ١٩٢.

<sup>(</sup>٥\_٧) كنزالعثال: ٣١٨٨٣، ٢١٨٨٩، ٣١٨٨٧.

<sup>(</sup>٨) البحار : ٨ / ٤٨ / ٥١.

<sup>(</sup>٩) كنزالعتال: ٣١٨٨٢.

١٩٧٩٤ \_عنه ﷺ : أنا أوّلُ مَن تَنشَقُّ عنهُ الأرضُ ٠٠٠.

١٩٧٩٥\_عنه ﷺ: أنا أوّلُ النّاسِ خُروجاً إذا بُعِثوا، وأنا خَطيبُهُم إذ وَفَدوا، وأنا مُبَشَّرُهُم إذا أيسوا ".

١٩٧٩٦ \_عنه ﷺ : أنا أكثَرُ الأنبياءِ تَبَعاً يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

١٩٧٩٧ \_عنه ﷺ : أنا قائدُ المُرسَلينَ ولا فَخرَ ، وأنا خاتَمُ النَّبيِّينَ ولا فَخرَ ، وأنا أوّلُ شافِع وأوّلُ مُشَفَّع ولا فَخرَ<sup>١١</sup>.

١٩٧٩٨ عنه ﷺ : أنا أوّلُ مَن يَدُقُّ بابَ الجُنّةِ ١٠٠٠

١٩٧٩٩\_عنه ﷺ : أنا أوّلُ وافِدٍ علَى العَزيزِ الجُبّارِ يَومَ القِيامَةِ وكِتابُهُ وأهلُ بَيتي ثُمّ أُمَّتي، ثُمّ أَساً لَهُم : ما فَعَلتُم بكِتابِ اللهِ وبأهلِ بَيتى ؟ ٣٠

٠٠٨٠٠ عنه ﷺ : أَنا أُولَى النَّاسِ بابنِ مَريمَ ، الأنبياءُ أُولادِ عَلَاتٍ ٣٠ . ولَيس بَيني وبَينَهُ نَبيُّ ٩٠.

١٩٨٠١\_عنه ﷺ : أنا أولَى النّاسِ بعيسَى بنِ مَريمَ في الدُّنيا والآخِرَةِ لَيسَ بَيني وبَينَهُ نَبيٌّ، والأنبياءُ أولادُ عَلَاتٍ؛ أمّهاتُهُم شتَّىٰ ودِينُهُم واحِدٌ ١٠٠.

١٩٨٠٢ ـعنه ﷺ: أنا محمّدٌ، وأحمَدُ، أنا رَسولُ الرَّحمَةِ، أنا رسولُ المَـلحَمَةِ، أنا المُـقَلِيُّ والحاشِرُ، بُعِثتُ بالجِيهادِ ولَم أبعَثْ بالزَّرّاع ٢٠٠٠.

١٩٨٠٣ عنه ﷺ : أنا أعرَبُكُم، أنا مِن قُرَيشٍ ولِساني لِسانُ بَني سَعدِ بنِ بَكرٍ ١٠٠٠.

١٩٨٠٤ عنه ﷺ : أنا أتقاكُم شر، وأعلَمُكُم لجُدُودِ اللهِ ٥٠٠.

٠٩٨٠٥ ــعنه ﷺ : إنَّ أتقاكُم وأعلَمَكُم باللهِ أنا٥٠٠.

<sup>(</sup>۱ ـ ٥) كنزالعثال: ٢١٨٧٩، ٢١٨٧٩، ٢١٨٨٣، ٢١٨٨٣. ٢٨٨٨٣.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٢ / ٦٠٠ / ٤.

<sup>(</sup>٧) أولاد عَلات... هم الأخوة لأب من أمّهات شتّى، وأمّا الإخوةمن الأبؤين فيقال لهم : أولاد الأعـيان. قـال جـمهور العـلماء :مـعنّى الحديث : أصل إيمانهم واحد، وشرائعهم مختلفة ، فإنّهم متّفقون في أصول التوحيد. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>۸) صحیح مسلم : ۲۳۹۵.

<sup>(</sup>٩) كنزالعتال : ٣٢٣٤٦.

<sup>(</sup>۱۱ ـ ۱۱) الطبقات الكبرى: ١/٥٠٥ و ص ١١٣.

<sup>(</sup>۱۲ ـ ۱۳) كنزالعمّال : ۳۱۹۹۳، ۳۱۹۹۱.

١٩٨٠٦ حنه ﷺ : فُضِّلتُ بأربَعِ ... ونُصِرتُ بالرُّعبِ مَسيرَةَ شَهرٍ ، يَسيرُ بَينَ يَدَيُّ ١٠.

١٩٨٠٧ عنه ﷺ : فُضَّلتُ علَى الأَنبياءِ بأربَعٍ : أُرسِلتُ إِلَى النّاسِ كَافَّةً ، وجُعِلَت لِيَ الأُرضُ كلُّها ولاُمّتي مَسجِداً وطَهوراً ... ونُصِرتُ بالرُّعبِ مَسيرَةَ شَهرٍ يَـقذِفُهُ فِي قُـلوبِ أعـدائي، وأُحِلَّ لنا الغَنائمُ ٣٠.

١٩٨٠٨ سعنه ﷺ : قالَ لِيَ اللهُ جلّ جلالُهُ : ونَصَرتُكَ بالرُّعبِ الَّذي لَمَ أَنصُرْ بِهِ أَحَداً قَبلَكَ ٣٠. ١٩٨٠٩ عنه ﷺ : أعطيتُ خَساً لَمَ يُعطَها أَحَدٌ قَبلي : جُعِلَت لِيَ الأرضُ مَسجِداً وطَهوراً ، وأُجلًا لِيَ المُغنَمُ، ونُصِرتُ بالرُّعبِ، وأعطيتُ الصَّفاعَةَ ٣٠.

١٩٨١-الإمامُ الرَّضا ﷺ - لَمَا شَئلَ عن مَعنىٰ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: أنا ابنُ الذَّبيحَينِ -: يَعني إسماعيلَ بنَ إبراهيمَ الحثليلِ ﷺ وعبدَاللهِ بنَ عبدِ المطّلبِ

١٩٨١١ ـرسولُ اللهِ عَلَيُّ ـ في بَيان فَضلِهِ على إبراهيمَ على -: إن كانَ إبراهيمُ على خَليلَهُ فأنا محمدً

١٩٨١٢ ـعنه ﷺ : أما واللهِ، إنّي لأمينٌ في السَّماءِ وأمينٌ في الأرضِ™.

١٩٨١٣ عنه ﷺ : ما خَلَقَ اللهُ خَلَقاً أفضَلَ مِنِّي، ولا أكرَمَ علَيهِ مِنِّي ٩٠.

١٩٨١٤ عنه ﷺ : إنّي كُنتُ أوّلَ مَن آمَنَ برَبّي، وأوّلَ مَن أجابَ حيثُ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ النّبيّينَ وأشهَدَهُم علىٰ أنفُسِهِم : ألَستُ بِرَبّكُم؟ فكُنتُ أنا أوّلَ نَبيٌّ قالَ : بليٰ ١٠٠.

١٩٨١٥ ـعنه ﷺ :كنتُ أوّلَ النّاسِ في الحَلقِ، وآخِرُهُم في البَعثِ ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الخصال: ٢٠١/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) الدرّ المنثور : ٢ /٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) نور الثقلين : ٢ / ٣٩٧ / ٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) البحار : ١٢/٣١٣ ١ و ص ١٢/٣٢٢ نحوه.

<sup>(</sup>٥) عيون أخبار الرَّضا للله: ١/٢١٠/١.

<sup>(</sup>٦) الاحتجاج: ١ / ١١٠ / ٢٩.

<sup>(</sup>٧) كنزالعمّال: ٣٢١٤٧.

<sup>(</sup>٨) عيون أخبار الرُّضا للك: ١ / ٢٦٢ / ٢٢.

<sup>(</sup>٩) الكافي: ٢ / ١٠ / ١.

<sup>(</sup>۱۰) الطبقات الكبرى: ١٤٩/١.

١٩٨١٦ عنه ﷺ : أعطيتُ خَمساً لَم يُعطَهُنَّ نَبيٌّ كَانَ قَبلي : أُرسِلتُ إِلَى الأبيَضِ والأُسوَدِ والأحمَرِ، وجُعِلَت لِيَ الأرضُ طَهوراً ومَسجِداً، ونُصِرتُ بالرُّعبِ، وأُحِلَّت لِيَ الغَنائمُ ولَم تُحَلَّ لأَحَدٍ ـ أو قالَ : لنَبيٍّ ـ قَبلي، وأُعطِيتُ جَوامِعَ الكَلِمِ (١٠.

١٩٨١٧ ـ عنه على العطيتُ جَوامِعَ الكَلِم، واختُصِرَ ليَ الكَلامُ اختِصاراً ٣٠.

١٩٨١٨ ــالإمامُ عليٌ على : قيلَ للنَّبِيُّ ﷺ : هَل عَبَدتَ وَثَناً قطُّ ؟ قالَ : لا، قالوا : فَهل شَرِبتَ خَمراً قطُّ ؟ قالَ : لا، ومازِلتُ أعرِفُ أنّ الّذي هُم علَيهِ كُفرُ وما كُنتُ أدري ما الكِتابُ ولا الإيمانُ٣٠.

١٩٨١٩ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إنِّي فيها لَم يُوحَ إِلَيَّ كَأْحَدِكُم ٣٠.

١٩٨٢٠ عنه ﷺ : إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُكُم، وإنَّ الظَّنَّ يُخطئُ ويُصيبُ، ولكنْ مَا قُلتُ لَكُم : قالَ اللهُ، فلَن أكذِبَ علَى اللهِ ﴿ .

# ٣٨٢٣ ـ محمّدُ ﷺ علىٰ لسانِ عليِّ ﷺ

- : كانَ رسولُ اللهِ عَلَيُ اللهِ مَا اللَّونِ مُشرَباً حُمرَةً، أدعَجَ العَينِ، سَبطَ الشَّعرِ، كَثَّ اللَّحيَةِ، سَهلَ الحَدِّةِ، دَا وَفرَةٍ، دَقيقَ المَسرُبَةِ، كَانٌ عُنقهُ إبريقُ فِضَّةٍ، لَهُ شَعرُ مِن لَبَيّتِهِ إلى سُرَّتِهِ يَجري الحَدِّة، ذا وَفرَةٍ، دَقيقَ المَسرُبَةِ، كَانٌ عُنقهُ إبريقُ فِضَّةٍ، لَهُ شَعرُ مِن لَبَيّتِهِ إلى سُرَّتِهِ يَجري كَالقَضيبِ، لَيسَ في بَطنِهِ ولا صَدرِهِ شَعرُ عَيرُهُ، شَثْنُ الكَفِّ والقَدَمِ، إذا مَشىٰ كأنَّا يَنحَدِرُ مِن صَبْبٍ، وإذا قامَ كأنَّا يَنقَلِعُ مِن صَخرٍ، إذا التَفَتَ التَفَتَ جَميعاً، كأنَّ عَرَقَهُ في وَجهِهِ اللَّولُقُ، وَلَرِيحُ عَرَقِهِ أَطيَبُ مِن المِسكِ الأذفر، لَيسَ بالقَصيرِ ولا بالطَّويلِ، ولا بالعاجِزِ ولا اللَّذِيمِ، لَمَ أَرْ قَبلَهُ ولا بَعدَهُ مِثلَهُ عَلَيْهِ. لَمَ

١٩٨٢٢ عنه على : ولَقَد قَرَنَ اللهُ بِهِ عَلِي مِن لَدُن أَن كَانَ فَطِيماً أعظَمَ مَلَكٍ مِن مَلا تُكتِهِ، يَسلُكُ

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ١٠٥٩/٤٨٤.

<sup>(</sup>٢ ـ ٥) كنزالعمّال : ٣٥١٨٠ ، ٣٥٤٣٩ ، ٣٢١٨٠ ، ٣٢١٨٠.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى: ١ / ٤١٠.

بهِ طَريقَ المكارِمِ، ومَحاسِنِ أخلاقِ العالَمِ، لَيلَهُ ونَهارَهُ...

ولَقد كانَ يُجاوِرُ في كلِّ سَنَةٍ بجِراءَ (حَرّاءَ)، فأراهُ، ولا يَراهُ غَيري.

ولَم يَجِمَعْ بَيتُ واحِدٌ يَومئذٍ في الإسلامِ غَيرَ رسولِ اللهِ ﷺ وخَديجَةَ وأنا ثالِثُهُما، أرىٰ نُورَ الوَحي والرِّسالَةِ، وأشَمُّ رِيحَ النَّبُوّةِ.

وَلَقد سَمِعتُ رَنَّةَ (رَنَةَ) الشَّيطانِ حِينَ نَزَلَ الوَحيُّ عَلَيهِ ﷺ، فقُلتُ : يا رسولَ اللهِ، ما هذهِ الرَّنَّةُ؟ فقالَ : هٰذا الشَّيطانُ قَد أيسَ مِن عِبادَتِهِ، إنّكَ تَسمَعُ ما أسمَعُ وتَرىٰ ما أرىٰ، إلّا أنّك لَستَ بِنَبِيِّ، ولْكِنْكَ لَوزيرٌ، وإنّكَ لَعلىٰ خَيرِ.

وَلَقد كُنتُ مَعهُ ﷺ لَمَّا أَتَاهُ المَلأُ مِن قُرَيشِ فقالوا لَهُ : يَا مُحمَّدُ، إِنَّكَ قَدِ ادَّعَيتَ عَظيماً لَم يَدَّعِهِ آباؤكَ ولا أَحَدُ مِن بَيتِكَ، ونحنُ نَسألُكَ أمراً إن أنتَ أَجَبتَنا إلَيهِ وأَرَيتَناهُ عَلِمنا أنَّكَ نَبيٌّ ورسولٌ، وإن لَم تَفعَلْ عَلِمنا أنَّكَ ساحِرٌ كذَّابٌ. فقالَ ﷺ : وما تَسأَلُونَ؟ قالُوا : تَدعو لَنا هٰذهِ الشَّجَرَةَ حتَّىٰ تَنقَلِعَ بِعُروقِهِا وتَقِفَ بينَ يدَيكَ، فقالَ ﷺ : إنَّ اللهَ علىٰ كُلِّ شيءٍ قَديرٌ، فإن فَعلَ اللهُ لَكُم ذلكَ أَتُؤمنونَ وتَشهَدونَ بالحَقِّ؟ قالوا : نَعَم. قالَ : فإنِّي سأريكُم ما تَطلُبونَ، وإنّي لَأَعْلَمُ أَنْكُم لا تَفيئُونَ إلىٰ خَيرٍ، وإنّ فيكُم مَن يُطرَحُ في القَليبِ، ومَن يُحَزِّبُ الأحزابَ. ثُمّ قَالَ ﷺ : يَا أَيُّتُهَا الشَّجَرَةُ إِن كُنتِ تُؤمنينَ باللهِ واليَّـومِ الآخِــرِ، وتَـعلَمينَ أنّي رســولُ اللهِ، فَانْقَلِعِي بِعُرُوقِكِ حَتَّىٰ تَقِفَى بِينَ يَدَيَّ بِإِذْنِ اللهِ. فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقّ لَانْقَلَعَت بِعُرُوقِها، وجاءَت ولَهَا دَوِيُّ شَديدٌ، وقَصفٌ كقَصفِ أجنِحَةِ الطَّيرِ، حتَّىٰ وَقَفَت بينَ يَدَي رسولِ اللهِ ﷺ مُرَفرِفَةٌ، وأُلْقَت بِغُصنِها الأعلىٰ علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ، وببَعضِ أغصانِها علىٰ مَنكِبي، وكنتُ عن يَمينِهِ ﷺ. فَلَمَّا نَظَرَ القَومُ إلىٰ ذلكَ قالوا \_ عُلُوّاً واستِكباراً : فَرُها فَلْيَأْتِكَ نِصفُها ويَبقَىٰ نِصفُها، فأمَرَها بذلكَ، فأقبَلَ إلَيهِ نِصفُها كأعجَبِ إقبالٍ وأشَدِّهِ دَوِيّاً، فكادَت تَلتَفُّ برسولِ اللهِ ﷺ، فقالوا \_ كُفراً وعُتُوّاً : فَرُ هٰذا النَّصْفَ فَلْيَرْجِعْ إلَىٰ نِصْفِهِ كَمَا كَانَ، فأَمْرَهُ ﷺ فَرَجَعَ، فقلتُ أنا : لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، إِنِّي أُوِّلُ مُؤْمنِ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، وأَوِّلُ مَن أَقَرَّ بِأُنَّ الشَّجَرَةَ فَعَلَت ما فَعَلَت بأمر اللهِ تعالىٰ تَصديقاً بِنُبُوَّتِكَ، وإجلالاً لكَلِمَتِكَ، فقالَ القَومُ كلُّهُم : بَل ساحِرٌ كَذَّابُ، عَجيبُ السّحر

خَفيفٌ فيهِ، وهَل يُصَدِّقُكَ في أمرِكَ إِلَّا مِثلُ هذا؟! (يَعنُونَني) وإنِي لَمِن قَومٍ لا تأخُذُهُم في اللهِ لَوَمَةُ لانمٍ، سِيهاهُم سِيها الصَّدِّيقينَ، وكلامُهُم كلامُ الأبرارِ، عُهَّارُ اللَّيلِ ومَنارُ النَّهارِ. مُتَمَسِّكونَ بحَبلِ القرآنِ، يُحيُونَ سُنَنَ اللهِ وسُننَ رَسولِهِ؛ لا يَستَكبِرونَ ولا يَعلُونَ، ولا يَغلونَ ولا يُغلونَ ولا يُفسِدونَ. قُلوبُهُم في الجِنانِ، وأجسادُهُم في العَمَلِ ١٠٠.

الحِجْرِ ١٩٨٢٣ عنه على : كُنتُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ صَبيحَةَ اللّيلَةِ الّتِي أُسرِيَ بهِ فيها وهُو بالحِجْرِ يُصَلّي، فلَمّا قَضَىٰ صَلاتَهُ وقَضَيتُ صَلاتِي سَمِعتُ رَنّةٌ شَديدَةً. فقلتُ : يا رسولَ اللهِ، ما هٰذهِ الرَّنّةُ؟ قالَ : ألا تَعلَمُ؟! هذا رَنّةُ الشّيطانِ، عَلِمَ أنّي أُسرِيَ بِيَ اللّيلةَ إلَى السّماءِ، فأيسَ مِن أن يُعبَدَ في هذهِ الأرضِ٣.

أقول: قال ابن أبي الحديد في ذيل الحديث: وقد روي عن النبي على مايشابه هذا. لما بايعه الأنصار السبعون ليلة التَقَبَة؛ شُمع من العقبة صوت عالٍ في جوف الليل: يا أهل مكة، هذا مُذمَّم والصُّباة معه قد أجمعوا على حربكم! فقال رسول الله على للأنصار: ألا تَسمَعونَ ما يَقولُ؟! هذا أَزَبُّ العَقَبةِ \_ يَعني شَيطانَها \_ ٣٠.

قال: وأمّا أمر الشجرة التي دعاها رسول الله على فالحديث الوارد فيها كثير مستفيض، قد ذكره المحدّثون في كتبهم، وذكره المتكلّمون في معجزات الرسول على والأكثرون رووا الخبر فيها على الوضع الذي جاء في خطبة أمير المؤمنين، ومنهم من يروي ذلك مخستصراً أنّه دعا شجرة فأقبلت تخدّ إليه الأرض ".

١٩٨٢٤\_عنه ﷺ :كُنتُ معَ النَّبِيُّ ﷺ بمَكَّةَ فخَرَجنا في بَعضِ نَواْحِيها، فما استَقبَلَهُ جَبَلُ ولا مَدَرُّ ولا شَجَرُ إلّا وهُو يَقولُ : السَّلامُ علَيكَ يا رَسولَ اللهِ ٠٠٠.

١٩٨٢٥ عنه ﷺ : لَقد رأيتُني أدخُلُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ الوادِيَ فلا يَرُّرُ بِحَجَرٍ ولا شَجَرٍ إلَّا قالَ :

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٢-٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٣ / ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) شرم نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٣ / ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) كنزالعتال : ٣٥٣٧٠.

السَّلامُ عليكَ يا رَسولَ اللهِ، وأنا أَسْمَعُهُۥ٠٠.

١٩٨٢٦ عنه ﷺ : حتى بَعَثَ اللهُ محمّداً ﷺ شَهيداً وبَشيراً ونَذيراً ، خَيرَ البَريَّةِ طِفلاً ، وأُنجَبَها كَهلاً ، وأطهَرَ المُطهَّرينَ شِيمَةً ، وأجودَ المُستَمطَرينَ دِيمَةً ٬٬٬

١٩٨٢٧ عنه ﷺ : اِختارَهُ مِن شَجَرَةِ الأنبياءِ، ومِشكاةِ الضِّياءِ، وذُوْابَةِ العَلياءِ، وسُرَّةِ البَطحاءِ، ومَصابيح الظُّلمَةِ، ويَنابيع الحِكمَةِ ٣٠.

١٩٨٢٨-عنه على ﴿ كُو النَّبِيِّ ﷺ \_: حتَّىٰ أُورَىٰ قَبَساً لقابِسٍ، وأَنارَ عَلَماً لحابِسٍ، فهُو أَمينُكَ المأمونُ، وشَهيدُكَ يَومَ الدِّينِ، وبَعيثُكَ نِعمَةً، ورَسولُكَ بالحَقِّ رَحمَةً...

١٩٨٢٩ عنه ﷺ -أيضاً -: حتى أورى قَبَسَ القابِسِ، وأضاءَ الطَّريقَ للخابِطِ، وهُدِيَت بهِ القُلوبُ بَعدَ خَوضاتِ الفِتَنِ والآثامِ، وأقامَ عِمُوضِحاتِ الأعلامِ، ونَيِّراتِ الأحكام (٠٠).

١٩٨٣٠ عنه ﷺ - أيضاً -: فلُقَد صَدَعَ بما أمِرَ بهِ ، وبلَّغَ رَسالاتِ رَبِّهِ ، فأصلَعَ اللهُ بهِ ذاتَ البَينِ ، وآمَنَ بهِ السُّبُلَ ، وحَقَنَ بهِ الدِّماءَ ، وأَلَفَ بهِ بَينَ ذَوي الضَّغائنِ الواغِرَةِ في الصُّدورِ ، حتىٰ أتاهُ اليَقينُ ٥٠.

١٩٨٣١ عنه على : لا عَرَضَ لَهُ أمرانِ إلَّا أَخَذَ بأشَدُّهِما ١٠٠

١٩٨٣٢ ـ عنه على : ما بَرَأَ اللهُ نَسمَةً خَيراً مِن محمّدٍ ﷺ ١٩٨٣٢

19۸۳۳ عنه ﷺ: ابتَعَثَهُ بالنُّورِ المُضيءِ، والبُرهانِ الجَليِّ، والمِنهاجِ البادي، والكِـتابِ الهادي. اُسرَةٍ، وشَجَرَتُهُ خَيرُ شَجَرَةٍ، أغصانُها مُعتَدِلَةً، وثِمَارُها مُتَهَدِّلَةً، مَولِدُهُ بَكَةً، وهِجرَتُهُ بطَيبَةَ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) كنزالعتال: ٣٥٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة : ١٠٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٧/١١٧.

<sup>(</sup>٣) نهيج البلاغة : الخطبة ١٠٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٧/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ٢٠١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٧ / ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٧٢.

<sup>(</sup>٦) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١ /٣٠٩.

<sup>(</sup>٧) مكارم الأخلاق: ١ / ٦١ / ٥٥.

<sup>(</sup>٨) الكافي: ١ / ٤٤٠ / ٢.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة : الخطبة ١٦١.

المُعَادِنِ مَنْيِتاً، وأعَرِّ الأَرُوماتِ مَغْرِساً؛ مِن الشَّجَرَةِ الَّتِي صَدَعَ مِنها أَنبِياءَهُ، وانتَجَبَ أَفضَلِ المُعَادِنِ مَنْيِتاً، وأعَرِّ الأَرُوماتِ مَغْرِساً؛ مِن الشَّجَرَةِ الَّتِي صَدَعَ مِنها أَنبِياءَهُ، وانتَجَبَ أَفضَلِ المُعَادِنِ مَنْيِتاً، وأعَرِّ القَصدُ، وسُنَّتُهُ الرُّشدُ، وكلامُهُ الفَصلُ، وحُكمُهُ العَدلُ… (انتَخَبَ) مِنها أَمناءَهُ… سِيرَتُهُ القَصدُ، وسُنَّتُهُ الرُّشدُ، وكلامُهُ الفَصلُ، وحُكمُهُ العَدلُ…

١٩٨٣٥ عنه ﷺ : طَبيبٌ دَوَّارٌ بطِبُّهِ، قد أحكَمَ مَراهِمَهُ، وأَحمَىٰ (أَمضَىٰ) مَواسِمَهُ، يَضَعُ ذلكَ حَيثُ الحَاجَةُ إلَيهِ، مِن قُلُوبٍ عُميٍ، وآذانٍ صُمِّ، وألسِنَةٍ بُكمٍ، مُتَتبِّعٌ بدَوائهِ مَواضِعَ الغَفلَةِ ومَواطِنَ الحَيرَةِ، لَم يَستَضيئوا بأضواءِ الحِكمَةِ، ولَم يَقدَحوا بزِنادِ العُلومِ الثَّاقِبَةِ، فهُم في ذلكَ كالأنعام السَّاعُةِ، والصُّخورِ القاسِيَةِ ٣٠.

١٩٨٣٦\_عنه ﷺ :وأشهَدُ أنَّ محمِّداً عَبدُهُ ورَسولُهُ ، دَعا إلىٰ طاعَتِهِ ، وقاهَرَ أعداءَهُ جِهاداً عَن دِينِهِ ، لا يَثنيهِ عَن ذلكَ اجتِماعٌ علىٰ تَكذيبِهِ ، والتِماشُ لاطِفاءِ نُورِهِ ٣٠.

المُرسَلينَ ﴿ اللهُ سَبِحَانَهُ بَعَثَ مُحَمِّداً ﷺ نَذَيراً للعَالَمَينَ ، ومُهَيمِناً علَى المُرسَلينَ ﴿ اللهُ المُحَلِّمُ وَانْ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الخَلقِ، فَبَلَغَ رَسَالاتِ رَبِّهِ غَيرَ وَانْ وَلا اللهُ عَلَى الخَلقِ، فَبَلَغَ رَسَالاتِ رَبِّهِ غَيرَ وَافِنْ وَلا مُعَذِّرٍ ، إمامُ مَنْ اتَّـقىٰ، وَبَـصَرُ (بَـصِيرَةُ) مَنْ مُنْ وَجَاهَدَ فِي اللهِ أعداءَهُ غَيرَ وَاهِنْ وَلا مُعَذِّرٍ ، إمامُ مَنْ اتَّـقیٰ، وَبَـصَرُ (بَـصِيرَةُ) مَنْ

١٩٨٣٩ عنه ﷺ : أرسَلَهُ بوُجوبِ الحُجَجِ، وظُهورِ الفَلَجِ، وإيضاحِ المَنهَجِ، فبَلَّغَ الرَّسالَةَ صادِعاً بِها، وحَمَلَ علَى الْحَجَّةِ دالاً علَيها ٨٠.

٠٩٨٤٠ عنه ﷺ : أرسَلَهُ بحُجَّةٍ كافِيَةٍ، ومَوعِظَةٍ شافِيَةٍ، ودَعوَةٍ مُتَلافِيَةٍ ٣٠.

العُمَّدُ اللهُ الطَّيَاءِ، وقَدَّمَهُ في الاصطِفاءِ، فَرَتَقَ بِهِ المَفَاتِقَ، وساوَرَ بِـهِ المُغَالِثَ، وساوَرَ بِـهِ المُغَالِبَ، وذَلَّلَ بِهِ الصَّعوبَةَ، وسَهَّلَ بِهِ الحُزُونَةَ، حتىٰ سَرَّحَ الضَّلالَ عن يَمينِ وشِهالِ<sup>٣</sup>.

١٩٨٤٢ -عنه على : أرسَلَهُ بأمرٍهِ صادِعاً (ناطِقاً) ، وبذِكرٍهِ ناطِقاً (قاطِعاً) ، فأدّىٰ أميناً ، ومَضىٰ رَشيداً ، وخَلَّفَ فِينا رايَةَ الحَقِّ ٣٠.

١٩٨٤٣ عنه ﷺ : أشهَدُ أنَّ محمَّداً عَبدُهُ ورَسولُهُ، أرسَـلَهُ بـالدِّينِ المَـشهورِ، والعَـلَم

<sup>(</sup>١-.١) نهج البلاغة : الخطبة ٩٤ و ١٠٨ و ١٩٠ والكتاب ٦٢ والخطبة ١١٦٦ و ١٨٥ و ١٦١ و ٢١٣ و ١٠٠.

المأثورِ، والكِتابِ المَسطورِ، والنُّــورِ السّــاطِعِ، والضّــياءِ اللّامِـعِ، والأمــرِ الصّــادِعِ، إِزاحَــةً للشُّبُهاتِ، واحتِجاجاً بالبَيِّناتِ، وتَحذيراً بالآياتِ، وتَخويفاً بالمثَلاتِ، والنّاسُ في فِتَنِ انجَذمَ (انحَذمَ) فيها حَبلُ الدِّينِ<sup>١١</sup>.

١٩٨٤٤ عنه ﷺ ــوهُو يَلِي غُسلَ رَسولِ اللهِ ﷺ وَتَجهيزَهُ ــ: بأبي أنتَ وأمّي يا رسولَ اللهِ ! لَقَدِ انقَطَعَ بمَوتِكَ ما لَمَ يَنقَطِعُ بمَوتِ غَيرِكَ مِن النُّبُوّةِ والإنباءِ وأخبارِ السَّماءِ.

خَصَّصتَ حتَّىٰ صِرتَ مُسَلِّياً عمَّن سِواكَ، وعَمَّمتَ حتَّىٰ صارَ النَّاسُ فِيكَ سَواءً...

بأبى أنتَ وأمَّى ! اذكُرْنا عِندَ رَبُّكَ، واجعَلْنا مِن بالِكَ٣٠.

١٩٨٤٥ \_عنه ﷺ :اللَّهُمّ ... اجعَلْ شَرائفَ صَلواتِكَ، ونَوامِيَ بَركاتِكَ، علىٰ محمّدٍ عَبدِكَ ورَسولِكَ، الحناتِم لِما سَبَقَ، والفاتِح لِما انغَلقَ، والمُعلِنِ الحَقَّ بالحَقَّ ...

اللَّهُمَّ افسَعْ لَهُ مَفسَحاً في ظِلِّكَ، واجزِهِ مُضاعَفاتِ الحَمَيرِ مِن فَضلِكَ، اللَّهُمَّ وأعلِ علىٰ بِناءِ البانِينَ بِناءَهُ، وأكرِمْ لَدَيكَ مَنزِلَتَهُ، وأُتمِمْ لَهُ نُورَهُ، واجزِهِ مِنِ ابتِعاثِكَ لَهُ مَقبولَ الشَّهادَةِ، مَرْضِيَّ المَقَالَةِ، ذا مَنطِقِ عَدلٍ، وخُطبَةٍ فَصلِ™.

١٩٨٤٦ سعنه عنه النَّا أنا عَبدٌ مِن عَبيدِ محمّدِ عَليه ".

(انظر) باب ۲۸۱۹.

# ٣٨٢٤ ـ العالَمُ حينَ البِعثةِ

١٩٨٤٧ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : بَعَثَهُ والنّاسُ ضُلّالُ في حَيرَةٍ، وحاطِبونَ (خابِطونَ) في فِتنَةٍ ، قدِ استَهوَتَهُمُ الأهواءُ، واستَزَلَّتُهُمُ الكِبرِياءُ ٠٠٠.

١٩٨٤٨ عنه ﷺ : أضاءَت بهِ البِلادُ بَعدَ الضَّلالَةِ المُظلِمَةِ، والجَـهالَةِ الغـالِبَةِ، والجَـفوَةِ الجَـفوةِ الجَافِيَةِ، والجَـفوةِ الجَافِيَةِ، والنَّاسُ يَستَحِلُّونَ الحَريمَ، ويَستَذِلُّونَ الحَكيمَ (الحَليمَ)، يَحيَونَ علىٰ فَترَةٍ، ويَــوتونَ الجَافِيَةِ، والنَّاسُ يَستَحِلُّونَ الحَريمَ، ويَستَذِلُّونَ الحَكيمَ (الحَليمَ)، يَحيَونَ علىٰ فَترَةٍ، ويَــوتونَ

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة: الخطبة ٢ و ٢٣٥ و ٧٧.

<sup>(</sup>٤) التوحيد : ١٧٤ / ٣.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٩٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٧٦٦/٧.

علىٰ كَفرَةٍ(١١.

١٩٨٤٩ \_عنه ﷺ : بَعَثَهُ حِينَ لا عَلَمٌ قائمٌ، ولا مَنارٌ ساطِعٌ، ولا مَنهَجُ واضِحٌ ٣٠.

١٩٨٥٠ \_عنه ﷺ : ابتَعَثَهُ والنَّاسُ يَضرِبونَ في غَمرَةٍ، ويَوجونَ في حَيرَةٍ، قَد قادَتهُم أَزِمَّةُ الحَينِ، واستَغلَقَت علىٰ أفندتِهم أقفالُ الرَّينِ٣.

١٩٨٥١ ـعنه ﷺ : أرسَلَهُ وأعلامُ الهُدئ دارِسَةٌ ، ومَناهِجُ الدِّينِ طامِسَةٌ ، فصَدَعَ بالحَقِّ ، ونَصَحَ للخَلقِ ٣٠.

١٩٨٥٢ ـعنه ﷺ : إنّ الله بَعَثَ محمّداً ﷺ ولَيسَ أحَدٌ مِن العَرَبِ يَقرأُ كِتاباً ، ولا يَدَّعي نُبُوّةً ، فَساقَ النّاسَ حتَّىٰ بَوّاْهُم مَحَلَّتَهُم ، وَبلَّغَهُم مَنجاتَهُم ٠٠٠.

١٩٨٥٣\_عنه ﷺ : أمّا بَعدُ، فإنَّ اللهُ سبحانَهُ بَعَثَ محمّداً ﷺ ولَيسَ أَحَدُ مِن العَرَبِ يَقرأُ كِتاباً ، ولا يَدُّ مِن العَرَبِ يَقرأُ كِتاباً ، ولا يَدُّ مِن أَطاعَهُ مَن عَصاهُ، يَسوقُهُم إلىٰ مَنجاتِهم ١٠٠.

19۸0٤\_عنه ﷺ : وأهلُ الأرضِ (الأرَضينَ) يَومئذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ ، وأهواءٌ مُنتَشِرَةٌ ، وطَرائقُ (طُوائقُ) مُتَشَتِّتَةً ، بينَ مُشَبِّدٍ شَرِ بِخَلِقِه ، أو مُلجِدٍ في اسمِهِ ، أو مُشيرٍ إلىٰ غَيرِهِ ، فهَداهُم بهِ مِن الضَّلاَلَةِ ٣٠.

19۸00 عنه ﷺ : أرسَلَهُ علىٰ حِينِ فَترَةٍ مِن الرُّسُلِ، وطُولِ هَجعَةٍ مِن الأُمَمِ، وانتِقاضٍ مِن المُبرَمِ ٩٠٠.

١٩٨٥٦ عنه ﷺ : أرسَلَهُ على حِينِ فَترَةٍ من الرُّسُلِ، وهَفَوَةٍ عَنِ العَمَلِ، وغَباوَةٍ (عَباوَةٍ) مِن الأُمَمِ".

١٩٨٥٧ - عنه ﷺ : أرسلَهُ على حِينِ فَترَةٍ مِن الرُّسُلِ، وتَنازُعٍ مِن الأَلسُنِ، فقَنَّىٰ بِهِ الرُّسُلَ،

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٥١، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد: ٩ / ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد : ١٠١/١٧٦.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٩١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٣ / ١١٥.

<sup>(</sup>٤\_٧) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٥ و ٣٣ و ١٠٤ و ١.

<sup>(</sup>٨) نهيج البلاغة : الخطبة ١٥٨. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٩ /٢١٧.

<sup>(</sup>٩) نهيج البلاغة : الخطبة ٩٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٧/ ٦٢.

وخَتُمَ بِهِ الوَحَىٰ ١٠٠٠.

١٩٨٥٨ عنه ﷺ : أرسَلَهُ على حِينِ فَترَةٍ مِن الرُّسُلِ، وطُولِ هَجعَةٍ مِن الاُمَمِ، واعتِزامٍ مِن الفِتَنِ، وانتِشادٍ مِن الاُمورِ، وتَلَظِّ (تَلَظّي) مِن الحُروبِ، والدُّنيا كاسِفَةُ النُّورِ، ظاهِرَةُ الغُرورِ، علىٰ حِينِ اصفِرادٍ مِن وَرَقِها، وإياسٍ مِن ثَمَرِها".

19۸۵۹ عنه ﷺ : إنّ الله بَعَثَ محمّداً ﷺ نَذيراً للعالَمينَ، وأمِيناً علَى التَّنزيلِ، وأنتُم مَعشَرَ العَرَبِ على شَرِّ دِينٍ، وفي شَرِّ دارٍ، مُنيخُونَ بَينَ حِجارَةٍ خُشننٍ، وحَسيّاتٍ صُمِّ، تَـشرَبونَ الكَدِرَ، وتأكُلونَ الجَشِب، وتَسفِكونَ دِماءكُم، وتَقطَعونَ أرحامَكُم، الأصنامُ فِيكُم مَنصوبَةً، والآثامُ بكُم مَعصوبَةً".

١٩٨٦٠ عنه ﷺ : إنّ الله سبحانَهُ بَعَثَ محمداً ﷺ بالحق حينَ دَنا مِن الدُّنيا الانقطاعُ، وأقبَلَ مِن الآخِرَةِ الاطلَّاعُ، وأظلَمَت بَهجَتُها بَعدَ إشراقٍ، وقامَت بأهلِها على ساقٍ، وخَشُنَ مِنها مِهادٌ، وأزِفَ مِنها قِيادٌ، في انقطاعٍ مِن مُدَّتِها، واقتِرابٍ مِن أشراطِها، وتَصَرُّمٍ مِن أهلِها ".

# ٣٨٢٥ ـ عالَميّةُ رسالةِ محمّدٍ ﷺ

### الكتاب

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءُ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾''.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠.

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَاإِلٰهَ إِلَّا هُوَ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٣٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٨/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢-٤) نهيج البلاغة : الخطبة ٨٩ و ٢٦ و ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) الأنعام : ١٩.

<sup>(</sup>٦) سبأ : ٢٨.

يُخيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ هِ ١٠٠٠. ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ١٠٠٠.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَهُ ٣٠.
١٩٨٦١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَن بَلَغَهُ القرآنُ فكَأَغَّا شافَهتُهُ بِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿واُوحِيَ إِلَيَّ هٰذَا القُرْآنُ لِأَنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَهُ ٩٠.

١٩٨٦٢ ــعنه ﷺ : أنا رَسولُ مَن أدرَكتُ حَيّاً ومَن يُولَدُ بَعدي٠٠٠.

١٩٨٦٣ -عنه على : أرسِلتُ إلى النَّاسِ كَافَّةً ، وبِي خُتِمَ النَّبيُّونَ ١٠٠.

١٩٨٦٤ عنه ﷺ : بُعِثَ كلُّ نَبِيٍّ كانَ قَبلي إلى أُمَّتِهِ بلِسانِ قَومِهِ، وبَعَثَني إلى كُلِّ أُسودَ وأحمَرَ بالعَربيَّةِ ٣٠.

الأحمَرِ ١٩٨٦٥ عنه ﷺ : أُعطِيتُ خَمساً لَم يُعطَهُنَّ نَبيُّ كانَ قَبلي : أُرسِلتُ إِلَى الأَبيَضِ والأُسوَدِ والأحمَرِ ٨٠.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ اللهُ تباركَ وتعالىٰ أعطىٰ محمّداً ﷺ شَرائعَ نُوحٍ وإبراهيمَ وعيسىٰ ... وأرسَلَهُ كافّةً إلى الأبيَضِ والأسوَدِ، والجِنِّ والإنسِ ٣٠.

### ٣٨٢٦ مراسك لاتُهُ

١٩٨٦٧ ـ الطبقات الكبرى عن محمّد بن عمر الأسلمي : إنّ رسولَ اللهِ ﷺ لمّا رَجَعَ مِن الحُدَيبيّةِ في ذي الحِجّةِ سَنَةَ سِتٍّ أَرسَلَ الرُّسُلَ إِلَى المُـلُوكِ يَدعُوهُم إِلَى الإسلامِ وكَتَبَ إِلَـيهِم كُـتُباً،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ٧-١.

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الدرّ المنثور : ٣ / ٢٥٧.

<sup>(</sup>۵-۱) الطبقات الكبرى: ١٩١/١١ و ص ١٩٢. (٧) البحار: ٦/٣١٦/١٦.

<sup>(</sup>٨) أمالي الطوسيّ : ١٠٥٩/٤٨٤.

<sup>(</sup>٩) المحاسن: ١٠٣٥/٤٤٨/١.

فقيل : يارسول اللهِ، إنّ المُلُوكَ لا يَقرؤونَ كِتاباً إلّا مَعْتوماً، فالْحُذَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَومئذٍ خاتَاً مِن فِضَّةٍ فِصُّهُ مِنهُ، نَقشُهُ ثلاثَةُ أَسطُو : محسمة رسولُ اللهِ، وخَتَمَ بهِ الكُتُب، فخَرَجَ سِتَةُ نَقْرٍ مِنْهُم فِي يَومٍ واحِدٍ، وذلك في الْحَرَمِ سَنَةَ سَبعٍ، وأصبَحَ كلُّ رجُلٍ مِنهُم يَتَكلَّمُ بلِسانِ القَومِ اللهِ عَنْهُ إلَيهِم، فكانَ أوّلَ رَسولٍ بَعْنَهُ رَسولُ اللهِ عَلَيهِ القرآنَ، فأخَذَ كِتابَ رَسولِ اللهِ عَلَى وكَتَبَ إلَيهِ كِتابَينِ يَدعوهُ في أَحَدِهِما إلى الإسلامِ ويتلو عليهِ القرآنَ، فأخَذَ كِتابَ رَسولِ اللهِ عَلَى وَكَتَبَ إلى النّجاشِيّ، وَنَوْلُ مِن سَريرِهِ فَجَلَسَ عَلَى الأرضِ تَواضُعاً، ثُمَّ أَسلَمَ وشَهِدَ شَهادَةَ الحَقِّ وقالَ : لو كنتُ أستَطيعُ أن آتِيَهُ لاَتيتُهُ، وكَتَبَ إلى رَسولِ اللهِ عَلَى بإجابَتِهِ وتَصديقِهِ وإسلامِهِ على يدَي جعفو بنِ أبي طالبٍ للهِ ربّ العالمينَ. وفي الكِتابِ الآخَو يأمرُهُ أن يُروَّجُهُ أَمَّ حَبيبَةَ بِنتَ أبي سُفيانَ بنِ حَربٍ، وكانت قد هاجَرَت إلى أرضِ الحَبشَةِ مَع زوجِها عُبيدِ اللهِ بَن أبي شفيانَ بنِ حَربٍ، وكانت قد هاجَرَت إلى أرضِ الحَبشَةِ مَع زوجِها عُبيدِ اللهِ بَن أبي سُفيانَ بنِ حَربٍ، وكانت قد هاجَرَت إلى أرضِ الحَبشَةِ مَع زوجِها أيروَّجَهُ أمَّ حَبيبَةَ بِن جَعْنَ أبي سُفيانَ وأصدَق عنهُ يُروَّجَهُ أمَّ حَبيبَةَ بِن مَ أبي سُفيانَ وأصدَق عنهُ أربَعَ إللهِ بَن قِبَلَهُ مِن أصحابِهِ ويَحْمِلَهُم، فَقَعَلَ، فزَوَّجَهُ أمَّ حَبيبَةَ بِنتَ أبي سُفيانَ وأصدي عمرو بنِ أميةً المِبْعَةِ وينارٍ، وأمَرَ بجِهازِ المُسلمينَ وما يُصلِحُهُم، وحَمَلَهُم في سَفينَتَينِ مَع عَمرو بنِ أميةً الضَّمريُّ، ودَعا بِحُقِّ مِن عاجٍ فَجَعَلَ فيهِ كِتابِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، وقالَ : أن تَزالَ الحَبشَةُ بَخَيرٍ ما كانَ هذانِ الكِتابانِ بَينَ أَظهُرِها اللهُ عَلَي مَا فَي سَلَعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وينانِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَي مَا أَلَا الْمَبْسَةُ بَعَيرٍ ما كَانَ هذانِ الكِتابانِ بَينَ أَظهُرُهُ اللهُ عَلَى مَا أَن مَا اللهُ اللهُ عَلَي مَا أَن مَن أَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَعُ اللهُ ال

١٩٨٦٨ الطبقات الكبرى عن محمد بن عمر الأسلمي : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِحيّةَ بنَ خَلَيفَةَ الكَلْبِيُّ وهُو أَحَدُ السُّنَّةِ \_ إلىٰ قَيصرَ يَدعوهُ إلى الإسلام، وكتَبَ مَعهُ كِتاباً وأَمَرهُ أَن يَدفَعهُ إلى عَظيم بُصرى لِيَدفَعهُ إلى قيصرَ، فدَفَعهُ عظيم بُصرى إلَيهِ وهُو يَومئذٍ بحِمصَ، وقيصرُ يَومئذٍ ماشٍ في نَدْرٍ كَانَ علَيهِ : إن ظَهَرتِ الرُّومُ على فارسَ أَن يَشيَ حافِياً مِن قُسطَنطينيّةَ إلى المياء، فقرَأُ الكِتاب وأذَّنَ لِعُظَهاءِ الرُّومِ في دَسكَرَةٍ لَهُ بحِمصَ فقالَ : يا مَعشَرَ الرُّومِ، هَل لَكُم إليه الفَلاحِ والرُّشدِ، وأن يَثبَتَ لَكُم مُلكُكُم وتَتَبِعونَ ما قالَ عيسَى بنُ مَريمَ؟ قالَتِ الرُّومُ : وما ذاكَ أَيُّها المَلِكُ؟ قالَ : تَتَبِعونَ هذا النَّبيَّ العَرَبيُّ. قالَ : فعاصُوا حَيصَةَ حُمُّو الوَحشِ وتَناحَزوا ورَفَعوا الصَّليبَ، فلمَّ رأى هِرَقُلُ ذلكَ مِنهُم يَشسَ مِن إسلامِهِم وخافَهُم على نَفسِهِ ومُسلكِهِ، وسَكَنَهُم ثُمَّ قالَ : إنَّمَا قُلتُ لَكُم ما قُلتُ أَختَبِرُكُم لأنظُرَ كيفَ صَلابَتُكُم في دِينِكُم، فقد رأيتُ فسَكَنَهُم ثُمَّ قالَ : إنَّمَا قُلتُ لَكُم ما قُلتُ أَختَبِرُكُم لأنظُرَ كيفَ صَلابَتُكُم في دِينِكُم، فقد رأيتُ

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى : ۲۵۸/۱.

مِنكُمُ الَّذِي أُحِبُّ، فسَجَدوا لَهُ ١٠٠.

السَّهميّ ـ وهو أَحَدُ السِّتَةِ ـ إلىٰ كِسرىٰ يَدعو الأسلمي : بَعَثَ رَسولُ اللهِ ﷺ عبداللهِ بنَ حُذافَة السَّهميّ ـ وهو أَحَدُ السِّتَةِ ـ إلىٰ كِسرىٰ يَدعوهُ إلى الإسلامِ وكَتَبَ مَعهُ كِتاباً، قالَ عبداللهِ فَدَفَعتُ إلَيهِ كتابَ رَسولِ اللهِ ﷺ فقُرئَ علَيهِ، ثُمّ أَخَذَهُ فَرَّقَهُ، فلمّا بَلَغَ ذلكَ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ : اللهُمّ مَزِّقُ مُلكَهُ ا وكتَبَ كِسرىٰ إلىٰ باذانَ عامِلهِ على اليمنِ أنِ ابعَثُ مِن عِندِكَ رجُلَينِ جَلْدَينِ اللهُمّ مَزِّقُ مُلكَهُ ا وكتَبَ كِسرىٰ إلى باذانَ عامِلهِ على اليمنِ أنِ ابعَثُ مِن عِندِكَ رجُلَينِ جَلْدَينِ إلىٰ هذا الرّجُلِ الذي بالحِجازِ فلْيَأْتِيانِي بخَبْرِهِ، فبَعَثَ باذانُ قهرمانَهُ ورجُلاً آخَرَ وكتَبَ مَعَهُما إلى اللهي كِتاباً، فقدِما المدينَةُ فدَفَعا كتابَ باذانَ إلى النَّبيِّ ﷺ، فتَبسَّمَ رَسولُ اللهِ عَلَيْ ودَعاهُما إلى الإسلامِ وفرائصُهُما تَرعُدُ، وقالَ : ارجِعا عَني يَومَكُما هذا حتى تأتِيانِي الغَدَ فأخبِرَكُما عا أريدُ، فجاءاهُ مِن الغَدِ، فقالَ لَهُمُ : أبلِغا صاحِبَكُما أنَّ رَبِي قد قَتَلَ رَبَّهُ كِسرىٰ في هذهِ اللَّيلَةِ لِسَبعِ ساعاتٍ من الغَدِ، فقالَ لَمُ أَ اللهُ الثلاثاءِ لعَشرِ ليالٍ مَضَينَ مِن جُمادَى الأُولىٰ سَنةَ سَبعٍ ؛ وأنّ الله تبارك مضين مِن جُمادَى الأولىٰ سَنةَ سَبعٍ ؛ وأنّ الله تبارك وتعالىٰ سَلَطَ علَيهِ ابنَهُ شِيرَوية فقَتَلَهُ؛ فَرَجِعا إلىٰ باذانَ بذلكَ فأسلَمَ هُـو والأبناءُ اللّذينَ اللهَ النَّذِينَ

المبعد الطبقات الكبرى عن محمد بن عمر الأسلمي : بَعَثَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ حَاطِبَ بنَ أَبِي المَّتَعَةَ اللَّخْمِي \_ وهو أَحَدُ السِّتَةِ \_ إِلَى المُقُوقسِ صاحِبِ الإسكندَريَّةِ عَظيمِ القِبطِ يدَعوهُ إِلَى الإسلامِ، وكَتَبَ مَعهُ كِتَاباً، فأوصَلَ إلَيهِ كِتَابَ رَسولِ اللهِ عَلَيْه، فقَرَأُهُ وقالَ لَهُ خَيراً، وأَخَلَ الإسلامِ، وكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إلى جارِيَتِهِ، وكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إلى جارِيَتِه، وكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْه : قد الكِتَابَ فَجَعَلَهُ فِي حُقِّ مِن عاج وخَتَمَ عليهِ ودَفَعَهُ إلى جارِيَتِه، وكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْه : قد عَلَى هذا وأَم عَلِمتُ أَنَّ نَبِيّاً قد بَقِيَ وكُنتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَحْرُجُ بِالشَّامِ، وقد أكرَمتُ رَسولِكَ، وبَعَثْتُ إلَيكَ عِلمِتُ أَنَّ نَبِيّاً قد بَقِي وكُنتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَحْرُجُ بِالشَّامِ، وقد أكرَمتُ رَسولِكَ، ولَم يَوْدُ على هذا ولَم يُسلِمْ، فقبِلَ رسولُ اللهِ عَظيمٌ، وقد أهدَيتُ لكَ كِسوةً وبَعَلَةً تَركَبُها، ولَم يَوْدُ على هذا ولَم يُسلِمْ، فقبِلَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ، وأَخَذَ الجاريَتَينِ مارِيَةَ أُمَّ إِبراهِيمَ ابنِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ وأَخْتَها يُسلِمْ، فقبِلَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ، وأَخَذَ الجاريَتَينِ مارِيَةَ أُمَّ إِبراهِيمَ ابنِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ وأُخْتَها سِيرِينَ، وَبغلَةً بَيضاءَ لَم يَكُن في العَرَبِ يَومئذٍ غَيرُها وهِي ذُلدُلُ، وقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ اللّبَبِ بِبابِهِ، ما الخَبيثُ بمُلكِهِ ولا بَقاءَ لمُلكِهِ. قالَ حاطِبُ : كانَ لي مُكرِماً في الضَيافَةِ وقِلَّةِ اللَّبثِ بِبابِهِ، ما أَقْتُ عِندَهُ إِلاَحْسَةَ أَيًام ٣٠٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) الطبقات الكبرى: ١ / ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ١ / ٢٦٠.

١٩٨٧١ ـ الطبقات الكبرى عن محمَّد بن عمر الأسلمي: بَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ شُجاعَ بنَ وَهبِ الْأَسَديُّ وهو أَحَدُ السُّتَّةِ ـ إِلَى الحارِثِ بنِ أَبِي شِمرٍ الغَسَّانيُّ يَدعوهُ إِلَى الإِسلام وكَتَبَ مَـعهُ كِتابًا، قالَ شُجاعٌ: فأتَيتُ إلَيهِ وهُو بِغَوطَةِ دِمَشقَ، وهُو مَشغولُ بتَهيئَةِ الإِنـزالِ والألطـافِ لْقَيْصِرَ. وَهُو جَاءٍ مِن جِمْصَ إِلَىٰ إِيلِياءَ. فَأَقَتُ عَلَىٰ بَايِدِ يَوْمَينِ أَوْ ثَلَاثَةً. فقُلتُ لحاجِبِدِ: إِنّي رَسُولُ رَسُولِاللَّهِ ﷺ إِلَيهِ، فقالَ: لا تَصِلُ إِلَيهِ حتَّىٰ يَخرُجَ يُومَ كذا وكذا، وجَعلَ حاجِبُهُ \_وكانَ رُوميًّا اسمُهُ مرىٰ ـ يَسأَلُني عن رَسولِاللهِﷺ، فكُنتُ أَحَدُّثُهُ عن صفَةِ رَسولِ اللهِﷺ وما يَدعو إَلَيهِ، فَيَرِقُ حَتَّىٰ يَغْلِبَهُ البُكَاءُ ويقولَ: إنِّي قد قَرأْتُ الإنجيلَ فأجِدُ صفَةَ هذا النَّبِيِّ ﷺ بعَينِهِ، فأنا أُؤمِنُ بِهِ وَاُصَدُّقُهُ وَأَخَافُ مِن الحَارِثِ أَن يَقْتُلَني. وكَانَ يُكرِمُني ويُحِسنُ ضِيافَتي. وخَسرجَ الحارِثُ يَوماً فجَلَسَ ووضَعَ التّاجَ علىٰرأسِهِ، فأذِنَ لي علَيهِ، فدَفَعتُ إلَيهِ كِتابَ رسولِاللهِ ﷺ، فقَرأَهُ ثُمَّ رَمَىٰ بهِ وقالَ: مَن يَنتَزعُ مِنِّي مُلكي؟! أنا سائرٌ إلَيهِ ولَو كانَ بالَيَمِنِ جِئتُهُ، علَيَّ بالنّاسِ ! فَلَمْ يَزَلْ يَفْرِضُ حَتَّىٰ قَامَ، وأَمَرَ بِالْخُيُولِ تُنعَلُ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرْ صَاحِبَكَ مَا تَرَىٰ، وكَتَبَ إلىٰ قَيصرَ يُخبِرُهُ خَبَري وما عَزَمَ علَيهِ، فكَتَبَ إلَيهِ قَيصرُ ألَّا تَسيرَ إلَيهِ واللهُ عنهُ ووافِني بإيلياءَ. فلمَّا جاءَهُ جَوابُ كِتابِهِ دَعانِي فقالَ : متىٰ تُريدُ أن تَخرُجَ إلىٰ صاحِبِكَ؟ فقُلتُ: غَداً، فأمَرَ لي بمائةِ مِثقالِ ذَهَبٍ، ووَصَلَني مرى، وأَمَرَ لي بنَفَقَةٍ وكِسوَةٍ، وقالَ: أَقرِئُ رَسـولَ اللهِ ﷺ مِـنّى السَّلامَ، فقَدِمتُ علَى النَّبِيِّ ﷺ فأخبَرتُهُ، فقالَ: بادَ مُلكُهُ ! وأقرَأتُهُ مِن مرى السَّلامَ وأخبَرتُهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : صَدَقَ؛ وماتَ الحَارِثُ بنُ أَبِي شِمْرٍ عَامَ الفَتَحِ ١٠٠.

الطبقات الكبرى عن محمّد بن عمر الأسلمي : كانَ فَروَةُ بنُ عَمرِو الجُدَاميّ عامِلاً لَقَيْصِرَ على عَبّانَ مِن أَرضِ البَلقاءِ، فلَم يَكتُبُ إلَيهِ رَسولُ اللهِ ﷺ، فأسلَمَ فَروَةُ وكَـتَبَ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ، فأسلَمَ فَروَةُ وكَـتَبَ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ، فأسلَم فروَةُ وكَـتَبَ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ، إسلامِهِ وأهدىٰ لَهُ، وبَعَثَ مِن عِندِه رَسولاً مِن قَومِهِ يُقالُ لَهُ : مَسعودُ بنُ سَعدٍ، فقَرأ رَسولُ اللهِ عَتَابَهُ وقَبِلَ هَديَّتَهُ، وكتَبَ إلَيهِ جوابَ كِتابِهِ، وأَجازَ مَسعوداً باثنتي عَشرَةَ أُوقِيَّةً ونَشًّ، وذلكَ خَسُمِائةٍ دِرهَمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَ

١٩٨٧٣ ـ الطبقات الكبرى عن محمّد بن عمر الأسلمي : بَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ سَليطَ بنَ عَمرٍ و

<sup>(</sup>۱ ــ ۲) الطبقات الكبرى: ١ / ٢٦١ و ص ٢٦٢.

العامِريِّ وهو أَحَدُ السُّتَةِ \_ إلى هُوذَةَ بنِ عليُّ الْحَنَفِيُّ يَدعوهُ إلَى الإسلامِ وكَتَبَ مَعَهُ كِتاباً، فقَدِمَ علَيهِ وأُنزَلَهُ وحَباهُ، وقَرأ كِتابَ النّبيُّ ﷺ : ورَدَّ رَدَّا دُونَ رَدِّ، وكَتَبَ إلَى النَّبيُّ ﷺ : ما أحسَنَ ما تَدعو إلَيهِ وأَجمَلَهُ! وأنا شاعِرُ قَومي وخَطيبُهُم، والعَرَبُ تَهابُ مَكاني، فاجعَلْ لي بعضَ الأمرِ أَتَّبِعْكَ. وأجازَ سَليطَ بنَ عَمرٍ و بجائزةٍ وكَساهُ أثواباً مِن نَسجٍ هَجَرَ، فقَدِمَ بذلكَ كلِّهِ على النَّبيُّ ﷺ وأخبَرَهُ عنهُ بما قالَ، وقرأ كِتابَهُ وقالَ : لَو سألني سَيابَةً من الأرضِ ما فَعَلتُ، بادَ وبادَ ما في يَدَيهِ! فلمًا انصَرَف مِن عامِ الفَتح جاءهُ جَبرئيلُ فأخبَرَهُ أَنَّهُ قَد ماتَ ١٠٠.

١٩٨٧٤\_صحيح مسلم عن أبي شفيانَ :...بَينا أنا بالشّامِ إِذْ جِيءَ بكِتابٍ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ إلىٰ هِرَقَلَ ... فقالَ هِرَقَلُ : هَل هاهُنا أَحَدٌ مِن قَومِ هذا الرّبُجُلِ الّذي يَزعُمُ أَنّهُ نَبِيٌّ ؟ قالوا : نَعَم.

قالَ : فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِن قُريشٍ، فَدَخَلْنا عَلَىٰ هِرَقَلَ فَأَجِلَسَنا بِينَ يَدَيهِ... وأجــلَسوا أصحابي خَلنى...

ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : سَلْهُ، كَيفَ حَسَبُهُ فَيكُم ؟ قالَ : قلتُ : هُو فينا ذوحَسَبٍ. قالَ : فهَل كانَ مِن آبائِهِ مَلِكُ ؟ قلتُ : لا. قالَ : فهَل كُنتُم تَتَّهِمونَهُ بالكِذبِ قَبلَ أن يقولَ ما قالَ ؟ قلتُ : لا. قالَ : ومَن يَتَّبِعُهُ ؛ أشرافُ النّاسِ أم ضُعَفاؤهُم ؟ قالَ : قلتُ : بَـل ضُعَفاؤهُم . قـالَ : أيزيدونَ أم يَنقُصونَ ؟ قالَ : قلتُ : لا، بَل يَزيدونَ ، قالَ : هَل يَرتَدُّ أَحَدُ مِنهُم عَن دِينهِ بَعدَ أَن يَدخُلُ فيهِ سَخطَةً لَهُ ؟ قالَ : قلتُ : لا . قالَ : فهَل قاتَلتُموهُ ؟ قلتُ : نَعَم . قالَ : فكيفَ كانَ أن يَدخُلُ فيهِ سَخطَةً لَهُ ؟ قالَ : قلتُ : لا . قالَ : فهل قاتَلتُموهُ ؟ قلتُ : يَعَم . قالَ : فكيفَ كانَ قِتالُكُم إيّاهُ ؟ قالَ : قلتُ : تَكونُ الحَربُ بَينَنا وبَينَهُ سِجالاً ، يُصِيبُ مِنّا ونُصِيبُ مِنهُ . قالَ : فهل قالَ هٰذا اللّهُ وَلَ أَحَدُ قَبلَهُ ؟ قالَ : قلتُ : لا ، ونحنُ مِنهُ في مُدَّةٍ لا نَدري ما هُو صانِحُ فيها ... قالَ : فهل قالَ هٰذا القَولَ أَحَدُ قَبلَهُ ؟ قالَ : قلتُ : لا ..

قالَ : إن يَكُن ما تَقولُ فيهِ حَقاً فإنّهُ نَبِيَّ، وقد كنتُ أُعلَمُ أَنّهُ خارِجٌ، ولَمَ أَكُنْ أَظُنَّهُ مِنكُم، ولَو أَنِيَّاعَلَمُ أَخْلُصُ إِلَيهِ لأحبَبتُ لِقاءهُ، ولوكُنتُ عِندَهُ لَغَسَلتُ عن قَدَمَيهِ، وليَبلُغَنَّ مُلكُهُ ما تَحتَ قَدَميَّ.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ١/٢٦٢.

قالَ : ثُمَّ دَعا بَكِتابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَرَأَهُ، فإذا فيهِ : بَسَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمِ، من محملهٍ رَسُولِ اللهِ إلى هِرَقَلَ عَظيمِ الرُّومِ، سَلامٌ على مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، أمّا بعدُ فإني أدعوكَ بـدِعايَةِ الإسلامِ، أسلِمْ تَسَلَمْ، وأسلِمْ يُؤتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَينِ، وإن تَوَلَّيتَ فإنَّ عَلَيكَ إثمَ الأريسيِّينَ فيا أهلَ اللهَ ولا نُشْرِكَ بهِ...هِ ١٠٠.

فَلَمَّا فَرَغَ مِن قِراءةِ الكِتابِ ارتَفَعَتِ الأصواتُ عِندَهُ وكَثَرَ اللَّغطُ، وأَمَرَ بسنا فـأخرِجنا. قالَ: فقُلتُ لأصحابي حِينَ خَرَجنا: لَقد أَمِرَ أَمرُ ابنِ أَبِي كَبشَةَ ا

١٩٨٧٥ - الخراثج والجراثع عن دِحيّةِ الكَلِيِّ : بَعَثَني رسولُ اللهِ عَلَيَّ بكِتابِ إلى قَيصرَ ، فأرسَلَ إلى الأُسقُفِ فأخبَرَهُبمحمّدٍ ﷺ وكِتابهِ، فقالَ : هذا النّبيُّ الّذي كُنّا نَنتَظِرُهُ بَشَّرَنا بهِ عيسَى بنُ مَريمَ. فقالَ الأُسقَفُ : أمَّا أَنَا فُصُدِّقُهُ ومُتَّبِعُهُ، فقالَ قَيصرُ : أمَّا أَنَا إِن فَعَلْتُ ذَلكَ ذَهبَ مُلكي. ثُمَّ قالَ قَيصرُ : الْتَيسوا لي مِن قَومِهِ هاهُنا أَحَداً أَساأَلُهُ عَنهُ. وكانَ أبو سُفيانَ وجَماعَةٌ مِن قُريشِ دَخَلُوا الشَّامَ تُجَّاراً فأحضَرَهُم، قالَ : لِيَدْنُ مِنِّي أَقرَبُكُم نَسَباً بهِ، فأتاهُ أبو سُفيانَ، فقالَ : أنا سائلٌ عن هٰذَا الرَّجُلِ الَّذي يَقُولُ : إِنَّهُ نَبِّيٌّ. ثُمَّ قالَ لأصحابِهِ : إن كَذَبَ فكَذُّبوهُ. قالَ أبــو سُفيانَ : لولا الحَيَاءُ أن يأثُرُ أصحابي عنَّي الكِذبَ لأخبَرثُهُ بخِلافِ ما هُو علَيهِ، فقالَ : كيفَ نَسَبُهُ فيكُم؟ قُلتُ : ذو نَسَبٍ، قالَ : فهَل قالَ هذا القَولَ مِنكُم أَحَدٌ؟ قُلتُ : لا. قالَ : فهَل كُنتُم تَتَّهِمُونَهُ بِالكِذبِ قَبلُ؟ قلتُ : لا، قالَ : فأشرافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أو ضُعَفاؤُهُم؟ قلتُ : ضُعَفاؤُهُم، قالَ : [فَهِل] يَزيدونَ أو يَنقُصونَ؟ قلتُ : يَزيدونَ، قالَ : يَرتَدُّ أَحَدٌ مِنهُم سَخَطأً لدِينِهِ ؟ قلتُ : لا. قالَ : فهَل يَغدِرُ ؟ قلتُ : لا، قالَ : فهَل قاتَلَكُم ؟ قلتُ : نَعَم، قالَ : فكيفَ حَرِبُكُم وحَرِبُهُ؟ قلتُ : ذو سِجالٍ : مَرَّةً لَهُ ومَرَّةً علَيهِ. قالَ : لهذهِ آيةُ النُّـبُوَّةِ. قـالَ : فمـا يأُمْرُكُم؟ قلتُ : يأْمُرُنا أَن نَعبُدَ اللهَ وَحدَهُ ولا نُشرِكَ بهِ شيئاً، ويَنهانا عمَّا كانَ يَعبُدُ آباؤنا، ويأمُّرُنا بالصَّلاةِ والصَّومِ والعَفافِ والصِّدقِ وأداءِ الأمانَةِ والوَفاءِ بالعَهدِ. قالَ : هذهِ صِفَةُ نَبيٍّ ،

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٦٤.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم : ۱۷۷۳.

وقد كُنتُ أَعلَمُ أَنَّهُ يَخرُجُ ولَمَ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنكُم، فإنّهُ يُوشِكُ أَن يَملِكَ مَا تَحَتَ قَدَميِّ هاتَينِ، ولَو أُرجو أَن أخلُصَ إلَيهِ لَتَجَشَّمتُ لُقياهُ، ولَو كُنتُ عِندَهُ لَغَسَلتُ قَدَمَيهِ. وإنّ النّصارى اجتَمَعوا على الاُسقُفِ ليَقتُلوهُ، فقالَ : اذهَبْ إلىٰ صاحِبِكَ فاقرَأُ علَيهِ سَلامي وأخبِرْهُ أني أشهَدُ أَن لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنّ محمّداً رسولُ اللهِ، وأنّ النّصارىٰ أنكَروا ذلكَ عليّ، ثُمّ خَرَجَ إلَيهِم فقَتَلوهُ٣٠.

١٩٨٧٦ - رسولُ اللهِ ﷺ - فيما كَتبَ إلىٰ مَلِكِ الرُّومِ -: بسمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرّحمِ مِن محمّدٍ رسولِ اللهِ عَبدِهِ ورَسولِهِ إلىٰ هِرَقلَ عَظيمِ الرُّومِ وسَلامٌ علىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدىٰ، أمّا بَعدُ فياتي أدعوكَ بدِعايَةِ الإسلامِ، أسلِمْ تَسلَمْ، أسلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أجرَكَ مَرّتَينِ، فإن تَوَلَّيتَ فإنّ عليكَ إثمَ اليَريسِينَ (الأريسيِّينَ) ٣. ويا أهلَ الكِتابِ تَعالُوا إلىٰ كَلِمَةٍ سَواءٍ بينَنا وبينَكُم ألّا نَعبُدَ إلّااللهَ اليَريسِينَ (الأريسيِّينَ) ٣. ويا أهلَ الكِتابِ تَعالُوا إلىٰ كَلِمَةٍ سَواءٍ بينَنا وبينَكُم ألّا نَعبُدَ إلّااللهَ ولا نُشرِكَ بهِ شيئاً، ولا يَتّخِذَ بَعضُنا بَعضاً أرباباً مِن دُونِ اللهِ، فإنْ تَولُّوا فقُولُوا : اشْهَدوا بأنّا مُسلِمونَ ٣.

١٩٨٧٧ ـ بحار الأنوار عن ابنِ مهديِّ المطاميريِّ في مجالِسِهِ : إنّ النَّبِيَّ كَتَبَ إلىٰ كِسرىٰ : مِن محمّدٍ رسولِ اللهِ إلىٰ كِسرَى بنِ هرمزدَ، أمّا بعدُ فأسـلِمْ تَسـلَمْ، وإلّا فأذَنْ بحَـربٍ مِـن اللهِ ورَسولهِ، والسّلامُ علىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدئ.

فلَمَّا وصَلَ إلَيهِ الكِتابُ مَزَّقَهُ واستَخَفَّ بهِ، وقالَ : مَن هذا الّذي يَدعوني إلىٰ دِينِهِ، ويَبدأُ باسمهِ قبلَ اسمي؟! وبَعَتَ إلَيهِ بِتُرابٍ، فقالَ ﷺ : مَزَّقَ اللهُ مُلكَهُ كها مَزَّقَ كِتابي، أما إنَّهُ (إنّكُم) ستُمَزِّقونَ مُلكَهُ، وبَعَثَ إلَيِّ بتُرابِ أما إنْكُم ستَملِكونَ أرضَهُ\*.

١٩٨٧٨ ـ بحار الأنوار عن مُحمَّدِ بنِ اسحاقٍ : بَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ عبدَ اللهِ بنَ حُدَافَةَ بنِ قَيسٍ إلى كِسرىٰ بنِ هُرمزَ مَلكِ فارِسَ، وكتَبَ : بسمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرّحيمِ، مِن محسمّدٍ رسسولِ اللهِ إلىٰ كِسرىٰ عَظيم فارِسَ، سلامٌ علىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهَٰدىٰ وآمَنَ باللهِ ورَسولِهِ... وأدعوكَ بداعِيَةِ اللهِ

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح: ١ / ١٣١ / ٢١٧.

 <sup>(</sup>٢) قال العجلسيّ : قوله : «إثم الأريسيّين» هكذا أورده جلّ الرواة، وروي «اليسريسين» وروي «الأريسيين»... صعناه : أنّ عمليك إشهرعاياك منّن صددته عن الإسلام. (كما في المصدر).

<sup>(</sup>٣ــ٤) البحار : ٨/٣٨٦/٢٠ و ص ٧/٣٨١.

عَزَّوجلَّ، فإنِّي رَسولُ اللهِ ﷺ إلَى النَّاسِ كَافَّةً، لِأُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّاً وَيَحِقَّ القَولُ علَى الكافِرينَ، فأسلِمْ تَسلَمْ، فإن أَبَيتَ فإنَّ إثمَ الجَوسِ علَيكَ ٠٠٠.

الممام الخرائج و الجرائح : إنّ كِسرىٰ كَتبَ إلىٰ فَيروزَ الدَّيلَميِّ ـ وهُو مِن بَقيَّةِ أصحابِ سَيفِ ابنِ ذي يَزَنَ ـ : أنِ احمِلْ إلَيِّ هذا العَبدَ الذي يَبدأ باسمِهِ قَبلَ اسمي، فاجتَراً عليَّ ودَعاني إلىٰ غَيرِ دِيني، فأتاهُ فَيروزُ وقالَ لَهُ : إنّ ربي أَمَرَني أن آبِيّهُ بك، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : إنّ ربي أَخَرَني أن آبِيّهُ بك، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : إنّ ربي أَخَرَني أن ربّكَ قُتِلَ البارِحَة، فجاءَ الحَبرُ أنّ ابنَهُ شِيرَوية [وَثَبَ علَيهِ] فقتلَهُ في تلكَ اللّيلَةِ، فأسلَمَ فيروزُ ومَن مَعهُ، فلَمَّا خَرجَ الكَذّابُ العَبسيُّ أنفَذَهُ رَسولُ اللهِ عَلَيْ لِيَقتُلَهُ، فتَسَلَقَ سَطحاً فلَوىٰ عُنُقَهُ فقتَلَهُ".

• ١٩٨٨ - رسولُ اللهِ ﷺ - فياكتبهُ لجِيّاعِ كانُوا في جَبلِ بِهَامَةَ قد غَصَبوا المَارَّةَ مِن كِنانَةَ ومُزَينَةَ والحَكَمِ والقارَةِ ومَنِ اتَّبَعَهُم مِن العَبيدِ، فَلَمَا ظَهَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ وَفَدَ مِنهُم وَفَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فكتَبَ لَهُم رَسولُ اللهِ عَلَيْ وَسَولِ اللهِ لعِبادِ فكتَبَ لَهُم رَسولُ اللهِ النَّبِيِّ وَسولِ اللهِ لعِبادِ اللهِ العُتقاءِ، إنهُم إن آمنوا وأقامُوا الصَّلاةَ وآتَوا الرَّكاةَ فَعَبدُهُم حُرُّ ومَولاهُم محمّدٌ، ومَن كانَ اللهِ العُتقاءِ، إنهُم إن آمنوا وأقامُوا الصَّلاةَ وآتَوا الرَّكاةَ فَعَبدُهُم حُرُّ ومَولاهُم محمّدٌ، ومَن كانَ مِنهُم مِن قَبيلَةٍ لَم يُرَدَّ إلَيها، وما كانَ فيهِم مِن دَمٍ أصابُوهُ أو مالٍ أخَذُوهُ فَهُو لَهُم، وما كانَ لَمُم مِن دَينٍ فِي النّاسِ رُدَّ إلَيهِم ولا ظُلمَ عليهِم ولا عُدوانَ، وإنّ لَهُم علىٰ ذلك ذِمَّةَ اللهِ وذِمَّةَ محمّدٍ، والسّلامُ عليكُم٣.

١٩٨٨١ ــ صحيح مسلم عن أنس: إنّ نَبِيَّ اللهِ عَلَمَ إِلَىٰ كِسَرَىٰ، وإلَىٰ قَسِصرَ، وإلَىٰ اللهِ عَلَيهِ النَّجَاشِيِّ، وإلَىٰ كُلِّ جَبَّارٍ، يَدعوهُم إلَى اللهِ تعالىٰ، ولَسِس بالنَّجَاشِيِّ الَّذي صلَّىٰ علَيهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّبِيُّ عَلَيْهِ اللهِ اللَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله

١٩٨٨٢ ـ الدرّ المنثور عن ابنِ عبّاسٍ : إنّ كِتابَ رسولِ اللهِ ﷺ إلَى الكُفّارِ : ﴿ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ

<sup>(</sup>١) البحار: ۲۰/ ۲۸۹/۸.

<sup>(</sup>٢) الخراتج والجرائح : ١ / ٦٤ / ١١١.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى : ١ / ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : ١٧٧٤.

سَواءٍ بَيْنَنا وبَيْنَكُم...﴾ الآية ١٠٠٠.

(انظر) البحار : ٢٠ / ٣٧٧ باب ٢١. الطبقات الكبرى : ١ / ٢٥٨

٥٠٤

# النَّبُوّة (٤)

خصائص نبيّنا (١)

البحار : ١٦ / ١٩٤ باب ٩ «مكارم أخلاقه وسيره وسُنَنه ﷺ».

البحار: ١٦١/ ٢٩٤ باب ١٠ «مزاحه وضحكهﷺ».

البحار : ١٦ / ٢٩٩ باب ١١ «فضائله وخصائصه ﷺ».

كنزالعمّال : ١٢ / ٤٥١ «الخصائص».

انظر: الخُلق: باب ١١٠٢ ، السُّنَّة : باب ١٩١٦ ، السلاح : باب ١٨٥٢ . الأمثال : باب ٣٦٠٠ \_٣٦٠٠ .

# ٣٨٢٧\_أسرَةُ الرَّسولِﷺ

١٩٨٨٤ ــ عنه ﷺ : أُسرَتُهُ خَيرُ أُسرَةٍ، وشَجَرَتُهُ خَيرُ شَجَرَةٍ، أغصانُها مُعتَدِلَةٌ، وثِمَارُها مُتَهَدِّلَةٌ، مَولِدُهُ بَكَنَّةَ، وهِجرَتُهُ بطَيبَةَ، عَلا بِها ذِكرُهُ، وامتَدَّ مِنها صَوتُهُ٣.

المهه الله عَلَقَ الخَلَقَ فَجَعَلَني عَبْدِاللهِ بنِ عَبْدِاللهِ بنِ الطَّلْبِ، إنَّ اللهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ الخَلَقَ فَجَعَلَني في خَيْرِهِم فِرقَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُم قَبَائلَ فَجَعَلَني في خَيْرِهِم قَبِيرًهُم تَبْدَلُهُم بُيُوتاً فَجَعَلَني في خَيْرِهِم قَبِيلَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُم بُيُوتاً فَجَعَلَني في خَيْرِهِم بَيْناً ، فأنا خَيْرُكُم بَيْناً وخَيْرُكُم نَفساً ".

١٩٨٨٦ عنه ﷺ : إنّ الله تعالىٰ خَلَقَ خَلقَهُ فَجَعَلَهُم فَرِيقَينِ فَجَعَلَني فِي خَيرِ الفَريقَينِ، ثُمّ جَعَلَهُم قَبائلَ فَجَعَلَني فِي خَيرِ قَبيلَةٍ، ثُمّ جَعَلَهُم بُيوتاً فَجَعَلَني فِي خَيرِهِم بَيتاً، فأنا خَيرُكُم قَبيلَةً وَخَيرُكُم بَيتاً ٣.

١٩٨٨٧ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : أشهَدُ أنَّ محمّداً عَبدُهُ ورَسولُهُ، وسَيّدُ عِبادِهِ، كُلَّما نَسَخَ اللهُ الحَلقَ فِرقَتينِ جَعَلَهُ فِي خَيرِهِما (٠٠).

(انظر) باب ۲۷۷۵.

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة : الخطبة ٩٤ و ١٦١.

<sup>(</sup>٣-٤) كنزالعمال : ٣١٩٤٩. ٣١٩٤٩.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٢١٤.

# ٣٨٢٨\_خَصائصُ الرَّسولِﷺ

### يَتيمُ

### الكتاب

﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۗ ٣٠٠.

١٩٨٨٨ ـ مجمعُ البيانِ ؛ ماتَ أبوهُ [ﷺ] وهُو في بَطنِ أُمِّهِ، وقيل : إنَّه ماتَ بَعدَ وِلادَتِهِ عُدَّةٍ قَليلَةٍ. وماتَت أُمُّهُﷺ وهُو ابنُ سَنتَينِ، وماتَ جَدُّهُ وهُو ابنُ ثَمَانِي سِنينَ٣٠.

١٩٨٨٩ علل الشرائع عن ابنِ عبّاسٍ للّا سُئلَ عن قُولِ اللهِ -: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَىٰ ﴾ -: إنّما شُمّي يَتِيماً لأنّهُ لم يَكُن لَهُ نَظيرٌ علىٰ وَجِهِ الأرضِ مِن الأوّالِينَ والآخِرينَ، فقالَ عَزَّوجلَّ مُمّتَناً عَلَيهِ نِعَمَهُ : ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً ﴾ أي وَحيداً لا نَظيرَ لَكَ، ﴿ فَآوَىٰ ﴾ إلَيكَ النّاسَ، وعَرَّفَهُم فَضلَكَ حتىٰ عَرَفوكَ ٣٠.

١٩٨٩٠ ـ الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ ﴿ لَهِ عَلَى عَولِهِ تعالىٰ : ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتيماً فَآوَىٰ ﴾ ـ : اليّتيمُ الذي لا مِثلَ لَهُ؛ ولذلكَ سُمِّيَتِ الدُّرَّةُ : اليّتيمَةَ؛ لأنّهُ لا مِثلَ لَهَا.

١٩٨٩١ــالإمامُ الرِّضا ﷺ : قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ لنَبيِّهِ محمَّدٍ ﷺ : ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتيماً فآوَىٰ﴾ يقولُ : أَلَمَ يَجِدكَ وَحيداً فآوىٰ إِلَيكَ النَّاسَ؟! ﴿

١٩٨٩٢ ـ الإمامُ الباقرُ والإمامُ الصّادقُ ﷺ في قولِ اللهِ تعالىٰ : ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيماً فَآوَىٰ ﴾ ــ : أي فآوىٰ إِلَيْكَ النّاسُ ٣٠ .

# ٣٨٢٩ ـ فَقيرُ

### الكتاب

﴿وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) الضحى : ٦.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان: ۱۰/ ۷۲۵.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع : ١٣٠ / ١.

<sup>(</sup>٤) تفسير القمّى : ٢ / ٤٢٧.

<sup>(</sup>٥ــ٦) البحار :١٦/١٦٢/٥ وح٦.

<sup>(</sup>٧) الضحين ٨.

19492 - المناقبُ لابنِ شهراشوب: كان فيه خصال الضّعفاء، ومن كان فيه بعضها لا ينظم أمره. كان يتيماً فقيراً ضعيفاً وحيداً غريباً، بلا حصار ولا شوكة، كثير الأعداء، ومع جميع ذلك تعالى مكانه وارتفع شأنه، فدلّ على نبوّته ﷺ، وكان الجِلف البدويّ يرى وجهه الكريم فقال : والله، ما هذا وجه كذّاب. وكان ﷺ ثابتاً في الشّدائد وهو مطلوب، وصابراً على البأساء والضّرّاء وهو مكروب محروب، وكان زاهداً في الدّنيا راغباً في الآخرة، فشبت له الملك ...

١٩٨٩٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ : الفَقرُ فَخري. ٣٠.

(انظر) باب ٣٨٣٠، حديث ١٩٨٩٦. الفقر : باب ٣٢٢٢. الدنيا : باب ١٢٢٤.

# ٣٨٣٠ ـ أُمَّىً

#### الكتاب

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَازْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ ١٠٠٠.

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾٣.

١٩٨٩٦ - الإمامُ الرِّضا ﷺ - مِن مُعاوَراتِهِ مَع أهلِ الأديانِ، في إَثباتِ تُبُوَّةِ محمّدٍ ﷺ -: ومِن

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) الجلف : الفليظ الجافي. (القاموس المحيط : ٣ / ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) المناقب لابن شهراشوب: ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) جامع الأخبار : ٣٠٢/ ٨٢٨.

<sup>(</sup>٥) العنكبوت : ٤٨.

<sup>(</sup>٦) الشورئ : ٥٢.

آياتِهِ أَنَّهُ كَانَ يَتَيَماً فَقَيْراً راعِياً أَجِيراً، لَمَ يَتَعَلَّمْ كِتَاباً وَلَمَ يَخَتَلِفُ إِلَىٰ مُعَلِّمٍ، ثُمَّ جاءَ بـالقرآنِ الّذي فيهِ قِصَصُ الأنبياءِ ﷺ وأخبارُهُم حَرفاً حَرفاً، وأخبارُ مَن مَضَىٰ ومَـن بَــقِيَ إلىٰ يَــومِ القِيامَةِ ‹›.

(انظر) باب ۳۸٤۸.

البحار : ١٦ / ١٣٢ ـ ١٣٥. كتاب «بيامبر أُمّي» تأليف الأستاذ الشّهيد المطهّريّ.

# ٣٨٣١ ـ علىٰ خُلُقٍ عظيمٍ

#### الكتاب

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ٣٠.

المبعث موصوفاً بعشرين خصلة من خصلة من النّبي على المبعث موصوفاً بعشرين خصلة من خصال الأنبياء، لو انفرد واحد بأحدها لدلّ على جلاله، فكيف من اجتمعت فيه؟! كان نبيّاً أميناً، صادقاً، حاذقاً، أصيلاً، نبيلاً، مكيناً، فصيحاً، نصيحاً، عاقلاً، فاضلاً، عابداً، زاهداً، سخيّاً، كميّاً، قانعاً، متواضعاً، حليماً، رحيماً، غيوراً، صبوراً، موافقاً، مرافقاً، لم يخالط منجّماً ولا كاهناً ولا عيّافاً".

١٩٨٩٨ ـ الطبقات الكبرى عن أنس : كانَ رسولُ اللهِ على أحسَنَ النَّاسِ خُلقاً ١٠٠.

١٩٨٩٩ ـ الطبقات الكبرى عن عائشة \_ لمّا سُئلَت عن خُلقِ النّبيِّ ﷺ في بَيتِهِ \_: كانَ أحسَنَ النّاسِ خُلقاً، لَم يَكُن فاحِشاً ولا مُتَفَحِّشاً، ولا صَخّاباً في الأسواقِ، ولا يَجزي بالسَّيّتَةِ مِثلَها، ولكن يَعفو ويَصفَحُ...

١٩٩٠٠ الطبقات الكبرى عن كعب الأحبارِ ملَّا شُئلَ عن نَعتِ النَّبِيِّ عَلِيًّا فِي التَّوراةِ -: نَجِدُهُ محمّد

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرَّضا هَنِينَ : ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) القلم : ٤.

<sup>(</sup>٣) المناقب لابن شهراشوب: ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) الطبقات الكبرئ : ١ / ٣٦٤ و ص ٣٦٥.

بنَ عبدِاللهِ... لَيسبفَحّاشِ ولابصَخّابٍ في الأسواقِ، ولا يُكافِئُ بالسَّيّئَةِ، ولكن يَعفو ويَغفِرُ ١٠٠. ١٩٩٠١ ــ أيضاً : إنّا نَجِدُ في التَّوراةِ : محمّدُ النَّبيُّ المُختارُ لافَظُّ ولاغَــليظٌ، ولاصَـحّابُ في

الأسواقِ، ولا يَجزي السَّيِّئةَ السَّيِّئةَ، ولَكنْ يَعفو ويغفِرُ٣٠.

الطبقات الكبرى عن الحسن : إنّ رَهطاً مِن أصحابِ النّبيِّ ﷺ اجتَمَعوا فقالوا : لَو السّلنا إلى أُمَّهاتِ المُؤمنينَ فسَألناهُنَّ عَمَّا نَحَلوا علَيهِ لَا يَعني النَّبيَّ ﷺ \_ مِن العَمَلِ لَـعَلَّنا أَن السّلنا إلى أُمَّهاتِ المُؤمنينَ فسَألناهُنَّ عَمَّا نَحَلوا عليهِ لَـ يَعني النَّبيَّ ﷺ \_ مِن العَمَلِ لَـعَلَّنا أَن نَقتَديَ بهِ، فأرسَلوا إلىٰ هٰذهِ ثُمَّ هٰذهِ، فجاءَ الرّسولُ بأمرٍ واحِدٍ : إنّكُم تَسألونَ عن خُـلقِ نَبَيّكُم ﷺ وخُلقُهُ القرآنُ، ورسولُ اللهِ ﷺ يَبِيتُ يُصَلّي ويَنامُ، ويَصومُ ويُفطِرُ، ويأتي أهلَهُ ٣٠.

النَّاسِ ذِمَّةً، وأَليَنْهُم عَريكَةً، وأكرَمُهُم عِشرَةً. (مَن رَآهُ بَديهَةً هابَهُ، ومَن خالَطَهُ مَعرِفَةً أَحَبَّهُ، وَمَن خالَطَهُ مَعرِفَةً أَحَبَّهُ، وَمَن خالَطَهُ مَعرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقولُ ناعِتُهُ : لَمَ أَرَ قَبلَهُ ولا بَعدَهُ مِثلَهُ)\*\*.

١٩٩٠٤ الطبقات الكبرى عن عائشة : ما خُيِّرَ رَسولُ اللهِ عَلَى أَمرَينِ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُما ما لَم يَكُن إِثَا ، فإن كانَ إِثَا كَانَ أَبِعَدَ النّاسِ مِنهُ ٥٠٠.

١٩٩٠٥\_الإمامُ عليٌّ ﷺ :... ولا عَرَضَ لَهُ أَمرانِ إلَّا أَخَذَ بأَشَدِّهِما™.

١٩٩٠٦\_مكارمالأخلاق عن محمّدِ بنِالحَنَفيّةِ:كانَ رَسولُاللهِﷺ لا يَكادُ يَقُولُ لشيءٍ: لا، فإذا هُو سُئلَ فأرادَ أن يَفعَلَ، قالَ : نَعَم، وإذا لَم يُرِدْ أن يَفعَلَ سَكَتَ، فكانَ قد عُرِفَ ذلكَ مِنهُ™.

١٩٩٠٧\_الطبقات الكبرى عن عائشة :كانَ ﷺ أَليَنَ النّاسِ، وأَكرَمَ النّاسِ، وكانَ رجُلاً مِن رِجالِكُم إِلّا أَنّهُ كانَ ضَحّاكاً بَسّاماً ٣٠.

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) الطبقات الكبرى : ١ / ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى : ١ / ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) الغارات : ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى : ١ / ٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاق: ١/ ١٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>٧\_٨) الطبقات الكبرى : ١ / ٣٦٨ و ص ٣٦٥.

٨٩٩٠٨ ــ المناقبِ لابنِ شهراشوبَ : كانَ [ﷺ] لا يَقومُ ولا يَجِلِسُ إلَّا علىٰ ذِكرِ اللهِ٠٠٠.

١٩٩٠٩ ـ الطبقات الكبرئ عن عبد الله بن الحارث : ما رَ أيتُ أحَداً أكثَرَ تَبَسُّماً مِن رسول الله على الله

١٩٩١٠ ــ الطبقات الكبرى عن سَعيدٍ المَقَبُريِّ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ وَلَم يُكوِّنْهُ. يَعمَلُ بِهِ مَرّةً ويَدَعُهُ مَرّةً ٣٠.

١٩٩١١ ــ عَطاءِ بنِ يَسارٍ : إنَّ جِبريلَ أَنَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُو بأَعلَىٰ مَكَّةَ يأْكُلُ مُتَّكِئاً فقالَ لَهُ : يا محمّدُ، أَكُلَ المُلُوكِ؟! فجَلَسَ رَسولُ اللهِ ﷺ ".

١٩٩١٢ ــالإمامُ الصّادقُ ﷺ : ما أكلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وهُو مُتّكئُ مُنذُ بَعَثَهُ اللهُ عَزَّ وجلَّ ، وكانَ يَكرَهُ أن يَتَشَبَّهَ بالمُلُوكِ ، ونحنُ لا نَستَطيعُ أن نَفعَلَ (\*\*.

الإمامُ علي ﷺ في صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ -: كانَ أجودَ النَّاسِ كَفَّا ، وأَجرَأَ النَّاسِ صَدراً ، وأَصدَقَ النَّاسِ هَجَةً ، وأُوفاهُم ذِمَّةً ، وأَليَنَهُم عَريكَةً ، وأكرَمَهُم عِشرَةً ، ومَن رَآهُ بَديهَةً هابَهُ ، ومَن خالَطَهُ فَعَرَفَهُ أَحَبَّهُ ، لَمَ أَرَ قَبلَهُ ولا بَعدَهُ مِثلَهُ ﷺ ..

<sup>(</sup>١) العناقب لابن شهر أشوب: ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٢ ــ ٤) الطبقات الكبرى : ١ / ٣٧٢ و ص ٣٧٩ و ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) الكافي : ٦ / ٢٧٢ / ٨.

<sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاقي : ١ / ٥١ / ٢٠.

<sup>(</sup>٧) في البحار : ١١٤ / ٢١٤ / ١ «يريدُ ثوباً دونه».

دَراهِمَ لأَسْتَرِيَ هُمُ حاجَةً فضاعَت فلا أُجسُرُ أَن أُرجِعَ إِلَيهِم، فأعطاها رَسولُ اللهِ عَلَيْ أُربِعَة دَراهِمَ، وقالَ: ارجِعي إلى أهلِكِ. ومضىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْ إلى السُّوقِ فاسْتَرَىٰ قَسِيصاً بأربعَة دَراهِمَ، ولَبِسَهُ وحَمِدَ اللهُ عَرَّوجلً وحَرَجَ، فرأَىٰ رجُلاً عُرياناً يقولُ: مَن كساني كساهُ الله مِن يُبابِ الجُنّةِ، فَخَلَعَ رَسولُ اللهِ عَلَيْ قَيصهُ الذي اسْتَراهُ وكساهُ السّائل، ثُمَّ رَجَعَ إلى السَّوق فاشتَرَىٰ بالأربعَةِ التي بَقِبَت قَيصاً آخَرَ، فلَسِسَهُ وحَمِدَ اللهُ عَرَّوجلً ورَجَعَ إلىٰ مَنزِلِهِ، فإذا فاشتَرَىٰ بالأربعةِ التي بَقِبَت قيصاً آخَرَ، فلَسِسَهُ وحَمِدَ اللهُ عَرَّوجلً ورَجَعَ إلىٰ مَنزِلِهِ، فإذا الجارِيةُ قاعِدةً على الطَّريقِ تبكي، فقالَ هَا رَسولُ اللهِ عَلَىٰ ما لَكِ لا تأتِينَ أهلكِ؟ قالت: يارَسولَ اللهِ، إني قد أبطأتُ عليهم أخافُ أَن يَضرِبوني، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ السَّلامُ عليكُم يا أهلِكِ، فجاءَ رسولُ اللهِ على على أهلكِ، فجاءَ رسولُ اللهِ على على أهلكِ، فعاءَ رسولُ اللهِ على على أهلكِ، فعاءَ رسولُ اللهِ على أهلكِ السَّلامُ عليكُم رسولُ اللهِ ورحمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ، فقالَ عَلَىٰ السَّلامُ على على أَمِلُ اللهِ مَعنا سَلامَكَ فأحبَبنا أَن تَستَكثِرَ مِنهُ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَىٰ السَّلامُ عليكُم يا رسولُ اللهِ، سَمِعنا سَلامَكَ فأحبَبنا أَن تَستَكثِرَ مِنهُ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَىٰ المَلكِ المَلكَ المَلكِ المَلكَ المَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكَ المَلكِ المَلكَ المَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكِ المَلكَ المَلكِ المَلكِ المَلكَ المَلكِ المَلكِ المَلكَ المَلكِ المَلكَ المَلكِ المَلكَ المَلكِ المَلكُ المَلكِ المَلك

# ٣٨٣٢ \_ أمينً

### الكتاب

ومُطَاعِ ثَمَّ أَمِينٍ ».

١٩٩١٥ــرسولُ اللهِ ﷺ : أما واللهِ إنّي لأمينٌ في السَّماءِ وأمينٌ في الأرضِ٣٠.

الأمينُ، وهُو مأخوذُ مِن الأمانَةِ وأدائها وصِدقِ المُعانَبِ وهُو مأخوذُ مِن الأمانَةِ وأدائها وصِدقِ الوَعدِ، وكانَتِ العَربُ تُسمّيهِ بذلكَ قبلَ مَبعَثِهِ، لِما شاهَدوهُ مِن أمانَتِهِ، وكلُّ مَن أمِنتَ مِـنهُ

<sup>(</sup>١) الخصال : ٦٩/٤٩٠.

<sup>(</sup>۲) التكوير : ۲۱.

<sup>(</sup>٣) كنزالعتال : ٣٢١٤٧.

الحُنُلُفَ والكَذِبَ فَهُو أَمِينُ، ولهذا وُصِفَ بِهِ جَبرئيلُ ﷺ فقالَ : ﴿مُطَاعِ ثُمُّ أَمينٍ ﴾ ١٠٠.

١٩٩١٧ ــ السيرة النبويّة عن ابنِ إسحاق :كانَت قُرَيشٌ تُسَمِّي رَسولَ اللهِ عَلَيْهِ قَبلَ أَن يَنزِلَ علَيهِ الوَحيُ : الأمينَ ".

١٩٩١٨-أيضاً في بِناءِ الكَعبَةِ قَبلَ البِعثةِ -: ثُمَّ إنَّ القَبائلَ مِن قُريشٍ جَمَعَتِ الحِجارَةَ لبِنائها،
 كُلُّ قَبيلَةٍ تَجمَعُ علىٰ حِدَةٍ، ثُمَّ بَنَوها، حتىٰ بَلَغَ البُنيانُ مَوضِعَ الرُّكنِ - يَعني الحَجَرَ الأسودَ فاختَصموا فيهِ، كلُّ قَبيلَةٍ تُريدُ أن تَرفَعَهُ إلىٰ مَوضِعِهِ دُونَ الأُخرىٰ...

ثُمَّ إِنَّهُمُ اجتَمَعُوا فِي المَسجِدِ وتَشاوَرُوا وتَناصَفُوا، فَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الرَّوايَةِ: أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ بِنَ المُعْيَرَةِ بِنِ عَمْرَ بِنِ مَخْزُومٍ وكانَ عامَنْذِ أُسَنَّ قُرَيشٍ كُلِّها ـ قالَ: يا مَعشَرَ قُريشٍ، المُغيرَةِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمْرَ بنِ مَخْزُومٍ وكانَ عامَنْذٍ أُسَنَّ قُريشٍ كُلِّها ـ قالَ: يا مَعشَرَ قُريشٍ، اجعَلُوا بَينَكُم فيهِ، فَفَعَلُوا. اجعَلُوا بَينَكُم فيهِ مَنْ يَدخُلُ مِن بابِ هذا المُسجِدِ يَقضي بَينَكُم فيهِ، فَفَعَلُوا. فَكانَ أُولَ دَاخِلٍ عَلَيهِم رسولُ اللهِ ﷺ، فلَمَّا رأوهُ قالوا : هذا الأمينُ، رَضِينا، هذا محمّدً.

فَلَمَّا انتَهَىٰ إِلَيهِم وَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، قَالَ ﷺ : هَلُمَّ إِلَيَّ ثَوْبًا، فَأَتِيَ بِدٍ، فَأَخَذَ الرُّكنَ فَوَضَعَهُ فيه بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ : لِتَأْخُذْ كُلُّ قَبِيلَةٍ بِناحِيَةٍ مِن الثَّوبِ، ثُمَّ ارفَعُوهُ جَميعاً، فَفَعَلوا، حتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا بِهِ مَوضِعَهُ وَضَعَهُ هُو بِيَدِهِ، ثُمَّ بَنَىٰ عَلَيهِ٣.

1991-الطبقات الكبرى عن ابنِ عبّاسٍ أو محمّدِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ ـ في بناء الكَميَةِ ـ : فلمّا انتَهُوا إلى حَيثُ يُوضِعِهِ، واختَلَفوا حتى انتَهُوا إلى حَيثُ يُوضِعِهِ، واختَلَفوا حتى خافُوا القِتالَ، ثُمّ جَعَلوا بَينَهُم أوّلَ مَن يَدخُلُ مِن بابِ بَني شَيبَةَ فيكونُ هُو الّـذي يَضَعُهُ، وقالوا : رَضِينا وسَلّمنا، فكانَ رسولُ اللهِ عَلَيًا أوّلَ مَن دَخَلَ مِن بابِ بَني شَـيبَةَ، فـلمّا رأوهُ قالوا : هذا الأمينُ، قد رَضِينا عِا قَضَىٰ بَينَنا<sup>،</sup>

1997-الطبقات الكبرى عن داود بنِ الحُصَينِ في صفَةِ النَّبِيِّ ﷺ : كَانَ رَجُلاً أَفْضَلَ قَومِهِ مُروءةً، وأحسَنَهُم خُلقاً، وأكرَمَهُم مُخالَطَةً، وأحسَنَهُم جِواراً، وأعظَمَهُم جِلماً وأمانَةً، وأصدَقَهُم حَديثاً، وأبعَدَهُم مِن الفُحشِ والأذى، وما رُئيَ مُلاحِياً ولا مُمارِياً أحَداً، حتى سَهاهُ

<sup>(</sup>۱) كشف الغنّة : ۱ / ۱۱.

<sup>(</sup>۲ ـ ۲) سيرة ابن هشام : ۱ / ۲۱۰ و ص ۲۰۹.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى : ١٤٦/١.

قَومُهُ الأمينَ، لِما جَمعَ اللهُ لَهُ مِن الأمورِ الصّالحِيّةِ فيهِ، فلَقد كانَ الغالِبَ علَيهِ بَكّةَ الأمينُ٠٠٠.

ا ۱۹۹۲ - السيرة النبوية عن ابنِ إسحاق : كانَت خَديجَةُ بِنتُ خُويلدٍ امرأةً تاجِرَةً ذاتَ شَرَفٍ ومالٍ، تَستأجِرُ الرِّجالَ في مالِها وتُضارِبُهُم إيّاهُ بشيءٍ تَجعَلُهُ لَهُم، وكانَت قُريشٌ قَوماً تُجَّاراً، فلمَّا بَلغَها عن رَسولِ اللهِ ﷺ ما بَلغَها مِن صِدقِ حَديثِهِ، وعِظَمِ أَمانَتِهِ، وكَرَمِ أَخلاقِهِ، بَعَثَت إلَيهِ فعَرَضَت عليهِ أَن يَخرُجَ في مالٍ لهَا إلى الشَّام تاجِراً ٣٠.

# ٣٨٣٣ ـ صادِقُ

الطبقات الكبرى عن ابنِ عبّاسٍ : كمّا أنزِلَت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشيرَ تَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ صَعِدَ السَّفَا فقالَ: يا مَعشَرَ قُريشٍ ، فقالَت قُريشٌ : محمّدُ على الصَّفا يَهِتِفُ! فأقبَلُوا واجتَمَعوا فقالوا: ما لَكَ يامحمّدُ؟ قالَ: أَرَأَيتُكُم لَو أُخبَرَتُكُم أَنَّ خَيلاً بِسَفْحِ هٰذَا الجَبَلِ فَاقبَلُوا واجتَمَعوا فقالوا: ما لَكَ يامحمّدُ؟ قالَ: أَرَأَيتُكُم لَو أُخبَرَتُكُم أَنَّ خَيلاً بِسَفْحِ هٰذَا الجَبَلِ أَكُنتُم تُصَدِّقونَني؟ قالوا: نَعَم، أنتَ عِندَنا غَيرُ مُتَّهَمٍ وما جَرَّبْنا علَيكَ كِذباً قَطُّ ، قالَ: فإني نَذيرُ لَكُم بِينَ يَدَى عَذَابٍ شَديدٍ . يا بَنِي عبدِ المُطَّلِ يابَنِي عبدِ مَنافٍ يا بَنِي رُهرَة حسَى عَدَّدَ لَكُم بِينَ يَدَى عَذَابٍ شَديدٍ . يا بَنِي عبدِ المُطَّلِ يابَنِي عبدِ مَنافٍ يا بَنِي رُهرَة حسَى عَدَّدَ الأَفخاذَ مِن قُريشٍ – إِنّ اللهُ أَمرَنِي أَن أَنذِرَ عَشيرَتِيَ الأَقرَبِينَ ، وإنِي لا أُملِكُ لَكُم مِن الدُّنيا اللهُ خاذَ مِن قُريشٍ – إِنّ اللهُ أَمرَنِي أَن أَنذِرَ عَشيرَتِيَ الأَقرَبِينَ ، وإنِي لا أُملِكُ لَكُم مِن الدُّنيا اللهُ عَن الدُّنيا اللهُ إِلَا اللهُ . قالَ : يقولُ أَبو لَمَتٍ . . . الشُورة كلّها اللهُ مِ أَلْفِذَا جُمَعَتَنا؟! فأنزَلَ اللهُ تباركَ وتعالى : ﴿تَبَّتْ يَدا أَبِي لَمْبٍ وتَبَّ . . . الشُورة كلّها اللهِ مَا أَلْمِذَا جُمَعَتَنا؟! فأنزَلَ اللهُ تباركَ وتعالى : ﴿تَبَّتْ يَدا أَبِي لَمْبٍ وتَبَّ . . . الشُورة كلّها اللهِ مَا إِلْمُ اللهُ إِلَيْهُ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعْتَنا؟! فأنزَلَ اللهُ تباركَ وتعالى : ﴿تَبَتْ يَدا أَبِي لَمْ و تَبَّ . . . الشُورة كلّها اللهُ الله

المُعْدَدِ عَشيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴿ صَعِدَ اللَّهُ لَمَا اللَّهِ فَالُهُ : ﴿ وَأُنْذِرْ عَشيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴿ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ذَاتَ يَومٍ الصَّفا فقالَ : يا صَباحاهُ ! فاجتَمَعَت إلَيهِ قُرَيشٌ فقالوا : ما لَكَ؟ قالَ : أَرَأْيتُكُم إِن أَخبَرَتُكُم أَنِّ العَدُوَّ مُصَبِّحُكُم أَو مُمَسِّيكُم ما كُنتُم تُصَدِّقونَني؟ قالوا : بلى ، قالَ : فازاً ينكم أنّ العَدُوَّ مُصَبِّحُكُم أو مُمَسِّيكُم ما كُنتُم تُصَدِّقونَني؟ قالوا : بلى ، قالَ : فإنَّ يَذيرُ لَكُم بينَ يَدَي عَذابٍ شَديدٍ ، فقالَ أبو لَهَبٍ : ثَبًا لَكَ! أَلِهٰذا دَعَوتَنا؟! فَلْزَلَت سُورَةُ فَإِنِّ نَذيرُ لَكُم بينَ يَدَي عَذابٍ شَديدٍ ، فقالَ أبو لَهَبٍ : ثَبًا لَكَ! أَلِهٰذا دَعَوتَنا؟! فَلْزَلَت سُورَةُ

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى : ١ / ١٢١.

<sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام : ١ / ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى : ١ / ٢٠٠.

«تَبَّتْ»(۱).

1997 رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : أَيُّهَا النّاسُ، إنّ الرائدَ لا يَكذِبُ أَهْلَهُ، وَلَو كُنتُ كِاذِباً لَمَا كَذَبتُكُم، واللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٩٩٢٥ المناقب عن ابنِ جَريرٍ : لَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعرِضُ نَفسَهُ عَلَى القَبائلِ جَاءَ إِلَىٰ بَنِي كِلابٍ فقالُ : الأمرُ لللهِ فإن شاءَ كَانَ فيكُم أو في غَيرِكُم، فَضَوا وَلَم يُبايِعوهُ وقالُوا : لا نَضرِبُ لِحَربِكَ بأسيافِنا ثُمَّ تُحَكِّمُ عَلَينا غَيرَنا إَ٣٠

19977-المناقب عن عامرِ بنِ الطُّقيلِ -للنَّبيِّ وقد أرادَ بهِ غِيلَةً \_: يا محمَّدُ، ما ليَ إن أسلَمتُ؟ فقالَ ﷺ : لكَ ما للإسلامِ، وعلَيكَ ما علَى الإسلامِ، فقالَ : ألا تَجعَلُني الواليَ مِن بَعدِكَ؟ قالَ : لَيسَ لَك ذٰلكَ ولا لِقَومِكَ، ولكنُ لكَ أُعِنَّةُ الحَيل تَغزو في سَبيل اللهِ(».

١٩٩٢٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ أحسَنَ الحَديثِ أصدَقُهُ ٥٠.

(انظر) الشُّرك : باب ١٩٩٠.

# ٣٨٣٤ ـ أبغَضُ الخُلقِ إِلَيهِ الكِذِبُ

١٩٩٢٨ - كنز العيَّال عن عائشة : كانَ أبغَضَ الخُلقِ إلَيهِ الكِذبُ ١٠٠.

١٩٩٢٩\_أيضاً :كانَ إذا اطَّلَعَ علىٰ أَحَدٍ مِن أَهلِ بَيتِهِ كَذَبَ كِذَبَةً لَمَ يَزَلُ مُعرِضاً عَنهُ حتَّىٰ يُحدِثَ تَوبَةً\٣.

١٩٩٣٠ ــ الترغيب و الترهيب عن عائشة : ما كانَ مِن خُلقٍ أَبغَضَ إلىٰ رَسولِ اللهِ ﷺ مِن

<sup>(</sup>١) البحار : ١٨ / ١٩٧ / ٣٠، راجع الدرّ المنثور : ٣٢٦ / ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) البحار : ۲۸ /۱۹۷ / ۳۰.

<sup>(</sup>٣-٤) العناقب لابن شهر آشوب : ١ / ٢٥٧ و ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى : ١ / ١١٥.

<sup>(</sup>٦-٧) كنزالعمّال : ١٨٣٧٩. ١٨٣٨١.

الكِذبِ، ما اطَّلَعَ علىٰ أَحَدٍ مِن ذَاكَ بشيءٍ فيَخرُجُ مِن قَلبِهِ حتَّىٰ يَعلَمَ أَنَّهُ قد أَحدَثَ تَوبَةً. رواهُ أَحمَدُ والبَزّارُ واللَّفظُ لَهُ، وابنُ حبّانَ في صحيحهِ، ولَفظُهُ قالَت :

ما كانَ مِن خُلقٍ أَبغَضَ إلىٰ رَسولِ اللهِ عَنْ الكِذبِ، وَلَقد كانَ الرَّجُلُ يَكذِبُ عِسنَدُهُ الكِذبَة، فما يَزالُ في نَفسِهِ حتىٰ يَعلَمَ أَنَّهُ قد أَحدَثَ فيها تَوبَةً. ورواهُ الحاكمُ وقالَ : صحيحُ الإسنادِ، ولَفظُهُ قالَت :

ماكانَ شيءُ أَبغَضَ إلىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن الكِذبِ، ومَا جَرَّبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِن أَحَدٍ وإِن قَلَّ، فَيَخْرُجُ لَهُ مِن نَفْسِهِ حتىٰ يُجَدِّدَ لَهُ تَوبَةً ٠٠٠.

١٩٩٣١ ـ الطبقات الكبرى عن عائشة : ماكانَ خُلقُ أبغضَ إلىٰ رَسولِ اللهِ ﷺ مِن الكِذبِ، وما اطَّلَعَ مِنهُ على شيءٍ عِندَ أَحَدٍ مِن أصحابِهِ فيَبخَلُ لَهُ مِن نَفسِهِ حتى يَعلَمَ أَنْ أَحدَثَ تَوبَةً ٣.

المُعِمَّدُ الطبقات الكبرى عن عبدالله بنِ سَلامٍ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ المَدينَةَ انجَقَلَ النّاسُ إلَيهِ، وقيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَدينَةَ انجَقَلَ النّاسُ إلَيهِ، وقيلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

(انظر) الكذب : باب ٣٤٦١، ٣٤٦٧.

### ٣٨٣٥ ـ عادِلُ

### الكتاب

﴿ فَلِذَٰ لِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْثُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُهِ \* \* .

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : ٣١ / ٥٩٧ / ٣.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) الطبقات الكبرى : ١ / ٣٧٨ و ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) الشورئ : ١٥.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُقَسَّمُ لَحَظاتِهِ بَينَ أَصحابِهِ، يَنظُرُ إلىٰ ذا ويَنظُرُ إلىٰ ذا

(انظر) الخوارج : باب ۱۰۰۸ حدیث ۲۲۵۸، ٤٦٤۸.

199٣٤ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ ــ مِن كِتابِهِ إلىٰ بعضِ عُمَّالِهِ ــ : وآسِ ٣ بَينَهُم في اللَّحظَةِ والنَّظرَةِ، والإَشارَةِ والتَّحيَّةِ، حتى لا يَطمَعَ العُظَهاءُ في حَيفِكَ، ولا يَيأْسَ الضَّعَفاءُ مِن عَدلِكَ، والسَّلامُ ٣٠. والإَشارَةِ والتَّحيَّةِ والنَّظرَةِ، حتى اللَّحظةِ والنَّظرةِ، حتى اللَّحظةِ والنَّظرةِ والنَّطرةِ والنَّظرةِ والنَّظرةِ والنَّطرةِ والنَّطرةُ والنَّطرةِ والنَّطرةِ والنَّطرةِ والنَّطرةِ والنَّطرةُ والنَّطرةُ

لا يَطْمَعَ العُظْهَاءُ في حَيفِكَ لَهُم، ولا يَيأْسَ الضَّعَفَاءُ مِن عَدلِكَ علَيهِم في اللحظةِ والنظرَةِ، ح

<sup>(</sup>۱) الكافي : ۸/۸۲۲/۳۹۳.

<sup>(</sup>٢) أي شارك بينهم واجعلهم سواء. (كما في نهج البلاغة، ضبطالدكتور صبعي الصالح).

<sup>(</sup>٣-٤) نهج البلاغة : الكتاب ٤٦ و ٢٧.

<sup>(</sup>٥) في المصدر: ثمّ قال على المعلى (كما في هامش البحار).

<sup>(</sup>٦) البحار : ١٦ / ٢١٦ / ٥.

### ٣٨٣٦\_شُجاعٌ

١٩٩٣٧ ــالإمامُ عليٌّ ﷺ : لَقد رأيتُني يَومَ بَدرٍ ونحنُ نَلوذُ بالنَّبِيِّ ﷺ وهُو أقرَبُنا إلَى العَدُوِّ، وكانَ مِن أَشَدُّ النَّاسِ يَومَنَذٍ بأساً ١٠٠.

١٩٩٣٨ حنه ﷺ : كُنّا إذا احمرَّ البأسُ ولَقِيَ القَومُ القَومَ اتَّقَينا برسولِ اللهِ، فما يَكونُ أَحَدُّ أقرَبَ إلَى العَدُوِّ مِنهُ ٣٠.

١٩٩٣٩\_عنه ﷺ : كُنّا إذا حَمِيَ البأسُ ولَنِيَ القَومُ اتَّقَينا برسولِ اللهِ ﷺ ، فما يكونُ مِنّا أَحَدُ أقرَبَ إِلَى العَدُوِّ مِندُ٣٠.

١٩٩٤٠ ــكنز العيّال عن البَراءِ بنِ عازِبٍ : كنّا إذا احمَرَّ البأسُ نَتَّقِ برسولِ اللهِ عَلِيَّة، وإنّ الشَّجاعَ لَلّذي يُحاذي بهِ ٣٠.

١٩٩٤١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لَمَّا نَزَلَت : ﴿لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ كانَ أشجَعَ النّاسِ مَن لاذَ برسولِ اللهِ علَيهِ وآلهِ السَّلامُ ''.

### ٣٨٣٧\_رَحيمٌ

### الكتاب

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَـا عَـنِتُّمْ حَـرِيصٌ عَـلَيْكُمْ بِـالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ

<sup>(</sup>۱\_۲) مكارم الأخلاق : ۱/۳۵/۵۲ و ح ۲٦.

<sup>(</sup>٢-٤) كنزالعثال : ٣٥٣٤٧،٣٥٤٦٣.

<sup>(</sup>٥) البحار : ۲۱/۳٤٠/۱٦.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم : ٢٣٠٧.

رَحِيمٌ ﴿(١)

﴿فَيَمَا رَخْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَساغفُ عَسْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ ٣٠.

١٩٩٤٣ مكارم الأخلاق عن أنس :كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا فَقَدَ الرّجُلَ مِن إخوانِهِ ثَلاثَةَ أَيّامٍ سألَ عَنهُ؛ فإن كانَ غائباً دَعا لَهُ، وإن كانَ شاهِداً زارَهُ، وإن كانَ مَريضاً عادَهُ٣٣.

(انظر) عنوان : ۱۸۰ «الرّحم»، ۱۸۱ «الرحمة». الوالِد والولّد : باب ٤١٩٦.

### ٣٨٣٨ ـ حَليمُ

# ٣٨٣٩ ـ حَيِيُّ

١٩٩٤٥ - كنز العبّال عن أبي سعيد الخُدريُّ : كانَ ﷺ أَشَدَّ حَياءً مِن العَذراءِ في خِدرِها ١٠٠٠ الطبقات الكبرى عن أبي سعيد الخُدريّ :كانَ رسولُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ حَياءً مِن العَذراءِ في خِدرِها، وكانَ إذا كَرِهَ شيئاً عَرَفناه في وَجهدِ ١٠٠٠.

١٩٩٤٧ ـمكارم الأخلاق عن أبي سعيدِ الخُدريّ : كانَ رسولُ اللهِ حَبِيّاً لا يُسألُ شيئاً إلّا

<sup>(</sup>۱) التوبة : ۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق : ١ / ٥٥ / ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب : ٢٠/٤١٨/٣.

<sup>(</sup>٥) كنزالعمّال : ١٧٨١٧.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى : ١ / ٣٦٨.

أعطاهُ(١).

(انظر) صحيح مسلم : ١٨٠٩/٤ باب ١٦.

# ٣٨٤٠ مُتُواضِعُ

١٩٩٤٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنّ اللهُ تعالىٰ أوحىٰ إلَيَّ أن تَواضَعوا ؛ حتّىٰ لا يَفخَرَ أَحَدٌ علىٰ أَحَدٍ ، ولا يَبغىَ أَحَدُ علىٰ أَحَدِ ،

١٩٩٤٩ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إِنَّ جَبرِ ثَيلَ ﷺ أَتَىٰ رسولَ اللهِ ﷺ فَخَيَّرَهُ ، وأَشَارَ عَلَيهِ بالتَّواضُعِ ، وكَانَ لَهُ ناصِحاً ، فكانَ رسولُ اللهِ ﷺ يأكُلُ إكلَةَ العَبدِ ؛ ويَجلِسُ جِلسَةَ العَبدِ تَواضُعاً للهِ تباركَ وتعالىٰ ﴿...

و المعام الباقرُ ﷺ : ولَقَد أَتَاهُ جَبر ثيلٌ ﷺ بمَقَاتِيحِ خَزَائنِ الأَرْضِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ يُخَيِّرُهُ مِن غَيرِ أَن يَنقُصَهُ اللهُ تباركَ وتعالىٰ بِمَا أَعَدَّ اللهُ لَهُ يَومَ القِيامَةِ شيئاً، فيختارُ التَّواضُعَ لِـربِّهِ جلَّ وعَزَّ<sup>ر</sup> ﴾.

1990 ــرسولُ اللهِ ﷺ: لَقد هَبَطَ عَليَّ مَلَكَ مِن السّهاءِ ما هَبَطَ علىٰ نَبِيٍّ قَبلِي ولا يَهبِطُ علىٰ أَحَدٍ بَعدي وهُو إسرافيلُ وعِندي جِبريلُ، فقالَ : السّلامُ علَيكَ يا محمّدُ. ثُمَّ قالَ : أنا رسولُ ربِّكَ إلَيكَ أَمْرَنِي أَن أَخَيِّرَكَ إِن شِئتَ نَبيّاً عَبداً، وإِن شِئتَ نَبيّاً مَلِكاً. فَنَظَرَتُ إلىٰ جِــبريلَ فَأُومَىٰ جِبريلُ إلَيَّ أَن تَواضَعْ، فقُلتُ : نَبيّاً عَبداً ١٠٠٠.

١٩٩٥٢ ـ الطبقات الكبرئ عن أنسِ بنِ مالكٍ : كانَ رسولُ اللهِ يَقَعُدُ عَلَى الأرضِ، ويأْكُلُ عَلَى الأرضِ، ويُجِيبُ دَعَوَةَ المَملوكِ، ويقولُ : لودُعِيتُ إلىٰ ذِراعٍ لَأَجَبتُ، ولو أهدِيَ إِلَيَّ كُراعُ لَقَبِلتُ، وكانَ يَعقِلُ شاتَهُ ٣٠.

١٩٩٥٣ ـ الطبقات الكبرى عن حمزة بن عبدالله بن عُتبَة : كانَت في النَّبِيُّ عَلِيٌّ خِصالٌ لَيسَت في

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ١ / ٥٠ / ٥٠.

<sup>(</sup>٢) كنزالعمّال : ٧٧٢٠.

<sup>(</sup>۲-۱) الكافي : ۱۰۰/۱۳۱/۸ و ص۱۳۰/۱۳۰.

<sup>(</sup>o) كنزالعتال : ٣٢٠٢٧.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى : ١ / ٣٧١.

الجُبَّارينَ، كانَ لايَدعوهُ أحمَرُ ولا أسوَدُ مِن النّاسِ إلّا أجابَهُ، وكانَ رُبَّما وَجَمدَ تَمَـرَةً مُملقاةً فيأخُذُها فيُهوي بها إلىٰ فِيهِ وإنّهُ لَيَخشىٰ أن تَكونَ مِن الصَّدَقَةِ، وكانَ يَركَبُ الحِمارَ عُرياً لَيس علَيهِ شيءٌ\*\*.

١٩٩٥٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : آكُلُ كها يأكُلُ العَبدُ، وأُجلِسُ كها يَجلِسُ العَبدُ؛ فإنَّما أنا عَبدٌ. وكانَ النّبيُّ ﷺ يَجلِسُ مُحتَفِزاً ".

1990هـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : كانَ رسولُ الله ﷺ يأكُلُ أكلَ العَبدِ، ويَجلِسُ جِلسَةَ العَبدِ، وكانَ يأكُلُ علَى الحَضيضِ، ويَنامُ علَى الحَضيضِ٣.

العَمَّمُ الصَّادَقُ ﷺ : مَرَّتِ امرَأَةٌ بَذِيَّةٌ برسولِ اللهِ ﷺ وهُو يأكُلُ وهو جالِسُ علَى المَّضيضِ، فقالَت : يا محمَّدُ، واللهِ إنّكَ لَتأكُّسُ أكلَ العَبدِ، وتَجبلِسُ جُسلوسَهُ! فقالَ لَهَا المَّضيضِ، فقالَت : فناوِلْني لُقمَّةٌ مِن طَعامِك، فناوَلَهَا، رسولُ اللهِ ﷺ : وَيَحَكِ! وأيُّ عَبدٍ أَعبَدُ مِنِي ؟! قالَت : فناوِلْني لُقمَّةٌ مِن فَدِ فناوَلَهَا فَأَكْلَمُهَا». فقالَت : لا واللهِ إلّا الّتِي في فِيكَ! فأخرَجَ رسولُ اللهِ ﷺ اللَّقمَةَ مِن فَدِ فناوَلَهَا فَأَكْلَمُها».

١٩٩٥٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : خَمْسُ لا أَدَعَهُنَّ حتَّى المَاتِ : الأكلُ علَى الحَضيضِ مَع العَبيدِ، ورُكوبِيَ الحِيارَ مُؤْكَفاً، وحَلبيَ العَنزَ بِيَدي، ولُبسُ الصُّوفِ، والتَّسليمُ علَى الصِّبيانِ؛ لِتَكونَ سُنّةً مِن بَعدي ".

١٩٩٥٨ ـ المناقب لابن شهراشوب : كانَ النّبيُّ ﷺ ... يُجالِسُ الفُقراء ، ويُؤاكِلُ المساكين ٣٠. المجام المباقر على عَهدِ رسولِ اللهِ ﷺ ، انَّ المساكينَ كانوا يَبِيتونَ في المسجِدِ على عَهدِ رسولِ اللهِ ﷺ ، فأفطَرَ النّبيُّ ﷺ مَع المساكينِ الّذينَ في المسجِدِ ذاتَ لَيلَةٍ عِندَ المِنبَرِ في بُرمَةٍ فأكلَ مِنها تَلاثونَ رجُلاً ، ثُمَّ رَدَّت إلىٰ أزواجهِ شِبعَهُنَ ٣٠.

١٩٩٦٠ الطبقات الكبرى عن يزيد بن عبدالله بن قسيط : كانَ أهلُ الصُّقَّةِ ناساً مِن أصحابِ

<sup>(</sup>١-١) الطبقات الكبرى : ١/ ٣٧٠ و ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٣\_٤) المحاسن: ١٧٥٩/ ٢٤٤/٢ وص ٢٤٥٠/ ١٧٦٠.

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق : ٦٨ / ٢.

<sup>(</sup>٦) العناقب لابن شهراشوب: ١/ ١٤٥ و ٤٦.

<sup>(</sup>٧) قرب الإسناد : ١٤٨ / ٥٣٦.

رسولِ اللهِ ﷺ لا مَنازِلَ لَهُم، فكانوا يَنامونَ علىٰ عَهدِ رسولِ اللهِ ﷺ في المَسجِدِ ويَظَلُّونَ فيهِ ما لَهُم مَأْوَىٌ غَيْرُهُ، فكانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَدعوهُم إلَيهِ باللَّيلِ إذا تَعَشَّىٰ فَيُفَرِّقُهُم علىٰ أصحابهِ، وتَتَعشَّىٰ طائفةً مِنهُم مَع رسولِ اللهِ ﷺ، حتىٰ جاءَ اللهُ تعالىٰ بالغِنیٰ…

1997 ـ مكارم الأخلاق عن أبي ذرَّ :كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَجلِسُ بَينَ ظَهْرانِيَ أَصحابِهِ، فيَجيءُ الغَريبُ إذا الغَريبُ فلا يَدري أَيُّهُم هُو حتىٰ يَسألَ، فطَلَبْنا إلى النَّبيِّ ﷺ أن يَجعَلَ مَجلِساً يَعرِفُهُ الغَريبُ إذا أتاهُ، فَبَنَينا لَهُ دُكَّاناً مِن طِينٍ، وكانَ يَجلِسُ علَيهِ ونَجلِسُ بجانِبَيهِ ٣٠.

١٩٩٦٢\_مكارم الأخلاق عن ابنِ مَسعودٍ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رجُلُّ يُكَلِّمُهُ فأرعَدَ، فقالَ : هَوِّنْ علَيكَ فلَستُ بَلِكِ إِسَ

١٩٩٦٣ ـ سنن ابن ماجة عن أبي مَسعود : أنّى النَّبيَّ ﷺ رجُلٌ فكلَّمَهُ، فجَعَلَ تَرعُدُ فَرائصُهُ، فقالَ لَهُ : هَوِّن علَيكَ فإني لَستُ بملِكِ، إنّا أنا ابنُ امرأةٍ تأكُلُ القَديدَ ...

١٩٩٦٥ ـ صحيح مسلم عن أنس بنِ مالك : خَدَمتُ رسولَ اللهِ ﷺ عَشرَ سِنينَ ، واللهِ ، ما قالَ لي أَفّاً قطُّ ، ولا قالَ لي لشَيءٍ : لِمَ فَعَلتَ كذا؟! وهلّا فَعَلتَ كذا؟! ٥٠

١٩٩٦٦ ـ أيضاً: لمَّا قَدِمَ رسولُ اللهِ عَلِيُهُ المَدينَةَ أُخذَ أَبُو طَلِحَةَ بِـيَدي، فَـانطَلَقَ بِي إلىٰ رسولِ اللهِ عَلِيُّ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنّ أنساً غُلامٌ كيّسٌ فلْيَخدِمْكَ. قالَ : فخَدَمتُهُ فِي السَّـفَرِ

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢\_٣) مكارم الأخلاق : ٨/٤٨/١ و م ٧.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة : ٣٣١٢.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق: ١٢٢/٧٨/١.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم : ٢٣٠٩.

والحَضَرِ، واللهِ ما قالَ لي لشيءٍ صَنَعتُهُ : لِمَ صَنَعتَ هذا هٰكذا؟! ولا لشيءٍ لم أُصـنَعْهُ : لِمَ لَم تَصنَعْ هذا هٰكذا؟!‹›

## ٣٨٤١ مُتَوكِّلُ

المجال الله عَلَيْ الله عَنجابِرِ بنِ عبدِ اللهِ ؛ غَزَونا معَ رسولِ اللهِ عَلَيْ غَزَوةً قِبَلَ نَجدٍ ، فأدرَ كُنا رسولَ اللهِ عَلَيْ تَحتَ شَجَرَةٍ فعَلَقَ سَيفَهُ بغُصنٍ مِن أغصانِها . قالَ : فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : إنّ أغصانِها . قالَ : فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : إنّ رجُلاً أتاني وأنا نائمٌ ، فأخَذَ السَّيفَ فاستَيقَظتُ وهو قائمٌ على رأسي ، فلَم أشعُرْ إلّا والسَّيفُ رجُلاً أتاني وأنا نائمٌ ، فأخَذَ السَّيفَ فاستَيقَظتُ وهو قائمٌ على رأسي ، فلَم أشعُرْ إلّا والسَّيفُ صَلْتاً في يَدِهِ ، فقالَ لي : مَن يَمنَعُكَ مِني ؟! قالَ : قُلتُ : الله . ثُمّ قالَ في النَّانِيَةِ : مَن يَمنَعُكَ مِني ؟! قالَ : قُلتُ : الله . ثُمّ قالَ في النَّانِيَةِ : مَن يَمنَعُكَ مِني ؟! قالَ : قُلتُ الله يعرضَ لَهُ رسولُ اللهِ عَلَيْ ؟!

الإمامُ الصّادقُ على السّادقُ الله عَلَى السّادقُ الله عَلَى عَزوَةِ ذاتِ الرّقاعِ تَحتَ شَجَرَةٍ على السّفيرِ وادٍ، فأقبَلَ سَيلٌ فحالَ بَينَهُ وبَينَ أصحابِهِ فرآهُ رجُلٌ مِن المُشرِكينَ والمُسلِمونَ قِيامٌ على شفيرِ الوادي يَنتَظِرونَ مَتى يَنقَطِعُ السَّيلُ، فقالَ رجُلٌ مَن المُشرِكينَ لقومِهِ : أنا أقتُلُ محمّداً، فعاءَ وشَدَّ على رسولِ اللهِ عَلَيُّ بالسَّيفِ، ثُمَّ قالَ : مَن يُنجِيكَ مِنِي يا محمّدُ ؟! فقالَ : رَبِّي ورَبُّك، فنسَفَهُ جَبرئيلُ عَلَى السَّيفَ وجَلَسَ على فنسَفَهُ جَبرئيلُ عَلَى عَن فَرَسِهِ فسَقَطَ على ظهرِهِ، فقامَ رسولُ اللهِ عَلَيُّ وأخذَ السَّيفَ وجَلَسَ على ضدرِهِ وقالَ : مَن يُنجِيكَ مِنِي يا محمّدُ، فترَكَهُ فقامَ وهُو يقولُ : واللهِ، لأَنتَ خَيرٌ مِني وأكرَمُ ".

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : ۲۳۰۹.

<sup>(</sup>٢) العضاء : هي كلِّ شجرة ذات شوك . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : ٨٤٣/١٧٨٦/٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي : ٨ / ١٢٧ / ٩٧.

### ٣٨٤٢ ـ صابق

١٩٩٦٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : ما أُوذِيَ أَحَدٌ مِثلَ ما أُوذِيتُ في اللهِ ١٠٠.

·١٩٩٧ عنه ﷺ : ما أُوذِي أَحَدٌ ما أُوذِيتُ···.

١٩٩٧١ عنه ﷺ : لَقد أُوذِيتُ في اللهِ وما يُؤذَىٰ أَحَدٌ ، وأُخِفْتُ [في] اللهِ وما يُخافُ أَحَدٌ ، ولَقد أَتَت علَيَّ ثَلاثُونَ مِن يَومٍ ولَيلَةٍ وما لي ولبِلالٍ طَعامٌ يأكُلُهُ ذو كَبِدٍ إلاّ شيءٌ يُوارِيهِ إبطُ بلالٍ ٣٠. التَّت علَيَّ ثَلاثُونَ مِن يَومٍ ولَيلَةٍ وما لي ولبِلالٍ طَعامٌ يأكُلُهُ ذو كَبِدٍ إلاّ شيءٌ يُوارِيهِ إبطُ بلالٍ ٣٠. ١٩٩٧٢ الطبقات الكبرىٰ عن إساعيلِ بنِ عَيّاشٍ :كانَ رسولُ اللهِ ﷺ أُصبَرَ النّاسِ على أُوزارِ النّاسِ هلى أُوزارِ النّاسِ على أُوزارِ النّاسِ ٣٠.

١٩٩٧٣ كنز العمّال عن طارِقِ المُحارِبِيُّ : رَأْيتُ رسولَ اللهِ ﷺ بِسُوقِ ذِي الْجَازِ، فَمَرَّ وعلَيهِ جُبَّةُ لَهُ حَمراءُ وهُو يُنادي بأعلىٰ صَوتِهِ : يا أَيُّها النّاسُ، قُولُوا : لا إِلٰهَ إِلّا اللهُ تُفلِحوا، ورَجُلُ يَتَبَعُهُ بالحِجارَةِ وقد أدمىٰ كَعبَيهِ وعُرقُوبَيهِ ﴿ وهُو يقولُ : يا أَيُّها النّاسُ، لا تُطيعوهُ فإنّهُ كَذّابٌ!

قلتُ : مَن هٰذا؟ قالوا : غُلامٌ مِن بَني عَبدِ المُطَّلبِ، قلتُ : فمَن هذا يَتبَعُهُ يَرميهِ؟ قالوا : هذا عَمُّهُ عَبدُ العُزِّىٰ وهُو أَبو لَهَبٍ ٣٠.

١٩٩٧٤ - كنز العمّال عن مُنيبٍ : رَأَيتُ رسولَ اللهِ ﷺ في الجاهِليَّةِ وهُو يقولُ : يا أَيُّهَا النّاسُ، قولُوا : لا إِلٰهَ إِلّا اللهُ تُفلِحوا، فَمِنهُم مَن تَفَلَ في وَجهِهِ، ومِنهُم مَن حَثا علَيهِ التَّرابَ، ومِنهُم مَن سَبَّهُ، فأقبَلَت جارِيَةٌ بِعُسِّ مِن ماءٍ فغَسَلَ وَجهَهُ ويَدَيهِ وقالَ : يا بُنَيَّةُ، اصبِري ولا تَحزَني علىٰ أبيكِ غَلَبَةً ولا ذُلاً.

فقلتُ : مَن هذهِ؟ فقالوا : زَينَبُ بِنتُ رَسولِ اللهِﷺ وهِيَ جارِيَةُ وَصِيفَةً ٣٠.

١٩٩٧٥ ـ الترغيب والترهيب عن ابن مَسعود؛ كأني أنظُرُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ يَحكي نَبيّاً مِن الأنبياءِ ضَربَهُ قَومُهُ فأدمَوهُ، وهُو يَسَحُ الدَّمَ عَن وَجهِهِ ويَقولُ ؛ اللَّهُمَّ اغفِرْ لِقَومي فإنَّهُم لا يَعلَمونَ ٩٠٠.

<sup>(</sup>۱\_٣) كنزالعثال : ١٦٦٧٨ ،٥٨١٧ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكيرى : ١ / ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) العرقوب: عصب موثق خلف الكعبين . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦) كنزالعشال : ٣٥٥٣٨.

<sup>(</sup>۷) كنزالعتال : ۳۵۵۶۱.

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب : ٣١/٤١٩/٣.

### ٣٨٤٣ ــ زاهِدُ

199٧٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــ وقد قيلَلَهُ ــ: لوِ اتَّخَذَتَ فِراشاً ، وهُو علىٰ حَصيرٍ قد أثَّرَ في جَنبَيهِ ــ: ما لي ولِلدُّنيا؟! ما مَثَلي ومَثَلُ الدُّنيا إلّا كَراكِبٍ سارَ في يَومٍ صائفٍ فاستَظَلَّ تَحَتَ شَجَرَةٍ ساعَةً مِن نَهَارٍ ثُمَّ راحَ وتَركَها!!.

المُعلى المُعلى الأنوار : وفي خَبَرٍ آخَرَ : فلَمّا جَلَسَ النَّبيُّ ﷺ قد أثَّرَ الحَصيرُ في جَنبِهِ فقالَ عُمرُ : أمّا أنا فأشهَدُ أنّك رَسولُ اللهِ ولآنتَ أكرَمُ علَى اللهِ مِن قَيصرَ وكِسرىٰ، وهُما فيما هُما فيهِ مِن الدُّنيا وأنتَ علَى الحصيرِ قد أثَّرَ في جَنبِكَ، فقالَ النّبيُّ ﷺ : أما تَرضىٰ أن يَكُونَ لَهُمُ الدُّنيا ولَنا الآخِرَةُ ؟ إنهَ

المجهد الترغيب والترهيب عن عُمر : دَخَلتُ على رسولِ اللهِ عَلَيْهِ وهُو على حَصيرٍ ، قالَ : فَجَلَستُ ، فإذا علَيهِ إزارُهُ ، ولَيس علَيهِ غَيرُهُ ، وإذا الحَصيرُ قد أثَّرَ في جَنبِهِ ، وإذا أنا بِقَبضَةٍ مِن شَعيرٍ نَحوِ الصّاع ، وقَرَظٌ في ناحِيَةٍ في الغُرفَةِ ، وإذا إهابٌ مُعَلَّقٌ ، فابتَدَرَت عَيناي ، فقالَ : ما يُبكيكَ يابنَ الحَطَّابِ ؟ فقالَ : يا نَبيَّ اللهِ ، وما لي لا أبكي وهذا الحَصيرُ قد أثَّرَ في جَنبِكَ وهذه غِرانَتُكَ لا أرى فيها إلّا ما أرى ، وذاك كِسرى وقَسيصرُ في اللهارِ والأنهارِ ، وأنتَ نَبيُّ اللهِ وصَفوتُهُ ، وهذه خِزانَتُكَ ؟! قالَ : يابنَ الحَظّابِ ، أما تَدرضىٰ أن تَكونَ لَنا الآخِرَةُ وهُمُهُ الدُّنيا؟! ٣٠

١٩٩٧٩ ــ أيضاً: استَأذَنتُ على رسولِ الله ﷺ فدَخَلتُ علَيهِ فِي مَشرُبَةٍ " وإنّهُ لَمُضطَجِعٌ على خَصَفَةٍ إنّ بَعضهُ لَعلَى التَّرابِ، وتَحت رأسِهِ وِسادَةٌ محشُوَّةٌ لِيفاً، وإنّ فَوقَ رأسِهِ لإهاباً عَطِناً، وفي ناحِيَةِ المَشرُبَةِ قَرَظً، فسَلَّمتُ علَيهِ فجَلَستُ، فقلتُ : أنتَ نَبيُّ اللهِ وصَسفوتُهُ وكِسرى وقي ناحِيَةِ المَشرُبَةِ قَرَظً، فسَلَّمتُ علَيهِ فجَلَستُ، فقلتُ : أنتَ نَبيُّ اللهِ وصَسفوتُهُ وكِسرى وقي صَعْبَاتُهُم وهِيَ

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق : ١ / ١٤ / ١٥.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۲۷/۲۵۷/۱۹.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب : ٤ / ١٩٩ / ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) المَشْرُبة ـ بالضم والفتح : الغُرفة. (النهاية : ٢ / ٤٥٥).

وَشيكَةُ الانقِطاعِ، وإنَّا قَومُ أُخِّرَت لنا طَيِّباتُنا في آخِرَتِنا١٠٠.

١٩٩٨-الترغيب والترهيب عن عائشة : دخَلُ أبو بَكرٍ وعُمرُ علَيهِ... فقالَ ﷺ : لا تَقولا هٰذا، فإنّ فِراشَ كِسرىٰ وقَيصرَ في النّارِ، وإنّ فِراشِي وسَريري هٰذا عاقِبَتُهُ إلى الجَنَّةِ".

المجهد الطبقات الكبرى عن جُندَبِ بنِ سُفيانَ : أصابَتِ النَّبِيُّ الشاءةُ نَحَلَةٍ فأدمَت إصبَعَهُ فقالَ : ما هِي إلّا إصبَعُ دَمِيَتْ وفي سبيلِ اللهِ ما لَقِيَتْ. قالَ : فحُمِلَ فوُضِعَ علىٰ سَريبٍ لَـهُ مَرْمولٍ بِشُرُطٍ، ووُضِعَ تَحَتَ رأسِهِ مِرفَقَةٌ مِن أَدَمٍ مَحَشُوَّةٌ بلِيفٍ، فَدَخَلَ علَيهِ عُمرُ وقَد أُشَّرَ الشَّريطُ بجَنبِهِ فبكىٰ عُمرُ، فقالَ : ما يُبكيك؟ قالَ : يا رسولَ اللهِ، ذَكرتُ كِسرىٰ وقيصرَ الشَّريطُ بجَنبِهِ فبكىٰ عُمرُ، فقالَ : ما يُبكيك؟ قالَ : يا رسولَ اللهِ، ذَكرتُ كِسرىٰ وقيصرَ يَجلِسونَ علىٰ سُرُدِ الذَّهَبِ ويَلبَسونَ السُّندُسَ والإستَبرَقَ، أو قيالَ : الحَريرَ والإستَبرَقَ، فقالَ : يَجلِسونَ علىٰ سُرُدِ الذَّهَبِ ويَلبَسونَ السُّندُسَ والإستَبرَقَ، أو قيالَ : الحَريرَ والإستَبرَقَ، فقالَ : فقالَ : أما تَرضَونَ أن تَكونَ لَكُمُ الآخِرَةُ ولَهُمُ الدُّنيا؟! قالَ : وفي البَيتِ أهبُ لَمَا ربِحٌ، فقالَ : لو أَمرتَ بهذهِ فأخرِجَت ! فقالَ : لا، مَتَاعُ الحَيِّ، يَعني الأهلَ ".

١٩٩٨٢ مكارمُ الأخلاقِ : جاءَهُ ﷺ ابنُ خولي بإناءٍ فيدِ عَسَلُ ولَبَنَّ ، فأبىٰ أَن يَشرَبَهُ ، فقالَ : شَربَتانِ في شَربَةٍ ، وإناءانِ في إناءٍ واحِدٍ ؟! فأبىٰ أَن يَشرَبَهُ ، ثُمَّ قالَ : ما أُحَرِّمُهُ ، ولُكنِّي أكرَهُ الفَخرَ والحِسابَ بِفُضولِ الدُّنيا غَداً ، وأُحِبُّ التَّواضُعَ ، فإنّ مَن تواضَعَ للهِ رَفَعَهُ اللهُ ٣٠.

١٩٩٨٣ ـ الطبقات الكبرى عن يَزيدِ بنِ قُسيطٍ : إنّ النَّبيَّ ﷺ أَتِيَ بسَويقٍ مِن سَويقِ اللَّوزِ ، فلَمَّا خِيفَ لَهُ قالَ : ماذا؟ قالوا : سَويقُ اللَّوزِ ، قالَ : أخّروهُ عَنيّ ، لهذا شَرابُ المُترَفِينَ ٠٠٠.

١٩٩٨٤ \_الطبقات الكبرى عن أبي صَخرٍ : أَتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بسَويقِ لَوزٍ ، فقالَ لَهُم رسولُ اللهِ عَلَيُّ : أُخُروهُ ، هذا شَرابُ المُترَفِينَ ١٠٠.

١٩٩٨٥ - الإمامُ الصّادقُ على : ماكانَ شَيءُ أَحَبَّ إلى رسولِ اللهِ على مِن أن يَظَلَّ (يَصِلَ) جائعاً

<sup>(</sup>١-١) الترغيب والترهيب: ٢٠٠/٢٠٠ و ص ٢٠١/٢١.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى: ١ / ٤٦٦.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق : ١ / ٧٩ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٥-٦) الطبقات الكبرئ : ١ / ٣٩٥.

خَاتُفاً فِي اللهِ۩.

١٩٩٨٨ ـمكارم الأخلاق عن ابنِ عبّاسٍ : إنّ رسولَ اللهِ ﷺ تُوفِيَ ودِرعُهُ مَرهونَةٌ عِندَ رجُلٍ مِن اليَهودِ علىٰ ثَلاثينَ صاعاً مِن شَعيرٍ ، أَخَذَها رِزقاً لعِيالِهِ ﴿ ﴾ .

١٩٩٨٩ الترغيب والترهيب عن عَمرو بنِ الحارِثِ :ما تَرَكَ رسولُ اللهِ ﷺ عِندَ مَوتِهِ دِرهَماً ولا دِيناراً ولا عَبداً ولا أَمَةً ولا شيئاً، إلا بَعْلَتَهُ البَيضاءَ الّتي كانَ يَركَبُها وسِلاحَهُ، وأرضاً جَعَلَها لابنِ السَّبيل صَدَقَةً ٥٠٠.

١٩٩٠ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ماتَ رسولُ اللهِﷺ وعلَيهِ دَينُ ٣٠.

(انظر) الدنيا: باب ١٢٢٤.

# ٣٨٤٤ ـ تَقَديمُه نفسَهُ وأهلَ بيتهِ في البلاءِ

النَّاسُ قَدَّمَ أَهْلَ بَيَتِهِ، فَوَقَىٰ بِهِم أَصحابَهُ حَرَّ السَّيوفِ والأَسِنَّةِ، فَقَتِلَ عُبَيدَةُ بنُ الحارِثِ يَومَ النَّاسُ قَدَّمَ أَهْلَ بَيَتِهِ، فَوَقَىٰ بِهِم أَصحابَهُ حَرَّ السَّيوفِ والأَسِنَّةِ، فَقَتِلَ عُبَيدَةُ بنُ الحارِثِ يَومَ النَّاسُ قَدَّمَ أَهْلَ حَمَزَةُ يَومَ الْعَارِثِ يَومَ مُؤتَةَ ٣٠.

(انظر) باب ۳۸۳۲.

عنوان : ٥٢ «المباهلة».

<sup>(</sup>۱\_۲) الكافي: ۱۲۹/۸۲۹ و ۲/۲۲۹/۷.

<sup>(</sup>٣) قرب الإسناد : ٩١ / ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق : ١ / ٦٥ / ٦٦.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب : ٤/٤٠٢/٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٥ / ٩٣ / ٢.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الكتاب ٩.

# ٣٨٤٥ \_ إيثارُهُ النَّاسَ علىٰ نفسِه وأهلِ بيتهِ

١٩٩٩٢ ــ الترغيب والترهيب عن عائشة : ما شَبِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاثَةً مُتَوالِيَةً، ولو شِئنا لَشَبِعنا، ولُكنَّهُ كانَ يُؤثِرُ علىٰ نَفسِهِ٣٠.

١٩٩٩٣ ــ المحجّة البيضاء عن عائشة : ما شَبِعَ رَسولُ اللهِ ﷺ ثَلاثَةَ أَيّامٍ مُتَوالِيَةٍ حتَّىٰ فارَقَ الدُّنيا، ولو شِئنا لشَبِعنا، ولٰكِنّا كُنّا نُوثِرُ علىٰ أنفُسِنا٣.

١٩٩٩٤ الترغيب والترهيب عن ابنِ عبّاسٍ :كانَ رَسولُ اللهِ عَلَيْهُ يَبِيتُ اللَّيالِيَ المُتَتابِعَةَ وأهلَهُ طاوِياً لايَجِدونَ عَشاءٌ، وإنّما كانَ أكثَرُ خُبزِهِمُ الشَّعيرَ ٣٠.

1999هـ الترغيب والترهيب عن عائشة : ما شَبِعَ آلُ محمّدٍ مِن خُبرِ الشَّعيرِ يَومَينِ مُتَتابِعَينِ حتَّىٰ قُبِضَ رسولُ اللهِ ﷺ ".

١٩٩٩٦ - الترغيب والترهيب عن أنسِ بنِ مالك ؛ إنّ فاطمَةَ عَنْ نَاوَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ كِسرَةً مِن خُبنِ شَعيرٍ، فقالَ لها : هذا أوّلُ طَعامٍ أكَلَهُ أبوكِ مُنذُ ثَلاثَةِ أيّامٍ ٣٠.

١٩٩٩٧ ــ الترغيب والترهيب عن الحَسَنِ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُواسِي النَّاسَ بِنَفْسِهِ حتَّىٰ جَعَلَ يُرَقِّعُ إِزَارَهُ بِالأَدَمِ، وما جَمَعَ بِينَ غَداءٍ وعَشاءٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلاَءً حتَّىٰ لَحِقَ بِاللهِ عَزَّوجِلَّ ٥٠.

١٩٩٩٨ــالطبقات الكبرى عن عائشة : ما شَبِعَ آلُ محمّدٍ غَداءً وعَشاءً مِن خُبرِ الشَّعيرِ ثلاثَةَ أيّامِ مُتَتابِعاتٍ حتَّىٰ لَحِقَ باللهِ™.

َ ١٩٩٩٩ــالطبقات الكبرى ابنِ عبّاسٍ : واللهِ لَقد كانَ يَأْتِي علىٰ آلِ محمّدٍ ﷺ اللَّيالي ما يَجِدونَ فيها عَشاءً ٣٠٠.

٢٠٠٠٠ - الإمامُ الباقرُ ﷺ - لمحمدِ بنِ مُسلمٍ - : يا محمدُ، لَعلَّكَ تَرىٰ أَنَّهُ [يَعني رَسولَ اللهِ ﷺ]
 شَيعَ مِن خُبزِ البُرُّ ثَلاثةَ أيّامٍ مُتَوالِيَةٍ مِن أَن بَعَثَهُ اللهُ إلىٰ أَن قَبَضَهُ ؟! ثُمَّ رَدَّ علىٰ نفسِهِ، ثُمَّ قالَ :
 لا واللهِ، ما شَبِعَ مِن خُبزِ البُرُّ ثَلاثةَ أيّامٍ مُتَوالِيَةٍ مُنذُ بَعَثَهُ اللهُ إلىٰ أَن قَبَضَهُ.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب : ٨٦/١٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) المحجّة البيضاء : ٦ / ٧٩.

<sup>(</sup>۲-۳) الترغيب والترهيب : ۸۲/۱۸۷/٤ و ح۸۲ وص ۸۸/ ۸۸۸ و ص ۱۹۰/ ۱۰۰.

<sup>(</sup>٧-٨) الطبقات الكبرى : ١ / ٤٠١ و ص ٤٠٢.

أما إنّي لا أقولُ : إنّهُ كانَ لا يَجِدُ، لَقد كانَ يُجيزُ الرّجُلَ الواحِدَ بالماِئةِ مِن الإبلِ، فلو أرادَ أن يأكُلَ لاَكُلَ لاَكُلَ٠٠.

(انظر) الإيثار : باب ٣.

### ٣٨٤٦ عدمُ غضبهِ لنفسهِ

٧٠٠٠١ ــ المناقبُ لابنِ شهراشوبَ : كانَ النَّبيُّ ﷺ ... يَعْضَبُ لِرَبِّهِ، ولا يَعْضَبُ لِنَفْسِهِ ٣٠.

٢٠٠٠٢ - الإمامُ علي ﷺ - في وَصفِ النَّبِي عَلِيًّا - : ما انتَصَرَ لنَفسِدِ مِن مَظلِمَةٍ حتى تُنتَهَكَ عَارِمُ
 اللهِ ، فيكونَ حينئذٍ غَضَبُهُ للهِ تباركَ وتعالىٰ ٣٠.

٧٠٠٠٣ صحيح مسلم عن عائشة : ما ضَرَبَ رَسولُ اللهِ ﷺ شيئاً قَطَّ بِيَدِهِ ، ولا امرأةً ولا خادِماً إلّا أن يُعنتَهَلَ أن يُعنتَهَلَ أن يُعنتَهَلَ أن يُعنتَهَلَ أن يُعنتَهَلَ مِن صَاحِبِهِ ، إلّا أن يُعنتَهَلَ شيءٌ مِن صَاحِبِهِ ، إلّا أن يُعنتَهَلَ شيءٌ مِن مَحارِمِ اللهِ فَيَنتَقِمَ للهِ عَزَّوجلً (4).

٢٠٠٠٤ ـ الطبقات الكبرى عن عائشة : ما انتقَمَ رَسولُ اللهِ عَلَيْ لنَفسِهِ إلّا أَن تُنتَهَكَ حُرمَةُ اللهِ فَينتَقِمَ للهِ اللهِ عَلَيْ لنَفسِهِ إلّا أَن تُنتَهَكَ حُرمَةُ اللهِ فَينتقِمَ للهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

محمد الإمامُ الحسنُ على : سَأَلَتُ خالي هِندَ بنَ أَبِي هَالَةَ ١٠٠١ الْمِمامُ الحسنُ على : سَأَلَتُ خالي هِندَ بنَ أَبِي هَالَةَ ١٠٠ الْمَعَنِيَ عَرِفْهُ أَحَدٌ، ولَمَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ... فقال : ... لا تُغضِبُهُ الدُّنيا وما كانَ لهَا، فإذا تُعُوطِيَ الحَقُّ لَمَ يَعرِفْهُ أَحَدٌ، ولَمَ يَقُمُ لَفَضِهِ شيءٌ حتى يَنتَصِرَ لَهُ، لا يَغضَبُ لنَفسِهِ ولا يَنتَصِرُ لَهَا ١٠٠.

٢٠٠٠٦ الإمامُ الصادق على : إنهزَمَ النّاسُ يَومَ أُحُدٍ عن رَسولِ اللهِ عَلَيْ ، فغَضِبَ غَضَباً شَديداً ،
 قال : وكانَ إذا غَضِبَ انحَدَرَ عَن جَبينَيهِ مِثلُ اللُّؤلؤِ مِن العَرَقِ ».

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۱۰۰/۱۳۰/۸.

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن شهراشوب: ١/٥٤٥ و ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق : ١ / ٦١ / ٥٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : ٢٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى: ١ /٣٦٦.

<sup>(</sup>١) هو هند بن أبي هالة التميميّ، ربيب رسول الله ﷺ ، أمّه خديجة أمّ المؤمنين رضي الله عنها، شهد بدراً. وقيل : بل شهد أحــداً. وكــان وصّافاً لحِلْية رسول الله ﷺ وشمائله وأوصافه .(كما في هامش البحار :١٦/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٧) الطيقات الكبرئ : ١ / ٤٢٣ . ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٨) الكافي : ٨ / ١٦٠ / ٩٠,

٧٠٠٠٧ بحار الأنوار عن عائشة : كانَ رَسولُ اللهِ إذا ذَكرَ خَديجَةَ لَم يَسأَمْ مِن ثَناءٍ علَيها واستِغفارٍ لَها، فذَكرَها ذاتَ يَومٍ فحَمَلَتني الغَيرَةُ فقلتُ : لَقد عَوَّضَكَ اللهُ مِن كبيرَةِ السَّنُ! فرأيتُ رَسولَ اللهِ غَضِبَ غَضَباً شَديداً، فَسَقَطتُ في يَدِي ١٠، فقلتُ : اللَّهُمُ إنّكَ إن أذهَبتَ بغَضَبِ رَسولِكَ ﷺ لَمَ أَعُدُ بذِكرِها بِسُوءٍ ما بَقِيتُ.

فَلَمَّا رأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا لَقِيتُ قَالَ : كَيْفَ قُلْتِ؟! واللهِ لَقَد آمَنَت بِي إِذْ كَفْرَ النَّــاش، وآوتني إِذْ رَفَضَني النَّاسُ، وصَدَّقَتني إِذْ كَذَّبَنيَ النَّاسُ، ورُزِقَت مِنِّي ٣ حيثُ حُرِمتُموهُ. فغَدا وراحَ علَىَّ بها شَهراً٣.

# ٣٨٤٧ \_إجهادُ نُفسِهِ في العبادةِ

#### الكتاب

﴿طْه \* مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴾ ".

٨٠٠٠٨ الإمامُ عليُّ ﷺ: لَمَا نَزَلَ علَى النَّبِيُّ ﷺ ﴿يَا أَيُّهَا المُزَّمَّلُ قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلَيلاً﴾ قامَ اللَّيلَ كلَّهُ حتىٰ تَوَرَّمَت قَدَماهُ، فجَعَلَ يَرفَعُ رِجلاً ويَضَعُ رِجلاً، فهَبَطَ علَيهِ جِبريلُ فقالَ : ﴿طُه﴾ يَعني الأرضَ بِقدَمَيكَ يَا محمّدُ ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ القُرْآنَ لِتَشْقَىٰ﴾،وأَنزَلَ ﴿فَاقْرأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ﴾ (٠٠).

٢٠٠٠٩ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ في بَيتِ أُمُّ سَلَمَةَ في لَيلَتِها، ففَقَدَتهُ مِن الفِراشِ، فدَخَلَها في ذٰلكَ ما يَدخُلُ النّساءَ، فقامَت تَطلُبُهُ في جَوانِبِ البَيتِ حتَّى انتَهَت إلَيهِ وهُو في جانِبٍ مِن البَيتِ قائمٌ رافعٌ يَدَيهِ يَبكي وهُو يقولُ : «اللّهُمَّ لا تَنزعْ مِنِي صالِحَ ما أعطيتني أبداً... اللّهُمَّ ولا تَكِلْني إلىٰ نفسي طَرفَةَ عَينٍ أبداً».

<sup>(</sup>١) أي تدمت على ذلك. (كما في هامش البحار).

<sup>(</sup>٢) في المصدر : ورزقت منّي الولد. (كما في هامش البحار).

<sup>(</sup>۲) البحار : ۱۲/۱۲/۱٦.

<sup>(</sup>٤) طه : ۲، ۲.

<sup>(</sup>٥) تفسير الميزان : ١٢٦/١٤.

قالَ : فانصَرَفَت أُمُّ سَلَمَةَ تَبكي حتَّىٰ انصَرَفَ رَسولُ اللهِ ﷺ لِبُكائها، فقالَ لَهَا : ما يُبكيكِ يا أُمَّ سَلَمَةَ؟ فقالَت : بأبي أنتَ وأُمِّي يا رَسولَ اللهِ، ولِمَ لا أبكي وأنتَ بالمكانِ الّذي أنتَ بهِ مِن اللهِ، قد غَفَرَ اللهُ لَكَ ماتَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وما تأخَّرَ...؟! فقالَ : يا أُمَّ سَلَمَةَ، وما يُؤمِنني؟ وإنّا وكلَ الله يُونُسَ بنَ مَتَىٰ إلىٰ نَفسِهِ طَرفَةَ عَينِ وكانَ مِنهُ ما كانَ ١٠٠.

٢٠٠١- الإمامُ الباقرُ ﷺ : كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ عِندَ عائشةَ لَيلَتَها ، فقالَت : يا رَسولَ اللهِ ، لِمَ
 تُتعِبُ نَفسَكَ وقد غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وما تأخَّرَ؟ فقالَ : يا عائشةُ ، ألا أكونُ عَبداً
 شكوراً ؟ إنه

٢٠٠١ الأمالي للطوسي عن بكربن عبدِ اللهِ : إنَّ عُمرَبنَ الحنطَّابِ دَخَلَ علَى النَّبيِّ عَلَيْهُ وهُو مَوقوذٌ \_ أو قالَ: مَعمومٌ \_ فقالَ لَهُ عُمرُ: يا رَسولَ اللهِ، ما أَشَدَّ وَعكَكَ؟ فقالَ: ما مَنعَني ذلكَ أن قرأتُ اللَّيلَةَ ثَلاثينَ سُورَةً فيهِنَّ السَّبعُ الطِّوالُ، فقالَ عُمرُ : يا رَسولَ اللهِ، غَفَرَ اللهُ لكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وما تَأخَّرَ وأنتَ تَجهَدُ هذا الاجتِهادَ؟ فقالَ : ياعُمرُ، أفلا أكونُ عَبداً شكوراً؟ إ٣ مِن ذَنبِكَ وما تَأخَّرَ وأنتَ تَجهَدُ هذا الاجتِهادَ؟ فقالَ : ياعُمرُ، أفلا أكونُ عَبداً شكوراً؟ إ٣

٢٠٠١٢ جمار الأنوار عن طاووسِ الفَقية : رَأْيتُ في الحِيجرِ زينَ العابِدينَ ﷺ يُصَلِّي ويَدعو : عُبَيدُكَ بِبابِكَ، أسيرُكَ بفِنائكَ، مِسكينُكَ بفِنائكَ، سائلُكَ بفِنائكَ، يَشكو إلَـيكَ مــا لا يَخــفىٰ علَيكَ. وفي خَبرٍ : لا تَرُدَّني عن بابِكَ.

وأتَت فاطمةً بِنتُ عليً بنِ أبي طالبٍ إلىٰ جابِرِ بنِ عـبدِاللهِ فـقالَت لَـهُ : يــا صــاحِبَ رسولِاللهِ ﷺ ، إنّ لَنا علَيكُم محقوقاً ، ومِن حَقِّنا علَيكُم أنإذا رأيتُم أحَدَنا يُهلِكُ نَفسَهُ اجتِهاداً أن تُذَكِّروهُ اللهُ ، وتَدعوهُ إلى البُقيا علىٰ نَفسِهِ ، وهذا عليَّ بنُ الحسينِ بَقيَّةُ أبيهِ الحسينِ قدِ انخَرَمَ أنفُهُ ، ونَقِبَت جَبهَتُهُ ورُكبَتاهُ وراحَتاهُ ، أذابَ نفسَهُ في العِبادَةِ !

فَأْتَىٰ جَابِرٌ إِلَىٰ بَابِهِ واستأذَنَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي مِحْرَابِهِ قد أَنضَتهُ العِبادَةُ، فنهَضَ

<sup>(</sup>١) البحار : ١٦/ ٢١٧/ ٦، وراجع : ١٤/ ٣٨٤\_ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٦/٩٥/٢.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسيّ : ٩٠٣/٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) الإنضاء : الابلاء، ورجل أنضته العبادة أبلته وأهزلته. (كما في هامش المصدر).

عليُّ فسألَهُ عن حالِهِ سُؤالاً حَفِيّاً، ثُمَّ أَجلَسَهُ بَجَنبِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ جابِرُ يقولُ : يابنَ رسولِ اللهِ، أما عَلِمتَ أَنَّ اللهَ إِنَّا خَلَقَ الجَنَّةَ لَكُم ولِمَن أَحَبَّكُم، وخَلَقَ النَّارَ لِمَن أَبغَضَكُم وعاداكُم، فما هذا الجهدُ الذي كَلَّفتَهُ نفسَكَ ؟! فقالَ لَهُ عليُّ بنُ الحسينِ : يا صاحِبَ رسولِ اللهِ، أما عَلِمتَ أَنَّ جَدِّي رَسولَ اللهِ عَلَيُّ قد غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وما تأخَّر، فلَم يَدَعِ الاجتِهادَ لَهُ، وتَعَبَّدَ بَالِمِي هُو وأُمِّي حتَّى انتَفَخَ السّاقُ وَورِمَ القَدَمُ، وقيلَ لَهُ : أَتَفعَلُ هذا وقد غَفَرَ اللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وما تأخَّر؟! قالَ : أفلا أكونُ عَبداً شكوراً ؟!

فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيهِ جَابِرُ ولَيسَ يُعني فيهِ قَولٌ، قالَ : يابنَ رسولِ اللهِ، البُقيا علىٰ نَفسِكَ ؛ فإنّك مِن أُسرَةٍ بِهِم يُستَدفَعُ البَلاءُ، وبِهِم تُستَحسَكُ السَّماءُ، فقالَ : يا جابِرُ، لا أَزالُ علىٰ مِنهاجِ أَبوَيَّ مُؤتَسِياً بِهِما حتىٰ أَلقاهُما. فأقبَلَ جابِرُ علىٰ مَن حَضَرَ فقالَ لَهُم : ما رُئيَ مِن أُولادِ الأنبياءِ مِثلُ عليٌ بنِ الحسينِ، إلّا يُوسُفَ بنَ يَعقوبَ، واللهِ لَـذُرِّيَّةُ عليٌ بنِ الحسينِ أَفضَلُ مِن ذرِّيَّةٍ يُوسُفَ اللهِ المُسينِ أَفضَلُ مِن ذرِّيَّةٍ يُوسُفَ اللهِ

# ٣٨٤٨ ـ اتّهامُهُ مِن قِبَلِ الأعداءِ

### الكتاب

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٍّ وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٍّ مُبِينٌ \* إِنَّ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُهِۥ٣.

﴿ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ مَخِنُونٌ ﴾ ٣٠.

﴿ فَذَكُّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ \* أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَتُونِ \* قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ \* أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ بِهٰذَا أَمْ هُـمْ قَـوْمٌ طَاعُونَ \* أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ \* فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ ".

<sup>(</sup>١) البحار : ٧٥/٧٨/٥٦.

<sup>(</sup>۲) النحل : ۱۰٤،۱۰۳.

<sup>(</sup>٣) الدخان : ١٤.

<sup>(</sup>٤) الطور : ٢٩\_٣٤.

﴿إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَـا تَذَكَّرُونَ ۞ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ ۞ لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۞ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۞ ١٠٠.

﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ۞ لَوْمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَاثِكَةِ إِنْ كُـنْتَ مِـنَ الصَّادِقِينَ ۞ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَاثِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ﴾ ٣.

﴿وَيَقُولُونَ أَيْنًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ \* بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ٣٠.

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِـنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هٰذَا سِحْرُ مُبِينٌ ﴾ ٣٠.

﴿ إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ \* وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُغْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ • .

﴿ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ\* فَقَالَ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِخْرٌ يُؤْفَرُ﴾٣٠.

﴿كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونُ﴾ ٣٠.

### التّفسهر:

ابن عبّاس : قالت قريش : إنّ القرآن ليس من عند الله وإنّا يعلّمه بلعام، وكان قيناً بمكّة روميّاً نصرانيّاً، وقال الضحّاك : أرادوا به سلمان، وقال مجاهد : عبداً لبني الحضرميّ يـقال له : يعيش، فنزل : ﴿ولَقَدْ نَعْلَمُ أُنَّهُم يَقُولُونَ إِنّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ....﴾ (٨).

وقال العَلَامة الطباطبائيّ في تفسير الآية ما نصّه :

قوله تعالىٰ : ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أُنَّهُم يَقُولُونَ إِنَّا يُعَلِّمُهُ بَشَرَّ ﴾ افتراء آخر منهم علَى النّبيَّ ﷺ وهو

<sup>(</sup>١) الحاقة : ٤٠ ـ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) الججر: ٦ـ٨.

<sup>(</sup>٣) الصافّات : ٣٧ ،٣٦.

<sup>(</sup>٤) الصف : ٦.

<sup>(</sup>٥) القمر : ٢،١.

<sup>(</sup>٦) المدَّثَر : ٢٣. ٢٤.

<sup>(</sup>۷) الذاريات : ۵۲. (۸) البحار : ۱۸/ ۱۹۹/ ۳۱.

قولهم : ﴿إِنَّا يُعلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ وهوكما يلوّح إليه سياق اعتراضهم وما ورد في الجواب عنه أنّه كان هناك رجل أعجميّ غير فصيح في منطقه عنده شيء من معارف الأديان وأحاديث النبوّة ربّما لاقاه النبيّ ﷺ، فاتّهموه بأنّه يأخذ ما يدّعيه وحياً منه والرجل هو الذي يعلّمه، وهو الذي حكاه الله تعالى من قولهم : ﴿إِنّمَا يُعَلّمُهُ بَشَرٌ ﴾ وفي القول إيجاز، وتقديره : إنّما يعلّمه بـشر وينسب ما تعلّمه منه إلى الله افتراءً عليه، وهو ظاهر.

ومن المعلوم أنّ الجواب عنه بمجرّد أنّ لسان الرجل أعجميّ والقرآن عربيّ مبين لا يحسم مادّة الشبهة من أصلها، لجواز أن يلتي إليه المطالب بلسانه الأعجميّ ثمّ يسبكها هو ﷺ ببلاغة منطقه في قالب العربيّة الفصيحة، بل هذا هو الأسبق إلى الذهن من قولهم : وإنّما يُعلِّمُهُ بَشَرٌ وحيث عبروا عن ذلك بالتعليم دون التلقين والإملاء، والتعليم أقرب إلى المعاني منه إلى الألفاظ.

وبذلك يظهر أنّ قوله : ﴿لِسَانُ الّذي يُلْحِدُونَ إِلَيهِ \_ إِلَىٰ قوله \_ مُبينٌ ﴾ ليس وحده جواباً عن شبهتهم، بل ما يتلوه من الكلام إلىٰ تمام آيتين من تمام الجواب.

وملخّص الجواب مأخوذ من جميع الآيات الثلاث أنّ ما اتّهمتموه به أنّ بشراً يعلّمه ثمّ هو ينسبه إلى الله افتراءً إن أردتم أنّه يعلّمه القرآن بلفظه بالتلقين عليه وأنّ القرآن كلامه لا كلام الله، فجوابه أنّ هذا الرجل لسانه أعجميّ وهذا القرآن عربيّ مبين.

وإن أردتم أنّ الرجل يعلّمه معاني القرآن واللفظ لا محالة للنبيّ ﷺ وهو ينسبه إلى الله افتراءً عليه، فالجواب عنه أنّ الذي يتضمّنه القرآن معارف حقّة لا يرتاب ذو لبّ فيها وتضطر العقول إلى قبولها قد هدَى الله النبيّ إليها، فهو مؤمن بآيات الله؛ إذ لولم يكن مؤمناً لم يهده الله والله لا يهدي من لا يؤمن بآياته، وإذ كان مؤمناً بآيات الله فهو لا يفتري على الله الكذب؛ فإنّه لا يفتري عليه إلّا من لا يؤمن بآياته، فليس هذا القرآن بمفتري، ولا مأخوذاً من بشر ومنسوباً إلى الله سبحانه كذباً.

فقوله : ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيهِ أَعْجَميُّ وهذا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ جواب عن أوّل شقَّى

الشبهة؛ وهو أن يكون القرآن بلفظه مأخوذاً من بشر على نحو التلقين. والمعنى : أنّ لسان الرجل الذي يُلحدون \_ أي يميلون \_ إليه وينوونه بقولهم : ﴿إِنَّا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ أعجميّ أي غير فصيح بين، وهذا القرآن المتلوّ عليكم لسان عربيّ مبين، وكيف يُتصوّر صدور بيان عربيّ بليغ من رجل أعجميّ اللسان؟

وقوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤمنونَ ...﴾ إلى آخر الآيتَين جواب عن ثاني شقّي الشبهة؛ وهو أن يتعلّم منه المعاني ثمّ ينسبها إلى الله افتراءً.

والمعنى : أنّ الذين لا يؤمنون بآيات الله ويكفرون بها لا يهديهم الله إليه وإلى معارفه الحقة الظاهرة ولهم عذاب أليم، والنبيّ على مؤمن بآيات الله لانّه مهديّ بهداية الله، وإنّما يفتري الكذب وينسبه إلى الله الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون المستمرّون على الكذب، وأمّا مِثل النبيّ على المؤمن بآيات الله فإنّه لايفتري الكذب ولا يكذب، فالآيتان كنايتان عن أنّ النبيّ على مهديّ بهداية الله مؤمن بآياته، ومثله لا يفتري ولا يكذب.

والمفسّرون قطعوا الآيتين عن الآية الأولى، وجعلوا الآية الأولىٰ هي الجواب الكامل عن الشبهة، وقد عرفت أنّها لا تنى بتام الجواب.

ثمّ حملوا قوله : ﴿وهٰذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبينٌ﴾ علَى التحدّي بإعجاز القرآن في بلاغته. وأنت تعلم أن لا خبر في لفظ الآية عن أنّ القرآن معجز في بلاغته ولا أثر عن التحدّي، ونهاية ما فيه أنّه عربيّ مبين لا وجه لأن يفصح عنه ويلفظه أعجميّ.

ثمّ حملوا الآيتين التاليتين عـلىٰ تهـديد أولئك الكـفرة بآيــات الله الرامــين لرســوله ﷺ بالافتراء ، ووعيدهم بالعذاب الأليم، وقلب الافتراء والكـذب إليهــم بأنّهــم أولىٰ بــالافتراء والكذب بما أنّهم لايؤمنون بآيات الله فإنّ الله لم يهدهم.

ثمّ تكلّموا بالبناء عليه في مفردات الآيتين بما يزيد في الابتعاد عن حقّ المعنىٰ. وقد عرفت أنّ ذلك يؤدّي إلىٰ عدم كفاية الجواب في حسم الإشكال من أصله.٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ١٢ / ٣٤٧.

وقال في مبحث إعجاز القرآن في تحدّيه بمن أنزل عليه ما نصّه : وقد تحدّىٰ بالنبيّ الأمّي الذي جاء بالقرآن المعجز في لفظه ومعناه، ولم يتعلّم عند معلّم ولم يتربّ عند مربّ، بقوله تعالىٰ : ﴿قُلْ لَو شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُم ولا أَدْراكُم بهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُم عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفْلا تَعْقِلُونَ ﴿ "، فقد كَان ﷺ بينهم وهو أحدهم لا يتسامىٰ في فضل ولا ينطق بعلم حتىٰ لم يأت بشيء من شعر أو نثر نحواً من أربعين سنة وهو ثلثا عمره لا يحوز تقدّماً ولا يرد عظيمة من عظائم المعالى ثمّ أتى بما أتىٰ به دفعة، فأتىٰ بما عجزت عنه فُحولهم وكلّت دونه ألسنة بلغائهم، عظائم المعالى ثمّ أتى بما أتىٰ به دفعة، فأتىٰ بما عجزت عنه فُحولهم وكلّت دونه ألسنة بلغائهم، وفطانة.

وغاية ما أخذوه عليه : أنّه سافر إلى الشام للتجارة فتعلّم هذه القصص ممّن هناك من الرهبان. ولم يكن أسفاره إلى الشام إلّا مع عمّه أبي طالب قبل بلوغه، وإلّا مع ميسرة مولى خديجة وسنّه يومئذٍ خمسة وعشرون، وهو مع من يلازمه في ليله ونهاره. ولو فرض محالاً ذلك فما هذه المعارف والعلوم؟ ومن أين هذه الحكم والحقائق؟ وممّن هذه البلاغة في البيان الذي خضعت له الرقاب وكلّت دونه الألسن الفصاح؟

وما أخذوه عليه أنّه كان يقف علىٰ قين بمكّة من أهل الروم كان يعمل السيوف ويبيعها، فأنزل الله سبحانه : ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أُنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيهِ أَعْجَميُّ وهذا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ ".

وما قالوا عليه أنّه يتعلّم بعض ما يتعلّم من سلمان الفارسيّ وهو من علماء الفرس عالم بالمذاهب والأديان، مع أنّ سلمان إنّا آمن به في المدينة، وقد نزل أكثر القرآن بمكّة وفيها من جميع المعارف الكليّة والقصص ما نزلت منها بمدينة بل أزيد، فمنا الذي زاده إيمان سلمان وصحابته؟

<sup>(</sup>۱) يونس : ١٦.

<sup>(</sup>٢) النجل : ١٠٣.

على أنّ من قرأ العهدَين وتأمّل ما فيهما ثمّ رجع إلى ما قصّه القرآن من تواريخ الأنبياء السالفين وأنمهم رأى أنّ التاريخ غير التاريخ والقصّة غير القصّة. فيفيهما عشرات وخطايا لأنبياء الله الصالحين تنبو الفطرة وتتنفّر من أن تنسبها إلى المتعارف من صلحاء الناس وعقلائهم، والقرآن يبرّئهم منها، وفيها أمور أخرى لا يتعلّق بها معرفة حقيقيّة ولا فيضيلة خلقيّة، ولم يذكر القرآن منها إلّا ما ينفع الناس في معارفهم وأخلاقهم وترك الباقي وهو الأكثر ال

طالبٍ فقالوا : إنّ ابنَ أخيكَ قد آذانا وآذى آلِمِتَنا، فادْعُهُ ومُوهُ فلْيَكُفَّ عن آلِمِتِنا ونَكُفَّ عن الْمِينِ اللهِ فقالوا : إنّ ابنَ أخيكَ قد آذانا وآذى آلِمِتَنا، فادْعُهُ ومُوهُ فلْيَكُفَّ عن آلِمِتِنا ونَكُفَّ عن إلْهِ عِلْهِ. قالَ : فبَعَثُ أبو طالبٍ إلى رسولِ اللهِ عَلَمْ فدَعاهُ، فلمّا دَخَلَ النّبيُّ عَلَيْهُمَ يَرَ فِي البَيتِ إلا مُشرِكاً، فقالَ : السّلامُ على مَنِ اتَّبَعَ الهُدى، ثُمّ جَلَسَ، فخَبَّرَهُ أبو طالبٍ بما جاؤوا لهُ، فقالَ : أوهَل لَهُم في كَلِمَةٍ خَيرٌ لَهُم مِن لهذا يَسُودونَ بها العَرَبَ ويَطَوّونَ أعناقَهُم؟ فقالَ أبوجَهلٍ : نَعَم، وما لهذهِ الكَلِمَةُ؟ فقال : تَقولونَ : لا إللهَ إلاّ اللهُ، قالَ : فوضَعوا أصابِعَهُم في آذانِهِم، وخَرَجوا هِراباً وهُم يَقولونَ : ما سَمِعنا بهذا في المِلَّةِ الآخِرَةِ إنْ لهذا إلاّ اختِلاقُ، فأنزَلَ اللهُ في وَخِرَجوا هِراباً وهُم يَقولونَ : ما سَمِعنا بهذا في المِلَّةِ الآخِرَةِ إنْ لهذا إلاّ اختِلاقُ، فأنزَلَ اللهُ في وَلِمِ عَلَيْ واللهُ وَلِهُ - إلاّ اخْتِلاقُ، ".

٢٠٠١٤ - تفسيرُ القُنْيِّ : ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنْذِرٌ مِنْهُم ﴾ قال : نَزَلَت بَكَة ، لَمَا أَظْهَرَ رسولُ اللهِ عَلَى الدَّعُوة بَكَة اجتَمَعَت قُريشُ إلى أَبِي طَالِبٍ فقالُوا : يا أَبا طَالِبٍ ، إِنَّ ابنَ أَخِيكَ قد سَفّة أحلامَنا ، وسَبَّ آلِجَنَنا وأَفْسَدَ شَبَابَنا ، وفَرَّقَ جَمَاعَتَنا ، فإن كَانَ الَّذِي يَحِيلُهُ عَلَىٰ ذلكَ الْعُدمُ جَمَعْنا لَهُ مَالاً حتىٰ يكونَ أَغَنىٰ رجُلٍ فِي قُريشٍ وثُمُلِّكَةُ علَينا . فأخبَرَ أَبُو طَالِبٍ رسولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ مَالاً حتىٰ يكونَ أَغنىٰ رجُلٍ فِي قَريشٍ وثُمُلِّكَةُ علَينا . فأخبَرَ أَبُو طَالِبٍ رسولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ مَا أَرَدتُهُ ، ولكنْ يُعطونِي الشِّعَلَىٰ بذلك ، فقالَ : لَو وَضَعُوا الشَّمَسَ فِي يَمِينِي والقَمَرَ فِي يَسَارِي مَا أَرَدتُهُ ، ولكنْ يُعطونِي كَلِمَة يَلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ ، ويَدينُ لَهُم بها العَجَمُ ، ويكونونَ مُلُوكاً فِي الجُنَّةِ ، فقالَ لَهُم أَبُو طَالْبٍ ذلك ، فقالُوا : نَعَم وعَشرَ كَلِيَاتٍ ، فقالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ تَسْهَدُونَ أَن لا إِلْهَ إِلَّا اللهُ ، وأَنِي ذلك ، فقالُوا : نَعَم وعَشرَ كَلِياتٍ ، فقالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ تَسْهَدُونَ أَن لا إِلْهَ إِلّا اللهُ ، وأَنِي ذلك ، فقالُوا : نَعَم وعَشرَ كَلِياتٍ ، فقالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَسُونَ أَن لا إِلْهَ إِلّا اللهُ ، وأَنِي

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ١ /٦٣.

<sup>(</sup>۲) الكافي : ۲ / ٦٤٩ / ٥.

رَسُولُ اللهِ، فقالُوا : نَدَعُ ثلاثَ مِائَةٍ وَسِتِّينَ إِلْهَا وَنَعَبُدُ إِلْهَا وَاحِـداً؟! فأنـزَلَ اللهُ سـبحانَهُ : ﴿وعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنْذِرٌ مِنْهُم وقالَ الكافِرُونَ هٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ \_ إِلَىٰ قُولِهِ \_ إِلَّا اخْتِلاقُ﴾ أي تَخليطٌ ''.

٢٠٠١٥ قصص الأنبياء : كانَ رسولُ اللهِ على لا يَكُفُ عن عَيبِ آلهَةِ المُشرِكينَ ، ويَقرأ عليهمُ القرآنَ، وكانَ الوليدُ بنُ المُغيرَةِ مِن حُكَّام العَرَبِ يَتَحاكَمونَ إِلَيهِ في الأُمورِ، وكانَ لَهُ عَـبيدٌ عَشرَةٌ عِندَ كُلِّ عَبدٍ أَلْفُ دِينارٍ يَتَّجِرُ بِها، ومَلَكَ القِنطارَ، وكانَ عَمَّ أَبِي جَهلٍ، فقالوا لَهُ : يا عَبِدَ شَمْسٍ، مَا هٰذَا الَّذِي يَقُولُ محمّد؟ أُسِحرٌ، أَمْ كِهَانَةٌ، أَمْ خُطَبٌ؟ فَـقَالَ : دَعُـوني أَسمَـغ كلامَهُ، فدَنا مِن رسولِ اللهِ ﷺ وهُو جالِسٌ في الحِجرِ فقالَ : يا محمّدُ، أنشِدْني شِعرَكَ، فقالَ : ما هو بشِعرٍ ولكنَّهُ كلامُ اللهِ الَّذي بَعَثَ أُنبياءهُ ورُسُلَهُ، فقالَ : أَتْـلُ، فـقَرأَ : بــسم اللهِ الرَّحـٰـنِ الرَّحيم، فلَمَّا سَمِعَ الرَّحمٰنَ استَهزأً مِنهُ وقالَ : تَدعُو إلىٰ رجُلٍ بالَيمامَةِ باسم الرَّحمٰنِ؟! قالَ : لا ولْكنِّي أَدعُو إِلَى اللهِ وهُو الرَّحمٰنُ الرَّحيمُ، ثُمَّ افتَتَحَ «حْم السَّجدَة»، فلَمَّا بَلَغَ إِلَىٰ قولِهِ : ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَهِ \*\* وَسَمِعَهُ، اقْشَعَرَ جِلْدُهُ وقامَت كُـلُّ شَعرَةٍ في بدَنِهِ، وقامَ ومَشيٰ إلىٰ بَيتِهِ ولَم يَرجِعُ إلىٰ قُرَيشٍ، فقالوا : صَبأً أبو عَبدِ شَمسِ إلىٰ دِينِ محمّدٍ! فاغتَمَّت قُرَيشٌ وغَدا علَيهِ أبو جَهلٍ فقالَ : فضَحتَنا ياعَمُّ! قالَ : يابنَ أخي، ما ذاك وإنِّي علىٰ دِينِ قَومي، ولُكنِّي سَمِعتُ كلاماً صَعباً تَقشَعِرُ مِنهُ الجُلُودُ، قالَ أَفشِعرُ هُو؟ قالَ : ما هُو بشِعرٍ. قالَ : فخُطَبٌ؟ قالَ : لا، إنّ الحُطَبَ كلامٌ مُتَّصِلٌ، وهٰذا كلامٌ مَنثورٌ لا يُشبِهُ بَعضُهُ بَعضاً ، لَه طَلاوَةً . قالَ : فكِهانَةٌ هُو؟ قالَ : لا ، قالَ : فما هُو؟ قالَ : دَعْني أَفكِّرْ فيهِ . فلمّا كانَ مِن الغَدِ قالوا : يا عَبدَ شَمسٍ، ما تَقولُ؟ قالَ : قُولُوا : هُو سِحرٌ؛ فإنَّهُ آخِذُ بقُلوبِ النّاسِ! فأنزَلَ اللهُ تعالىٰ فيهِ : ﴿ذَرْنِي ومَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً \* وجَعَلْتُ لَهُ مِالاً تَمْدُوداً \* وبَنينَ شُهُوداً.. إلىٰ قولهِ ـ علَيها تِسْعَةَ عَشَرَهِ ٣٠.

وفي حديثِ حمَّادِ بنِ زيدٍ عن أَيُّوبَ عن عِكرِمَةَ قـالَ : جـاءَ الوليـدُ بـنُ المُـغيرَةِ إلىٰ

<sup>(</sup>١) البحار : ١٢/١٨٢/١٨.

<sup>(</sup>۲) فصّلت : ۱۳.

<sup>(</sup>٣) المدَّثر : ١١ ـ ٣٠.

رَسُولِاللّٰهِ ﷺ فقالَ : اِقرَأَ عَلَيَّ، فقالَ : ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ "، فقالَ : أُعِدْ، فأعادَ، فقالَ : واللهِ، إنّ لَهُ لَحَلاوَةً وَطَلاوَةً "، وإنَّ أعلاهُ لَمُشِرٌ، وإنّ أَسْفَلَهُ لَمُعْدِقُ، وما هٰذَا بقَولِ بَشَرٍ ".

٢٠٠١٦ بحار الأنوار عن ابنِ عبّاسٍ : إنّ الوليدَ بنَ المُغيرَةِ أَتَىٰ قُرَيشاً فقالَ : إنّ النّاسِ يَجتَمِعونَ غَداً بالمَوسِمِ وقد فَشا أَمرُ هذا الرّجُلِ في النّاسِ وهُم يَسألُونَكُم عَنهُ، فَمَا تَـقُولُونَ؟ فَـقالَ أَبُوجَهلٍ : أَقُولُ : إنّهُ شَاعِرٌ ، وقالَ عُقبَةُ بنُ أَبِي مُعيَطٍ : أقولُ : أبوجَهلٍ : أقولُ : هُو ساحِرٌ ، يُفَرِّقُ بَينَ الرّجُلِ والمَرَأةِ وبَينَ الرّجُلِ وأخيهِ إنّهُ كاهِنٌ ، فقالَ الوليدُ : بَلَ أقولُ : هُو ساحِرٌ ، يُفَرِّقُ بَينَ الرّجُلِ والمَرَأةِ وبَينَ الرّجُلِ وأخيهِ وأبيهِ! فأنزَلَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَالقَلَمِ ... ﴾ الآية ، وقولَهُ : ﴿ وَمَا هُو بِقُولِ شَاعِرٍ ... ﴾ الآية ، وقولَهُ : ﴿ وَمَا هُو بِقُولِ شَاعِرٍ ... ﴾ الآية ، وقولَهُ : ﴿ وَمَا هُو بِقُولِ شَاعِرٍ ... ﴾ الآية ، وقولَهُ : ﴿ وَمَا هُو بِقُولِ شَاعِرٍ ... ﴾ الآية ، وقولَهُ : ﴿ وَمَا هُو بِقُولِ شَاعِرٍ ... ﴾ الآية ، وقولَهُ : ﴿ وَمَا هُو بِقُولِ شَاعِرٍ ... ﴾ الآية ، وقولَهُ : ﴿ وَمَا هُو بِقُولٍ شَاعِرٍ ... ﴾ الآية ، وقولَهُ : ﴿ وَمَا هُو بِقُولٍ شَاعِرٍ ... ﴾ الآية ، وقولَهُ : ﴿ وَمَا هُو بِقُولٍ شَاعِرٍ ... ﴾ الآية ، وقولَهُ : ﴿ وَمَا هُو بِقُولٍ شَاعِرٍ ... ﴾ الآية ، وقولَهُ : ﴿ وَمَا هُو بِقُولٍ شَاعِرٍ ... ﴾ الآية ، وقولَهُ : ﴿ وَمَا هُو بَقُولُ شَاعِرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

أقولُ : في البحارِ عن مناقبِ ابنِ شهرآشوبَ : لمَّا قالَت قريشُ : إِنَّهُ ساحِرٌ عَلِمنا أَنَّهُ قد أراهُم ما لَم يَقدِروا علىٰ مِثلِهِ، وقالوا : هذا مجنونٌ ؛ لِما هَجمَ مِنهُ علىٰ شيءٍ لَم يُفكِّرُ في عاقِبَتِهِ مِنهُم، وقالوا : هُو كاهِنُ ؛ لأنّهُ أَنبَأ بالغائباتِ، وقالوا : مُعَلَّمُ ؛ لأنّهُ قَد أَنبأهُم بِما يَكتُمونَهُ مِن أسرارِهِم، فتَبَتَ صِدقُهُ مِن حَيثُ قَصَدوا تَكذيبَهُ ».

# في تعداد أزواج النَّبيِّ:

قال العلّامة الطباطبائيّ في الميزان :

وممًا اعترضوا عليه تعدّد زوجات النبيّ ﷺ، قالوا : إنّ تعدّد الزوجات لا يخلو في نفسه عن الشره والانقياد لداعي الشهوة، وهو ﷺ لم يقنع بما شرعه لأمّته من الأربع حتى تعدّىٰ إلَى التّسع من النسوة.

والمسألة ترتبط بآيات متفرّقة كثيرة في القرآن، والبحث من كلّ جهة من جهاتها يجب أن يستوفى عند الكلام على الآية المربوطة بها؛ ولذلك أخّرنا تفصيل القول إلى محالّه المناسبة

<sup>(</sup>١) النجل: - ق

<sup>(</sup>٢) الطلاوة ــ مثلَّثة : الحسن والبهجة والقبول, (القاموس المحيط ٤: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء : ٣٩٧/٣١٩ و ح ٣٩٨.

<sup>(14</sup> هـ ۱۹/۱۷۵/۱۸ البحار ۱۹/۱۷۵/۱۸ ۳۱ ۳۱/۱۷۵/۱۸

له، وإنَّا نشير لهنا إلى ذلك إشارة إجماليَّة، فنقول :

من الواجب أن يلفت نظر هذا المعترض المستشكل إلى أنّ قصّة تعدّد زوجات النبيّ الله المست على هذه السذاجة (أنّه الله بالغ في حبّ النساء حتى أنهى عدّة أزواجه إلى تسع نسوة) بل كان اختياره لمن اختارها منهن على نهج خاص في مدى حياته؛ فهو الله كان تزوّج \_ أوّل ما تزوّج \_ بخديجة رضي الله عنها، وعاش معها مقتصراً عليها نيّفاً وعشرين سنة وهي ثلثا عمره الشريف بعد الازدواج، منها ثلاث عشرة سنة بعد نبوّته قبل الهجرة من مكّة. ثمّ هاجر إلى المدينة وشرع في نشر الدعوة وإعلاء كلمة الدين، وتزوّج بعدها من النساء منهن البكر ومنهن الثبيب، ومنهن الشابّة ومنهن العجوز والمكتهلة، وكان على ذلك ما يقرب من عشرة سنين، ثمّ حرّم عليه النساء بعد ذلك إلّا من هي في حبالة نكاحه. ومن المعلوم أنّ هذا الفعال على هذه الخصوصيّات لا يقبل التوجيه بمجرّد حبّ النساء والولوع بهنّ والوله بالقرب منهن؛ فأوّل هذه السيرة وآخرها يناقضان ذلك.

على أنّا لا نشك \_ بحسب ما نشاهده من العادة الجارية \_ أنّ المتولّع بالنساء المغرم بحبّهن والحنلاء بهن والصبوة إليهن مجذوب إلى الزينة، عشيق للجهال، مفتون بالغنج والدلال، حنين إلى الشباب ونضارة السنّ وطراوة الحنلقة، وهذه الحنواصّ أيضاً لا تنطبق على سمرته على الشباب فإنّه بنى بالثيّب بعد البكر وبالعجوز بعد الفتاة الشابّة، فقد بنى بأمّ سَلَمة وهي مُسنّة، وبنى بزينب بنت جحش وسنّها يومئذٍ يربو على خمسين بعد ما تزوّج بمثل عائشة وأمّ حبيبة...

وقد خَيرٌ ﷺ نساءه بين التمتيع والسَّراح الجميل ـ وهو الطلاق ـ إن كننّ يُـرِدن الدنيا وزينتها، وبين الزهد في الدنيا وترك التزيين والتجمّل إن كنّ يُرِدن الله ورسوله والدار الآخرة، على ما يشهد به قوله تعالىٰ في القصّة : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لاَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنيا وزِينَتَهَا فتَعَالَيْنَ أَمَتُعْكُنَّ وأُسَرَّحْكُنَّ سَراحاً جَـيلاً \* وإِنْ كُـنْتُنَّ تُـرِدْنَ اللهَ ورَسُـولَهُ والدّارَ

الآخِرَةَ فإنّ اللهَ أَعَدَّ للمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظيماً﴾™. وهـذا المـعنىٰ أيـضاً \_كـما تـرىٰ \_ لاينطبق علىٰ حال رجل مغرم بجمال النّساء صابِ إلىٰ وصالهنّ.

فلا يبقى حينئذٍ للباحث المتعمّق \_إذا أنصف \_إلّا أن يوجّه كثرة ازدواجه ﷺ فيما بين أوّل أمره وآخر أمره بعوامل أخر غير عامل الشره والشبق والتلهّى.

فقد تزوّج ﷺ ببعض هؤلاء الأزواج اكتساباً للقوّة وازدياداً للعضد والعشيرة، وببعض هؤلاء استالةً للقلوب وتوقّياً من بعض الشرور، وببعض هؤلاء ليقوم على أمرها بالإنفاق وإدارة المعاش، وليكون سنّة جارية بين المؤمنين في حفظ الأرامل والعجائز من المسكنة والضيعة.

وببعضها لتثبيت حكم مشروع وإجرائه عملاً لكسر السنن المنحطّة والبدع الساطلة الجارية بين الناس، كما في تزوّجه بزينب بنت جحش وقد كانت زوجة لزيد بن حارثة ثمّ طلّقها زيد، وقد كان زيد هذا يدعَى ابن رسول الله على نحو التبنّي، وكانت زوجة المدعوّ ابناً عندهم كزوجة الابن الصَّلبيّ لا يتزوّج بها الأب، فتزوّج بها النبيّ ﷺ ونزل فيها الآيات.

وكان ﷺ تزوّج لأوّل مرّة بعد وفاة خديجة بسَودة بنت زمعة وقد توفّي عنها زوجها بعد الرجوع من هجرة الحبشة الثانية، وكانت سودة هذه مؤمنة مهاجرة، ولو رجعت إلى أهلها وهم يومئذٍ كفّار لفتنوها كها فتنوا غيرها من المؤمنين والمؤمنات بالزجر والقتل والإكراه على الكفر.

وتزوّج بزينب بنت خُزَيمة بعد قتل زوجها عبدالله بن جـحش في أحـد، وكـانت مـن السيّدات الفُضلَيات في الجاهليّة تدعى أمّ المساكين؛ لكثرة برّها للفقراء والمساكين وعطوفتها بهم، فصان بازدواجها ماء وجهها.

وتزوّج بأمّ سَلَمة واسمها هند، وكانت من قبلُ زوجة عبدالله أبي سلمة ابن عمّة النـبيّ وأخيه من الرّضاعة أوّل من هاجر إلى الحبشة، وكانت زاهدة فاضلة ذات دِين ورأي، فلمّاً

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٢٨, ٢٩.

توفّي عنها زوجها كانت مُسنّة ذات أيتام فتزوّج بها النبيُّ ﷺ.

وتزوّج بصفيّة بنت حُمييّ بن أخطَب سيّد بني النَّظير، قتل زوجها يوم خيبر وقتل أبوها مع بني القُريظة، وكانت في سَبي خيبر فاصطفاها وأعتقها وتزوّج بها، فوقاها بذلك من الذلّ ووصل سببه ببني إسرائيل.

وتزوّج بجويرية واسمها بَرّة بنت الحارث سيّد بني المُصطَلق، بعد وقعة بني المُصطَلق وقد كان المسلمون أسَروا منهم مائتي بيت بالنساء والذراري، فتزوّج ﷺ بها، فقال المسلمون : هؤلاء أصهار رسول الله لا ينبغي أسرهم، وأعتقوهم جميعاً، فأسلم بنو المصطلق بـذلك، ولحقوا عن آخرهم بالمسلمين وكانوا جماً غفيراً، وأثر ذلك أثراً حسناً في سائر العرب.

وتزوّج بميمونة واسمها بَرّة بنت الحارث الهلاليّة، وهي التي وهبت نفسها للنبيّ الله بعد وفاة زوجها الثاني أبي رهم بن عبد العُزّى، فاستنكحها النبيّ الله وتزوّج بها وقد نزل فسيها القرآن.

وتزوّج بأمّ حبيبة واسمها رَملَة بنت أبي سفيان، وكانت زوجـة عـبيدالله بـن جـحش وهاجر معها إلى الحبشة الهجرة الثانية فتنصّر عبيدالله هناك وثبتت هي على الإسلام، وأبوها أبو سفيان يجمع الجموع على الإسلام يومئذٍ، فتزوّج بها النبيّ ﷺ وأحصنها.

وتزوّج بحفصة بنت عمر وقد قُتل زوجها خنيس بن حذاقة ببدر وبقيت أرملة. وتزوّج بعائشة بنت أبي بكر وهي بكر.

فالتأمّل في هذه الخصوصيّات \_مع ما تقدّم في صدر الكلام من جُمل سيرته في أوّل أمره وآخره وما سار به من الزهد وترك الزينة وندبه نساءه إلى ذلك ـلا يبقي للمتأمّل موضع شكّ في أنّ ازدواجه ﷺ بمن تزوّج بها من النساء لم يكن علىٰ حدّ غيره من عامّة الناس.

أضف إلى ذلك مجُل صنائعه ﷺ في النساء، وإحياء ما كانت قرون الجاهليّة وأعـصار الهمجيّة أماتت من حقوقهن في الحياة، وأخسرته من وزنهن في المجتمع الإنسانيّ؛ حتى روي أنّ آخر ما تكلّم به ﷺ هو توصيتهنّ لجامعة الرجال، قال ﷺ : الصَّلاة الصَّلاة، وما مَلكَت

أَيمَانُكُم لا تُكَلِّفوهُم ما لا يُطيقونَ، اللهَ اللهَ في النِّساءِ فإنَّهُنَّ عوانٌ في أيديكُم... الحديث.

وكانت سيرته على العدل بين نسائه وحسن معاشرتهن ورعاية جانبهن ممما يختص به على على مسيرته في مستقبل المسباحث إن شاء الله وكان حكم الزيادة على الأربع كصوم الوصال من مختصاته التي منعت عنها الأممة، وهذه الحصال وظهورها على الناس هي التي منعت أعداءه من الاعتراض عليه بذلك مع تربيصهم الدوائر به ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ٤ / ١٩٥٠.

# النُّجوم

البحار : ٥٨ / ٢١٧ باب ١٠ «علم النَّجوم والعمل بد»

وسائل الشيعة : ١٠١ / ١٠١ باب ٢٤ «عدم جواز تعلُّم النَّجوم».

وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ باب ١٤ «تحريم العمل بعلم النَّجوم».

# ٣٨٤٩ ـ عِلمُ النُّجوم

### الكتاب

﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ \* فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُهِ ١٠٠٠. ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ ١٠٠.

### التّفسير:

قولُه تعالىٰ : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجومِ \* فَقَالَ إِنِّي سَـقيمُ لا شكّ أَنَّ ظـاهر الآيـتَين أَنَّ إخباره ﷺ بأنّه سقيم مرتبط بنظرته في النجوم ومبنيّ عليه، ونظرته في النجوم إمّا لتشخيص الساعة وخصوص الوقت كمن به حُمّىٰ ذات نوبة يُعيّن وقتها بطلوع كـوكب أو غـروبها أو وضع خاصّ من النجوم، وإمّا للوقوف على الحوادث المستقبلة التي كان المنجّمون يرَون أنّ الأوضاع الفلكيّة تدلّ عليها، وقد كان الصابئون مبالِغين فيها وكان في عهده ﷺ مـنهم جـمّ غفير.

فعلَى الوجه الأوّل لمّا أراد أهل المدينة أن يخرجوا كافّة إلىٰ عيد لهم، نــظر إلَى النــجوم وأخبرهم أنّه سقيم ستعتريه العلّـة فلا يقدر علَى الخروج معهم.

وعلَى الوجه الثاني نظر ﷺ حينذاك إلَى النجوم نظرة المنجّمين، فأخبرهم أنّها تدلّ علىٰ أنّه سيسقم فليس في وسعه الخروج معهم.

وأوّل الوجهَين أنسب لحاله ﷺ وهو في إخلاص التوحيد بحيث لا يرئ لغيره تعالىٰ تأثيراً، ولا دليل لنا قويّاً يدلّ علىٰ أنّهﷺ لم يكن به في تلك الأيّام سقم أصلاً، وقد أخبر القرآن بإخباره بأنّه سقيم، وذكر سبحانه قبيل ذلك أنّه جاء ربّه بقلب سليم، فلا يجوز عليه كذب ولا لغو من القول.

ولهم في الآيتَين وجوه أخر أوجهها أنَّ نظرته في النجوم وإخباره بالسقم من المعاريض في

<sup>(</sup>١) الصافّات : ٨٨، ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الواقمة : ٧٥.

الكلام، والمعاريض أن يقول الرجل شيئاً يقصد به غيره ويفهم منه غير ما يمقصده، فسلطة نظر على النجوم نظر الموحِّد في صنعه تعالى يستدل به عليه تعالى وعلى وحدانيته وهم يحسبون أنّه ينظر إليها نظر المنجّم فيها ليستدل بها على الحوادث، ثمّ قال: إنّي سقيم، يريد أنّه سيعتريه سقم، فإنّ الإنسان لا يخلو في حياته من سقم ما ومرضما، كماقال: ﴿وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ (١٠، وهم يحسبون أنّه يخبر عن سقمه يوم يخرجون فيه لعيد لهم، والمرجّع عنده لجميع ذلك ما كان يهتم به من الرواغ إلى أصنامهم وكسرها.

لكنّ هذا الوجه مبنيّ علىٰ أنّه كان صحيحاً غير سقيم يومئذٍ ، وقد سمعت أن لا دليل يدلّ عليه . علىٰ أنّ المعاريض غير جائزة على الأنبياء ؛ لارتفاع الوثوق بذلك عن قولهم ٣٠.

٢٠٠١٧ - الإمامُ الصّادَقُ ﷺ - لمحمد بنِ يحيى الخَنْعَميِّ لَمَّا سَأَلَهُ عنِ النَّجومِ : حَقَّ هِي؟ - :
 نَعَم، فقلتُ لَهُ : وفي الأرضِ مَن يَعلَمُها؟ قالَ : نَعَم، وفي الأرضِ مَن يَعلَمُها٣٠.

٢٠٠١٨ عنه ﷺ \_ لَمَا سُئلَ عن عِلمِ النَّجومِ \_ : هُو عِلمٌ مِن عِلمِ الأنبياءِ. قالَ [الرَّاوي] :
 فقلتُ : كانَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ ﷺ يَعلَمُهُ ؟ فقالَ : كانَ أُعلَمَ النَّاسِ بِهِ ١٠٠٠.

المحدد الإمامُ الكاظمُ على - فيا جَرىٰ بينهُ وبينَ هارونَ - : ولولا أنّ النَّجومَ صَحيحَةً ما مَدَحَها اللهُ عَزَّوجلٌ ، والأنبياءُ على كانُوا عالمِينَ بِها ، وقد قالَ اللهُ تعالىٰ في حَقَّ إبراهيمَ خَليلِ الرّحمٰنِ على اللهُ وكذُلكَ نُرِي إبراهيمَ مَلكُوتَ السَّهاواتِ والأرضِ ولِيَكونَ مِنَ المُوقِنينَ ﴾ ، وقالَ الرّحمٰنِ على آخَرَ : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجومِ فَقَالَ إني سَقيم ﴾ ، فلو لَم يَكُن عالمًا بعِلمِ النَّجومِ ما نظرَ فيها وما قالَ : إني سَقيمٌ . وإدريسُ على كانَ أعلَمَ أهلِ زَمانِهِ بالنَّجومِ ، واللهُ تعالىٰ قد أقسَمَ عَواقِع النَّجومِ وإنّهُ لَقسَمٌ لَو تَعلَمونَ عَظيمٍ . .

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان : ١٤٨ / ١٤٨.

<sup>(</sup>۲۵٪) البحار: ۳۰/۲٤۹/۵۸ و ص۱۵/۲۳۵.

<sup>(</sup>٥) الأنعام : ٧٥.

<sup>(</sup>٦) الصافّات : ٨٩.

<sup>(</sup>۷) البحار : ۵۸ / ۲۵۲ / ۳۹.

٢٠٠٢- الإمامُ علي علي الله : مَنِ اقتَبَسَ عِلماً منعِلمِ النَّجومِ مِن حَمَلَةِ القرآنِ ازدادَ بهِ إيماناً
 ويَقيناً ، ثُمَ تَلا : ﴿إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيلِ والنَّهَارِ ﴾ (١٠).

٢٠٠٢١ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ - لمّا شئلَ عمّا اشتَهَرَ بينَ النّاسِ مِن حُرمَةِ النَّظَرِ في النُّجومِ وعن ضَررِهِ بالدِّينِ -: لَيس كما يَقولُونَ، لا تَضُرُّ بدِينِكَ، ثُمُّ قالَ : إنّكُم تَنظُرُونَ في شَيءٍ مِنها كثيرُهُ لا يُنتَفَعُ بهِ ٣٠.
 لا يُدرَكُ، وقَليلُهُ لا يُنتَفَعُ بهِ ٣٠.

٧٠٠٢٢ عنه ﷺ - لمّا سألَهُ زِنديقَ عن عِلمِ النُّجومِ ... هُو عِلمٌ قَلَّت مَنافِعُهُ وكَثُرَت مَضَرّاتُهُ؛
لأنّهُ لا يُدفَعُ بهِ المُقدورُ ولا يُتَّقَىٰ بهِ المُحذورُ، إن أُخبَرَ المُنجِّمُ بالبَلاءِ لَم يُنجِهِ التَّحَرُّزُ مِن القَضاءِ،
وإن أُخبَرَ هُو بخيرٍ لَم يَستَطِعْ تَعجيلَهُ، وإن حَدَثَ بهِ سُوءٌ لَم يُجِنْهُ صَرفُهُ، والمُنجِّمُ يَضادُّ اللهَ في عِلمِهِ بزَعمِهِ أَنّهُ يَرُدُّ قَضاءَ اللهِ عَن خَلقِهِ

٣٠٠٢٣ عنه ﷺ : كَانَ بَينِي وبَينَ رَجُلٍ قِسمَةُ أَرضٍ، وكَانَ الرَّجُلُ صَاحِبَ نُجُومٍ، وكَانَ يَتَوخَىٰ سَاعَةَ الشَّعُودِ؛ فَيَخْرُجُ فيها وأُخْرُجُ أَنَا فِي سَاعَةِ النَّحُوسِ، فَاقتَسَمنا فَخَرَجَ لِي خَيرُ القِسمَينِ، فَضَرَبَ الرِّجُلُ يدَهُ اليُهنى على اليُسرى ثُمَّ قالَ : مَا رأيتُ كَاليَومِ قَطُّ ! قَلتُ : وَيلَ الآخَرِ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنِي صَاحِبُ نُجُومٍ أُخْرَجتُكَ فِي سَاعَةِ النَّحُوسِ وَخَرَجتُ أَنَا فِي سَاعَةِ الشَّعُودِ، ثُمَّ قَسَمنا فَخَرَجَ لَكَ خَيرُ القِسمَينِ.

فقلتُ : ألا أُحَدِّثُكَ بحَديثٍ حَدَّثَني بهِ أبي؟ قالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن سَرَّهُ أن يَدفَعَ

<sup>(</sup>١) اليحار: ٥٨ / ٤١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٨ / ١٩٥ / ٢٣٣.

أقول: قبال الشيخ الأنصاري في كتاب «المكاسب» في مبحث التنجيم: يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات الدكورة؛ بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المميّن من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبّين إذا كان على وجه الفلم وينئذ جواز الإخبار على وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعيّة؛ إذ لا حرج على من الكوكبّين إذا كان على وجه الفلم في هذه الليلة نظراً إلى ما جرّبه من نزول كلبه عن السطح إلى داخل البيت مثلاً، كما حكي أنه اتفق ذلك لمروج هذا العلم بل محييه نصير الملة والدين حيث نزل في بعض أسفاره على طخان له طاحونة خارج البلد، فلمّا دخل منزله صعد السطح لحرارة العام محيية نصير المئزل: انزل ونم في البيت تحقّظاً من العطر، فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكيّة فلم يرّ شيئاً فيما هو مظنّة للواء فقال له صاحب المنزل: إنّ لي كلباً ينزل في كلّ ليلة يحسّ العطر فيها إلى البيت، فلم يقبل منه المحقق ذلك وبات فوق السطح فجاء العطر في الليل وتعبّب المحقق. (المكاسب: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) البحار : ٥٨ / ٣/٢٢٣.

اللهُ عنهُ نَحسَ يَومِهِ فَلْيَفتَتِحْ يَومَهُ بصَدَقَةٍ يُذهِبِ اللهُ بها عنهُ نَحسَ يَومِهِ، ومَن أَحَبَّ أَن يُذهِبَ اللهُ عنهُ نَحسَ لَيلَتِهِ. اللهُ عنهُ نَحسَ لَيلَتِهِ.

فَقُلْتُ : وإنَّي افْتَتَحَتُّ خُروجي بصَدَقَةٍ ، فَهَذَا خَيرٌ لَكَ مِن عِلْمِ النُّجومِ٣٠.

٢٠٠٧٤عنه ﷺ - في دعاءِ الاستِخارَةِ بعدَ الفَراغِ من صَلاتِها - : اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقتُ أَقُواماً يَلجَؤُونَ إِلَىٰ مَطَالِعِ النَّجُومِ لأُوقاتِ حَرَكاتِهِم وشكونِهِم وتَصَرُّفِهِم وعَقدِهِم، وخَلَقتَني أَبرَأُ إِلَيكَ مِن اللَّجَأَ إِلَيها ومِن طَلَبِ الاختِياراتِ بِها، وأَتَيَقَّنُ أَنَّكَ لَمْ تُطلِعْ أَحَداً عـلىٰ غَـيبِكَ في مَواقِعِها، ولَمْ تُسَهِّلُ لَهُ السَّبيلَ إلىٰ تَحصيلِ أَفاعيلِها.

وإنَّكَ قادِرٌ علىٰ نَقلِها في مَداراتِها في مَسيرِها علَى السُّعودِ العامَّةِ والحَـاصّةِ إلَى النُّحوسِ، ومِن النُّحوسِ الشَّامِلَةِ والمُفْرَدَةِ إلَى السُّعودِ، لأنَّكَ تَمَحو ما تَشاءُ وتُثبِتُ وعِندَكَ أمُّ الكِتابِ٣٠.

٧٠٠٢٥ من لايحضره الفقيه عن عبدِ الملكِ بنِ أُعيَنٍ : قلتُ لأبي عبدِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلكِ بنِ أُعيَنٍ : قلتُ لأبي عبدِ اللهِ على المُلكِ بنِ أُعيَنٍ : قلتُ الشَّرُّ جَلَستُ ولَم أَذَهَبُ فيها ، وإذا رأيتُ الطَّالِعَ الخَيرَ ذَهَبتُ في الحاجَةِ ، فقالَ لي : تَقضي؟ قلتُ : نَعَم، قالَ : أَحرِقْ كُتُبَكَ ٣٠.

٢٠٠٢٦ - الإمامُ علي على الله على الله الله وجمل يستخدِمُ عِلمَ النَّجومِ : إن سِرتَ في هذا الوَقتِ خَشِيتُ أن لا تَظفِرَ بمُرادِكَ .. أَنَزعُمُ أَنَّكَ تَهدي إلى السّاعَةِ الّتي مَن سارَ فيها صُرِفَ عـنهُ السَّوءُ، وتُحَوِّفُ مِن السّاعَةِ الّتي مَن سارَ فيها حاقَ بهِ الظُّرُ ؟! فَن صَدَّقَكَ بهٰذا فقد كَـذَّبَ السَّوءُ، وتُحَوِّفُ مِن السّاعَةِ الّتي مَن سارَ فيها حاقَ بهِ الظُّرُ ؟! فَن صَدَّقَكَ بهٰذا فقد كَـذَّبَ السَّوءُ، واستَغنىٰ عَنِ الاستِعانَةِ باللهِ في نَيلِ الحَبوبِ، ودَفع المُكروهِ...

ثُمُّ أَفَهَلَ ﷺ علَى النّاسِ فقالَ : أَيُّهَا النّاسُ، إِيّاكُم وتَعَلَّمُ النَّجومِ إِلّا ما يُهتَدىٰ بهِ في بَرِّ أو بَحرٍ، فإنّها تَدعو إِلَى الكِهانَةِ، والمُنجَّمُ كالكاهِنِ، والكاهِنُ كـالسّاحِرِ، والسّـاحِرُ كـالكافِرِ، والكافِرُ في النّارِ، سِيروا علَى اسمِ اللهِ<sup>نه</sup>ِ.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ١٤/٦/٤.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۸۵ / ۲۲۹ / ۱۲.

<sup>(</sup>٣) الفقيه : ٢ / ٢٦٧ / ٢٠٤٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ٧٩.

٢٠٠٢٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : المُنجَّمُ كالكاهِنِ، والكاهِنُ كالسّاحِرِ، والسّاحِرُ كالكافِرِ،
 والكافِرُ في النّارِ ١٠٠.

أقول: ما يدلّ على تحريم التنجيم يختصّ بما إذا اعتقد المنجّم تأثير الحركات في الكائنات، ولا مؤثّر في الوجود إلّا الله سبحانه، وأمّا إذا اعتقد ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف والمكشوف فلا دليل على حرمته، بل قال الشيخ الأنصاريّ رضوان الله تعالى عليه : الظاهر أنّ هذا الاعتقاد لم يقل أحد بكونه كفراً... فراجع تمام كلامه في التنجيم في المكاسب الحرّمة.

٣٠٠٢٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ كمّا انصَرَفَ النّاسُ بعدَ صَلاةِ الصَّبحِ فِي الحُدَيبيَةِ فِي أَثَرِ سَهَاءةٍ كَانَت مِن اللَّيلِ ـ : هل تَدرونَ ماذا قالَ رَبُّكُم؟ قالوا : اللهُ ورَسولُهُ أَعلَمُ. قالَ : إنّ رَبَّكُم يقولُ : مِن عِبادي مُؤمِنٌ بِي وكافِرُ بالكواكِبِ، وكافِرُ بِي ومُؤمِنُ بالكواكِبِ، فَمَن قالَ : مُطِرنا بفَضلِ اللهِ ورَحمَتِهِ فَذَلكَ مُؤمِنٌ بِي وكافِرُ بالكواكِبِ، ومَن قالَ :مُطِرنا بِنَوءِ كذا وكذا فَذَٰلِكَ كَافِرُ بِي ومُؤمِنٌ بالكواكِبِ٣٠.

أقول: قال الحرّ العامليّ بعد ذكره للحديث: قالَ الشَّهيدُ: هـذا مُحـمول عــلَى اعــتقاد مَدخليّتها في التّأثير، والنَّوءُ: شقوط كوكب في المغرب وطلوع رقيبه في المشرق.

<sup>(</sup>۱) البحار : ۷/۲۲٦/۷۸.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٢ / ٨ .

# النَّجويُ

## ٣٨٥٠ ـ النَّحِويُ

### الكتاب

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ١٠٠٠.

(انظر) الإسراء: ٤٧ وطه: ٦٣ والأنبياء: ٣ والمجادلة: ٧. ١٣.١٢،١٠ والنساء: ١١٤ والزخرف: ٨٠.

٢٠٠٢٩ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : إذا كانُوا ثَلاثَةً فلا يَتَناجئ اثنانِ دُونَ الثَّالِثِ٣٠.

٢٠٠٣٠ عنه على : إذا كُنتُم ثَلاثَةً فلا يَتناجئ رجُلانِ دُونَ الآخَرِ حتَّىٰ يَختَلِطوا بالنّاسِ ؛ فإنّ ذلك يَحَزُنُهُ ٣٠٠.

المحمد الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إذا كانَ القَومُ ثَلاثَةً فلا يَتَناجئ مِنهُمُ اثنانِ دُونَ صاحِبِهِا ؛ فإنّ ذُلك (مِـ) مّا يَحَرُنُهُ ويُؤذيهِ ﴿ ﴾ .

٢٠٠٣٢ ـ الإمام على ﷺ : الكِتانُ مِلاكُ النَّجويٰ (٠٠).

٧٠٠٣٣ عنه ﷺ : أفضلُ النَّجويٰ ماكانَ على الدِّينِ والتَّقْ، وأسفَرَ عنِ اتَّباعِ الهُديٰ ومُخالَفَةِ الهُوئِ٣٠.

٢٠٠٣٤\_عنه ﷺ : لا خَيرَ في المُناجاةِ إلّا لرجُلَينِ : عالِم ناطِقٍ، أو مُستَمِع واع™.

<sup>(</sup>١) التوبة : ٧٨.

<sup>(</sup>٢-٣) كنز العثال: ٢٤٧٦٦, ٢٤٧٦٧.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ٢ / ٦٦٠ / ١.

<sup>(</sup>٥-٧) غرر العكم: ٢٠٥٥، ٣٣٠١، ١٠٨٣٥.

# الناجاة

البحار : ٣٢٣/ ٣٢٣ باب ١٦ «ما ناجئ به موسىٰ ﷺ ربَّه».

البحار: ٩٤ / ٨٩ باب ٣٢ «أدعية المناجاة».

انظر: الأدب: باب ٦٨.

### ٣٨٥١ ـ المُناجاةُ

٢٠٠٣٥ - الإمامُ الصادقُ ﷺ : أوحَى اللهُ تعالىٰ إلىٰ داودَ ﷺ : بِي فافرَحْ، وبذِكري فتَلَذَّذْ.
 وبمُناجاتى فتَنَعَّمْ<sup>١١٠</sup>.

٣٠٠٣٦ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ: في المُناجاةِ سَبَبُ النَّجاةِ ١٠٠٣٦

٢٠٠٣٧ عنه ﷺ : مَن لَزِمَ الحَلَوةَ برَبِّهِ فَقد حَصَلَ في الحِمَى الأَمنَعِ والعَيشِ الأَمتَعِ. واعلَمْ
 أَنّهُ لا يُنالُ ما عِندَ اللهِ إلّا بنَفسِ جاهِدَةٍ وعَينِ شاهِدَةٍ ٣٠.

٢٠٠٣٨ - الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ - في المُناجاةِ -: اللَّهُمَّ احمِلْنا في سُفُنِ نَجاتِكَ، ومَتَّعْنا بلَذيذِ
 مُناجاتِكَ، وأورِدْنا حِياضَ حُبِّكَ، وأَذِقْنا حَلاوَةَ وُدِّكَ وقُربِكَ ".

٧٠٠٣٩\_عنه ﷺ أيضاً : فَبِكَ إلىٰ لَذيذِ مُناجاتِكَ وَصَلُوا ، ومِنكَ أقصىٰ مَقَاصِدِهِم حَصَّلُوا ﴿ ا

٠٤٠٠٢ عنه ﷺ \_ مِن دُعائهِ في يَومِ عَرفَةَ \_ : وزَيِّنْ لِيَ التَّفَوُّدَ بَمُناجاتِكَ باللَّيلِ والنَّهارِ ٣٠.

٢٠٠٤١ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : وما بَرِحَ شَهِ ـ عَزَّتْ آلاؤهُ ـ في البُرهَةِ بَعدَ البُرهَةِ ، وفي أزمانِ الفَتَراتِ، عِبادُ ناجاهُم في فِكرِهِم، وكَلَّمَهُم في ذاتِ عُـقولِهِم، فـاستَصبَحوا بِـنُورِ يَـقَظَةٍ في الأبصارِ والأسماع والأفندَةِ™.

(انظر): المراقبة: باب ١٥٤٤.

# ٣٨٥٢ ـ فضلُ المُناجاةِ في ظُلَم اللّيلِ

٢٠٠٤٢ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : تَعَرَّضُ للرَّحمَةِ وعَفوِ اللهِ بحُسنِ المُراجَعَةِ ، واستَعِنْ علىٰ حُسنِ المُراجَعَةِ بخالِصِ الدُّعاءِ والمُناجاةِ في الظُّلَمِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء : ١٩٩ / ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢\_٣) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٥٤.

<sup>(</sup>٤\_٥) البحار: ۲۱/۱٤۷/۹٤.

<sup>(</sup>٦) الصحيفة السجّاديّة : ١٩٧ الدعاء ٤٧.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الخطبة ٢٢٢.

<sup>(</sup>٨) تحف العقول : ٢٨٥\_ ٢٨٦.

٢٠٠٤٣\_رسولُ اللهِ ﷺ : إنّ اللهَ جلّ جلالُهُ أوحىٰ إلَى الدُّنيا : أَتَعِبِي مَن خَدَمَكِ واخدُمي مَن رَفَضَكِ، وإنّ العَبدَ إذا تَخَلَّىٰ بسَيِّدِهِ في جَوفِ اللَّيلِ المُظلِمِ وناجاهُ أَثبَتَ اللهُ النُّورَ في قَلْبِهِ، فإذا قالَ : يا رَبِّ! ناداهُ الجَليلُ جلّ جلالُهُ : لَبَّيكَ عَبدي سَلْني أُعطِكَ، وتَوَكَّلُ عليَّ أَكفِكَ.

ثُمَّ يَقُولُ جَلَّ جَلاَلُهُ للمَلائكَةِ : مَلائكَتي، انظُروا إلىٰ عَبدي قَد تَخَلَىٰ بِي في جَوفِ اللَّيلِ المُظلِم، والبَطَّالونَ لاهُونَ، والغافِلونَ يَنامونَ، اشهَدوا أُنِّي قَد غَفَرتُ لَهُ٣٠.

# ٣٨٥٣ ـ مُناجاةُ الإمامِ عليِّ ﷺ

٢٠٠٤٤ تنبيه الخواطر عن عُروَةِ بنِ الزَّبَيرِ :كُنّا جُلُوساً في مَسجِدِ النَّبِيِّ ﷺ فَتَذَاكَرْنا أحوالَ أهلِ بَدرٍ وبَيعَةِ الرَّضوانِ، فقالَ أبو الدَّرداءِ : يا قَومُ، ألا اُخبِرُكُم بأقَلِّ القَومِ مالاً، وأكثرِهِم وَرَعاً، وأشَدَّهِمُ اجتِهاداً في العِبادَةِ؟ قالوا : مَن هُو؟ قالَ : عليَّ بنُ أبي طالبِ ﷺ.

قالَ : فَوَاللَّهِ إِن كَانَ فِي جَمَاعَةِ ذَلَكَ الْجَلِسِ إِلَّا مُعرِضٌ عَنْهُ بِوَجِهِهِ، ثُمَّ انتَدَبَ لَهُ رجُلُ مِن الأنصارِ يُقالُ لَهُ : عُوَيمِرُ، فقالَ : لَقَد تَكَلَّمتَ بكَلِمَةٍ ما وافَقَكَ عليها أَحَدُ مُنذُ أَتَيتَ بها.

فقالَ أبو الدَّرداءِ : يا قَومُ، إنِي قائلُ ما رَأيتُ ولْيَقُلُ كُلُّ واحِدٍ مِنكُم ما رَأَيْ رَأيتُ وشاهَدتُ عليَّ بِنَ أَبِي طَالبٍ بِسُوَيَحَاتِ بَنِي النَّجَارِ وَقَدِ اعْتَرَلَ عَن مُوالِيهِ واخْتَفِيْ بِمَّن يَلَيهِ وَشَاهَدَتُ عليَّ بَكَانَهُ فقلتُ : لَمِق بَمَرْلِهِ ، فإذا بِصَوتِ حَزينٍ وقدِ استَتَرَ ببُعَيلاتِ النَّخلِ فافتقَدتُهُ وبَعُدَ عليَّ مَكانَهُ فقلتُ : لَمِق بَمَرْلِهِ ، فإذا بِصَوتِ حَزينٍ وَنَعْمَةِ شَجِيٍّ وَهُو يَقُولُ : إلهٰي ، كَم مِن مُوبِقَةٍ حَلَمتَ عَن مُقابَلَتِها بنِعمَتِكَ ، وكَم مِن جَريرَةٍ تَكَرَّمتَ عَن كَشْفِها بكَرَمِكَ ! إلهٰي ، إن طالَ في عِصيانِكَ عُمري وعَظُمَ في الصَّحْفِ ذَنبي فما أنا مُؤمِّلُ غَيرَ غُولِكَ ، ولا أنا راجٍ غَيرَ رِضُوانِكَ . فشَغَلَني الصَّوتُ واقْتَفَيتُ الأَثَرَ فإذا هُو عليُّ مُؤمِّلُ غَيرَ غُفرانِكَ ، ولا أنا راجٍ غَيرَ رِضُوانِكَ . فشَغلَني الصَّوتُ واقتَفَيتُ الأَثَرَ فإذا هُو عليُّ اللهُ أبي طالبٍ بِعَينِهِ ، فاستَتَرَتُ لِأَسْمَعَ كلامَهُ وأَخْمَلتُ الْحَرَكَةَ فَرَكَعَ رَكُعاتٍ في جَوفِ اللَّيلِ النَّا أبي طالبٍ بِعَينِهِ ، فاستَتَرَتُ لِأَسْمَعَ كلامَهُ وأَخْمَلتُ والشَّكُوىٰ ، فكانَ يمّا ناجىٰ بهِ اللهُ عَزُوجلَ اللّيلِ اللهُمْ إنِي اللّهُمْ إنِي اللّهُمْ إنِي أَلَى الدُّعاءِ والتَّضَرُّعِ والبَتُ والشَّكُوىٰ ، فكانَ يمّا ناجىٰ بهِ اللهُ عَزُوجلُ فتَعَظُمُ عليَّ أن قالَ : اللّهُمْ إنِي أَنْ أَنْ وَالشَّكُوىٰ ، فكانَ يمّا ناجىٰ بهِ اللهُ عَنْ عَظُمُ عليَّ أن قالَ : اللّهُمْ إنِي أَفَكُرُ في عَفُوكَ فَتَهُونُ عَلَيْ خَطَيئتِي ، ثُمْ أَذكُرُ العَظيمَ مِن أُخذِكَ فَتَعَظُمُ علَيْ

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار : ٢٥٧.

بلِيَّتِي. ثُمَّ قالَ : آهِ إِن قَرَأْتُ فِيالصُّحُفِ سَيِّنَةً أَنا ناسِيها وأَنتَ مُحصيها فتَقولُ : خُذُوهُ! فيا لَهُ مِن مَأْخُوذٍ لا تُنْجِيهِ عَشيرَتُهُ، ولا تَنفَعُهُ قَبِيلَتُهُ، تَرحَمُهُ المَلاَّ إِذا أَذِنَ فيهِ بالنِّداءِ!

ثُمَّ قَالَ: آهِ مِن نَارٍ تُنْضِجُ الأكبادَ والكُلىٰ، آهِ مِن نَارٍ نَزِّاعَةٍ للشَّوىٰ، آهِ مِن غَـمرَةٍ في مُلهَباتِ لَظَىٰ. ثُمَّ أَمْعَنَ في البُكاءِ فلَم أسمَعْ لَهُ حِسَّاً ولا حَرَكةً، فقُلتُ : غَلَبَ علَيهِ النَّومُ لِطُولِ السَّهَرِ، أُوقِظُهُ لِصَلاةِ الفَجرِ.

قالَ أبو الدَّرداءِ : فأتيتُهُ فإذا هُو كالحَشَبَةِ المُلقاةِ ، فحَرَّكتُهُ فلَم يَتَحَرَّكُ وزَوَيتُهُ فلَم يَنزَوِ ، فقَلَتُ : إنّا للهِ وإنّا إلَيهِ راجِعونَ ، ماتَ واللهِ عليُّ بنُ أبي طالبٍ! فأتيتُ مَنزِلَهُ مُبادِراً أنعاهُ إلَيهِ م ، فقالَت فاطِمَةُ : يا أبا الدَّرداءِ ، ما كانَ مِن شأنِهِ وقِصَّتِهِ ؟ فأخبَرتُها الحَبَرَ، فقالَت : هِي واللهِ يا أبا الدَّرداءِ الغَشيَةُ الّتِي تأخُذُهُ مِن خَشيَةِ اللهِ تعالىٰ ، ثُمَّ أتوهُ بِماءٍ فنَضحوهُ على وَجهِهِ واللهِ يا أبا الدَّرداءِ الغَشيَةُ الّتِي تأخُذُهُ مِن خَشيَةِ اللهِ تعالىٰ ، ثُمَّ أتوهُ بِماءٍ فنَضحوهُ على وَجهِهِ فأفاقَ ونظرَ إليَّ وأنا أبكي ، فقالَ : ما بُكاؤكَ يا أبا الدَّرداءِ ؟ فقلتُ : مِمّا أراهُ تُنزِلُهُ بنفسِكَ ، فقالَ : يا أبا الدَّرداءِ ، وأيقنَ أهلُ الجَرائمِ فقالَ : يا أبا الدَّرداءِ ، فكيفَ لو رأيتَني وقد دُعِي بِي إلى الحِسابِ، وأيقَنَ أهلُ الجَرائمِ فقالَ : يا أبا الدَّرداءِ ، فواشِق مَلائكَةُ غِلاظُ شِدادٌ وزَبانِيَةٌ فِظاظُ ، وأوقِفتُ بَينَ يَدَي الجَبّارِ ، وقد اللهَ عَلهُ عليه خافِيَةً . أسلَمَني الأَجِبّاءُ ورَجِمَني أهلُ الدُّنيا لَكُنتَ أَشَدَّ رَحمَةً لي بَينَ يَدَي مَن لا يَخفى عليهِ خافِيَةً . أللهَ لأَبو الذَّرداءِ : فوَاللهِ ما رَأيتُ ذلكَ لِأَحَدٍ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ عَلَيْهِ ...

٢٠٠٤٥ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ في مُناجاتِهِ ـ: إلهي، كأني بنَفسي قَد أُضجِعَت في حُـفرَتِها،
 وانصَرَفَ عنها المُشَيِّعونَ مِن جِيرَتِها، وبَكَى الغَريبُ عليها لِغُربَتِها.

٢٠٠٤٦ عنه ﷺ -أيضاً -: إلهي، صَلَّ على محتدٍ وآلِ محتدٍ، وارحَمْني إذا انقَطَعَ مِن الدُّنيا
 أثَري، وامتَحىٰ مِن الْخلوقينَ ذِكري، وصِرتُ في المنسِيِّينَ كَمَن قَد نُسِيَ.

إلهٰي، كَبِرَت سِنِّي، ورَقَّ جِلدي، ودَقَّ عَظمي، ونالَ الدَّهرُ مِنِّي، واقتَرَبَ أَجَلي، ونَفِدَت أيّامى، وذَهَبَت شَهَواتي، وبَقِيَت تَبِعاتى...

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الدعوات للراونديّ : ١٨٠ / ٤٩٧.

إلهٰي، أقمَتُ علىٰ قَنطَرَةٍ مِن قَناطِرِ الأخطارِ، مَبلُوّاً بالأعمالِ والاعتِبارِ، فأنا الهالِكُ إن لَم تُعِنْ علَينا بتَخفيفِ الأثقالِ...

إلهٰي، سَمِعَ العابِدونَ بجَزيلِ ثَوابِكَ فخَشَعوا، وسَمِعَ الرَّاهِدونَ بسَعَةِ رَحمَتِكَ فقَنَعوا، وسَمِعَ المُوَلُّونَ عَنِ القَصدِ بجُودِكَ فرَجَعوا، وسَمِعَ الجُمرِمونَ بسَعَةِ غُفرانِكَ فطَمِعوا، وسَمِعَ المُـؤمِنونَ بكَرَم عَفوِكَ وفَضلِ عَوارِفِكَ فرَغِبوا...

الْهِي، إن أَخطَأْتُ طَريقَ النَّظَرِ لِنَفسي بِما فيهِ كَرامَتُها، فَقد أَصَبتُ طَريقَ الفَزَعِ إلَيكَ بِما فيهِ سَلامَتُها...

إلهٰي، كيفَ تَفرَحُ بصُحبَةِ الدُّنيا صُدورُنا؟! وكيفَ تَلتَمُمُ في غَــمَراتِهـــا أُمــورُنا؟! وكــيفَ يَخلُصُ لَنا فيها سُرورُنا؟! وكيفَ يَملِكُنا باللَّهوِ واللَّعِبِ غُرورُنا، وقَد دَعَتنا باقتِرابِ الآجـــالِ قُبورُنا؟!...

إلهي، لَيس تُشبِهُ مَسأَلَقِ مَسأَلَةَ السّائلينَ؛ لأنّ السّائلَ إذا مُنِعَ امتَنَعَ عَنِ السُّؤالِ، وأنا لا غَناءَ بِي عَهَا سَأَلْتُكَ علىٰ كُلِّ حالٍ...

الْهِي، أدعوكَ دُعاءَ مُلِحِّ لا يَمَلُّ دُعاءَ مَولاهُ، وأَتَضَرَّعُ إِلَيكَ تَضَرُّعَ مَن قَد أَقَرَّ علىٰ نَفسِهِ بالحُجَّةِ في دَعواهُ...

ثُمُّ أَقْبَلَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ ﷺ علىٰ نَفْسِهِ يُعاتِبُها، ويَقُولُ: أَيُّهَا المُناجِي رَبَّهُ بأنواعِ الكلامِ، والطَّالِبُ مِنهُ مَسكَناً في دارِ السَّلامِ، والمُسَوِّفُ بالتَّوبَةِ عاماً بَعدَ عامٍ، ما أراكَ مُنصِفاً لِنَفْسِكَ مِن بَينِ الأَنامِ، فلَو رافَعتَ نَومَكَ بالصَّيامِ، واقتَصَرتَ علَى مِن بَينِ الأَنامِ، فلَو رافَعتَ نَومَكَ يا غافِلاً بالقِيامِ، وقَطَعتَ يَومَكَ بالصَّيامِ، واقتَصَرتَ علَى القَليلِ مِن لَعقِ الطَّعامِ، وأحبَيتَ مُجتَهِداً لَيلكَ بالقِيامِ، كُنتَ أحرىٰ أَن تَنالَ أَشرَفَ المَقَامِ<sup>،،</sup>

٢٠٠٤٧ عنه ﷺ -أيضاً -: اللَّهُمّ ، إنّي أسألُكَ الأمانَ الأمانَ يَومَ لِا يَنفَعُ مالُ ولا بَنونَ إلّا مَن أنّى اللهُ بقَلبٍ سَليمٍ . "

<sup>(</sup>۱-۲) البحار : ۱۵/۱۰۹ و ص۱۵/۱۰۹.

#### ٣٨٥٤ ـ مُناجاةُ الإمام الحسينِ ﷺ

٢٠٠٤٨ عَيُونُ المحاسنِ : إِنَّهُ ﷺ سايَرَ أَنسَ بنَ مالِكٍ فأتَىٰ قَبرَ خَديجَةَ فَبَكَىٰ ، ثُمَّ قالَ : إِذَهَبُ عَنيَّ . قالَ أُنسٌ : فاستَخفَيتُ عَنهُ ، فلَمَّا طالَ وُقوفُهُ في الصَّلاةِ سَمِعتُهُ قائلاً :

فارحَمْ عُبَيداً إلَيكَ مَلْجاهُ طُوبىٰ لِمَن كُنتَ أنتَ مَولاهُ يَشكو إلىٰ ذي الجَلالِ بَلْواهُ أكتَرَ مِن حُبيِّهِ لِنتولاهُ أجابَهُ اللهُ تُسمَّ لَبَاهُ أكررَمَهُ اللهُ تُسمَّ أَذَاهُ

يا رَبِّ يا رَبِّ أَنتَ مَولاهُ يا ذا المعالي علَيكَ مُعتَمَدي طُوبي لمَن كانَ خادِماً أرِقاً وما به عِلَّةُ ولا سَقَمُّ إذا الستكي بَدَّةُ وغُصَّتَهُ إذا ابتكيٰ بالظَّلامِ مُبتَهِلاً فنُودِي :

 لَسبَّيكَ عَسبدي وأنتَ في كَنَفي صَسوتُكَ تَسستاقُهُ مَسلانكتي دُعكَ عِندي يَجولُ في حُجُبٍ لَسو هَبَّتِ الرَّيحُ مِن جَوانِبِهِ سَسلني بِسلا رَغبَةٍ ولا رَهَبٍ

### ٣٨٥٥ ــ مُناجاةُ الإمامِ زينِ العابدينَ ﷺ

<sup>(</sup>١) البحار: ١٩٣/٤٤/٥.

أولياءِ اللهِ مَتَىٰ مَا أَحَسَّ بِحَرَكَتِي خَشِيتُ نِفارَهُ وأَن أَمنَعَهُ عَن كَثيرٍ مِمَّا يُريدُ فِعالَهُ، فأخفَيتُ نَفسي ما استَطَعتُ، فدَنا إلى المَوضِعِ فتَهَيّأً للصَّلاةِ، ثُمَّ وَثَبَ قائماً وهُو يقولُ : يا مَن أحارَ الأكُلَّ ثَفسي ما استَطَعتُ، فدَنا إلى المَوضِعِ فتَهَيّأً للصَّلاةِ، ثُمَّ وَثَبَ قائماً وهُو يقولُ : يا مَن أحارَ الأَلْكِي مَلَى مَلَكُوتاً، وقَهَرَ كُلَّ شيءٍ جَبَرُوتاً، أَ[وْ]لِجُ قَلمِي فَرَحَ الإقبالِ عَلَيكَ، وألحِيقُني بمَيدانِ المُطيعينَ لَكَ.

قالَ : ثُمُّ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ ، فلمَّا أَن رأيتُهُ قَد هَدَأَت أعضاؤهُ وسَكَنَت حَرَكاتُهُ ، فَحَتُ إِلَى المَوضِعِ الَّذِي تَهَيَّا مِنهُ للصَّلاةِ فَمُ قَتُ خَلَقَهُ ، فإذا أنا بِحرابٍ كَأْنَهُ مُثَلَ فِي ذٰلكَ المَوقِفِ ! فرَأْيتُهُ كُلًّا مَرَّ بآيَةٍ فيها ذِكرُ الوَعدِ والوَعيدِ يُرَدُّدُها أَنا بِحرابٍ كَأْنَهُ مُثَلَ فِي ذٰلكَ المَوقِفِ ! فرَأْيتُهُ كُلًّا مَرَّ بآيَةٍ فيها ذِكرُ الوَعدِ والوَعيدِ يُرَدُّدُها بأسجانِ الحَنينِ ، فلكًا أَن تَقَشَّعَ الظَّلامُ وَثَبَ قاعاً وهو يقولُ : يا مَن قَصَدَهُ الطَّالِبونَ فأصابُوهُ مُرشِداً ، وأمَّهُ الحَاتفونَ فوَجَدوهُ مُتَقَصَّلاً ، ولجَا إلَيهِ العابِدونَ فوَجَدوهُ نَوَالاً . فخفتُ أَن يَقوتَني مُحسُهُ ، وأَن يَحْفَى عَلَيَّ أَثَرُهُ ، فتَعَلَّقتُ بهِ ، فقلتُ لَهُ : بالذي أسقَطَ عنك ملالَ التَّعبِ ، ومنتحك شِحْتُهُ ، وأَن يَحْفي عليَّ أَثَرُهُ ، فتَعَلَّقتُ بهِ ، فقلتُ لَهُ : بالذي أسقَطَ عنك ملالَ التَّعبِ ، ومنتحك مُ شَدَّةُ شَوقِ لَذيذِ الرَّعبِ "، إلاّ أَلحَقْتَني مِنكَ جَناحَ رَحمَةٍ ، وكَنفَ " رِقَّةٍ ! فإني ضالً ، ويعيني كُلُ ما صَنعت ، وبأَدُني كُلُّ ما نَطقَت ، فقالَ : لَو صَدَقَ تَوكُلُكُ ما كُنتَ ضالاً ، ولكنِ اتَبِعْنِي واقْفُ مَل صَنعت ، وبأَدُني كُلُّ ما نَطقَت ، فقالَ : لَو صَدَق تَوكُلُكُ ما كُنتَ ضالاً ، ولكنِ اتَبِعْنِي واقْفُ أَنْرَى يَ مُنَا أَن سارَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَخَذَ بِيَدي فَتَكُلُ إِلَيَّ أَنَّ الأَرضَ تُمَدُّ مِن تَعْتَ قَدَمَيَّ ، فلَا أَن صَارَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَخَذَ بِيَدي فَتَكُ أَن الأَرضَ تَمَدُّ مَن أَنتَ ؟ فقالَ لي : أَمّا إذا أَقسَمتَ علَيَّ فأنا عليُّ بنُ النَّ عَلَ بن أَنِي طالبٍ ، صَلُواتُ اللهِ علَيهِم ".

٢٠٠٥- الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ - مِن مُناجاةٍ لَهُ تُعرَفُ بالصَّغرىٰ -: اللَّهُمَّ صَلِّ علىٰ محمّدٍ وآلِ محمّدٍ، واجعَلْنا مِن الَّذينَ شَرِبوا بكأسِ الصَّفاءِ، فأورَ ثَهُمُ الصَّبرَ علىٰ طُولِ البَلاءِ، فَقَرَّت أَعينُهُم عِا وَجَدوا منَ العِينِ، حتىٰ تَوَهَّت قُلوبُهُم في المُلكوتِ، وجالَت بَينَ سَرائـرٍ حُـجُبِ أَعينُهُم عِا وَجَدوا منَ العِينِ، حتىٰ تَوَهَّت قُلوبُهُم في المُلكوتِ، وجالَت بَينَ سَرائـرٍ حُـجُبِ الْجِيزِ، ومَعدِنِ العِيزِ، المُستاقينَ، في رياضِ الرَّاحَةِ، ومَعدِنِ العِيزِ، الْجَبرُوتِ، ومالَت أرواحُهُم إلىٰ ظِـلٌ بَـردِ المُستاقينَ، في رياضِ الرَّاحَةِ، ومَعدِنِ العِيزِ،

<sup>(</sup>١) في المناقب لابن شهراشوب ٤ / ١٤٢: «حازً».

<sup>(</sup>۲) في المناقب لابن شهراشوب: «الرّهب».

<sup>(</sup>٣) الكُنَف : الجانب والناحية ، وكنف الله :كلاءته و حِرزه و حقظه .(لسان العرب : ٢٠٨/٩).

<sup>(</sup>٤) فتح الأبواب : ٢٤٦.

وعَرَصاتِ الْمُغَلَّدينَ٣٠.

٢٠٠٥١ عنه ﷺ وهُو مُتَعَلَّقٌ بأستارِ الكَعبَةِ \_: نامَتِ العُيونُ، وعَلَتِ النَّجومُ، وأنتَ المَلِكُ الحَيُّ القَيُّومُ، غَلَّقَتِ المُلُوكُ أبوابَها، وأقامَت علَيها حُرَّاسَها، وبابُكَ مَفتوحٌ للسّائلينَ، جِمْتُكَ لِتَنظُرَ إِلَيَّ برَحمَتِكَ يا أرحمَ الرّاجِينَ. ثُمَّ أنشَأ يقولُ :

يا كاشِفَ الضُّرِّ والبَلوىٰ مَعالسَّقَمِ وأنتَ وَحددُكَ يسا قَيُومُ لَم تَنَمِ فارحَمْ بُكاني بحقِّ البَيتِ والحَرَمِ فمن يَجودُ علَى العاصينَ بالنَّعَمِ؟! يا مَن يُجيبُ دُعا المُضطَرِّ في الظُّلَمِ قد نامَ وَفدُكَ حَولَ البَيتِ قباطِبَةً أَدْعسوكَ ربَّ دُعاءً قَد أَمَرتَ بهِ إِنْ كَانَ عَفَوُكَ لا يَرجوهُ ذُو سَرَفٍ

العِشاءِ إلى السَّحَرِ ويَتَعبَّدُ، فلمَّا لَم يَرَ أَحَداً رَمَقَ السَّماءَ بِطَرْفِهِ، وقالَ: إلهَ عن عارَت نُجومُ العِشاءِ إلى السَّحَرِ ويَتَعبَّدُ، فلمَّا لَم يَرَ أَحَداً رَمَقَ السَّماءَ بِطَرْفِهِ، وقالَ: إله عن غارَت نُجومُ سَها واتِكَ، وهَجَعَت عُيونُ أنامِكَ، وأبوابُكَ مُفَتَّحاتُ للسّائلينَ، جِئتُكَ لِتَغفِرَ لِي وتَرحَمَني وتُريني وَجهَ جَدِّي محمّدِ عَلِيَّ فِي عَرَصاتِ القِيامَةِ. ثُمَّ بَكَىٰ وقالَ: وعِزَّ تِكَ وجَلالِكَ، ما أُرَدتُ بَمَصيتي عُنالَفَتكَ، وما عَصيتُكَ إذ عَصيتُكَ وأنا بِكَ شاكُ، ولا بِنكالِكَ جاهِلٌ، ولا لِعُقوبَتِكَ مُتَعرَّضٌ، ولكنْ سَوَّلَت لِي نَفسي وأعانني على ذلك سِترُكَ المُرخي بهِ عليَّ، فالآنَ مِن عَذابِكَ مَن ولكنْ سَوَّلَت لِي نَفسي وأعانني على ذلك سِترُكَ المُرخي بهِ عليَّ، فالآنَ مِن عَذابِكَ مَن يَستنقِذُنِي؟! فواسَوأَتاهُ غَداً مِن الوُقوفِ بَينَ يَستنقِذُنِي؟! فواسَوأَتاهُ غَداً مِن الوُقوفِ بَينَ

يا كناشف الضرّ والبسلوي منع السُّقَمِ يسدعو وعسينك بسا قسيّوم لم تَسنَمُ يسامن أشبار إليه الخبلق في العرم فمن يمجود علَى العاصين بنائمّم 11 يامن يجيب دعا السفطر في الحرم قد نمام وفدك حول البيت وانتبهوا هب لي بجودك فضل المفو عن جرمي إن كمان عموك لا يسلقاه ذو سرف

قسمعه الإمام أمير المؤمنين اللخة وأغاثه وعلَمه الدعاءالمعروف بدعاء المشلول. وقد ذكر الحديث كلّه والشعر والدعاء العلامة المجلسيّ للله في المجلّد التاسع من البحار ص ٥٦٢ طبعةالكمبانيّ نقلاً عن مُهج الدعوات، ويوجد فيه في ص ١٥١ طبعة إيران سنة ١٣٢٣.(كما في هامش البحار).

<sup>(</sup>١) البحار : ١٩/١٢٧/٩٤ /١٩

<sup>(</sup>٢) البحار : ٤٦ / ٨٠ / ٧٥. هذه الأبيات أنشدها الإمام زين العابدين الله ولم ينشئها ، إذ إن البيت الأوّل والثّاني والرّ ابع منها عين ما ورد من شعر منازل الذي فلج تصفّه وصلّ بسبب دعاء أبيه عليه عند البيت الحرام، ولمّا تضرّع منازل إلى أبيه بالعفو عنه وأقنعه بـإتيان البـيت الحرام ليستغفر له ونفرت به الناقة في الطريق وهلك ، جاء منازل إلى البيت مستغيثاً ومستجيراً ، فكان من قوله في جوف الليل :

يَدَيكَ، إذا قِيلَ لِلمُخِفِّينَ : جُوزوا، ولِلمُثقَلينَ : حُطّوا، أَمَعَ الْحَفِيِّينَ أَجُوزُ، أَم مَعَ المُثقَلينَ الْحُطُّ ؟! وَمَل أَتُب، أَمَا آنَ لِي أَن أُستَحيِيَ مِن ربِيٍّ ؟! ثُمَّ بكئ وأَنشَأ يقولُ :

أَتُحرِقُني بِالنَّارِ يِا غَايةَ السُّنى؟! فأينَ رجائي؟! ثُمَّ أَينَ مَحبَّتي؟! أَتَـــيتُ بأعـــمالٍ قِـباحٍ زَرِيّـةٍ وما في الورىٰ خَلقُ جَنىٰ كِجِنايَتي!

ثُمَّ بكىٰ وقالَ : سُبحانَكَ تُعَصَىٰ كَأَنَكَ لا تَرىٰ، وتَحَلُمُ كَأَنَكَ لَم تُغْصَ، تَتَوَدَّدُ إلىٰ خَلقِكَ بحُسنِ الصَّنيعِ كَأَنَّ بِكَ الحَاجَةَ إلَيهِم، وأنتَ يا سيِّدي الغَنِيُّ عَنهُم، ثُمَّ خَرَّ إلى الأرضِ ساجِداً. قالَ : فَدَنُوتُ مِنهُ وشُلتُ بِرأْسِهِ ووَضَعتُهُ علىٰ رُكبَتى وبَكيتُ حتَّىٰ جَرَت دُموعي علىٰ

خَدِّهِ، فاستَوىٰ جالِساً وقِالَ : مَنِ الّذي أَشْفَلَني عَن ذِكْرِ رَبِّي؟! فقلتُ : أَنَا طَاوُوسٌ يَـابِنَ رَسُولِ اللهِ، مَا هذا الجُنَزَعُ والفَزَعُ، ونَحَنُ يَلزَمُنا أَن نَفْعَلَ مِثلَ هٰذَا وَنَحَنُ عَـاصُونَ جَـانُونَ؟!

أَبُوكَ الْحُسِينُ بنُ عليٌّ، وأُمُّكَ فاطِمَةُ الزَّهراءُ، وجَدُّكَ رسولُ اللهِ ﷺ!

قالَ : فالتَفَتَ إِلَيَّ وقالَ : هَيهاتَ هَيهاتَ يا طاووسُ، دَعْ عَنِي حَديثَ أَبِي وأُمِّي وجَدِّيَ، خَلَقَ اللهُ الجَنَّةَ لِمَن أطاعَهُ وأحسَنَ ولَو كانَ عَبداً حَبَشيّاً. وخَلَقَ النَّارَ لِمَن عَصاهُ ولَو كانَ ولَداً قُرَشيّاً، أما سَمِعتَ قولَهُ تعالىٰ : ﴿فإذا نُفِخَ فِي الصَّورِ فلا أنسابَ بَيْنَهُم يَوْمَثِذٍ ولا يَتَساءلونَ﴾ واللهِ، لا يَنفَعُكَ غَداً إِلّا تَقدِمَةُ تُقَدِّمُها مِن عَمَلٍ صالحٍ ١٠٠.

٣٠٠٥٣ بحار الأنوار عن طاووسِ الَجَائيُّ : رَأْيتُ رَجُلاً يُصَلِّي فِي المَسجِدِ الحَرَامِ تَحَتَ المِيزابِ
يَدعو ويَبكي فِي دُعائهِ ، فَجِئتُهُ حِينَ فَرَغَ مِن الصَّلاةِ ، فإذا هُو عليُّ بنُ الحُسينِ ﷺ ، فقُلتُ لَهُ :
يابنَ رسولِ اللهِ ، رَأْيتُكَ على حالَةِ كذا ، ولكَ ثَلاثَةُ أرجو أن تُؤمِنكَ مِن الحَوْفِ ، أَحَدُها : أنّك
ابنُ رَسولِ اللهِ ، والثّاني : شَفاعَةُ جَدِّكَ ، والثّالِثُ : رَحِمَةُ اللهِ ، فقالَ : يا طاووسُ ، أمّا أنّي ابنُ
رَسولِ اللهِ ﷺ فلا يُؤمِنُني ، وقد سَمِعتُ الله تعالىٰ يقولُ : ﴿ فَلا أنسابَ بَـيْنَهُم يَـومَئِذٍ ولا
يَشَاءلُونَ ﴾ ، وأمّا رَحمَةُ اللهِ فإنّ الله تعالىٰ يقولُ : إنّها قَريبَةٌ مِن الحَسِنينَ ، ولا أعلَمُ أنّي محسِنُ اللهُ عَسِنُ اللهُ .

<sup>(</sup>١-١) البحار: ٥٥/٨١/٤٦ و ص ١٠١/٨٩.

كالمعلى المصدوق عن طاووسِ اليمانيُّ : مَرَرتُ بالحِيجرِ فإذا أنا بشَخصٍ راكِع وساجِدٍ. فتأمَّلتُهُ فإذا هُو عليُّبنُ الحُسينِ اللهِ... فجَعَلتُ أرقَبُهُ حتَّىٰ فَرَغَ من صَلاتِهِ، ورَفَعَ باطِنَ كَفَّيهِ إِلَى السَّماءِ وجَعَلَ يَقُولُ : سَيِّدي سَيِّدي، هٰذهِ يَداي قد مَدَدتُهُما إلَيكَ بالذُّنوبِ مَملوءةً، وعَيناي بالرَّجاءِ تَمدودَةً (۱۰).

٧٠٠٥٥ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ــ كانَ يَدعو بهذا الدَّعاءِ ــ: إلهٰي، وعِزَّ تِكَ وجَــلالِكَ وعَظَمَتِكَ، لَو أَنِّي مُنذُ بَدَعتَ فِطرَتِي مِن أَوّلِ الدَّهرِ ــ عَبَدتُكَ دَوامَ خُلودِ رُبوبِيَّتِكَ بكُلِّ شَعرَةٍ في كُلِّ طَرفَةِ عَينٍ سَرمَدَ الأَبدِ بحَمدِ الخَلائقِ وشُكرِهِم أَجْمَعينَ، لَكُنتُ مُقَصِّراً في بُلوغِ أَداءِ شُكرٍ أَخْفَىٰ نِعمَةٍ مِن نِعمَتِكَ علَيَّ.

ولَو أَنِّي كَرَبتُ مَعادِنَ حَديدِ الدُّنيا بأنيابي، وحَرَثتُ أرضَها بأشفارِ عَيني، وبَكَيتُ مِن خَشيَتِكَ مِثلَ بُحورِ السَّهاواتِ والأرَضينَ دَماً وصَديداً، لَكانَ ذلكَ قَليلاً في كَثيرِ ما يَجِبُ مِن حَقِّكَ علَىًّ٣.

٢٠٠٥٦ عنه ﷺ : إله الله وسَيِّدَنا ومَولانا، لَو بَكَينا حتى تَسقُطَ أَشفارُنا، وانتَحَبنا حتى يَنقَطِعَ أصواتُنا، وقُمنا حتى تَيَفَقاً أحداقُنا، أصواتُنا، وسَجَدنا حتى تَتَفَقاً أحداقُنا، وأَكنا حتى تَيَفقاً أحداقُنا، وأكنا تُرابَ الأرضِ طُولَ أعهارِنا، وذَكرناك حتى تَكِلَّ ألسِنتُنا، ما استَوجَبنا بذلك محو سَيِّئةٍ مِن سَيِّئاتِنا...

٧٠٠٥٧ عنه ﷺ : يا إلهي، لُو بَكَيتُ إلَيكَ حتى تَسقُطَ أَشفارُ عَينَيَّ ، وانتَحَبتُ حتى يَنقَطِعَ صَوتِي ، وَقُمْتُ لكَ حتى تَتنشِرَ قَدَماي ، ورَكَعتُ لكَ حتى يَنخَلِعَ صُلبي ، وسَجَدتُ لكَ حتى تَتفَقَّأُ حَدَقَتاي ، وأكَلتُ تُرابَ الأرضِ طُولَ عُـمري ، وشَرِبتُ ماءَ الرَّمادِ آخِرَ دَهـري ، وذَكرتُكَ في خِلالِ ذٰلكَ حتى يَكِلَّ لِساني ، ثُمَّ لَم أَرفَع طَرفي إلىٰ آفاقِ السَّاءِ استِحياءً مِنك ، ما استوجبتُ بذٰلكَ مَحَوَ سَيِّئَةٍ واحِدَةٍ مِن سَيِّئَاتِي ، وإن كُنتَ تَغفِرُ لي حِينَ أُستَوجِبُ مَـغفِرَتَك ، استوجبتُ مَـغفِرَتَك ،

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق : ١٨٢. انظر تمام الخبر .

<sup>(</sup>٢) البحار : ۲/۹۰/۹٤.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٢١/١٣٨/٩٤.

وتَعَفُو عَنِّي حِينَ أَسْتَحِقُّ عَفُوكَ، فإنَّ ذُلكَ غَيرُ واجِبٍ لي باستِحقاقٍ٠٠٠.

٢٠٠٥٨ عنه ﷺ : يا راحِمَ رَنَّةِ العَليلِ، ويا عالِمَ مَا تَحتَ خَنِيٍّ الأُنينِ، اجعَلْني مِن السّالِمينَ في حِصنِكَ الَّذي لا تَرومُهُ الأعداءُ".

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجَّاديَّة : ٧٠ الدعاء ١٦.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٩٤/ ١٢١/ ١٩.

# 0.4

# النَّجاة

البحار : ٧٠/ ٥ باب ٤١ «المُنجِيات والمُهلِكات».

انظر: عنوان ٤٢٥ «الفلاح». ٥٣٥ «الهلاك».

العفو (٢) : باب ٢٧٦٩، العمل : باب ٢٩٥٢، الرياء : باب ١٤١١.

#### ٣٨٥٦ ـ المُنجِياتُ

#### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَيُخْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* يَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ العَظِيمُ \* وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ العَظِيمُ \* وَيُدْخِلُكُمْ وَلَنْكُمْ مِنَ اللهِ وَقَدْحُ قَرِيبٌ وَبَشِر الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ".

﴿وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ ٣٠.

(انظر) مريم: ٧٧ والزمر: ٦٦ والنمل: ٥٣ ويونس: ١٠٣ والأنبياء: ٨٨.

٢٠٠٥٩ - الإمامُ عليَّ ﷺ : رَحِمَ اللهُ امرَأَ (عَبداً) سَمِعَ حُكماً فَوَعىٰ، ودُعِيَ إلىٰ رَشادٍ فَدَنا،
 وأخَذَ بِحُجزَةِ هادٍ فَنَجا™.

٢٠٠٦-عنه ﷺ - في وصيَّتِهِ لابنهِ الحسنِﷺ -: واعلَمْ يا بُنَيَّ أَنَّ أَحَداً لَمَ يُنبِئُ عنِ اللهِ
 سبحانَهُ كما أنبأ عَنهُ الرَّسولُ ﷺ فارضَ بهِ رائداً، وإلَى النَّجاةِ قائداً

٢٠٠٦١ عنه ﷺ : وما بَرِحَ للهِ عَزَّت آلاؤهُ في البُرهَةِ بَعدَ البُرهَةِ ، وفي أزمانِ الفَتَراتِ. عبادٌ ناجاهُم في فِكرِهِم... بَمَزِلَةِ الأَدِلَّةِ في الفَلَواتِ (القُلوبِ)، مَن أَخَذَ القَصدَ حَمِدوا إلَـيهِ طَريقَهُ، وبَشَروهُ بالنَّجاةِ، ومَن أَخَذَ يَميناً وشِمالاً ذَمُّوا إلَيهِ الطَّريقَ، وحَذَّروهُ مِنَ الهَلَكَةِ ٥٠.

٢٠٠٦٢ عنه ﷺ : أَيُّهَا الناسُ، شُقُّوا أمواجَ الفِتَنِ بسُفُنِ النَّجاةِ٣٠.

٣٠٠٦٣ ـ الإمامُ الحسينُ ﷺ : دَخَلتُ علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ وعِندَهُ أَبِيُّ بنُ كَعبٍ. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : مَرحَباً بكَ يا أَبا عبدِ اللهِ يا زَينَ السَّماواتِ والأرضِ، فقالَ لَهُ أَبِيُّ : وكيفَ يكونُ يا رسولَ اللهِ زَينَ السَّماواتِ والأرضِ أَحَدٌ غَيرُكَ؟! فقالَ لَهُ : يا أُبِيُّ، والّذي بَعَثنى بالحَقُّ نَبيًا إنّ

<sup>(</sup>۱) الصفّ : ۱۳ ـ ۱۳.

<sup>(</sup>٢) فصّلت : ١٨.

<sup>(</sup>٣-٣) نهج البلاغة : الخطبة ٧٦ والكتاب ٣١ والخطبة ٢٢٢ و ٥.

الحُسينَ بنَ عليٍّ في السَّهاءِ أَكبَرُ مِنهُ في الأرضِ؛ فإنَّهُ مَكتوبٌ عَن يَمينِ العَرشِ : مِصباحُ هادٍ وسَفينَةُ نَجاةٍ(١٠.

٢٠٠٦٤ - رسولُ الله ﷺ - في وَصيَّتِهِ لعليٍّ ﷺ -: يا عليُّ، ثَلاثُ دَرَجاتُ، وثَلاثُ كَفّاراتُ،
 وثَلاثُ مُهلِكاتُ، وثَلاثُ مُنجِياتُ:... أمّا المُنجِياتُ : فخَوفُ اللهِ في السِّرِّ والعَلانِيَةِ، والقَصدُ
 في الغِنىٰ والفَقرِ، وكَلِمَةُ العَدلِ في الرُّضا والسُّخطِ

٢٠٠٦٥ عنه ﷺ: ثَلاثُ مُنجِياتُ : العَدلُ في الرِّضا والغَضَبِ، والقَصدُ في الغِنىٰ والفَقرِ،
 وتخافَةُ اللهِ في السَّرِّ والعَلانِيَةِ ٣٠.

٢٠٠٦٦ عنه ﷺ: يا عليًّ، ثلاثُ مُوبِقاتُ وثَلاثُ مُنجِياتُ، فأمّا المُوبِقاتُ : فهَوىٌ مُثَّبَعُ، وشُخَّ مُطاعٌ، وإعجابُ المَرءِ بنَفسِهِ، وأمّا المُنجِياتُ : فالعَدلُ في الرَّضا والفَضَبِ، والقَصدُ في الغينُ والفَقرِ، وخَوفُ اللهِ في السَّرِّ والعَلانِيَةِ كأنَّك تَراهُ، فإن لَم تَكُن تَراهُ فإنَّهُ يَراكَ...

٢٠٠٦٧ عنه على : ثَلاثٌ مُنجِياتٌ وثَلاثُ مُهلِكاتٌ. قالوا : يا رسولَ اللهِ، ما المُنجِياتُ ؟
 قالَ على : خَوفُ اللهِ في السَّرِّ كَأْ نَّكَ تَرَاهُ، فإن لَم تَكُن تَـراهُ فـإنَّهُ يَـراكَ، والعَـدلُ في الرُّضـا والغَضَبِ، والقَصدُ في الغِنى والفَقرِ ٥٠.

٨٠٠٦٨ عنه ﷺ : نَجا الْهَيْقُونَ، وهَلَكَ الْمُثَقَّلُونَ ١٠٠.

٢٠٠٦٩ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : الزَّموا الحَقُّ تَلزَمْكُمُ النَّجاةُ ١٠٠

٧٠٠٧٠ عنه ﷺ : النَّجاةُ مَعَ الإيمانِ ٣٠.

٧٠٠٧١ عنه ﷺ : ثَلاثُ فيهِنَّ النَّجاةُ : لُزُومُ الحَقِّ، وتَجَنُّبُ الباطِلِ، ورُكوبُ الجِيدُّ ﴿.

<sup>(</sup>١) كمال الدين: ٢٦٥ / ١١.

<sup>(</sup>۲) مكارم الأخلاق: ٢/ ٣٢٥ / ٢٦٥٦.

<sup>(</sup>٣) كنز العمّال: ٤٣٨٦٧.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٨.

<sup>(</sup>٥) المحاسن : ١ / ٦٢ / ٣.

<sup>(</sup>٦) البحار : ۲/ ۵۵/۷۷.

<sup>(</sup>٧\_٩) غرر الحكم: ٢٤٨٥، ٨٩١، ٤٦٦١.

٢٠٠٧٢\_عنه ﷺ - في التَّزهيدِ في الدُّنيا -: وذلكَ زَمانُ لا يَنجو فيهِ إلَّا كُلُّ مُؤمِنٍ نُومَةٍ، إن شَهِدَ لَم يُعرَفْ، وإن غابَ لم يُفتَقَدْ، أُولُنكَ مَصابيحُ الهُدَىٰ...

٢٠٠٧٣ عنه ﷺ : النَّاسُ ثَلاثَةً : فعالِمٌ ربَّانيٌّ، ومُتَعَلِّمُ علىٰ سَبيلِ نَجاةٍ، وهَمَجٌ رَعاعٌ٣٠.

٢٠٠٧٤ عنه الله عنه الله عنه الإسلام -: فجَعَلَهُ أمناً لِمَن عَلِقَهُ، وسِلماً لِمَن دَخَلَهُ (عَقَلَهُ)...
 ونجاةً لِمَن صَدَّقَ ٣٠.

٢٠٠٧٥ عنه على : علَيكُم بكِتابِ اللهِ ؛ فإنَّهُ الحَبَلُ المُتينُ ، والنُّورُ المُبينُ ، والشَّفاءُ النَّافِعُ ، والرَّيُّ النَّاقِعُ ، والرَّيُّ النَّاقِعُ ، والرَّيُّ النَّاقِعُ ، والعِصمَةُ لِلمُتَمَسِّكِ ، والنَّجاةُ لِلمُتَعَلِّقِ ".

٢٠٠٧٦ عنه ﷺ : اِجعَلِ الدِّينَ كَهِفَكَ، والعَدلَ سَيفَكَ؛ تَنْجُ مِن كُلِّ سُوءٍ، وتَظفَرْ علىٰ كُلِّ
 عَدُوِّ

٢٠٠٧٧ ـ الإمامُ الحسنُ ﷺ : دَخَلتُ علىٰ أميرِ المؤمِنينَ ﷺ وهُو يَجُودُ بنَفسِهِ لَمَا ضَرَبَهُ ابنُ مُلجَمٍ، فجَزِعتُ لِذٰلكَ، فقالَ لي : أَتَجزَعُ؟ فقُلتُ : وكيفَ لا أُجزَعُ وأن أراكَ علىٰ حالِكَ هٰذَهِ؟!

فقالَ ﷺ: أَلا أُعَلِّمُكَ خِصالاً أَربَعَ إِن أَنتَ حَفِظتَهُنَّ نِلتَ بَهِنَّ النَّجاةَ، وإِن أَنتَ ضَيَّعتَهُنَّ فاتَكَ الدَّارانِ؟ يَا بُنِيَّ، لا غِنى أَكبَرُ مِن العَقلِ، ولا فَقرَ مِثلُ الجَهَلِ، ولا وَحشَـةَ أَشَـدُّ مِـن العُجبِ، ولا عَيشَ أَلَذُّ مِن حُسنِ الحُتُلقِ٣.

٢٠٠٧٨\_الإمامُ عليَّ ﷺ : إن كُنتُم لِلنَّجاةِ طالِبينَ فارفُضوا الغَفلَةَ واللَّهوَ، والزَموا الاجتِهادَ والجِدَّ™.

٧٠٠٧٩ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَ : ثَلاثُ مُنجِياتُ : تَكُفُّ لِسانَكَ، وتَبكي على خَطيئتِكَ، وتَلزَمُ بَيتَكَ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١ ـ ٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٠٣ والحكمة ١٤٧ و الخطبة ١٠٦ و ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم : ٢٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) البحار : ۸۷/۱۱۱/۲۸.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٣٧٤١.

<sup>(</sup>٨) الخصال: ١٣/٨٥.

٠٠٠٨٠ ــالامامُ زينُ العابدينَ ﷺ : ثَلاثُ مُنجِياتٌ لِلمؤمِنِ :كَفُّ لِسانِهِ عَنِ النَّاسِ واغتِيابِهِم. وإشغالُهُ نَفسَهُ بما يَنفَعُهُ لآخِرَتِهِ ودُنياهُ، وطُولُ البُكاءِ علىٰ خَطيئَتِهِ ١٠٠.

٢٠٠٨١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : المُنجياتُ : إطعامُ الطَّعامِ، وإفشاءُ السَّلامِ، والصَّلاةُ باللَّيلِ والنّاسُ نِيامُ٣٠.

٢٠٠٨٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : النَّجاةُ مَع الصَّدقِ ٣٠.

Y٠٠٨٣\_عنه ؛ قد نَجا مَن وَحُدَّ...

٢٠٠٨٤ - الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : إنّ أنجاكُم مِن عَذابِ اللهِ أَشَدُّكُم خَشيَةً للهِ ١٠٠٠

٧٠٠٨٥ ـــرسولُ اللهِ ﷺ :كَم مِن عاقِلٍ عَقَلَ عَنِ اللهِ أَمرَهُ وهُو حَقيرٌ عِندَ النّاسِ دَميمُ المَنظَرِ يَنجو غَداً ! وكَم مِن ظَريفِ اللّسانِ جَميلِ المَنظَرِ عَظيمِ الشّأنِ هالِكُ غَداً في يَومِ القِيامَةِ ١٠٩

٢٠٠٨٦ عنه ﷺ - لَمَا شُئلَ عَنِ النَّجاةِ \_: أمسِكْ علَيكَ لِسانَكَ، ولْيَسَغْكَ بَيتُكَ، وابْكِ علىٰ
 خَطيئتِكَ<sup>١٠٠</sup>.

٢٠٠٨٧ـالإمامُ عليٌّ ﷺ : خُذْ ما يَبقَ لَكَ بِمَا لا تَبقَىٰ لَهُ ، وتَيسَّرْ لِسَفَرِكَ ، وشِمْ ٣ بَرقَ النَّجاةِ ، وارحَلْ مَطايا التَّشميرِ٣٠.

(انظر) الرياء:باب ١٤١١.

عنوان ٥٥٦ «التقويٰ».

<sup>(</sup>۱) البحار : ۲۰/۱٤۰/۷۸.

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ٢ / ١٤١ / ١٣٦٥.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم: ٧٩٩، ٦٦٣٠.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٨ / ٦٩ / ٢٤.

<sup>(</sup>٦) كنز العقال : ٩٤٠.

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب: ٤ / ٢٣٢ / ٢٠.

<sup>(</sup>٨) شام البرق : لمحه. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة : الخطبة ٢٢٣.

#### ٣٨٥٧ ـ مَن لا يَنجو

٢٠٠٨٨ - الإمامُ الصادق ﷺ : إنّي لأرجُو النّجاةَ لهٰذِهِ الاُمَّةِ لِمَن عَرَفَ حَقّنا مِنهُم اإلّا لإُحَدِ
 ثَلاثَةٍ : صاحِبِ سُلطانِ جائرٍ ، وصاحِبِ هَوىٌ ، والفاسِقِ المُعلِنِ ١٠٠.

٢٠٠٨٩ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : لَن يُدرِكَ النَّجاةَ مَن لَم يَعمَلْ بالحَقِّ ١٠٠٠

٧٠٠٩٠ عنه 幾 : مَن لا دِينَ لَهُ لا نَجاةَ لَهُ ٣٠.

٢٠٠٩١\_عنه ﷺ : مَن لَم يُنجِهِ الصَّبرُ أَهلَكَهُ الجَزَعُ ٠٠٠.

#### ٣٨٥٨ ـ صُعوبَةُ النَّجاةِ وسُهولَتُها

٢٠٠٩٢ ـ الإمامُ علي ﷺ : إذا صَعِدَت رُوحُ المؤمنِ إلَى السَّماءِ تَعَجَّبَتِ المَلائكةُ وقـالَت :
 عَجَباً ! كيفَ نَجا مِن دارِ فَسَدَ فيها خِيارُنا؟!

٣٠٠٩٣ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ: أنتُم واللهِ نُورٌ في ظُلُهاتِالأرضِ.واللهِ إِنَّ أَهلَالسَّهاءِلَيَنظُرونَ إليكُم فيظُلُهاتِ الأرضِ. وإللهِ إِنَّ أَهلَالسَّهاءِلَيَنظُرونَ أَنتُم إِلَى الكَوكَبِ الدُّرِّيِّ في السَّهاءِ، وإنَّ بَعضَهُم لَـيَقولُ لِبَعضٍ : يا فلانُ، عَجَباً لفُلانٍ كيفَ أصابَ هذا الأمرَ؟! وهُو قَولُ أبي ﷺ: واللهِ ما أعجَبُ يمَّن خَبا كيفَ خَبا!\\

٧٠٠٩٤ - الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ - لَمَّا سَمِعَ قُولَ الحسنِ البَصريُّ ـ: لَيسَ العَجَبُ يمَّن هَلَكَ كيفَ هَلَكَ، وإنَّمَا العَجَبُ مِمَّن نَجا كيفَ نَجا : أنا أقولُ : لَيسَ العَجَبُ مِمَّن نَجا كيفَ نَجا، وأمّا العَجَبُ مِمَّن هَلَكَ كيفَ هَلَكَ مَع سَعَةِ رَحمَةِ اللهِ ؟١٠٠

<sup>(</sup>١) الخصال: ١٠٧/١١٩.

<sup>(</sup>٢\_٣) غرر الحكم : ٧٤٣٠، ٨٧٦١.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الحكمة ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم : ٤٠٩١.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٨/ ٢٧٥ / ٤١٥.

<sup>(</sup>٧) البعارُ : ١٧/١٥٣/٧٨.

النَّحو

كنز العمّال : ١٠ / ٢٨٣«علم النّحو».

انظر: عنوان ٤٦ «البلاغة». ٤٢٠ «الفصاحة».

#### ٣٨٥٩\_عِلمُ النَّحقِ

٧٠٠٩٥ كنز العمّال عن أبي الأسوّدِ الدُّوليُّ : دَخَلتُ على عليِّ ابنِ أبي طالبٍ فرَأيتُهُ مُطرِقاً مُتَفَكِّراً، فقُلتُ : فِيمَ تُفكِّرُ يا أميرَ المؤمِنينَ؟ قالَ : إنّي سَمِعتُ بِبَلَدِكُم هٰ ذا لَحَ ناً فأردتُ أن أصنَعَ كِتاباً في أصولِ العَربيَّةِ، فقلتُ : إذا فَعَلتَ هٰذا أحيَيتَنا وبَقِيَت فِينا هٰذهِ اللَّغَةُ.

ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعَدَ ثَلَاثٍ فَأَلَقَىٰ إِلَيَّ صَحِيفَةً فيها : بسمِ اللهِ الرّحانِ الرّحيمِ ، الكلامُ كُلُّهُ اسمٌ وفِعلٌ وحَرفٌ : فالاسمُ ما أنبأ عن المُسَمِّىٰ ، والحَرفُ ما أنبأ عن مَرَكةِ المُسَمِّىٰ ، والحَرفُ ما أنبأ عن مَعنى لَيسَ باسمٍ ولا فِعلٍ .

ثُمَّ قَالَ لَي : تَتَبَّعْهُ وزِدْ فيهِ ما وقَعَ لكَ، واعلَمْ يا أبا الأسوَدِ أنَّ الأشياءَ ثَلاثَةٌ : ظاهِرٌ، ومُضمَرُ، وشيءٌ لَيس بظاهِرٍ ولا مُضمَرٍ، وإغًا يَتَفاضَلُ العُلَمَاءُ في مَعرِفَةِ ما لَيسَ بظاهِرٍ ولا مُضمَرٍ.

قالَ أبو الأسوَدِ : فجَمَعتُ عَنهُ أَشياءَ وعَرَضتُها علَيهِ، فكانَ مِن ذلكَ حُروفُ النَّـصبِ فذَكَرتُ مِنها : إنَّ، وأنَّ، ولَيتَ، ولَعلَّ، وكأنَّ، ولَم أذكُرْ لكنَّ، فقالَ لي : لِمَ تَرَكتَها؟ فقلتُ : لَم أحسَبْها مِنها، فقالَ : بليْ هِي مِنها، فزادَ لي فيها٣.

٢٠٠٩٦ كنز العبّال عن صَعصَعةِ بنِ صُوحان : جاءَ أعرابيُّ إلى عليٌّ بنِ أبي طالبٍ فقالَ : يا أميرَ المؤمِنينَ، كيفَ تَقرأُ هٰذا الحَرفَ «لا يَأْكُلُهُ إلّا الخاطُونَ»؟ كلَّ واللهِ يَخطو! فتَبَسَّمَ عليُّ وقالَ : «لا يأكُلُهُ إلّا إلخاطُونَ». قالَ : صَدَقتَ يا أميرَ المؤمِنينَ، ما كانَ لِيُسلِمَ عَبدَهُ، ثُمِّ التَّفَتَ عليُّ إلىٰ أبي الأسوَدِ الدُّولِيُّ فقالَ : إنّ الأعاجِمَ قد دَخَلَت في الدِّينِ كافَّةً، فضَعْ للنّاسِ شَيئاً يَستَدِلُونَ بهِ علىٰ صَلاحِ ألسِنَتِهِم، فرَسَمَ لَهُ الرَّفعَ والنَّصِبَ والحَفضَ ٣٠.

<sup>(</sup>٢\_٣) كنز العمّال: ٢٩٤٥٧، ٢٩٤٥٧.

#### ٣٨٦٠ -إعرابُ الأعمالِ

٧٠٠٩٧ ـ الإمامُ علي ﷺ : إنّكُم إلى إعرابِ الأعبالِ، أحوَجُ مِنكُم إلى إعرابِ الأقوالِ ١٠٠٩ ـ ٢٠٠٩٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : تَجِدُ الرّجُلَ لا يُخطِئُ بلامٍ ولا واوٍ خَطيباً مِصْقَعاً ١٣ ولَـ قَلْبُهُ أَشَدُ ظُلْمَةً مِن اللَّيلِ المُظلِمِ، وتَجِدُ الرّجُلَ لا يَستَطيعُ يُعَبِّرُ عَمَّا في قَلْبِهِ بِلسانِهِ وقَلْبُهُ يَزهَرُ كها يَرْهَرُ كها يَرْهَرُ المِصِباحُ ٣.

٣٠٠٩٩ الإمامُ علي الله الرجُل ذكرَ أنَّ بِلالاً جَعَلَ يَلحَنُ في كلامِهِ، وآخَرُ يَضحَكُ مِنهُ ... يا عبدَ اللهِ، إنَّما يُرادُ بإعرابِ الكلامِ تَقويمُهُ لِتَقويمِ الأعمالِ وتَهـذيبِها، ما يَنفَعُ فـلاناً إعـرابُــهُ وتَقويمُ كلامِهِ إذا كانَت وتَقويمُ كلامِهِ إذا كانَت أفعالُهُ مَلحونَةً أقبَحَ لَحَنٍ ؟! وماذا يَضُرُّ بِلالاً لَحَنُهُ في كلامِهِ إذا كانَت أفعالُهُ مُقَوَّمَةً أحسَنَ تَهذيبٍ ؟!

٢٠١٠٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنّ الرّجُلَ الأعجَميَّ مِن أُمَّتي لَيَقرأُ القرآنَ بِعَجَميَّةٍ ، فتَرَفَعُهُ المَلائكةُ علىٰ عَرَبيَّةِ (٠٠).

## ٣٨٦١ ـ ذَمُّ الانهِماكِ في طلبِ النَّحوِ

٢٠١٠ - رسولُ اللهِ ﷺ : مَنِ الهمَكَ في طَلَبِ النَّحوِ شلِبَ الحُسُوعَ ١٠٠ - رسولُ اللهِ ﷺ : مَنِ الهمَكَ في طَلَبِ العَرَبيَّةِ شُلِبَ الحُسُوعَ ١٠٠٠ - عنه ﷺ : مَنِ الهمَكَ في طَلَبِ العَرَبيَّةِ شُلِبَ الحُسُوعَ ١٠٠٠ -

(انظر) البلاغة : باب ٣٨٩.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم : ٣٨٢٨.

<sup>(</sup>٢) مِصقَع بالسين والصاد كمنبر : البليغ. أو عالي الصوت، أو من لا يُرتَبع عليه في كلامه. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢ / ٢٢ / ١ .

<sup>(</sup>٤) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) الكافي : ٢ / ٦١٩ / ١ .

<sup>(</sup>٦) البحار : ١ / ٢١٨ / ٣٧.

<sup>(</sup>٧) كنز العثال : ٧٩٢٢.

النَّدم

انظر: عنوان ١١٣ «الحسرة». ١٣٩ «الخسران». ٣٨٤ «الغَين».

التوية : باب ٤٥٧، الاعتذار : باب ٢٥٧٣، ٢٥٧٥، العلم : باب ٢٨٩٥.

#### ٣٨٦٢ ـ ما يُؤمِنُ مِن النَّدامَةِ

٢٠١٠٣ ـ الإمامُ عليُّ علل : التَّدبيرُ قَبلَ العَمَلِ يُؤمِنُ النَّدَمَ ١٠٠٠

٢٠١٠٤ عنه ﷺ : مَن أقَلَّ الاستِرسالَ سَلِمَ، مَن أكثَرَ الاستِرسالَ نَدِمَ ٣٠.

٣٠١٠٥ - الإمامُ الصّادق على : قِفْ عِندكُلِّ أمرٍ حتى تعرفَ مَدخَلَهُ مِن مَحْرَجِهِ ، قَبلَ أَن تَقَعَ فيهِ فتَندَمَ ٣٠.

(انظر) الحزم : باب ٨١٠.

#### ٣٨٦٣ ـ ما يُورِثُ النَّدامَةَ

٢٠١٠٦ - الإمامُ علي ﷺ : إنّ المَرة على ما قَدَّمَ قادِمٌ، وعلى ما خَلَّفَ نادِمٌ ٣.

٧٠١٠٧\_ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن لَم يَرغَبْ في المَعروفِ ابتُلِيَ بالنَّدامَةِ ﴿ .

٧٠١٠٨ - الإمامُ العسكريُّ الله : مَن يَزرَعُ خَيراً يَحصِدْ غِبطَةً ، ومَن يَزرَعْ شَرّاً يَحصِدْ نَدامَةً ١٠٠٠

٧٠١٠٩ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : غَرَةُ التَّفريطِ النَّدامَةُ، وغَرَةُ الحَزم السَّلامَةُ ٣٠.

٢٠١٠- الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : ثَلاثَةُ تُعقِبُ النَّدامَةَ : المُباهاةُ ، والمُفاخَرَةُ ، والمُعازَّةُ ٩٠.

٢٠١١٢\_عنه ﷺ : أَشَدُّ النَّاسِ نَدامَةً وأكثَرُهُم مَلامَةً : العَجِلُ النَّزِقُ الَّذي لا يُدرِكُهُ عَقلُهُ إلَّا بَعَدَ فَوتِ أَمرِهِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ١٤١٧، (٧٧٧٤ ٥٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٣٥٠٦.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول : ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) البحار : ۱۹/۳۷۲/۷۸.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الحكمة ١٨١.

<sup>(</sup>٨) تحف العقول : ٣٢٠.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الخطبة ٣٥.(١٠) غرر الحكم: ٣٣٠٨.

٢٠١١٣ عنه ﷺ : ألا وإنّ شرائع الدّينِ واحِدَةٌ ، وشبُلَهُ قاصِدَةٌ ، مَن أَخَذَ بها لحَيقَ وغَنِمَ ،
 ومَن وَقَفَ عَنها ضَلَّ ونَدِمَ ١٠٠.

٢٠١١٤ عنه ﷺ \_ مِن كِتابٍ لَهُ إلىٰ مُعاويَةَ \_ : إحذَرْ يَوماً يَغتَبِطُ فيهِ مَن أَحمَدَ عاقِبَةَ عَمَلِهِ ،
 ويَنذَمُ مَن أُمكَنَ الشَّيطانَ مِن قِيادِهِ فلَم يُجاذِبْهُ ٣٠.

٢٠١٥ عنه ﷺ - في صِفَةِ المأخُوذِينَ على الغِرَّةِ عِندَ المَوتِ \_ : ويَتَذكَّرُ أموالاً جَمَعَها ، أَغمَضَ في مَطالِبِها . . . فهُو يَعَضُّ يَدَهُ نَدامَةً علىٰ ما أصحَرَ لَهُ عِندَ المَوتِ مِن أَمرِهِ ٣٠ .

٢٠١١٦ عنه ﷺ: نَسألُ الله سبحانَهُ أن يَجعَلنا وإيّاكُم مِمّن لا تُبطِرُهُ نِعمَةً. ولا تُـقَطَّرُ
 (تَقتَصِروا) بهِ عن طاعَةِ رَبِّهِ غايَةً، ولا تَحِلُّ بهِ بَعدَ المَوتِ نَدامَةً ولا كآبَةُ

(انظر) الغضب: باب ٣٠٧٢.

#### ٣٨٦٤ ـ نَدامَةُ القيامَةِ

﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ طَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ﴾ (٠٠.

(انظر) سبأ ٣٣.

٢٠١١٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: يابنَ مَسعودٍ، أكثِرْ مِن الصّالحِـاتِ والبِرِّ؛ فإنَّ الْحُـسِنَ والمُسِيءَ يَندَمانِ، يَقولُ الْحُـسِنُ : يا لَيتَني ازدَدتُ مِن الحَسَناتِ! ويَقولُ المُسيءُ : قَصَّرتُ، وتَـصديقُ ذلكَ قولُهُ تعالىٰ : ﴿وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ ٨٠.

٢٠١١٨ عنه على : ما مِن أَحَدٍ يَموتُ إلّا نَدِمَ، إن كانَ مُحسِناً نَدِمَ أَن لا يكونَ ازدادَ، وإن كانَ مُسيئاً نَدِمَ أَن لا يكونَ ازدادَ، وإن كانَ مُسيئاً نَدِمَ أَن لا يكونَ نَزَعَ ٣٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٢٠ والكتاب ٤٨ والخطبة ١٠٩ و ٦٤.

<sup>(</sup>٥) يونس: ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاق: ٢ / ٣٥٣ / ٢٦٦٠.

<sup>(</sup>٧) كنز العمّال: ٤٢٧١٦.

٢٠١١٩ عنه ﷺ: شَرُّ النَّدامَةِ نَدامَةُ يَومِ القِيامَةِ ١٠٠.

٢٠١٢- الإمامُ علي على الله عند مُعايَنَةِ أهوالِ القِيامَةِ تَكَثَّرُ مِن المُفَرَّطينَ النَّدامَةُ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق : ٣٩٥ / ١.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم : ٦٢٢٠.

# 011

البحار : ٢٠٤ / ٢١٣ باب ٤ «أحكام اليمين والنَّذر والعهد».

وسائل الشيعة : ١٦ / ١٨٢ «كتاب النَّذر والعهد».

كنز العمّال: ١٦ / ٧٣٣ «كتاب النَّذر».

سنن أبي داود : ٣ / ٢٣١ «النّهي عن النَّذر».

#### ٣٨٦٥ ـ النَّـ ذرُ

#### لكتاب

﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَةً عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرَا فَتَقَبُّلْ مِنْي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٠٠٠.

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ ٣٠. ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ ٣٠.

الامامُ الباقرُ ﷺ في قولهِ تعالىٰ : ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ ـ : مَرِضَ الحَسنُ والحُسينُ وهُما صَبيّانِ صَغيرانِ ، فعادَهُما رَسولُ اللهِ ﷺ ومَعهُ رجُلانِ ، فقالَ أَحَدُهُما : يا أبا الحَسَنِ ، لو نَذَرتَ في ابنَيكَ نَذراً إِن عافاهُما اللهُ ، فقالَ : أصومُ ثَلاثَةَ أيّامٍ شُكراً للهِ عَـزَّوجلًّ ، وكذلكَ قالَت فاطمَةُ ، وكذلكَ قالَت جارِيَتُهُم فِضَّةُ ، فألبَسَهُما الله عافِيَةً فأصبَحوا صِياماً ...

المنام المنان : قد رَوىٰ الحناصُّ والعامُّ أنَّ الآياتِ مِن هذهِ السُّورَةِ \_ يَعني سُورَةَ هَلَ أَقَىٰ \_ وهي قَولُهُ : ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ \_ إِلَىٰ قولَهِ \_ وكانَ سَعْيُكُم مَشْكُوراً ﴾ نَزَلَت في عـليٍّ وفاطِمَةَ والحَسَنِ والحُسينِ ﷺ وجارِيَةٍ لَهُم تُسَمَّىٰ فِضَةً ، وهُو المَروِيُّ عن ابنِ عبّاسٍ ومُجاهدٍ وأبي صالح.

(والقِصَّةُ طَويلَةُ) مُحلَتُهَا أُنَّهُم قالوا: مَرِضَالحَسنُ والحُسينُ ﴿ فَعَادَهُمَا جَدُّهُمَا عَلَيْ وَلَدَيكَ نَذَراً، فَنَذَرَ صَومَ ثَلاثَةِ أَيّامٍ إِن وَجُوهُ الْعَرَبِ وقالوا: يا أَبا الحسنِ، لو نَذَرتَ على وَلَدَيكَ نَذَراً، فَنَذَرَ صَومَ ثَلاثَةِ أَيّامٍ إِن شَفاهُما اللهُ سبحانَهُ، ونَذَرت فاطِمَةُ ﴿ كَذٰلكَ، وكذٰلكَ فِضَّةُ، فَبَرَءا ولَسِسَ عِندَهُم شيءٌ، فاستقرَضَ علي ﷺ ثَلاثَةَ أُصوعٍ مِن شَعيرٍ مِن يَهوديٍّ ورُويَ أُنّهُ أَخَذَها لِيَعْزِلَ لَهُ صُوفاً وجاءَ فاستقرضَ علي ﷺ ثَلاثَةً أَصوعٍ مِن شَعيرٍ مِن يَهوديٍّ ورُويَ أُنّهُ أُخَذَها لِيَعْزِلَ لَهُ صُوفاً وجاءً بِهِ إلىٰ فاطِمَةَ ﷺ للغربَ وقرَّبَتهُ إلَيهِم، فأتاهُم به إلىٰ فاطِمَةً ﷺ

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٣٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) الدهر : ٧.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة : ١٦ / ١٩٠ / ٥.

مِسكينٌ يَدعو لَهُم وسَأَلَهُم فأعطُوهُ ولَم يَذوقوا إلَّا الماءَ.

فَلَمَّا كَانَ اليُّومُ الثَّانِي أَخَذَت صاعاً فطَحَنَتهُ وخَبَزَتهُ وقَدَّمَتهُ إلى عليٍّ ﷺ. فإذا يَستيمُ في البابِ يَستَطعِمُ فأعطَوهُ ولَم يَذوقوا إلّا الماءَ.

فلَمَّا كَانَ اليومُ الثَّالِثُ عَمَدَت إِلَى الباقي فطَحَنَتهُ واخَتَبَزَتهُ وقَدَّمَتهُ إِلَىٰ عليٍّ ﷺ، فإذا أسيرً بالبابِ يَستَطعِمُ فأعطُوهُ ولَم يذوقوا إلّا الماءَ.

فلَمَّا كَانَ اليومُ الرَّابِعُ وقد قَضَوا نُـذورَهُم أَتَىٰ عـليَّ ﷺ ومَـعهُ الحَسـنُ والحُسـينُ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيَنْ اللهِ عَلْمُ وَيَنْ لَ جَبرئيلُ ﷺ بسُورَةِ هَل أَيْنَ اللهِ اللهِ عَلْمُ وَنَزَلَ جَبرئيلُ ﷺ بسُورَةِ هَل أَيْنَ اللهِ اللهِ عَلْمُ وَنَزَلَ جَبرئيلُ ﷺ بسُورَةِ هَل أَيْنَ اللهِ اللهِ عَلْمُ وَنَزَلَ جَبرئيلُ اللهِ بسُورَةِ هَل أَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَنَزَلَ جَبرئيلُ اللهِ بسُورَةِ هَل أَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَنَزَلَ جَبرئيلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٠١٢٣ تفسير الميزان عن ابنِ عبّاسٍ : إنَّ الحَسنَ والحُسينَ مَرِضا فعادَهُما رَسولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي ناسٍ مَعهُ، فقالوا : يا أبا الحَسنِ لَو تَذَرتَ على وُلدِكَ (وَلَدَيكَ ظ)، فَنَذَرَ عليُّ وفاطِمَةُ وفِظةُ جارِيَةٌ لَهُما إِن بَرءا يمّا بِهما أن يَصوموا ثَلاثةَ أيّامٍ، فشَفيا وما مَعَهُم شيءٌ، فاستقرَضَ عليٌّ مِن شَعيرٍ، فطَحَنَت فاطِمَةُ صاعاً واختَبَرَت خَستَ شَعونَ الحَيبَريُّ اليَهوديُّ ثَلاثَ أصوعٍ مِن شَعيرٍ، فطَحَنَت فاطِمَةُ صاعاً واختَبَرَت خَستَ أقراصٍ على عَدَدِهِم، فوضعوها بينَ أيديهم لِيُفطِروا فوقَفَ عليهم سائلُ وقالَ : السَّلامُ عليكُم أَهلَ بَيتِ محمّدٍ، مِسكينُ مِن مَساكِينِ المُسلِمينَ، أطعِموني أطعَمَكُمُ اللهُ مِن مَوائدِ الجَنَّةِ، فَآثَرُوهُ وباتُوا لَم يَذوقوا إلاّ الماءَ وأصبَحوا صِياماً، فلَمّا أمسَوا ووَضعوا الطَّعامَ بينَ أيديهم وَقَفَ عليهم يَتيمٌ فاتَرُوهُ ، ووَقَفَ عليهم أسيرٌ في التَالِثَةِ ففَعلوا مِثلَ ذلكَ.

فلَمَّ أصبَحوا أَخَذَ عليُّ بيدِ الحَسَنِ والحُسينِ وأقبَلوا إلىٰ رَسولِ اللهِ ﷺ، فلَمَّ أَبصَرَهُم وهُم يَرتَعِشونَ كَالفِراخِ مِن شِدَّةِ الجُوعِ قالَ : ما أَشَدَّ ما يَسُووُني ما أَرىٰ بِكُم ! فانطَلَقَ مَعَهُم فرأىٰ فاطِمَةَ في مِحرابِها قدِ التَصَقَ ظَهرُها بِبَطْنِها (بَطنُها بظَهرِها ظ) وغارَت عَيناها فساءهُ ذلك، فنَزَلَ جَبرئيلُ وقالَ : خُذها يا محمّدُ هَنَّاكَ اللهُ في أهل بَيتِكَ، فأقرَأُهُ السُّورَةَ (١٠).

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان : ۱۰ / ۲۱۱.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان : ٢٠ / ١٣٢.

#### ٣٨٦٦ ـ كراهَةُ الإيجابِ علَى النَّفسِ

٢٠١٢٤ - الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصادقُ ﷺ: لا تُوجِبْ علىٰ نَفسِكَ الحُقوقَ، واصبِرْ على النَّوائب

المَّادِينَ عَمَّا المَّادِقُ اللهِ لِمَّا سَأَلَهُ إِسحاقُ بنُ عَبَّارٍ عن رَكَعَتَينِ جَعَلَهُما علىٰ نَفسِهِ شُكراً اللهِ في السَّفَرِ بالنَّهارِ؟ : نَعَم ثُمَّ قالَ ـ : إنِّي لأَكرَهُ الإيجاب؛ أن يُوجِبَ الرَّجُلُ علىٰ نَفسِهِ . قُلتُ : إنِّي لَمَ أَجعَلْهُما اللهِ علَيَّ، إنَّا جَعَلتُ ذلكَ علىٰ نَفسي أَصَلَّهما يُوجِبَ الرَّجُلُ علىٰ نَفسي، أَفَادَعُهُما إِذَا شِئتُ؟ قالَ : نَعَم ".

(انظر) وسائل الشيعة : ١٦ / ١٨٩ باب ٦.

### ٣٨٦٧ ـ ما وَرَدَ في أَنَّ النَّذَرَ لا يَرُدُّ شيئاً

٢٠١٢٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــفيا نَهى أصحابَهُ عَنِ النَّذرِ ــ: إِنَّهُ لا يَرُدُّ شيئاً ، وإِنَّمَا يُستَخرَجُ بهِ مِن الشَّحيح".

٣٠١٢٧ عنه ﷺ -أيضاً -: النَّذرُ لا يُقدِّمُ شيئاً ولا يُؤخِّرُهُ، وإِغَا يُستَخرَجُ بهِ مِن البَخيلِ ٣٠.
 ٢٠١٢٨ عنه ﷺ -أيضاً -: لا تَنذِروا؛ فإنَّ النَّذرَ لا يُغني مِن القَدَرِ شيئاً ، وإغّا يُستَخرَجُ بهِ مِن البَخيلِ ٣٠.

٧٠١٢٩ عنه ﷺ \_ أيضاً \_: إنَّهُ لا يَأْتِي بَخَيْرٍ، وإنَّما يُستَخرَجُ بهِ مِن البَخيلِ ٣٠.

#### نبيين:

قال المازريّ : يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الناذر يصير ملتزماً له، فيأتي به تكلّفاً بغير نشاط. وقال القاضي عياض : ويحتمل أنّ النهي لكونه قد يظنّ بعض الجهلة أنّ

<sup>(</sup>١) الكافي: ٤/٣٣/٤.

 <sup>(</sup>۲) وسائل الشيعة : ۱۸۱/۱۸۹/۱۸.

<sup>(</sup>۲ ـ ٤) صحيح مسلم : ١٦٣٩.

<sup>(</sup>۵\_۲) صعیح مسلم: ۱۹۴۰، ۱۹۳۹.

النذر يردّ القدر ويمنع من حصول المقدَّر، فنهي عنه خوفاً من جاهل يعتقد ذلك.٠٠.

أقول: لا مانع من أن يكون النذر \_ مثل الصدقة والدعاء \_ يردّ القضاء، وقد مررّ في أبواب الدعاء أنّه يردّ القضاء وقد أبرم إبراماً. والأحاديث المذكورة في الباب \_ مضافاً إلى ضعف أسانيدها \_ ظاهرها ينافي ظاهر الكتاب وما رواه الفريقان في نـذر الإمام أمـير المؤمنين على المحسنين، فيجب طرحها، أو حملها على موارد خاصة، أو ما مـرّ في بـاب المؤمنين على المحسنين، فيجب طرحها، أو حملها على موارد خاصة، أو ما مـرّ في بـاب المحسنين، فيجب طرحها، أو حملها على موارد خاصة، أو ما مـرّ في بـاب

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : ۳/ ۱۲۹۱ /هامش رقم ۱.

# 017

# النّصح

البحار: ٧٥ / ٦٥ باب ٤٣ «التَّصيحة للمسلمين».

وسائل الشيعة : ١١ / ٥٩٤\_٥٩٧ باب ٣٦،٣٥ «نصيحة المؤمن».

مستدرك الوسائل: ١٢ / ٤٣١ باب ٣٦ «تحريم ترك نصيحة المؤمن».

كنز العمّال: ٣/ ٤١٢. ٧٩١.

انظر: عنوان ٥٥١ «الموعظة»، ٢٨١ «الشوري».

الأمانة : باب ٣٠١، الأخ : باب ٥٧.

#### ٣٨٦٨ \_النَّصيحَةُ

#### الكتاب

﴿ أَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٣٠. ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّى وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ ﴾ ٣٠.

(انظر) الأعراف: ٧٩، ٩٣ والتوبة: ٩١.

٢٠١٣٠ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ : إنَّ عَلِيّاً ﷺ كانَ عَبداً ناصِحاً للهِ عَزَّوجلَّ فَنَصَحَهُ، وأَحَبَّ اللهُ عَزَّوجلَّ فأَحَبَّهُ ٣٠.

٧٠١٣١ رسولُ اللهِ ﷺ : قالَ اللهُ عَزُّوجلَّ : أَحَبُّ مَا تَعَبَّدَ لِي بِهِ عَبدي، النُّصحُ لِي ٥٠.

٢٠١٣٢ عنه ﷺ : مَن لا يَهتَمُّ بأمرِ المُسلِمينَ فلَيسَ مِنهُم ، ومَن لَم يُصبِحُ ويُمسِ ناصِحاً شُو ولرَسولِهِ ولكِتابِهِ ولإمامِهِ ولعامَّةِ المسلِمينَ فلَيسَ مِنهُم (\*\*).

٢٠١٣٣ عنه ﷺ ـ لأصحابهِ ـ: الدِّينُ النَّصيحَةُ، قُلنا : لِمَن؟ قالَ : شَهِ، ولكِتابِهِ، ولرَسولِهِ،
 ولأغَّةِ المُسلِمينَ، وعامَّتهم ١٠٠.

٣٠١٣٤ عنه ﷺ : إِنَّ أَعظَمَ النَّاسِ مَنزِلَةً عِندَ اللهِ يَومَ القِيامَةِ أَمشاهُم في أَرضِهِ بالنَّصيحَةِ لِخَلقِهِ ٣٠.

٢٠١٣٥ عنه ﷺ : مَن يَضمَن لِي خَمساً أَضمَن لَهُ الجُنَّةَ : النَّصيحَةُ لَلهِ عَرَّوجلَّ ، والنَّصيحَةُ لرَسولِهِ ، والنَّصيحَةُ لكِتابِ اللهِ ، والنَّصيحَةُ لدِين اللهِ ، والنَّصيحَةُ لجَهاعَةِ المُسلِمينَ ٣٠.

٣٠١٣٦ - الإمامُ الصادقُ ﷺ : يَجِبُ لِلمؤمنِ على المؤمنِ النَّصيحَةُ لَهُ في المَشهَدِ والمَغيب ١٠٠٠

<sup>(</sup>١-١) الأعراف: ٦٨،٦٢.

<sup>(</sup>۳) الكاني: ۱۲۳/۱٤٦/۸.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) الترغيب والترهيب: ٢ / ١٦/ ٥٧٧ و ح١٧.

<sup>(</sup>٦) صحيح سبلم : ٥٥.

<sup>(</sup>٧) الكاني: ٢٠٨/٢، ه.

<sup>(</sup>٨) مشكاة الأنوار : ٣١٠.

<sup>(</sup>٩) الكافي : ٢ / ٢٠٨ / ٢.

٢٠١٣٧ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : ما أُخلَصَ المُوَدَّةَ مَن لَم يَنصَحْ٠٠٠.

٢٠١٣٨ ـ الإمامُ الصّادقُ الله عليكُم بالنُّصحِ اللهِ في خَلقِهِ، فلَن تَلقاهُ بِعَمَلٍ أَفضَلَ مِنهُ ٣٠.
٢٠١٣٩ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : أَنسَكُ النَّاسِ نُسُكاً أَنصَحُهُم جَيباً ٣، وأسلَمُهُم قَلباً لجَميعِ المُسلِمينَ ٣.

·٢٠١٤ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : امحَضْ أخاكَ النَّصيحَةَ، حَسَنةً كانَت أو قَبيحَةً ····

٧٠١٤١ عنه ﷺ : ابذُلُ لصَديقِكَ نُصحَكَ، ولمَعارِفِكَ مَعونَتَكَ، ولكافَّةِ النَّاسِ بِشرَّكَ ١٠٠.

٢٠١٤٢ عنه على: النُّصحُ يُشمِرُ الْحَبَّةُ ١٠٠.

٣٠١٤٣ عنه ﷺ : النَّصيحَةُ تُثمِرُ الوُدُّ٣.

٢٠١٤٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : لِيَنصَحِ الرَّجُلُ مِنكُم أَخَاهُ كَنَصِيحَتِهِ لنَفسِهِ ١٠٠.

٢٠١٤٥ ـ الإمامُ علي على النَّصيحةُ مِن أخلاقِ الكِرام ٥٠٠.

٧٠١٤٦ عنه إلى : المؤمِنُ غَرِيزَتُهُ النُّصحُ ٥٠٠.

٢٠١٤٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : المؤمنُ أخو المؤمنِ يَحِقُّ علَيهِ نَصيحَتُهُ ٥٣٠.

٢٠١٤٨ - الإمامُ علي ﷺ : أَيُّهَا النَّاسُ، إنّ لي عليَكُم حَقّاً ولَكُم علَيَّ حَقَّ، فأمّا حَقُّكُم عليًّ فالنَّصيحَةُ لَكُم... وأمّا حَقًّ عليكُم فالوَفاءُ بالنَيعَةِ، والنَّصيحَةُ في المَشهَدِ والمَغيبِ٣٠.

٢٠١٤٩ عنه ﷺ: ليسَ عَلَى الإمامِ إلَّا ما حُمُّلَ من أمـرٍ ربُّـهِ : الإبـلاغُ في المَـوعِظَةِ،

<sup>(</sup>١) غرر الحكم : ٩٥٨٠.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ۲/۸-۲/۲.

<sup>(</sup>٣) يعني أُشدّهم عبادة أكثرهم أمانة . يقال : رجل ناصح الجيب أيأمين لا غشّ فيه . والجيب الصدر والقلب . ورجل ناصح الجيبأي تقيّ القلب . (كما في هامش المصدر) .

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢/١٦٣/٢.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٦-١) غرر العكم: ٢٤٦٦، ٦١٤، ٨٤٤.

<sup>(</sup>٩) الكافي: ٤/٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) غرر العكم : ١٢٩٨.

<sup>(</sup>۱۲ ـ ۱۲) مستدرك الوسائل : ۱۰۱۲۸/۲۳۰ و ۱۴۸/۲۱ و ۱۰۱۲۸/۲۱.

<sup>(</sup>١٣) نهج البلاغة : الخطبة ٣٤.

والاجتِهادُ في النَّصيحَةِ٠٠٠.

٢٠١٥٠ عنه ﷺ : مِن واجِبِ حُقوقِ اللهِ علىٰ عِبادِهِ النَّصيحَةُ بَبَلَغِ جُهدِهِم، والتَّعاونُ علىٰ
 إقامَةِ الحَقِّ بَينَهُم ٣٠.

٢٠١٥١ عنه ﷺ - في الصّالحِينَ مِن أصحابِهِ -: أنتُمُ الأنصارُ على الحَقَّ، والإخوانُ في الدِّينِ... فأعِينُوني بمُناصَحَةٍ خَلِيّةٍ (جَلِيّةٍ) مِن الغِشُّ

## ٣٨٦٩ ـ حَقُّ النَّاصِحِ والمُستَنصِحِ

٢٠١٥٢ – الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : حَقَّ المُستنصِحِ أَن تُؤدِّيَ إِلَيهِ النَّصيحَةَ ، وليَكُنْ مَذَهَبُكَ الرَّحمَةَ لَهُ والرَّفقَ بهِ ، وحَقَّ النَّاصِحِ أَن تُلِينَ لَهُ جَناحَكَ وتُصغِيَ إِلَيهِ بسَمعِكَ ، فإن أَتَى الرَّحمَةَ لَهُ والرِّفقَ بهِ ، وحَقَّ النَّاصِحِ أَن تُلِينَ لَهُ جَناحَكَ وتُصغِيَ إِلَيهِ بسَمعِكَ ، فإن أَتَى السَّوابَ حَمِدتَ الله عَزَّوجلَّ ، وإن لَم يُوافِقُ رَحِمتَهُ ، ولَم تَتَّهِمْهُ وعَلِمتَ أَنَّهُ أخطأ ، ولَم تُواخِذْهُ بذلكَ إلا أن يكونَ مَستَحِقًا لِلتَّهْمَةِ فلا تَعبَأ بشيءٍ مِن أمرِهِ على حالٍ ".

٢٠١٥٣ ـ الإمامُ علي ﷺ : مُناصِحُكَ مُشفِقٌ علَيكَ، مُحسِنٌ إلَـيكَ، نــاظِرٌ في عَــواقـــبِكَ،
 مُستَدرِكٌ فَوارِطَكَ، فني طاعَتِهِ رَشادُكَ، وفي مُخالفَتِهِ فَسادُكَ.

٢٠١٥٤ عنه ﷺ من كِتابٍ لَهُ إلىٰ أهلِ البَصرَةِ : مَع أَنِي عارِفٌ لذِي الطَّاعَةِ مِنكُم فَضلَهُ.
 ولذِي النَّصيحَةِ حَقَّهُ ٥٠٠.

### ٣٨٧٠ ـ علامةُ النّاصح

٢٠١٥٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أمّا علامَةُ النّاصِحِ فأربَعةٌ : يَقضي بالحَقّ، ويُعطي الحَقّ مِن نَفسِهِ،
 ويَرضىٰ للنّاسِ ما يَرضاهُ لنَفسِهِ، ولا يَعتدي علىٰ أحَدٍ ٣٠.

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة : الخطبة ١٠٥ و ٢١٦ و ١١٨.

<sup>(</sup>٤) الخصال : ٧٠ / ١.

<sup>(</sup>٥) غرر العكم : ٩٨٣٩.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الكتاب ٢٩.

<sup>(</sup>٧) تحفُّ العقول: ٢٠.

٧٠١٥٦ - الإمامُ عليٌّ على : حَسبُ المَرءِ... مِن نُصحِهِ نَهيَّهُ عَمَّا لا يَرضاهُ لتَفسِهِ ١٠٠.

٧٠١٥٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : النَّصيحَةُ مِن الحاسِدِ مُحالٌ ١٠٠٠ .

٢٠١٥٨ - الإمامُ علي ﷺ : لا يَنصَحُ اللَّنيمُ أَحَداً إلا عن رَغبَةٍ أو رَهبَةٍ ، فإذا زالَتِ الرَّغبَةُ والرَّهبَةُ عادَ إلىٰ جَوهَرِهِ(٣).

٧٠١٥٩ عنه على : رُبُّما نَصَحَ غيرُ النَّاصِحِ وغَشَّ المُستَنصَحُ ١٠٠.

·٢٠١٦ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : كَثْرَةُ النُّصح يَدعو إِلَى التُّهْمَةِ ···.

٢٠١٦١ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ ـ مِن كِتابهِ للأَشتَرِ ـ : وَلا تَعجَلَنَّ إلىٰ تَصديقِ ساعٍ ، فإنَّ السّاعيَ غاشٌ وإن تَشَبَّهَ بالنّاصِحينَ ٣٠.

#### ٣٨٧١ ـ أنصَحُ النَّاسِ

٢٠١٦٢ - الإمامُ على ﷺ : إنّ أنصَحَ النّاسِ أنصَحُهُم لِنَفسِهِ، وأطوَعُهُم لِرَبِّهِ ١٠. ٢٠١٦٣ - الإمامُ على ﷺ : إنّ أنصَحَ النّاسِ لِنَفسِهِ أطوَعُهُم لِرَبِّهِ، وإنّ أغَشَّهُم لِنفسِهِ أعصاهُم لِرَبِّهِ ١٠. ٢٠١٦٤ عنه ﷺ : إنّ أنصَحَكُم لنَفسِهِ أطوَعُكُم لِرَبِّهِ، وإنّ أغَشَّكُم لِنَفسِهِ أعصاكُم لِرَبِّهِ ١٠. ٢٠١٦٥ عنه ﷺ : إنّ أنصَحَ نَفسَهُ كانَ جَديراً بِنُصحِ غَيرِهِ، مَن غَشَّ نَفسَهُ كانَ أغَشَّ رِهِ ١٠٠٠. ينه ﷺ : مَن نَصَحَ نَفسَهُ كانَ جَديراً بِنُصحِ غَيرِهِ، مَن غَشَّ نَفسَهُ كانَ أغَشَّ رِهِ ١٠٠٠.

٢٠١٦٦ - الإمامُ الصّادقُ على : ما ناصَحَ اللهُ عَبدُ مُسلِمٌ في نَفسِهِ ، فأعطَى الحَقَّ مِنها وأَخَذَ الحققَ

<sup>(</sup>۱) كشف الغنة : ٣/ ١٣٧، ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٩/١٩٤/٧٨.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ١٠٩١٠.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٥) الدُرَّة الباهرة : ٢٦.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم : ٣٥١٥.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الخطبة ٨٦.

<sup>(</sup>٩) أمالي المفيد : ٢٠٦ / ٣٨.

<sup>(</sup>١٠) غرر الحكم : ٩٠٤٤، ٩٠٤٤.

لهَا، إِلَّا أُعطِيَ خَصلَتَينِ : رِزقاً مِن اللهِ عَزَّوجلَّ يَقنَعُ بِهِ ورِضيَّ عنِ اللهِ يُنجيهِ ···.

٧٠١٦٧ ـ الإمامُ علي ﷺ : مَن أَمَرَكَ بإصلاح نَفسِكَ فَهُو أَحَقُّ مَن تُطيعُهُ ١٠٠

٨٢٠١٦٨ عنه ﷺ : نَحنُ أفصَحُ، وأنصَحُ، وأصبَحُ ١٠٠٠

#### ٣٨٧٢ ـ مَن لا يَنتفِعُ بالنَّصيحةِ

الكتاب

﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَعَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَــنْهِ تُرْجَعُونَ﴾'".

٢٠١٦٩ ـ الإمامُ على على الله : كيفَ يَنتَفِعُ بِالنَّصِيحَةِ مَن يَلتَذُّ بِالفَضِيحَةِ ؟ إن

٢٠١٧٠ عنه على : لا تَنتَصِحْ عَن فاتَهُ العَقلُ، ولا تَثِقُ عَن خانَهُ الأصلُ؛ فإنَّ مَن فاتَهُ العَقلُ يَغُشُّ مِن حيثُ يَنصَحُ، ومَن خانَهُ الأصلُ يُفسِدُ مِن حيثُ يُصلِحُ ٨٠.

(انظر) الموعظة : باب ٤١٤٠.

#### ٣٨٧٣ ـ قَبولُ النَّصيحةِ

النّاصِحُ الّذي لا يَغُشُّ... واستَنصِحوهُ على أنفُسِكُم، واتَّهِموا علَيهِ آراءكُم، واستَغِشُّوا فـيهِ أهواءكُم™.

٢٠١٧٢ عنه على : أيُّها النَّاسُ ، إِنَّهُ مَنِ استَنصَحَ اللهَ وُفُقَ ١٠٠٠

٢٠١٧٣ ـ عنه ﷺ : تَمَسَّكْ بحَبلِ القرآنِ واستَنصِحْهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) الخصال : ٤٧ / ٤٦.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم : ٥٦٦ه.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) هود : ٣٤.

<sup>(</sup>٥...٦) غرر الحكم : ٧٠٠٨، ٢٠٣٩٩.

<sup>(</sup>٧-٩) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٦ و ١٤٧ والكتاب ٦٩.

٧٠١٧٤ عنه ﷺ : اِسْمَعُوا النَّصِيحَةَ مِمَّن أهداها إِلَيكُم، واعقِلُوها علىٰ أنفُسِكُم، ٥٠٠

٢٠١٧٥ عنه ﷺ : أَشْفَقُ النَّاسِ علَيكَ أَعوَنُهُم لكَ على صلاحٍ نَفْسِكَ ، وأَنصَحُهُم لكَ في دينك ".

٢٠١٧٦ عنه علم : طُوبي لمَن أطاعَ ناصِحاً يَهديهِ، وتَجَنَّبَ غاوياً يُرديهِ ٣٠.

٢٠١٧٧ ـ عنه ﷺ : قد نُصِحتُم فانتَصِحوا، وبُصِّرتُم فأبصِروا، وأرشِدتُم فاستَرشِدوا».

٢٠١٧٨ عنه على : لِيكُنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيكَ الْمُشفِقُ النَّاصِحُ ١٠٠٠

٢٠١٧٩ عنه على: مَن خالَفَ النُّصحَ هَلَكَ ٥٠.

٢٠١٨٠ عنه الله : مَن عَصِيٰ نَصِيحَهُ نَصَرَ ضِدَّهُ ٣٠.

٣٠١٨١ عنه على : مَن نَصَحَكَ فَقد أَنجَدكَ ٥٠٠

٧٠١٨٢ عنه ﷺ : مَن قَبِلَ النَّصيحَةَ أَمِنَ مِن الفَضيحَةِ ١٠٠.

٢٠١٨٣ - عنه ﷺ : مِن أَكبَرِ التَّوفيقِ الأَخذُ بالنَّصيحَةِ ٥٠٠.

٣٠١٨٤ عنه ﷺ : مَن أَمَرَكَ بإصلاح نَفسِكَ فَهُو أَحَقُّ مَن تُطيعُهُ ٥٠٠.

٢٠١٨٥ ـ عنه ﷺ : مَن أَقبَلَ علَى النَّصيحِ أَعرَضَ عنِ القَبيحِ، مَنِ استَغَشَّ النَّصيحَ غَشِيَهُ نَبيحُ٣٠.

٢٠١٨٦ عنه ﷺ : مَن أعرَضَ عَن نَصيحَةِ النّاصِح أحرِقَ عِكيدَةِ الكاشِح ١٣٠.

٢٠١٨٧ عنه على: مَرارَةُ النُّصح أَنفَعُ مِن حلاوَةِ الغِشِّ ٢٠٠٠

٢٠١٨٨ - عنه ﷺ : لا تَرُدَّنَّ علَى النَّصيح، ولا تَستَغِشَّنَّ المُشيرَ ٥٠٠٠.

٣٠١٨٩ ـ عنه ﷺ : لا خَيرَ في قَومٍ لَيسوا بناصِحينَ ولا يُحِبُّونَ النَّاصِحينَ ٣٠٠.

٢٠١٩٠\_الإمامُ الباقرُ ﷺ : إِنَّبِغ مَن يُبكيكَ وهُو لكَ ناصِحٌ ، ولا تَتَّبِغ مَن يُضحِكُكُ وهُو لكَ غاشُّ ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۲) غررالمکم: ۲۶۹۱، ۳۲۳۳، ۱۹۶۵، ۱۸۲۳، ۲۸۳۷، ۱۹۷۳، ۲۵۷۷، ۲۲۷۷، ۱۹۳۵، ۲۵۳۸، ۲۵۸، (۱۸۲۸ ـ ۱۸۲۵). ۲۲۲۸، ۲۲۷۹، ۲۷۲۰، ۱۸۸۰۲.

<sup>(</sup>١٧) النجاسن : ٢ / ٢٥٢٦ / ٢٥٢٦.



# الإنصاف

البحار : ٧٥ / ٢٤ باب ٣٥ «الإنصاف والمدل».

انظر: عنوان ٣٣٨ «العدل».

### ٣٨٧٤ ـ الإنصاف

7-191 الإمامُ علي ﷺ : الإنصافُ أفضَلُ الفَضائل ١٠٠٠.

Y٠١٩٢\_عنه ﷺ : نِظَامُ الدِّينِ خَصلَتانِ : إنصافُكَ مِن نَفسِكَ، ومُواساةُ إخوانِكَ ٣٠.

٣٠١٩٣ عنه ﷺ : الإنصاف أفضل الشَّيم ٣٠.

٢٠١٩٤ عنه ﷺ : إن أعظم المتوبة متوبة الإنصاف ...

٧٠١٩٥ عنه ﷺ : الإنصاف زين الإمرة و٠٠٠.

٢٠١٩٦ عنه على: الإنصاف يَستَديمُ الْحَبَّةُ ٥٠.

٢٠١٩٧ عنه ﷺ : الإنصاف يُؤلِّفُ القُلوبَ ٠٠٠.

٢٠١٩٨ عنه 機 : الإنصاف يَرفَعُ الحِيلاف، ويُوجِبُ الايتلاف.

٧٠١٩٩ عنه # : الإنصاف شيئة الأشراف ٠٠٠.

٧٠٢٠٠ عنه 班: الإنصاف راحة ٥٠٠٠.

٢٠٢٠١ عنه ﷺ : تائج الرَّجُلِ عَفَافُهُ، وزَيْنُهُ إِنصَافُهُ ٥٠٠٠.

٢٠٢٠٢ ـ عنه ﷺ : بالنَّصفَةِ تَدومُ الوُصلَةُ ٥٠٠.

٣٠٢٠٣ عنه ٷ : مَن مَنْعَ الإنصافَ سَلَبَهُ اللهُ الإمكانَ ٥٣٠.

٢٠٢٠٤ عنه على : مَن كَثَرَ إنصافُهُ تَشاهَدَتِ النُّفوسُ بتَعديلِهِ ١٥٠٠.

٧٠٢٠٥ عنه ﷺ : بالنَّصفَةِ يَكثُرُ المُواصِلونَ ١٠٠٠.

٢٠٢٠٦ عنه على: المُنصِفُ كثيرُ الأولياءِ والأودّاءِ ٥٠٠.

٢٠٢٠٧ عنه على : المنصف كريم، الظَّالِمُ لَتيم ٥٧٠.

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ٥٠٨، ٩٩٨٢، ١٧١، ٢٣٨٧، ٩٢٣، ٢٧٠،

 <sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ١١٣٠، وفي الطبعة المعتمدة «يألف» والصحيح ما أثبتناه كما في طبعة ظهران.

<sup>(</sup>٨ ـ ١٤) غررالحكم : ١٧٠٢، ١٧٠٥، ١٦،٥٤٠، ١٩١٤، ١٩٩٤، ٨٣٩٤.

<sup>(</sup>١٥) نهج البلاغة: الحكمة ٢٢٤.

<sup>(</sup>١٦-١٦) غرر العكم: ٢١١٦، ٥٤.

٧٠٢٠٨ عنه ﷺ : قَلَّما يُنصِفُ اللُّسانُ في نَشرِ قَبيح أو إحسانٍ ١٠٠.

٢٠٢٠٩ عنه ٷ : زَكاةُ القُدرَةِ الإنصاف ".

٧٠٢١٠ عنه ﷺ : عامِلُ سائرَ النَّاسِ بالإنصافِ، وعامِلِ المؤمِنينَ بالإيثارِ ٣٠.

### ٣٨٧٥ ـ العَدلُ والإنصافُ

٧٠٢١١ الإمامُ الباقرُ ﷺ : لا عَدلَ كالإنصافِ ٥٠٠.

٢٠٢١٧ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : إنَّ مِن العَدلِ أن تُنصِفَ في الحُكم وتَجتَنِبَ الظُّلمَ ٣٠.

٢٠٢١٣ ـ عنه ﷺ ـ في قولهِ تعالىٰ ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بالعَدْلِ والإحْسانِ﴾ ــ: العَدَلُ : الإنصافُ، والإحسانُ : التَّفَضُّلُ™.

(انظر) العدل: باب ٢٥٤٧.

### ٣٨٧٦ ـ الحَتُّ على إنصافِ مَن لا يُنصِفُ

٢٠٢١٤ - الإمامُ العمّادقُ علا : لَيسَ مِن الإنصافِ مُطالَّبَةُ الإخوانِ بالإنصافِ٣٠.

٧٠٢١٥ - الإمامُ عليُّ على ؛ المؤمِنُ يُنصِفُ مَن لا يُنصِفُهُ ٥٠.

٣٠٢١٦ عنه ﷺ : أعدَلُ النَّاسِ مَن أنصَفَ مَن ظَلَمَهُ ١٠٠.

٧٠٢١٧ عنه علا : إنَّ مِن فَضلِ الرَّجُلِ أن يُنصِفَ مِن نَفسِهِ، ويُحسِنَ إلىٰ مَن أساءَ إلَيهِ ٥٠٠.

٣٠٢١٨ عنه ﷺ : أُجوَرُ السُّيرَةِ أَن تَنتَصِفَ مِن النَّاسِ ولا تُعامِلُهُم بِهِ ٥٠٠.

(انظر) المكافأة: باب ٢٥٠٤.

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم : ٦٧٢٤، ٥٤٤٨، ٦٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) البحار : ١/١٦٥/٧٨.

<sup>(</sup>٥) غرر العكم: ٣٤٤١.

<sup>(</sup>٦) نهيج البلاغة : المحمة ٢٣١.

<sup>(</sup>٧) أمالي الطوسيّ : ٢٨٠ / ٥٣٧.

<sup>(</sup>٨- ١١) غرر العكم: ٣١٨٦.١٤١٠، ٣٤٨١، ٣١٧١.

### ٣٨٧٧ ـ الانتِصافُ مِن النَّفس

٧٠٢١٩ ـ الإمامُ علي 想: غايَةُ الإنصافِ أن يُنصِفَ المَرهُ نفسَهُ ١٠٠

-٢٠٢٠ عنه عله : إنَّ أفضَلَ الإيمانِ إنصافُ الرَّجُلِ مِن نَفسِهِ ١٠٠٠.

٢٠٢٢ عنه ﷺ : أنصفُ النّاسِ من أنصفَ مِن نَفسِهِ مِن غَيرِ حاكِمٍ علَيهِ ٣٠.

٢٠٢٢٢ـرسولُ اللهِ ﷺ : ثَلاثُ لا تُطيقُها هذهِ الاُمَّةُ ؛ المُواساةُ لِلآخِ في مالِهِ، وإنصافُ النّاسِ مِن نَفسِهِ، وذِكرُ اللهِ علىٰ كلِّ حالٍ<sup>(۵)</sup>.

٣٠٢٢٣ ـ الإمامُ عليٌّ على : الإنصافُ مِن النَّفسِ كالعَدلِ في الإمرةِ (٠٠).

٢٠٢٢٤ عنه على : إنَّكَ إن أنصَفتَ مِن نَفسِكَ أَزلَفَكَ اللهُ ٥٠.

٣٠٢٧ ـ الإمامُ الصّادقُ علا : مَن أَنصَفَ النَّاسَ مِن نَفسِهِ رُضِيَ بِهِ حَكَماً لِغَيرِهِ ٣٠.

٢٠٢٢-رسولُ اللهِ ﷺ - في وصيَّتهِ لابنِ مَسعودٍ - : يابنَ مَسعودٍ ، أنصِفِ النَّاسَ مِن نَفسِكَ ، وانصَحِ الأُمَّةَ وارحَمُهُم ، فإذا كُنتَ كذلكَ وغَضِبَ اللهُ علىٰ أهلِ بَلدَةٍ أنتَ فيها وأرادَ أن يُنزِلَ علَيهِمُ العَذابَ نَظَرَ إلَيكَ فرَحِمُهُم بِكَ ، يقولُ اللهُ تعالىٰ : ﴿وماكانَ رَبُّكَ لِـ يُمُثلِكَ القُـرىٰ بِـظُلْمٍ وأَهْلُهَا مُصْلِحونَ ﴾ ٥٠.

٢٠٢٧٧ عنه ﷺ : مِن واسَى الفَقيرَ، وأنصَفَ النّاسَ مِن نَفسِدٍ، فَذَٰلِكَ المؤمِنُ حَقّاً ١١٠.

٣٠٢٨ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ : ألا إنَّهُ مَن يُنصِفُ النَّاسَ مِن نَفسِهِ لَم يَزِدْهُ اللهُ إلَّا عِزَّ ١٠٠١.

٢٠٢٧٩ عنه على : حَسْبُ المَرءِ... من عَقلِهِ إنصافُهُ مِن نَفسِهِ... ومِن إنصافِهِ قَبولُهُ الحَقَّ إذا

<sup>(</sup>١ ـ ٣) غرر الحكم: ٣٣٦٧، ٣٤٣٩، ٣٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) البخار : ١١/٢٧/٧٥.

<sup>(</sup>٥-٦) غرر الحكم: ٣٨٠٣.١٩٥١.

<sup>(</sup>٧) البحار: ٤/٢٥/٧٥.

<sup>(</sup>٨) مكارم الأخلاق: ٢ / ٣٦٠ / ٢٦٢.

<sup>(</sup>٩) الخصال: ٤٨/٤٧.

<sup>(</sup>١٠) الكافي: ٢/١٤٤/٤.

بانَ لَهُ٣٠.

٢٠٢٣- الإمامُ الباقرُ ﷺ : إن للهِ جَنَّةً لا يَدخُلُها إلّا ثَلاثَةً ، أَحَدُهُم مَن حَكَم في نَفسِهِ بالحَقِّ ".

٢٠٢٣١ - الإمامُ علي ﷺ : أنصِفِ النّاسَ مِن نَفسِكَ وأهلِكَ وخاصَّتِكَ ومَن لكَ فيهِ هَوئ،
 واعدِلْ في العَدُوِّ والصَّديقِ™.

٢٠٢٣٢ عنه ﷺ : أنصِفْ مِن نَفسِكَ قَبلَ أَن يُنتَصَفَ مِنكَ ؛ فإنَّ ذلكَ أَجَلُ لقدرِكَ ، وأجدَرُ برضا رُبِّكَ ".

٢٠٢٣٤ عنه ﷺ من كِتابهِ للأشتَرِ -: وشُحَّ بنَفسِكَ عَمَّا لا يَحِلُّ لكَ؛ فإنَّ الشَّحَّ بالنَّفسِ
 (الأنفُسِ) الإنصافُ مِنها فيها أحَبَّت أو كَرِهَت...

أنصِفِ اللهُ وأنصِفِ النّاسَ مِن نَفسِكَ ومِن خاصَّةِ أهلِكَ ومَن لكَ فيهِ هَوىً مِن رَعيَّتِكَ. فإنَّكَ إلّا تَفعَلْ تَظلِمْ !...

وتَفَقَّدُ أُمُورَ مَن لا يَصِلُ إِلَيكَ مِنهُم بِمِن تَقتَحِمُهُ العُيُونُ، وتَحَقِرُهُ الرِّجالُ، ففَرِّغُ لأُولئكَ يُقتَكِمُهُ العُيُونُ، وتَحَقِرُهُ الرِّجالُ، ففَرِّغُ لأُولئكَ يُقتَكَ مِن أَهلِ الحَمْشيَةِ والتَّواضُعِ، فليَرفَغُ إِلَيكَ أُمُورَهُم، ثُمَّ اعمَلُ فيهِم بالإعذارِ إِلَى اللهِ يَومَ تَلقاهُ؛ فإنَّ هٰؤلاءِ مِن بَينَ الرَّعِيَّةِ أُحوَجُ إِلَى الإنصافِ مِن غَيرِهِم، وكُلُّ فأعذِر إِلَى اللهِ في تأديّةِ حَقَّهِ إِلَيهِ ٨٠.

(انظر) الذُّكر : باب ١٣٤٢ حديث ٦٤٥٤. ١٤٥٥، القضاء : باب ٣٣٦٧.

<sup>(</sup>۱) كشف الغنة : ٣ / ١٣٧ ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢ / ١٤٨ / ١٩.

<sup>(</sup>٣-١) غرر الحكم: ٢٤٥٦، ٢٤٠٦.

<sup>(</sup>٥-٦) نهج البلاغة : الكتاب ٥١ و ٥٣.

### ٣٨٧٨ من لا مَنتَصفُ

٧٠٢٣٥ ـ الإمامُ علي ﷺ : ثَلاثَةُ لا يَنتَصِفونَ مِن ثَلاثَةٍ أَبَداً : العاقِلُ مِن الأحمَقِ، والبَرُّ مِن الفَاجِر، والكَريمُ مِن اللَّنيم (٠٠).

٢٠٢٣٦ عنه على المُنتَصِفُ البَرُّ مِن الفاجِرِ، لا يَنتَصِفُ عالمٌ مِن جاهِل ٣٠.

<sup>(</sup>١-٢) غرر العكم : ٤٦٧٤، (١٠٧٣٣..١٠٧٣٢).

# النَّظر النَّظر

البحار : ١٠٤ / ٣٦ باب ٣٣ «من يَحلّ النّظر إليه ومن لا يَحلّ». البحار : ١٠٤ / ٤٣ باب ٣٥ «النّظر إلَى امرأة يريد تزويجها».

### ٣٨٧٩ ـ العَينُ رائدُ القلب

٣٠٢٣٧ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : العُيونُ طَلائعُ القُلوبِ٠٠٠.

٢٠٢٣٨ عنه ﷺ : العَينُ بَريدُ القَلبِ ٣٠.

٣٠٢٣٩ ـ عنه ﷺ : اللَّحظُ رائدُ الفِتَنِ٣.

٠٠٢٤٠ عنه على : العَينُ رائدُ الفِتَنِ ٤٠.

٣٠٠٤١ عنه ﷺ : العَينُ جاسُوسُ القَلبِ وبَريدُ العَقلٰ٠٠٠.

٢٠٢٤٢ عنه 戦: لحظ الإنسان رائد قليد ١٠٠٠

٢٠٢٤٣ عنه ﷺ : القَلبُ مُصحَفُ™ البَصَر ١٠٠.

### ٣٨٨٠ ـ العُيونُ مَصائدُ الشَّيطان

٣٠٢٤٤ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : العُيونُ مَصائدُ الشَّيطانِ ٣٠.

٧٠٢٤٥ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إيَّاكُم وفُضولَ النَّظَرِ ؛ فإنَّهُ يَبذُرُ الهوىٰ، ويُولِّدُ الغَفلَةَ٠٠٠.

٢٠٢٤٦ - الإمامُ علي ﷺ : لَيسَ في البَدَنِ شيءٌ أُقَلَّ شُكراً مِن العَينِ، فلا تُعطوها سُؤلَها فتَشغَلَكُم عَن ذِكر اللهِ عَزَّوجلً ١٠٠٠.

٢٠٢٤٧ عنه # : عَمَى البَصَرِ خَيرٌ مِن كَثيرٍ مِن التَّظَرِ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١-٤) غرر الحكم: ٥-٤، ٣٦٨، ١٠٤٧، ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) البحار : ١٠٤/ ٤١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٦) غرر العكم : ٧٦٢٦.

<sup>(</sup>٧) أي ما يتناوله البصر يُحفظ في القلب كأنَّه يُكتب فيه .(كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الحكمة ٤٠٩.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٩٥٠.

<sup>(</sup>۱۰) البحار : ۲۹/۱۹۹/۷۲.

<sup>(</sup>۱۱) الخصال: ۹۲۹/۱۰.

<sup>(</sup>١٢) تحف العقول : ٩٥.

٨٠٠٢٤٨ عنه ﷺ : إذا أبصَرَتِ العَينُ الشُّهوةَ عَمِيَ القَلبُ عنِ العاقِبَةِ ١٠٠.

٢٠٢٤٩ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : يابنَ جُندَبٍ ، إنَّ عيسَى بنَ مَريمَ ﷺ قالَ لأصحابِهِ : . . إيّاكُم والنّظرَةَ ؛ فإنّها تَزرَعُ في القلبِ الشَّهوَةَ وكَفيْ بها لِصاحِبِها فِتنَةً ، طُوبِيٰ لمَن جَعَلَ بَصَرَهُ في قَلبهِ ولم يَجعَل بَصَرَهُ في عَينِهِ ".

"٠٠٢٥- المسيعُ ﷺ : إيّاكُم والنَّظَرَ إلَى الْحَذوراتِ؛ فإنَّها بَذَرُ الشَّهُواتِ ونَباتُ الفِسقِ اللهِ ٢٠٢٥ الفيسقِ اللهُ ١٢٢٤ مديد ١٨٢٤. الدنيا : باب ٢٠٢٢ مديد ٥٨٤٩.

### ٣٨٨١ - مَن أطلَقَ ناظِرَهُ

٢٠٢٥ - الإمامُ علي ﷺ : مَن أُطلَقَ ناظِرَهُ أَتعَبَ حاضِرَهُ، مَن تَـتابَعَت لَحَـظاتُهُ دامَت حَسَراتُهُ !..

٢٠٢٥٢ عنه 班: مَن أَطلَقَ طَرِفَهُ كَثُرُ أَسَفُهُ ١٠٠.

٣٠٢٥٣ عنه ﷺ : مَن أُطلَقَ طَر فَهُ جَلَبَ حَتفَهُ ١٠٠.

٢٠٢٥٤ عنه ﷺ : كَم مِن نَظرَةٍ جَلَبَت حَسرَةً إ

٣٠٢٥٥ عنه ﷺ : رُبَّ صَبابَةٍ غُرسَت مِن لَحظَةٍ ٥٠٠.

٢٠٢٥٦ عنه # : كُم مِن صَبابَةٍ اكتُسِبَت مِن لَحظَةٍ إلا

٧٠٢٥٧ ـ الإمامُ الصّادقُ 樂 : كُم مِن نَظرَةٍ أُورَثَت حَسرَةً طُويلَةً إس

<sup>(</sup>١) غرر العكم : ٤٠٦٣.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٣٠٥.

<sup>(</sup>۳) البحار : ۵۲/٤۲/۱۰٤.

<sup>(</sup>٤) البحار : ۲۲/۳۸/۱۰٤,

<sup>(</sup>٥) تحف العقول ؛ ٩٧.

 <sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٩١٧٤.
 (٧) البحار: ٢٩٣/٧١.

<sup>(</sup>٨-٩) غرر الحكم: ٦٩٣٩، ٥٣١٤.

<sup>(</sup>۱۰) الكافي: ٥/٥٥٩/١.

### ٣٨٨٢ ـ مَن غَضَّ طَرْفَهُ

٢٠٢٥٨ - الإمامُ عليٌّ 班: مَن غَضَّ طَرفَهُ أَراحَ قَلْبَهُ ١٠٠٠

٧٠٢٥٩ عنه ﷺ : مَن غَضَّ طَرفَهُ قَلَّ أَسَفُهُ وأَمِنَ تَلَفَهُ ١٠٠.

٧٠٢٦٠ عنه 學 : نِعمَ صارِفُ الشَّهَواتِ غَضُّ الأبصارِ ٣٠.

۲۰۲۱ ـ عنه 继 : مَن عَفّت أطرافَهُ حَسُنَت أوصافَهُ ٣.

٢٠٢٦٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : غُضُّوا أبصارَكُم تَرَونَ العَجائبَ ١٠٠.

(انظر) باب ٣٨٨٩، الحرب: باب ٧٦٧ حديث ٣٤٩٠.

# ٣٨٨٣ ـ ذَمُّ اللَّهوِ مِن النَّطرِ

٧٠٢٦٣ - الإمامُ عليَّ على عليَّ على الله عليَّ على الله وله فيهِ ذِكرٌ فلَغوٌ ، وكلُّ صَمتٍ لَيسَ فيهِ فِكرٌ فسَهوٌ ، وكلُّ نَظَرٍ لَيسَ فيهِ اعتِبارٌ فلَهوُ ٩٠٠.

٢٠٢٦٤ عنه ﷺ : إنّ المؤمِنَ إذا نَظَرَ اعتَبرَ، وإذا سَكَتَ تَفَكَّرَ، وإذا تَكَلَّمَ ذَكَرَ... والمُنافِقُ إذا نَظَرَ لَهَا، وإذا سَكَتَ سَها، وإذا تَكلَّمَ لَغا٣.

٧٠٢٦٥ يحيىٰ ﷺ : المَوتُ أَحَبُّ إلَيَّ مِن نَظرَةٍ لِغَيرِ واجِبٍ ١٨.

### ٣٨٨٤ ـ مَن يَكونُ النَّظرُ إليهِ عِبادَةً

٢٠٢٦٦ - رسولُ اللهِ ﷺ: النَّظَرُ إلى العالِم عِبادَةً، والنَّظُرُ إلى الإمامِ المُقسِطِ عِبادَةً، والنَّظُرُ إلى الوالِدَينِ بِرأْفَةٍ ورَحمَةٍ عِبادَةً، والنَّظُرُ إلى الأخِ تَوَدُّهُ في اللهِ عَزَّوجلً عِبادَةً.

٧٠٢٦٧ عنه عَلَمُ ؛ النَّظَرُ في ثَلاثَةِ أشياءَ عِبادَةً ؛ النَّظَرُ في وَجِهِ الوالِدَينِ، وفي المُصحَفِ، وفي

<sup>(</sup>١-٤) غررالحكم: ٩١٢٢، ٩١٢٥، ٩٩٢٤، -٩٠٥.

<sup>(</sup>٥-١) البحار: ١٠١/ ٩٢/٧٨ ، ١٠١/ ٩٢/٧٨ .

<sup>(</sup>٧) تحف العقول : ٢١٢.

<sup>(</sup>۸\_۹) البحار: ۲/۲۲/۱۰۶ و ۷۳/۷۳/۷۶.

البّحر ٥٠٠.

(انظر) العلم : باب ٢٨٤٥.

# ٣٨٨٥ ــ الحَثُّ علىٰ غَضَّ البَصير

الكتاب

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَـىٰ لَـهُمْ إِنَّ اللهَ خَـبِيرٌ بِــمَا يَصْنَعُونَ\* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾".

٢٠٢٦٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ في قولهِ تعالىٰ : ﴿قُلْ لِلمُؤمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبِصَارِهِم ... ﴾ ـ : كُلُّ آيَةٍ في القرآنِ في ذِكرِ الفُروجِ فهِيَ مِن الزِّنا إلّا هذهِ الآيةَ ؛ فإنّها مِن النَّظَرِ ، فلا يَحِلُّ لِـرَجُلٍ مؤمِنِ أَن يَنظُرَ إلىٰ فَرج أخيهِ ، ولا يَحِلُّ لِلمَرأةِ أَن تَنظُرَ إلىٰ فَرج أُختِها ٣.

٢٠٣٦ - الإمامُ الباقرُ ﷺ : استَقبَلَ شابٌ من الأنصارِ امرَأَةٌ بَالمَدينَةِ ـ وكانَ النِّساءُ يَتَقَنَّعنَ خَلفَ آذانِهِنَّ ـ فَنَظَرَ إلَيها وهِي مُقبِلَةٌ ، فلمَّا جازَت نَظَرَ إلَيها ودَخَلَ في رُقاقٍ قد سَهَّهُ بِبَنِي خَلفَ آذانِهِنَّ ـ فَنَظُرُ اللَيها وهِي مُقبِلَةٌ ، فلمَّا جازَت نَظَرَ إلَيها ودَخَلَ في رُقاقٍ قد سَهَّهُ بَبني فَلانٍ ، فَجَعَلَ يَنظُرُ خَلفَها ، واعتَرَضَ وَجهَهُ عَظمٌ في الحائطِ أو زُجاجَةٌ فَشَقَّ وَجهَهُ ، فلكَا مَضَتِ المَرَاةُ نَظرَ فإذا الدِّماءُ تَسيلُ على صَدرِهِ وتَويِهِ ، فقالَ : واللهِ لآتِينَ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ لَهُ : ما هٰذا؟ فأخبَرَهُ ، فهبَطَ جَبرئيلُ ﷺ ولائحةِ والآيةِ : وقُلْ لِلمُؤمِنينَ ... هِ \*\*.

٧٠٢٧- عنه ؛ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يَنظُرُ إِلَىٰ فَرَجِ امْرَأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ ٣٠.

٧٠٢٧- الإمامُ الرُّضا ﷺ \_يمَّا كَتَبَ في جَوابِ مَسائلِ محمَّدِ بنِ سِنانٍ \_: وحُرِّمَ النَّظَرُ إلىٰ

<sup>(</sup>١) صحيفة الإمام الرُّضا تَظَيُّرُ: ٩٠/٩٠.

<sup>(</sup>۲) النور : ۳۰، ۳۱.

<sup>(</sup>٣) تفسير القشيّ : ٢ / ١٠١.

<sup>(</sup>٤ـ٥) الكافي: ٥/ ٢١/٥ / ٥ و ص ٥٥٥ / ١٤.

شُعورِ النِّساءِ الْمَحجوباتِ بالأزواجِ وإلىٰ غَيرِهِنَّ مِن النِّساءِ؛ لِمَا فيهِ مِن تَهييجِ الرِّجالِ، ومـا يَدعو التَّهييجُ إلَيهِ مِن الفَسادِ والدُّخولِ فيها لا يَحِلُّ ولايَجمُلُ، وكذٰلكَ ما أَشبَهَ الشُّعورَ، إلّا الّذي قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿والقَواعِدُ مِن النِّساءِ...﴾... فلا بأسَ بالنَّظَرِ إلىٰ شُعورِ مِثلِهِنَّ ''.

الأمِينُ ﴾ ..: قالَ لَهَا شُعَيبٌ ﷺ : يا بُنْيَةُ ، لهذا قَوِيُّ قد عَرَفتيهِ بِرَفعِ الصَّخرَةِ ، الأمينُ مِن أينَ الأَمِينُ ﴾ ..: قالَ لَهَا شُعَيبٌ ﷺ : يا بُنْيَةُ ، لهذا قَوِيُّ قد عَرَفتيهِ بِرَفعِ الصَّخرَةِ ، الأمينُ مِن أينَ عَرَفتيهِ ؟ قالَت : يا أَبَتِ ، إِنِي مَشَيتُ قُدّامَةُ ، فقالَ : امشِي مِن خَلفي فإن ضَلَلتُ فأرشِديني إلى الطَّريقِ ؛ فإنا قَومُ لا نَنظُرُ في أدبارِ النِّساءِ ٣٠.

٢٠٢٧٣ - وفي رواية أخرى عن الباقر على : فقالَ لهما شُعيبٌ على : أمّا قُوَّتُهُ فَقَد عَرَفتِهِ بسَقِي الدَّلوِ وَحَدَهُ، فَهِمَ عَرَفتِ أَمانَتَهُ؟ فقالَت : إنّهُ قالَ لي : تأخَّري عَنِي ودُلِّيني على الطَّريقِ؛ فأنا مِن قومٍ لا يَنظُرونَ في أدبارِ النِّساءِ، عَرَفتُ أنّهُ لَيس مِن القَومِ الذين يَنظُرونَ في أعجازِ النِّساءِ، فهذهِ أمانَتُهُ٣٠.

٧٠٢٧٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : لِكُلِّ عُضوٍ مِن ابنِ آدمَ حَظُّ مِن الزِّنا : العَينُ زِناها النَّظُوُ (٤٠. (انظر) الزَّنا : باب ١٦٠١، الصلاة : باب ٢٢٥٥ حديث ١٠٦٥٦، العجاب : باب ١٦٠١ حديث ٣٢٥٤.

### ٣٨٨٦ ـ خائنةُ الأعيُنِ

### الكتاب

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ ٱلْأَغْيُنِ ﴿ وَمَا تُخْفِي الصَّدُّورُ ﴾ ﴿.

٧٠٢٧٥ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : قَسَمَ أرزاقَهُم، وأحصىٰ آثارَهُم وأعمالَهُم، وعَـدَدَ أنـفُسِهِم،

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرَّضا هيرٌ: ٢ / ٩٧.

<sup>(</sup>٢) الفقيد : ٤ / ١٩ / ٤٩٧٤.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٢/٢٩/١٣.

<sup>(</sup>٤) جامع الأخيار : ١١٢٩/٤٠٨.

<sup>(</sup>٥) أي خيانتها، وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحلُّ النظر إليه، عنمجاهد وقتادة. (مجمع البيان : ٨٠٧/٨).

<sup>(</sup>٦) المؤمن : ١٩.

وخائنَةَ أَعْيُنِهِم، وما تُحني صُدورُهُم مِن الضَّميرِ ٣٠.

٢٠٢٧٦ الإمامُ الصّادقُ ﷺ \_ لَمَّا سُئلَ عن قولهِ تعالىٰ : ﴿ يَعْلُمُ خَاتِنَةَ الأَعْيُنِ ﴾ \_ : أَلَم تَرَ إِلَى الرَّجُلِ يَنظُرُ إِلَى الشَّيءِ وكأ نَّهُ لا يَنظُرُ إِلَيهِ؟! فذلك خائنَةُ الأُعيُنِ

٧٠٢٧٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : لأصحابِهِ يَومَ فَتحِ مَكَةَ وقد جاءَ عُثَانُ بعبدِ اللهِ بنِ سَعدِ بنِ أَبِي سَرحٍ يَستأْمِنُهُ مِنهُ وكَانَ ﷺ قَبَلَ ذلكَ أَهدَرَ دَمَهُ وأَمَرَ بَقَتلِهِ ، فلكمّا رأَىٰ عُثَانَ استَحيىٰ مِن رَدِّهِ سَرحٍ يَستأْمِنُهُ مِنهُ وكَانَ ﷺ قَبَلَ ذلكَ أَهدَرَ دَمَهُ وأَمَرَ بَقَتلِهِ ، فلكمّا رأىٰ عُثانَ : أما كانَ مِنكُم رجُلُ وسَكَتَ طويلاً لَيْقتُلُهُ بَعضُ المؤمِنينَ ، ثُمَّ أَمِنَهُ بعدَ تَرَدُّدِ المَسأَلَةِ مِن عُثانَ : أما كانَ مِنكُم رجُلُ رَشيدٌ يَقومُ إلىٰ هذا فيَقتُلُهُ ؟! فقالَ لَهُ عَبّادُ بنُ بشرٍ : يا رَسولَ اللهِ ، إنّ عَيني ما زالَت في عَينِكَ انتِظاراً أن تُومئَ فأقتُلَهُ ، فقالَ ﷺ : إنّ الأنبياءَ لا يَكونُ لَهُمْ خائنَةُ أُعيُنٍ ٣٠.

### ٣٨٨٧ - مَواردُ جَوازِ النَّطْرِ إِلَى النِّساءِ

٢٠٢٧٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لا بأسَ بالنَّظَرِ إلىٰ رُؤُوسِ أَهلِ التَّهَامَةِ، والأعرابِ، وأَهلِ السَّوادِ، والعُلوجِ؛ لأنَّهُم إذا نُهوا لا يَنتهَونَ.

قَالَ : والجَنونَةُ والمَعَلوبَةُ على عَقلِها، ولا بأسَ بالنَّظَرِ إلىٰ شَعرِها وجَسَدِها ما لَم يَتَعمَّدُ ذلكَ (٠٠).

٧٠٢٧٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: لا حُرمَةَ لنِساءِ أَهلِ الدِّمَّةِ أَن يُنظَرَ إِلَىٰ شُعورِهِنَّ وأيدِيهِنَّ (١٠٠ ـ ٢٠٢٠ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ١٤٥ ـ ١٤٥ ـ ١٤٤ باب ١١٣ . ١١٢ . ١١٣ . ١١٢ . ١١٣ . ١١٣ . ١١٣ . ١١٣ . ١١٣ . ١١٣ . ١٠٩ . البحار : ٢٠٤ / ٢٠٤ باب ٣٥ .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٩٠.

<sup>(</sup>٢) معانى الأخيار : ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) نور آلتقلين: ٤ / ٥١٧ / ٣٥.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) الكافي: ٥ / ٢٤ / ٥ / ١.

# ٣٨٨٨ ـ مَن ملاً عَينَهُ مِن حرام

٢٠٢٨-رسولُ اللهِ ﷺ : مَن مَلاً عَينَهُ مِن حَرامٍ مَلاً اللهُ عَينَهُ يَومَ القِيامَةِ مِن النّارِ ، إلّا أن
 يَتُوبَ ويَرجِعَ (١٠).

٢٠٢٨١ عنه ﷺ: اِشتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَزَّوجلً على امرأةٍ ذاتِ بَعلٍ مَلات عَينَها مِن غَيرِ
 زُوجِها أُو غَيرِ ذِي مَحرَم مِنها".

# ٣٨٨٩ ـ غَضُّ البَصَرِ وحَلاوةُ العِبادةِ

٢٠٢٨٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : ما مِن مُسلِمٍ يُنظُرُ امرأةً أَوَّلَ رَمقَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا أَحدَثَ اللهُ تعالىٰ لَهُ عِبادَةً يَجِدُ حَلاوَتَهَا فِي قَلْبِهِ٣٠.

٢٠٢٨٣ عنه ﷺ : النَّظَرُ سَهمُ مَسمومٌ مِن سِهامِ إبليسَ ، فَن تَرَكَها خَوفاً مِن اللهِ أعطاهُ اللهُ إِياناً يَجِدُ حَلاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ ٣٠.

٢٠٢٨٤ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ : النَّظرَةُ سَهمٌ مِن سِهامِ إبليسَ مَسمومٌ ، مَن تَرَكَها للهِ عَزَّوجلَّ لا لغَيرِهِ أعقَبَهُ اللهُ إِيماناً يَجِدُ طَعمَهُ ".

٧٠٢٨٥ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ وهُو يُحَدِّثُ عن رَبِّهِ ـ : النَّظرَةُ سَهمٌ مَسمومٌ مِن سِهامِ إبليسَ ، مَن تَركَها مِن مَخافَقي أَبدَلتُهُ إِيماناً يَجِدُ حَلاوَتُه في قَلبِهِ ١٠٠.

٢٠٢٨٦ عند ﷺ : ما مِن مُسلِمٍ يَنظُرُ إلىٰ مَحاسِنِ امرأةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إلَّا أَحدَثَ اللهُ لَهُ عِبادَةً يَجِدُ حَلاوَتَهَا فِي قَلبِهِ ٣٠.

٢٠٢٨٧ ـ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : مَن نَظَرَ إِلَى امرأَةٍ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَو غَمَّضَ بَصَرَهُ

<sup>(</sup>١) البحار : ١ / ٣٣٤/٧٦.

<sup>(</sup>۲) ثواب الأعمال: ۳۳۸ / ۱.

<sup>(</sup>٣) كنز المثال : ١٣٠٥٩.

<sup>(</sup>٤) البحار : ٣٤/٣٨/١٠٤.

<sup>(</sup>٥) الفقيد: ٤٩٦٩/١٨/٤.

<sup>(</sup>٦-٦) الترغيب والترهيب: ١/٣٤/٣ و ح٢.

لَم يَرتَدَّ إِلَيهِ بَصَرُّهُ، حتَّىٰ يُزَوِّجَهُ اللهُ مِن الحُمُورِ العِينِ٣٠.

(انظر) البكاء: باب ٢٧٩ حديث ١٨٤٠.

# ٣٨٩٠ ـ النَّظرَةُ الأولىٰ خَطأً والثَّانيةُ عَمدُ

٢٠٢٨٨ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ \_ لعَلَيْ عِلْ \_ : يا عليُّ، لكَ أُوّلُ نَظرَةٍ، والثّانِيَةُ علَيكَ ولا لَكَ ".
٢٠٢٨٩ ـ عنه عَلِيُّ \_ أيضاً \_ : يا عليُّ، إنّ لكَ كَنراً في الجنَّلَةِ، وإنّكَ ذُو قَرنَيها، فلا تُتبعِ النَّظرَةَ النَّظرَةَ، فإنّا لكَ الأُولَىٰ، ولَيسَت لكَ الآخِرَةُ ".

·٢٠٢٩ عنه ﷺ : إيَّاكَ والنَّظرَةَ بعدَ النَّظرَةِ؛ فإنَّ الأُولَىٰ لكَ والتَّانِيَةَ عَلَيكَ···.

٢٠٢٩١ عنه ﷺ : النَّظرَةُ الأُولَىٰ خَطأٌ ، والثَّانِيَةُ عَمدٌ ، والثَّالِثَةُ تُدَمِّرُ ١٠٠.

٢٠٢٩٢ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ : أوَّلُ النَّظرَةِ لكَ، والتَّانِيَةُ علَيكَ ولا لَكَ، والثَّالِقَةُ فيها الهلاك ٥٠.

٣٠٢٩٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: لا تُتبع النَّظرَةَ النَّظرَةَ، لكَ الأُولَىٰ وعلَيكَ الآخِرَةُۗ ٣٠.

٢٠٢٩٤ جَرِيرٌ : سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي عَن نَظرَةِ الفُجاءةِ، فأمَرَني أن أصرِفَ بَصَري ٨٠.

٢٠٢٩٥ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ : النَّظرَةُ بعدَ النَّظرَةِ تَزرَعُ في القلبِ الشَّهوَةَ ، وكنى بها لِصاحِبِها فِتنَةً ١٠٠.

٢٠٢٩٦ الإمامُ علي ﷺ : لَكُم أُوّلُ نَظرَةٍ إِلَى المرأةِ، فلا تُتبِعوها بِنَظرَةٍ أُخرىٰ واحذَروا الفِتنَةَ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ١/٥٠٥/١٧٤٧.

<sup>(</sup>٢) الفقيد : ١٩/١/ ١٩٧١.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٦/٣٥/٣.

<sup>(£</sup> ـ 0) كنز العثال: ١٣٠٧٢، ١٣٠٧٣.

<sup>(</sup>٦) الفقيد: ٣/ ١٧٤ / ١٨٥٨ ع.

<sup>(</sup>٧-٨) كنز العثال: ١٣٦٣٩، ١٣٦٤١.

<sup>(</sup>٩) الفقيه : ٤٩٧٠/١٨/٤.

<sup>(</sup>۱۰) الخصال: ۲۳۲/۱۰.

### ٣٨٩١ ـ مَن رأىٰ امرأةً تُعجبُهُ

٧٠٢٩٧\_رسولُ اللهِ ﷺ : يا أَيُّهَا النَّاسُ، إِغَّا النَّظرَةُ مِن الشَّيطانِ، فَمَن وَجَدَ مِن ذلكَ شيئاً فلْيَأْتِ أَهلَهُ٣٠.

٢٠٢٩٨ - الإمامُ عليَّ ﷺ : إذا رأىٰ أحَدُكُمُ امرأةً تُعجِبُهُ فلْيَأْتِ أَهلَهُ ؛ فإنَّ عِندَ أَهلهِ مِثلَ ما رأىٰ ، ولا يَجعَلَنَّ لِلشَّيطانِ إلىٰ قَلبِهِ سَبيلاً ، وليَصرف بَصَرَهُ عَنها ، فإن لَم تَكُنْ لَهُ زَوجَةٌ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَينِ ويَحمَدِ اللهَ كثيراً ، ويُصلِّي على النَّبِيُّ وآلِهِ ، ثُمَّ ليَسألِ اللهَ مِن فَضلِهِ فإنَّهُ يُبيحُ لَهُ برأفتِهِ ما يُغنيهِ ٣٠.

٢٠٢٩٩ عنه ﷺ - لمّا كانَ جالِساً في أصحابِهِ فرَّت بهِمُ امرأةٌ جَمـيلَةٌ، فـرَمَقَها القَـومُ بأبصارِهِم -: إنَّ أبصارَ هٰذهِ الفُحولِ طَوايحُ٬٬٬ وإنّ ذلكَ سَببُ هَبابِها٬٬ فإذا نَظَرَ أَحَدُكُم إلى المرأةٍ تُعجِبُهُ فلْيُلامِسْ (فلْيَلمِسْ) أهلَهُ، فإنّما هي امرأةٌ كامرأتهِ. فقالَ رجُلٌ مِن الخَـوارجِ : «قاتَلَهُ اللهُ كافِراً ما أفقَهَهُ!» فوَثَبَ الغَومُ لِيَقتُلوهُ، فقالَ على :

رُوَيداً إِنَّمَا هُو سَبُّ بِسَبٍّ أُو عَفَوٌ عَن ذَنبٍ ٠٠٠.

### ٣٨٩٢ ـ ما يُستعانُ بهِ علىٰ غَضُّ البَصر

٢٠٣٠٠ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ما اعتَصَمَ أَحَدٌ بَمِثلِ ما اعتَصَمَ بِغَضَّ البَصَرِ ؛ فإنّ البَصَرَ لا يَغُضُّ
 عَن مَحَارِم اللهِ إلّا وقد سَبَقَ إلىٰ قَلبِهِ مُشاهَدَةُ العَظَمَةِ والجَلالِ.

وَشُئَلَ أُمِيرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أَبِي طَالَبٍ ﷺ : بما يُستَعَانُ علىٰ غُـمضِ البَـصَرِ؟ فـقالَ : بالخُمودِ تَحَتَ شُلطانِ المُطَّلِع علىٰ سِترِكَ٠٠.

<sup>(</sup>١) الفقية : ٤٩٧٥ / ٤٩٧٥.

<sup>(</sup>۲) البحار:۱/۱۱۵/۱۰.

<sup>(</sup>٣) طُمَح بصره إليه : ارتفع ونظره شديداً. (المنجد : ٤٧١).

<sup>(</sup>٤) هَبَابِها ـ بالفتح : أي هيجان هذه الفحول لملامسة الأنثى (كمافي هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الحكمة ٤٢٠.

<sup>(</sup>٦) البحار : ۲۰۱/۱۰٤ (۵۲).

٢٠٣٠١ - الإمامُ علي ﷺ - في صِفَةِ الرَّاعَبِينَ في اللهِ سبحانَهُ بعدَ ذِكرٍ أصنافِ أهلِ الدُّنيا - : وبَقِيَ رِجالٌ غَضَّ أَبصارَهُم ذِكرُ المَرجِعِ، وأراقَ دُموعَهُم خَوفُ الْحَــشَرِ، فَـهُم بَـينَ شَريــدٍ نــادُّ، وخائفٍ مُقموع، وساكِتٍ مَكعومٍ، وداع مُخلِصٍ، وتَكلانَ مُوجَعِ ١٠٠٠.

٢٠٣٠٢ عنه ﷺ - في صِفَةِ المُتَّقِينَ - : غَضُّوا أبصارَهُم عَمَّا حَرَّمَ اللهُ علَيهِم ، ووَقَفوا أسماعَهُم علَى العِلمِ النَّافِع لَمُمْ
 على العِلمِ النَّافِع لَمُمْ

### ٣٨٩٣ ـ ما يَجلو البَصرَ

۲۰۳۰۳ ــ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : ثَلاثَةٌ يَجِلُونَ البَصَرَ : النَّظَرُ إِلَى الخُضَرَةِ، والنَّظُرُ إِلَى المساءِ الجاري، والنَّظُرُ إِلَى الوَجِهِ الحَسَنِ٣.

٣٠٣٠٤ - الإمامُ على على الطّيبُ نُشرَةً "، والعَسَلُ نُشرَةً ، والرُّكوبُ نُشرَةً ، والنَّظَرُ إِلَى الخُضرَةِ نُشرَةً "...

(انظر) الدِّكر: باب ١٣٤٠، القلب: باب ٣٤١٠، ٣٤١١.

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة: الخطبة ٢٢ و ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) المحاسن: ٢ / ٢٦١ / ٢٥٩٦.

 <sup>(</sup>٤) النُشرة: ما يوجب انبساط الأعصاب بعد ما أصابها علّة، وقديطلق على العوذات والرُّقيٰ يعالج بها المجنون والمريض. (كمافي هامش البحار: ٧٩ / ٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الحكمة ٤٠٠.

# 010 المناظرة

البحار: ٩/ ٢٥٥ ـ ٣٤٤ و ج ١٠ «احتجاجات الرّسول والأثمّة ﷺ».

المحجّة البيضاء: ١ / ٩٨ «سبب إقبال الخلق علَى المُناظَرة».

المحجّة البيضاء: ١ / ٩٩ «شروط المُناظَرة وآدابها».

المحجّة البيضاء: ١ / ١٠٢ «آفات المُناظَرة».

### ٣٨٩٤ ـ المُناظَرَةُ

٢٠٣٠٥ معاني الأخبار عن حَمزة ومحمّد ابنا حُمرانَ: اجـتَمَعنا عِـندَ أبي عـبدِ اللهِ ﷺ في جَماعَةٍ مِن أُجِلَّةِ موالِيهِ، وفينا حُمرانُ بنُ أُعيَنٍ، فخُضنا في المُناظَرَةِ وحُمرانُ ساكِتُ، فقالَ لَهُ أبو عبدِ اللهِ ﷺ: ما لَكَ لا تَتَكَلَّمُ يا حُمرانُ؟ فقالَ: يا سَيِّدي آلَيتُ علىٰ نَفسي أنِّي لا أتَكلَّمُ في بَجلِسٍ تَكُونُ فيهِ، فقالَ أبو عبدِ اللهِ ﷺ: إنِّي قد أَذِنتُ لكَ في الكَلامِ فَتَكلَّمُ ".

٢٠٣٠٦ - الإمامُ الصادقُ ﷺ - لمّا سَأْلَهُ الطَّيّارُ عَن كَراهَةِ مُناظَرَةِ النّاسِ -: أمّا كَلامُ مِثلِكَ فلا يُكرَهُ، مَن إذا طارَ يُحسِنُ أن يَقَعَ، وإن وَقَعَ يُحسِنُ أن يَطيرَ، فمن كانَ هكذا لانكرَهُهُ ٣٠.

٢٠٣٠٧ عنه ﷺ لَمُ عَالَ لَهُ عَبْدُ الأَعلَىٰ: إِنَّ النَّاسَ يَعْيبُونَ عَلَيَّ بِالْكَلَامِ، وأَنا أَكلَّمُ النَّاسَ ...
أمّا مِثلُكَ مَن يَقَعُ ثُمَّ يَطيرُ فنَعَم، وأمّا مَن يَقَعُ ثُمَّ لا يَطيرُ فلا".

٢٠٣٠٨ عنه ﷺ \_ لأبي جعفر الأحولِ \_: ما فَعَلَ ابنُ الطّيّارِ؟ [قال:] فقلتُ: تُوثِي، فقالَ:
 رَحِمَهُ اللهُ، أَدخَلَ اللهُ علَيهِ الرَّحمَةِ والنَّضرَةَ؛ فإنّهُ كانَ يُخاصِمُ عنّا أهلَ البّيتِ ".

٢٠٣٠٩ - الإمامُ علي ﷺ - في وَصيَّتِهِ لِكُميلٍ -: يا كُميلُ، في كُلِّ صِنفٍ قَومٌ أَرفَعُ مِن قَومٍ، فإيّاكَ ومُناظَرَةَ الحَسيسِ مِنهُم، وإن أسمَعوكَ فاحتَمِلْ وكُن مِن الّذينَ وَصَفَهُمُ اللهُ تعالىٰ بقولِهِ: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً ﴾ (\*).

-٢٠٣١٠ الإمامُ الباقرُ ﷺ في قولهِ تعالى: ﴿وداودَ وسُلَيَّانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحَرَثِ ﴾ \_ : لَم يَحكُما، إِنَّا كَانَا يَتَنَاظُرانِ ﴿ فَفَهَّ مُنَاهَا سُلَيْانَ ﴾ ٢٠.

٢٠٣١١ الكافي عن الأسيديّ و محمد بن مُبَشِّرٍ: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ نافِعِ الأزرَقِ كانَ يقولُ: لَو أَنِي عَلِمتُ أَنَّ بَينَ قُطْرَها أَحَداً تُبلِغُني إلَيهِ المَطايا يَخصِمُني أنَّ علِيّاً قَتَلَ أهلَ النَّهرَوانِ وهُو لَمُ أَنِي عَلِمتُ أَنَّ بَينَ قُطرَها أَحَداً تُبلِغُني إلَيهِ المَطايا يَخصِمُني أنَّ علِيّاً قَتَلَ أهلَ النَّهرَوانِ وهُو لَمُ مُ غَيرُ ظالِمٍ لَرَحَلتُ إلَيهِ! فقيلَ لَهُ: ولا وُلدُهُ؟ فقالَ: أفي وُلدِهِ عالِمٌ؟ فقيلَ لَـهُ: هـٰـذا أوّلُ

<sup>(</sup>١) معانى الأخبار: ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٤-٢) ألبحار: ٢٩/١٣٦/٢ وح٣٨ و ح٤١.

<sup>(</sup>٥) بشارة المصطفى: ٢٦.

<sup>(</sup>٦) المحاسن : ١ / ٤٣٢ / ١٠٠١.

قالَ: فقامَ النّاسُ فسَرَدوا ﴿ تِلكَ المَناقِبَ \_فقالَ عبدُ اللهِ: أَنَا أَرُوىٰ لهٰذُوِ المَـناقِبِ مِسْ لهُولاءِ، وإنّما أحدَثَ عليُّ الكُفرَ بعدَ تَحكيمِهِ الحَكمَينِ \_حتَّى انتَهُوا في المَناقِبِ إلىٰ حديثِ خَيبَرَ «لاُعطِينَ الرّايَة غَداً رجُلاً يُحِبُّ اللهُ ورَسُولُهُ كَرّاراً غيرَ فَرّارٍ، لا يَرجِعُ حتَّىٰ «لاُعطِينَ الرّايَة غَداً رجُلاً يُحِبُّ اللهُ ورَسُولُهُ كَرّاراً غيرَ فَرّارٍ، لا يَرجِعُ حتَّىٰ

<sup>(</sup>١) الصَّنْديد: السيِّد الشجاع. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) قال الفيروزآباديّ: المَفْرَة \_ويحرُّك \_: طين أحمر ، والمُمَغِّر كَمُعظِّم \_: المصبوغ بها . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) أي جاعل المكان مكاناً بإيجاده . (كما في هامش المصدر).

 <sup>(3)</sup> أي موجد الدهر والزمان فإن الأين يكون بمعنى الزمان . يقال: آن أينك أي حان حَينك . ذكره الجوهريّ . ويحتمل أن يكون بمعنى
المكان لها تأكيداً للأوّل . أو بأن يكون حيث للزمان . قال ابن هشام : قال الأخفش : وقد ترد حيث للزمان . ويحتمل أن يكون حيث
تعليليّة : أي هو علّة العلل وجاعل العلل عللاً . (كما في هامش العصدر).

<sup>(</sup>٥) قال الجوهريّ: قلان يسرد الحديث سرداً إذا كان جيّد السياق. (كما في هامش المصدر).

يَفتَحَ اللهُ علىٰ يَدَيهِ»، فقالَ أبو جعفرٍ ﷺ : ما تَقولُ في هذا الحديثِ؟! فقالَ: هُو حَقَّ لا شَكَّ فيهِ ولكنْ أحدَثَ الكُفرَ بَعدُ .

فقالَ لهُ أبو جعفرٍ على الله و يَعلَمُ أَنَّكَ أَمُّكَ! أخيرْني عنِ الله عَزَّوجلَّ أَحَبَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ يَومَ أَحَبَّهُ وهُو يَعلَمُ أَنَّهُ يَقتُلُ أهلَ النَّهرَوانِ أَم لَم يَعلَمْ ؟ قالَ ابنُ نافِعٍ: أَعِدْ علَيَّ، فقالَ لَهُ أبو جعفرٍ على الله عَن اللهِ جلَّ ذِكرُهُ أَحَبَّ عليَّ ابنَ أبي طالبٍ يَومَ أُحَبَّهُ وهُو يَعلَمُ أَنَّهُ يَقتُلُ أَهلَ النَّهرَوانِ أَم لَم يَعلَمُ ؟ قالَ: إن قُلتَ: لا، كَفَرتَ. قالَ: فقالَ: قد عَلِمَ، قالَ: فأحَبَّهُ اللهُ على أن يَعمَلَ بطاعَتِهِ ، فقالَ لَهُ أبو أن يَعمَلَ بطاعَتِهِ أو على أن يَعمَلَ بعصيَتِهِ ؟ فقالَ: على أن يَعمَلَ بطاعَتِهِ ، فقالَ لَهُ أبو جعفرِ على أن يَعمَلَ بعضوماً ، فقامَ وهُو يقولُ: حتى يُتَبيَّنَ لَكُمُ الخَيطُ الأبيَضُ مِن الخَيطِ الأسودِ مِن الفَجرِ ، اللهُ أعلَمُ حَيثُ يَجعَلُ رِسالَتهُ ١٠٠.

٢٠٣١٢ - الإمامُ الباقرُ اللهِ - آمَا سُئلَ عن قولِهِ تعالىٰ: ﴿ وَاضْرِبُ لَمُ مَثَلاً أَصْحَابُ القَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا المُؤْسَلُونَ إِذَ أَرْسَلُنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقَالُوا إِنّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ﴾ -: بَعَتَ اللهُ رجُلَيْنِ إِلَىٰ أَهْلِ مَدينَةِ أَنْطَاكَيَةَ فَجَاءهُم بِمَا لَا يَعرِفُونَ، فَغَلَظُوا عَلَيهِا فَأَخَذُوهُما وَحَبَسُوهُما فِي بَيتِ الأصنامِ، فَبَعَتَ اللهُ النّالِثَ فَدَخَلَ المَدينَةَ فقالَ: أُرشِدُونِي إلى بابِ المَلِكِ، قالَ: قَلْنا رجُلٌ كُنتُ أَتَعَبَّدُ فِي فَلَاةٍ مِن الأَرْضِ وقد أُحبَبتُ أَن أَعْبُدُ إِلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ المَلِكِ، فَأَلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) الكافي: ٥٤٨/٣٤٩/٨.

قالَ: فَبَعَثَ الْمَلِكُ إِلَيهِما، فَلَمَّا دَخَلا إِلَيهِ قالَ لَهُما صاحِبُهُما: ما الَّذي جِئتًا بهِ؟ قالا: جِئنا نَدعو إلىٰ عِبادَةِ اللهِ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ ويَخلُقُ في الأرحامِ ما يَشاءُ ويُصَوَّرُ كيفَ يَشاءُ وأَنبَتَ الأشجارَ والأثمارَ وأَنزَلَ القَطْرَ مِن السَّهاءِ.

قالَ: فقالَ لَهُمّا: عَإِلْهُكُمَا هٰذَا الّذي تَدعُوانِ إلَيهِ وإلى عِبادَتِهِ إِن جِننا بأعمَّى يَقدِرُ أَن يَرُدَّهُ صَحيحاً؟ قالا: إِن سَأَلْناهُ أَن يَفعَلَ فَعَلَ إِن شَاءَ. قالَ: أَيُّهَا المَلِكُ، عليَّ بأعمىٰ لَم يُبصِرُ قَطَّ. قالَ فأتيَ بِهِ، فقالَ لَهُمّا: أَدعُوا إلْهَكُما أَن يَرُدَّ بَصَرَ هٰذَا، فقاما وَصَلَّما رَكعتَينِ فإذا عَيناهُ مَفتوحَتانِ وهُو يَنظُرُ إِلَى السّاءِ؛ فقالَ: أَيّها المَلِكُ، عليَّ بأعمى آخَرَ. قالَ: فأتي بِهِ بقالَ: في السّاء في السّاءِ؛ فقالَ: أَيّها المَلِكُ، عليَّ بأعمى آخَرَ. قالَ: في به بقالَ: في السّاء في اللّهُ فإذا الأعمىٰ الآخَرُ بَصِيرٌ، فقالَ: أَيّها المَلِكُ، عُجَّةً بِمُجَّةٍ، عليً فسَجَدَ سَجدة ثمّ رَفَعَ رأسَهُ فإذا الأعمىٰ الآخَرُ بَصِيرٌ، فقالَ: أَيّها المَلِكُ، عَبَّةً بِمُجَّةٍ، عليً بُقَعَدٍ ، فأتي بِهِ فقالَ هُمَّا مِثلَ ذلكَ ، فصَلَّما ودَعَوا الله فإذا المُقعَدُ قد أُطلِقَت رِجلاهُ وقامَ يَمْنِي، فقالَ: أَيّها المَلِكُ، عليَّ بمُقعَدٍ آخَرَ. فأتي بِهِ فصَنَعَ بِهِ كما صَنعَ أَوَّلَ مَرّةٍ فانطَلَقَ المُقعَدُ، فقالَ: أَيّها المَلِكُ، عليَّ بمُقعَدٍ آخَرَ. فأتي بِهِ فصَنعَ بِهِ كما صَنعَ أُوَّلَ مَرّةٍ فانطَلَقَ المُقعَدُ، فقالَ: أَيّها المَلِكُ، قد أُوتِينا بمُجَدِّتُهِ، ولكنْ بَقِيَ شيءُ واحِدٌ فإن هُما فقلاهُ دَخَلَتُ مَعَهُما في وينها.

ثُمَّ قالَ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، بِلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ للملِكِ ابنُّ واحِدٌ وماتَ فإن أحياهُ إِلْهُهَا دَخَلتُ مَعهُما في دِينِهِما، فقالَ لَهُ الْمَلِكُ، وأنا أيضاً مَعكَ. ثُمَّ قالَ لَهُما: قد بَقِيَت هذهِ الحَصلَةُ الواحِدَةُ، قد ماتَ ابنُ الْمَلِكِ فادعُوا إِلْهَكُما فيُحيِيهِ. قالَ: فخَرًا إِلَى الأرضِ ساجِدَينِ للهِ وأطالا السُّجودَ ثُمَّ رَفَعا رأسيهِما وقالا للمَلِكِ: ابعَثْ إِلَىٰ قَبْرِ ابنِكَ تَجِدْهُ قد قامَ مِن قَبْرِهِ إِن شاءَ اللهُ.

قَالَ: فَخَرَجَ النَّاسُ يَنظُرُونَ فَوَجَدُوهُ قَدْ خَرَجَ مِن قَبْرِهِ يَنفِضُ رأْسَهُ مِن التَّرَابِ، قالَ: فأَتِي بِهِ المَلِكَ فَعَرَفَ أَنَّهُ ابنَهُ، فقالَ لَهُ: ما حالُكَ يا بُنِيَّ؟ قالَ: كُنتُ مَيِّتاً فرَأْيتُ رجُلَينِ مِن بَينِ يَدَي ربِّي السَّاعَةَ سَاجِدَينِ يَسألانِهِ أَن يُحيينِي فأحياني. قالَ: تَعْرِفُهُما إِذَا رأيتَهُما؟ قالَ: نَعَم، قالَ: فأخرِجَ النَّاسُ جُملَةً إلى الصّحراءِ فكانَ يَمَّرُ علَيهِ رجُلُ رجُلُ فيتقولُ لَـهُ أَبِوهُ: أَنظُرُ، قالَ: فأخرِجَ النَّاسُ جُملَةً إلى الصّحراءِ فكانَ يَمَّرُ علَيهِ رجُلُ رجُلُ فيتقولُ لَـهُ أَبِوهُ: أَنظُرُ، فيقولُ: لا، لا، ثُمَّ مَرُّوا علَيهِ بأَحَدِهِما بعدَ جَمْعٍ كَثيرٍ، فقالَ: هذا أَحَدُهُما، وأشارَ بيَدِهِ إلَيهِ. ثُمَّ مَرُّوا أَيضاً بقَومٍ كَثيرِينَ حتَّى رأى صاحِبُهُ الآخَرَ فقالَ: وهذا الآخَرُ. قالَ: فقالَ النَّبِيُّ صاحِبُ

الرَّجُلَينِ: أَمَّا أَنَا فَقَد آمَنتُ بِإِلْهِكُمَا وعَلِمتُ أَنَّ مَاجِئتًا بِهِ هُو الْحَقُّ. قَالَ: فقالَ المَلِكُ: وأنــا أيضاً آمَنتُ بِالْهِكُمَا ذٰلكَ، وآمَنَ أهلُ تَمَلَكَتِهِ كَلَّهُمِ٣.

# ٣٨٩٥ ـ جَوابُ الإمامِ لمَن دَعاهُ إِلَى المُناظَرَةِ

٣٠٣١٣ الإمامُ الحسينُ ﷺ ـ لرجُلٍ قالَ لَهُ: اجلِسْ حتَّىٰ نَتَناظَرَ فِي الدِّينِ ــ: يا هٰذا أَنا بَصيرٌ بدِينِكَ فاذَهَبْ واطلُبُهُ، ما لي ولِلمُهاراةِ؟! وإنَّ بدِينِكَ فاذَهَبْ واطلُبُهُ، ما لي ولِلمُهاراةِ؟! وإنَّ الشَّيطانَ لَيُوَسُوسُ لِلرِّجُلِ ويُناجِيهِ ويقولُ: ناظِرِ النَّاسَ فِي الدِّيسِ كيلا يَسَظُنُوا بكَ العَـجزَ والجَهَلَ انَّ

(انظر) عنوان ٦٣ «الجدال» ، ١٤١ «الخصومة» ، ٤٨٨ «البراء» .

<sup>(</sup>١) تفسير القتيّ : ٢ / ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٢ / ١٣٥ / ٢٢.

# النَّظافة

عنوان ٧٤ «الجَمال» . ٢١٠ «الرَّينة» . ٣٢٢ «الطَّهارة» . ٣٢٨ «الظَّفر».

النُّوم: باب ۲۹۷۸.

### ٣٨٩٦ ـ الحَثُّ علَى النَّظافةِ

٢٠٣١٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ. نَظيفٌ يُحِبُّ النَّظافَةَ ١٠٠.

٢٠٣١٥ - الإمامُ علي ﷺ: تَنَظَّفُوا بِالمَاءِ مِن النَّتَنِ الرِّيجِ الَّذِي يُتَأَذِّىٰ بِهِ، تَعَهَّدُوا أَنفُسَكُم؛ فإنّ اللهَ عَزَّوجِلَّ يُبغِضُ مِن عِبادِهِ القاذُورَةَ الَّذِي يَتأَنَّفُ بِهِ مَن جَلَسَ إِلَيهِ ٣٠.

٢٠٣١٦ رسولُ اللهِ عَلَمُهُ : طَهْرُوا هٰذهِ الأجسادَ طَهَرَكُمُ اللهُ ؛ فإنّهُ لَيسَ عَبدٌ يَبيتُ طاهِراً إلا باتَ مَعَهُ مَلَكُ في شِعارِهِ ، ولا يَتَقَلَّبُ ساعَةً مِن اللّيلِ إلّا قالَ : اللّهُمّ اغفِرْ لَعَبدِكَ فَإِنّهُ باتَ طاهِراً ٣٠.

٢٠٣١٧ عنه ﷺ : بئسَ العَبدُ القاذُورَةُ ٣٠.

٣٠٣١٨ عنه ﷺ : هَلَكَ الْمُتَقَدَّرُونَ ٣٠.

٢٠٣١٩ ــ سنن أبي داود عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ: أتانا رسولُ اللهِ ﷺ فرأَىٰ رجُلاً شَعِثاً قــد تَفَوَّقَ شَعرُهُ، فقالَ: أما كانَ يَجِدُ هٰذا ما يُسَكِّنُ بهِ شَعرَهُ؟! ورأَىٰ رجُلاً آخَرَ (و) علَيهِ ثيابٌ وسِخَةً فقالَ: أما كانَ هذا يَجِدُ ماءً يَغسِلُ بهِ ثَوبَهُ؟! ٥١

٢٠٣٢٠ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ لَمَا أبصَرَ رجُلاً شَعثاً شَعرُ رأسِهِ، وَسخَةً ثِيابُهُ، سَيّئةً حالُهُ ـ: مِن الدِّين المُتعَةُ وإظهارُ النِّعمَةِ ٣.

٢٠٣٢١ ـ الإمامُ الباقرُ على : كَنسُ البُيوتِ يَنني الفَقرَ ١٨٠.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي : ٢٧٩٩.

<sup>(</sup>۲) الخصال: ٦٢٠/ ٦٠.

<sup>(</sup>۳) كنز العمّال: ۲٦٠٠٣.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ٦ / ٤٣٩ / ٦.

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال: ٧٤٢٢.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود : ٤٠٦٢. (٧) الكافى : ٦ / ٤٣٩ / ٥ .

<sup>(</sup>٨) وسائلَ الشيعة : ٣ / ٧١ / ٢ .

٢٠٣٢٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على : غَسلُ الإناءِ وكَسحُ الفِناءِ، مَجلَبَةٌ للرِّزق،

٣٠٣٢٣ - رسولُ اللهِ على : لا تُؤْوُا التُّرابَ خَلفَ البابِ ؛ فإنَّهُ مَأْوَى الشَّيطانِ ٣٠.

٣٠٣٢٤ عنه ﷺ : لا تُبَيِّتُوا القُهامَةَ في بُيوتِكُم وأخرِجوها نَهاراً ؛ فإنَّها مَقعَدُ الشَّيطانِ ٣٠.

٢٠٣٢٥ ـ عنه على : بَيتُ الشَّياطينِ مِن بُيوتِكُم بَيتُ العَنكُبوتِ ١٠٠٠ ـ

### ٣٨٩٧ ـ الإسلامُ والنَّظافةُ

٢٠٣٢٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: تَنَظَّفوا بكُلِّ ما استَطَعتُم؛ فإنَّ اللهَ تعالىٰ بَنَى الإسلامَ على النَّظافَةِ.
 ولَن يَدخُلَ الجُنَّةَ إلَا كُلُّ نَظيفٍ ٠٠.

٢٠٣٢٨ عنه على : إنّ الإسلامَ نَظيفٌ فتَنَظَّفوا؛ فإنَّهُ لا يَدخُلُ الجنَّةَ إِلَّا نَظيفٌ ٣٠.

٧٠٣٢٩ عنه على : إنَّ الله يُحِبُّ النَّاسِكَ النَّظيفَ ٥٠٠.

٢٠٣٠ - الإمامُ الرّضا ﷺ : مِن أخلاق الأنبياءِ التَّنَظُّفُ٠٠.

### ٣٨٩٨ ـ الحَثُّ علىٰ نَظافةِ اللَّباسِ

٢٠٣٣١ - الإمامُ علي على النَّظيفُ مِن الثَّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ والحُزْنَ، وهُو طَهورٌ للصَّلاةِ ١٠٠٠.
 ٢٠٣٣٢ - رسولُ اللهِ ﷺ : مَن اتَّخَذَ ثَوباً فلْيُنَظِّفْهُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الخصال: ٥٤ / ٧٣.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ٣/ ٥٧٢ / ٣.

<sup>(</sup>٣) الفقيد : ٤ / ٥ / ٤٩٦٨ .

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٦ / ٥٣٢ / ١١.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٧٥ / ٢ .

<sup>(</sup>٦ـ٨) كنز المثال: ٢٦٠٠٧، ٢٦٠٠٧, ٢٦٠٠٠.

<sup>(</sup>٩) البحار: ۷۸ / ۲۳۵ / ٤.

<sup>(</sup>۱۰) الكافي: ٦ / ٤٤٤ / ١٠.

<sup>(</sup>۱۱) الكاني: ٣/٤٤١/٦.

٢٠٣٣٣ عنه على: يا عائشة اغسِلي هٰذَينِ الثَّوبَينِ، أما عَلِمتِ أَنَّ الثَّوبَ يُسَبِّحُ، فإذا اتَّسَخَ انقَطَعَ تَسبيحُهُ ؟! ١٠٠

(انظر) النعمة: باب ٣٩١١ حديث ٢٠٤٣٣. وسائل الشيعة: ٢ / ٣٤٦٢بب ٦.

<sup>(</sup>١)كنز العمّال: ٢٦٠٠٩.

النَّظم النَّظم

أنظر: الإمامة: باب ١٣٤، الدِّين: باب ١٢٩٦.

### ٣٨٩٩ ــ التَّظمُ

٢٠٣٣٤ - الإمامُ عليٌ الله - في وَصيَّتهِ لِلحَسَنِ والحُسينِ الله لَمَّا ضَرَبَهُ ابنُ مُلجَمٍ لَعنَهُ الله -: أُوصِيكُما وجَميعَ وُلدي وأهلي ومَن بَلَغَهُ كِتابِي، بتَقوَى اللهِ ونَظم أمرِكُم".

٢٠٣٣٥ تنبيه الخواطر عن النُّعانِ بنِ بَشيرٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفوفَنا حتَّىٰ كَأَنَّمَا يُسَوِّي صُفوفَنا حتَّىٰ كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا القِداحَ حتَّىٰ رأَىٰ أَنَّا قَد غَفَلنا عَنهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوماً فَقَامَ حتَّىٰ كَادَ أَن يُكَبِّرَ فَرأَىٰ رُجُلاً بادِياً صَدرُهُ، فقالَ: عِبادَ اللهِ، لَتُسَوُّونَ صُفوفَكُم أَو لَيُخالِفَنَّ اللهُ بَينَ وُجوهِكُمْ ﴿.

٢٠٣٣٦ - الإمامُ علي ﷺ - في صِفَةِ القرآنِ -: ألا إنّ فيهِ عِلمَ ما يَأْتِي، والحديثَ عنِ الماضي،
 ودَواءَ دائكُم، ونَظمَ ما بَينَكُم<sup>٣</sup>.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الكتاب ٤٧.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر: ٢ / ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٨ .

011

# النّعمة

البحار: ٧٢ / ٣٣٩ باب ١٢١ «كُفران النُّعَم».

انظر: البلاء: باب ٤٠١ ، الشُّكر: باب ٢٠٦١ ، ٢٠٦٧ ، الحسد: باب ٨٤٧ ، المحبَّة (٢) : باب ٦٧٣ . الدَّنيا: باب ١٢٦٦ ، الرَّرَق: باب ١٥٠٠ .

### ٣٩٠٠ ـ نِعمُ اللهِ لا تُحصىيٰ

### الكتاب

﴿وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومُ كَفَّارُهِ ١٠٠٠. ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَعَفُورُ رَحِيمُهِ ١٠٠.

٢٠٣٧- الإمامُ علي على الحَمدُ للهِ الذي لا يَبلُغُ مِدحَتَهُ القائلونَ ، ولا يُحصِي نَعهاءَهُ العادُّونَ ٣٠.

٢٠٣٧ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ الله ـ كبانَ إذا قَراً هَذهِ الآيةَ: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةُ اللهِ لا تُحْصُوها ﴾ يقول ـ : سبحانَ مَن لَم يَجعَل في أحَدٍ مِن مَعرِفَةِ نِعَمِهِ إِلَّا المَعرِفَةَ بالتَّقصيرِ عَن مَعرِفَةِ اللهُ يَعرِكُهُ ، فَشَكَرَ جَلَّوعَرُّ مَعرِفَةِ العالِمِ أَنَّهُ لا يُدرِكُهُ ، فَشَكَرَ جَلَّوعَرُ مَعرِفَةَ العارِفينَ بالتَّقصيرِ عَن مَعرِفَةِ شُكرِهِ فَجَعَلَ مَعرِفَتَهُم بالتَّقصيرِ شُكراً ، كما علِمَ عِلمَ مَعرِفَة العالِفينَ أَنَّهُم لا يُدرِكُونَهُ فَجَعَلَهُ إِيماناً ، عِلماً مِنهُ أَنّهُ قَد " وَسِعَ العِبادَ فلا يَتَجاوزُ ذلك ؛ فإنَّ العالِمينَ أَنَّهُم لا يُدرِكُونَهُ فَجَعَلَهُ إِيماناً ، عِلماً مِنهُ أَنّهُ قَد " وَسِعَ العِبادَ فلا يَتَجاوزُ ذلك ؛ فإنَّ شيئاً مِن خَلقِهِ لا يَبلُغُ مَدىٰ عِبادَتِهِ ، وكيفَ يَبلُغُ مَدىٰ عِبادَتِهِ مَن لا مَدى لَهُ ولا كَيفَ؟! تَعالى اللهُ عن ذلك عُلُوّاً كَبيراً ".

٢٠٣٣٩ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ في وَصيَّتِهِ لِكُميْلٍ ـ : يا كُمَيلُ، إِنَّهُ لا تَخلو مِن نِعمَةِ اللهِ عَزُّوجلَّ عِندَكَ وعافِيَتِهِ، فلا تَخلُ مِن تَحميدِهِ وتَم جيدِهِ وتَسبيحِهِ وتَقديسِهِ وشُكرِهِ وذِكرِهِ عـلىٰ كـلَّ حالِ٣٠.

٢٠٣٤٠ عنه ﷺ : لم تَخْلُ مِن لُطفِهِ مَطْرِفَ عَينٍ ، في نِعمَةٍ يُحدِثُها لَكَ ، أو سَيَّئَةٍ يَستُرُها علَيكَ ،

<sup>(</sup>۱) إبراهيم: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٨.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ; الخطبة ١ .

<sup>(</sup>٤) في تحف العقول ص ٢٨٧ : «قَدْرُ وُسُعِ»

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٨/٣٩٤/٨.

<sup>(</sup>٦) بشارة النصطفي : ٢٨.

أو بَلِيَّةٍ يَصرِفُها عنكَ٠٠٠.

٧٠٣٤١ عنه ﷺ : الحَمدُ للهِ غيرَ مَقنوطٍ مِن رَحمَتِهِ، ولا تَخلُقٌ مِن نِعمَتِهِ ٣٠.

٢٠٣٤٢ عنه ﷺ - في بَيانِ قُدرَةِ اللهِ -: سبحانَكَ ما أعظَمَ شأنَكَ !... وما أسبَغَ نِعَمَكَ في الدُّنيا، وما أصغَرَها في نِعَم الآخِرَةِ !

٢٠٣٤٣ عنه ﷺ : لَو فَكَّرُوا فِي عَظيمِ القُدرَةِ، وجَسيمِ النَّعمَةِ، لَـرَجَعوا إِلَى الطَّـريقِ، وخافُوا عَذابَ الحَريقِ، ولٰكنَّ القُلوبَ عَليلَةً، والبَصائرَ مَدخُولَةً إِنَّ

# ٣٩٠١ ـ النُّعَمُ الظَّاهِرةُ والباطِنةُ

### الكتاب

﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّهَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدئ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴾ ".

٧٠٣٤٤ عِبَاسٍ، أمّا ما ظَهَرَ فالإسلامُ، وما سَوَّى اللهُ مِن خَلقِكَ، وما أفاضَ علَيكَ مِن الرَّزقِ. يابنَ عبّاسٍ، أمّا ما ظَهَرَ فالإسلامُ، وما سَوَّى اللهُ مِن خَلقِكَ، وما أفاضَ علَيكَ مِن الرَّزقِ. وأمّا ما بَطَنَ فسَتَرَ مَساوئَ عَمَلِكَ ولَم يَفضَحْكَ بهِ، يابنَ عبّاسٍ، إنَّ اللهُ تعالىٰ يَقولُ: ثلاثَةُ جَعَلتُهُنَّ لِلمُوْمِنِ ولَم تَكُن لَهُ: صَلاةُ المُؤْمِنِينَ علَيهِ مِن بَعدِ انقِطاعِ عَمَلِهِ، وجَعَلتُ لَهُ ثُلثَ مالِهِ أَكُفَّرُ بهِ عنهُ خَطاياهُ، والثّالِثُ: سَتَرتُ مَساوئً عَمَلِهِ ولَم أفضَحْهُ بشَيءٍ مِنهُ ولَو أبدَيتُها عليهِ لَنبَذَهُ أهلُهُ فَن سِواهُم...

وقالَ الباقرُ ﷺ : النَّعمَةُ الظّاهِرَةُ النَّبيُّ عَلِيٌّ وما جاءَ بهِ النَّـبيُّ مِـن مَـعرِفَةِ اللهِ عَـزَّوجلً وتَوحيدِهِ، وأمّا النَّعمَةُ الباطِنَةُ فَوَلايَتُنا أهلَ البَيتِ وعَقدُ مَوَدَّتِنا. ولا تَنافيَ بينَ هٰذهِ الأقوالِ،

<sup>(</sup>١-٤) نهج البلاغة: الخطبة ٢٢٣ و ٤٥ و ١٠٩ و ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) لقمان : ۲۰ .

وكلُّها نِعَمُ اللهِ، ويَجوزُ حَمَلُ الآيةِ علَى الجَميعِ ١٠٠.

٢٠٣٤٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــأيضاً ــ: أمّا الظّاهِرَةُ فما سَوّىٰ مِن خَلقِكَ، وأمّا الباطِنَةُ فما سَتَرَ مِن عَورَتِكَ، ولَو أبداها لَقَلاكَ أهلُكَ فَن سِواهُم٣.

٢٠٣٤٦\_عنه ﷺ \_أيضاً \_: أمّا الظّاهِرَةُ فالإسلامُ، وما حَسَّنَ مِن خَلقِكَ، وما أسبَغَ علَيكَ مِن الرَّزقِ، وأمّا الباطِنَةُ يابنَ عبّاسِ فما سَتَرَ علَيكَ مِن عُيوبِكَ٣٠.

٧٠٣٤٧ ـ الإمامُ الكاظم على أيضاً \_: النَّعمَةُ الظَّاهِرَةُ الإمامُ الظَّاهِرُ، والباطِنَةُ الإمامُ الغائبُ ٣٠.

٣٠٣٤٨ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ في ذِكرِ النَّبيِّ ﷺ ـ : فهُو أُمينُكَ المَاْمونُ، وشَهيدُكَ يَومَ الدِّينِ، وبَعيثُكَ نِعمَةً، ورَسولُكَ بالحَقِّ رَحمَةً ٣٠.

٢٠٣٤٩ عند على الله عنه عنه الله عند الله عند الله عند الله عنه علينا به سَلَفاً نَتَبِعُهُ، وقائداً نَظَأُ عَقِبَهُ إِسَالًا الله عَقِبَهُ إِنْ الله عَقِبَهُ إِسَالًا الله عَقِبَهُ إِنْ إِنْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

٢٠٣٥-عنه 蝦 : كَنَىٰ بِالقَنَاعَةِ مُلكاً ، وبحُسنِ الحُلقِ نَعيماً ۗ.

٢٠٣٥١ عنه ﷺ : إنّ مِن النَّعمَةِ تَعَذَّرُ المُعاصى ٩٠٠.

٣٠٣٥٢\_عنه ﷺ : إنّ للهِ تعالىٰ في السَّرّاءِ نِعمَةَ الإفضالِ، وفي الضَّرّاءِ نِعمَةَ التَّطهيرِ ٣٠.

(انظر) البلاء: باب ٤٠٤-٤٠٤.

### ٣٩٠٢ ـ أوَّلُ النَّعَم وأعظَمُها

٣٠٣٥٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ لِعليٌّ ﷺ ــ: قُلْ ما أَوَّلُ نِعمَةٍ أَبلاكَ اللهُ عَزَّوجلَّ وأَنعَمَ علَيكَ

<sup>(</sup>١) مجمع البيان: ٨ / ٥٠١ .

<sup>(</sup>٢) الدرّ المنثور : ٦ / ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) كنز العقال: ٣٠٢٤.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين: ٢٦٨ / ٦.

<sup>(</sup>٧٥٥) نهج البلاغة: الخطبة ١٠٦ و ١٦٠ و الحكمة ٢٢٩.

<sup>(</sup>٨\_٩) غرر الحكم: ٣٣٩٥، ٣٥٢٩.

بِها؟ قالَ: أن خَلَقَني جَلَّ تَناوْهُ وَلَمَ أَكُ شيئاً مَذكوراً، قالَ: صَدَقتَ٠٠٠.

٢٠٣٥٤\_ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ما أنعَمَ اللهُ علىٰ عَبدٍ أَجَلَّ مِن أَن لا يَكونَ في قَلبِهِ مَع اللهِ عَزَّوجلً غَيرُهُ٣٠.

٢٠٣٥٥ - الإمامُ علي ﷺ : إنّ مِن النَّعَمِ سَعَةَ المالِ، وأفضلُ مِن سَعَةِ المالِ صِحَّةُ البَدَنِ،
 وأفضلُ مِن صِحَّةِ البَدَنِ تَقوَى القَلبِ™.

٢٠٣٥٦ - الإمامُ الباقر على : لا نِعمَةَ كالعافِيَةِ ، ولا عافِيَة كمُساعَدةِ التَّوفيق ...

٢٠٣٥٧ ـ الإمامُ علي علي الله : إنَّ الله سبحانَهُ قَدِ امتَنَّ علىٰ جَماعَةِ هٰذهِ الاُمَّةِ فيما عَقَدَ بَينَهُم مِن حَبلِ هذهِ الاُلفَةِ الَّتِي يَنتَقِلُونَ في ظِلِّها، وَيأْوُونَ إلىٰ كَـنَفِها، بـنِعمَةٍ لايَـعرِفُ أَحَـدٌ مِـن أَلَىٰ خَبلِ هذهِ الاُلفَةِ النَّتِي يَنتَقِلُونَ في ظِلِّها، وَيأُونَ إلىٰ كَـنَفِها، بـنِعمَةٍ لايَـعرِفُ أَحَـدٌ مِـن أَلفَا اللهُ عَن مَا قِيمَةً؛ لأنَّها أرجَحُ مِن كُلِّ ثَمَن، وأجَلُّ مِن كُلُّ خَطَرٍ ١٠٠.

(انظر) النعمة : باب ٣٩١٢.

# ٣٩٠٣ ـ الحَثُّ علىٰ ذِكرِ نِعَم اللهِ

### الكتاب

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّهَاءِ وَالأَرْضِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ﴾٣٠.

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) نور الثقلين: ٤ / ٢١٣ / ٨٥.

<sup>(</sup>٢) تنبيد الخواطر : ٢ / ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩ / ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) نهيج البلاغة: الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٦) فاطر : ٣.

<sup>(</sup>٧) البقرة : ٣٣١.

﴿وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ﴾ ١٠٠.

﴿ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَّبُكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخُلُقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ٣٠.

﴿وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَــتَّخِذُونَ مِــن سُهُــويِهَا قُـصُورَاً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بَيُوتَاً فَادْكُرُوا آلَاءَ اللهِ وَلَا تَعْمَوْا فِي الْأَرْضِمُفْسِدِينَ﴾ ٣٠.

(انظر) المائدة: ٧، ١١، ٢٠ وإبراهيم: ٦ والأحزاب: ٩ والبقرة: ٤٠، ٤٧، ١٣٢.

٢٠٣٥٨ - الإمامُ علي علي الله : فبَعَثَ فيهِم رُسُلَهُ ، وواتَرَ إلَيهِم أنبياءَهُ ، لِـيَستأدُوهُم مِـيثاقَ فطرَتِهِ ، ويُذَكِّروهُم مَنسِيَّ نِعمَتِهِ ...

٧٠٣٥٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ في قولهِ تعالىٰ: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ ــ: بنِعَمِ اللهِ وآلائهِ ٣٠. ٢٠٣٦٠ ــ عنه ﷺ ــ أيضاً ــ: أيّامُ اللهِ نَعاؤهُ وبَلاؤهُ، وهو مَثَلاتُهُ سُبحانَهُ ٣٠.

٢٠٣٦١ - الإمامُ الصّادقُ على - أيضاً -: بِآلانهِ ، يَعني نِعَمَهُ ٥٠.

### ٣٩٠٤ ـ مَن أَنعَمَ اللهُ علَيهِم

### الكتاب

﴿ الْحَمْدُ لِلهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* الْحُمْدُ الْمُعْرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ (٥٠ الْهُدِنَ الْصُّالِينَ ﴾ (٥٠ الْهُدِنَ الْمُعْرُ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَّالِينَ ﴾ (٥٠ الْهُدِنَ الْمُعْرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ \* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ (٥٠ الْهُدِنَ الْعُمْدُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

﴿ أُولَٰتِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَيُكَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُسوحٍ وَمِسْ ذُرِّيَّةٍ

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۰۳.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) الأعراف: ٦٩ ، ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١ .

<sup>(</sup>٥) الدرّ المنثور : ٥ / ٦ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الميزان: ١٩ / ١٩.

<sup>(</sup>٧) تفسير العيّاشيّ: ٢ / ٢٢٢ / ٢.

<sup>(</sup>٨) سورة الفاتحة .

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ مِمَّن هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً﴾٣٠.

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهِ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِجِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ﴾ (").

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدِّيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمٍ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيم﴾ ٣٠.

٢٠٣٦٢ ـ الإمامُ علي ﷺ : جاءَ رجُلُ مِن الأنصارِ إلى النَّبِي ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللهِ. ما أستَطيعُ فِراقَكَ، وإنِي لأدخُلُ مَنزِلِي فأذكُرُكَ فأترُكُ ضَيعَتي، وأقبِلُ حتى أنظُرَ إلَيكَ حُبّاً لك، فذكرتُ إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ وأدخِلتَ الجُنَّةَ فرُفِعتَ في أعلىٰ عِلَيِّينَ، فكيفَ لي بِكَ يا نَبِيَّ اللهِ؟ فذكرتُ إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ وأدخِلتَ الجُنَّةَ فرُفِعتَ في أعلىٰ عِلَيِّينَ، فكيفَ لي بِكَ يا نَبِيَّ اللهِ؟ فذكرتُ إذا كانَ يُطِعِ اللهُ والرَّسُولَ...﴾ فذعا النَّبِيُ ﷺ الرَّجُلَ فقَرأَها علَيهِ وبَشَّرَهُ بذلكَ اللهُ...

٢٠٣٦٣ الإمامُ الصّادقُ ﷺ - لأبي بَصيرٍ ؛ إذ دَخَلَ علَيهِ وقَد أُخَذَهُ النَّفَسُ - : يا أبا محمّدٍ ؛ ما هٰذهِ النَّفَسُ العالمي ؟! قال : جُعِلتُ فِداكَ يابنَ رسولِ اللهِ كَبِرَت سِنِّي، ودَقَّ عَظمي، واقتَرَبَ هٰذهِ النَّفَسُ العالمي؟ قال : جُعِلتُ فِداكَ يابنَ رسولِ اللهِ كَبِرَت سِنِّي، ودَقَّ عَظمي، واقتَرَبَ هٰذهِ النَّفَسُ أدري ما أردُ علَيهِ مِن أمرٍ آخِرَتي.

فقالَ أبو عبدِاللهِ على : يا أبا محمّدٍ، وإنّكَ لَتَقُولُ هٰذا؟! فِقالَ: وكَيفَ لا أَقُـولُ هٰذا؟! فَقالَ: وكَيفَ لا أَقُـولُ هٰذا؟! فَذَكَرَ كلاماً، ثُمَّ قالَ: يا أبا محمّدٍ. لَقد ذكرَ (كَ) اللهُ في كِتابِهِ المُبينِ: وأُولُئكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبيِّينَ... فرَسولُ اللهِ ﷺ في الآيةِ «النَّبيِّينَ»، ونحَنُ في هذا المَـوضِعِ «الصَّـدِّيقِينَ علَيْهِم مِنَ النَّبيِّينَ... فرَسولُ اللهِ ﷺ في الآيةِ «النَّبيِّينَ»، ونحَنُ في هذا المَـوضِعِ «الصَّـدِّيةِينَ والشَّهَداءِ»، وأنتُمُ الصَّالِحِونَ، فتَسَمُّوا بالصَّلاح كما سَمَّاكُمُ اللهُ يا أبا محمّدٍ (اللهُ عَدِينَ عَنْ اللهُ يَا أَبا محمّدٍ (اللهُ عَلَيْنَ اللهُ يَا أَبَا مَعْمَدِ (اللهُ اللهُ يَا أَبَا عَلَيْنَ اللهُ يَا أَبَا عَلَيْنَ اللهُ يَا أَبَا عَلَيْنَ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَا أَبَا عَلَيْنَ اللهُ يَا أَبَا عَلَيْنَ اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَا أَبَا عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ يَا أَبَا عَلَيْنَ اللهُ اللهُ يَا أَبَا عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

(انظر) المحبّة (٤): باب ٦٨٢، الشهادة (٢): باب ٢١٢١.

البحار: ۲۶ / ۳۰ باب ۲٦.

<sup>(</sup>۱) مريم: ۸۵.

<sup>(</sup>۲) النساء : ۲۹.

<sup>(</sup>٣) الحديد : ١٩ .

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسيّ : ٦٢١ / ١٢٨٠ .

<sup>(</sup>٥) البحار: ٧/٣٢/٧٤.

# ٣٩٠٥\_الغَفلَةُ عنِ النِّعَم

٢٠٣٦٤ - الإمامُ على على الله : من كانَ في النَّعمَةِ جَهِلَ قَدرَ البَلِيَّةِ ١٠٠٠

٧٠٣٦٥ ـ الإمامُ الحسنُ ﷺ : تُجهَلُ النُّعَمُ ما أقامَت، فإذا وَلَّت عُرِفَت (٠٠).

٧٠٣٦٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : نِعمَتانِ مَفتونٌ فيهما كَثيرٌ مِن النَّاسِ: الفَراغُ والصَّحَّةُ٣٠.

٧٠٣٦٧ عنه ﷺ : خَصلَتانِ كثيرٌ مِن النَّاسِ مَفتونٌ فيهما: الصُّحَّةُ والفَراغُ...

٧٠٣٦٨ عنه ﷺ : الصَّحَّةُ والفَراغُ نِعمَتانِ مَكفُورَتانِ ٣٠.

٢٠٣٦٩ عنه ﷺ : نِعمَتانِ مَكفورَتانِ : الأمنُ والعافِيَةُ ١٠٠.

٢٠٣٧٠ ـ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : كُم مِن مُنعَمٍ علَيهِ وهُو لا يَعلَمُ إ™

٢٠٣٧١ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إِنَّا يُعرَفُ قَدرُ النِّعَم بُقَاساةِ ضِدُّها ٥٠.

# ٣٩٠٦ \_إحسانُ مُجاوَرَةِ النِّعَم

٢٠٣٧٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أحسنوا مجاوَرة النَّعَمِ؛ لا تُملُّوها ولا تُنَفِّروها؛ فإنّها قَلّها نَفَرَت مِن قَوم فعادَت إلَيهِم

٢٠٣٧٣ ـ الإمامُ علي على الحسنوا صُحبَة النَّعَمِ قَبلَ فِراقِها؛ فإنَّها تَزولُ وتَـشهَدُ عـلىٰ صاحبِها بما عَبلَ فيها ٥٠٠.

٢٠٣٧٤ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أحسِنوا جِوارَ النَّعَمِ، واحذَروا أن تَنتَقِلَ عَنكُم إلىٰ غَيرِكُم،

<sup>(</sup>۱ـ۷) البحار: ۷۰/۱۲/۷۸ وص ۱۱/۱۲/۱۸

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٧/٣٥.

<sup>(</sup>٤ ــ ٦) البحار: ٢/١٧٠/٨١ و ٤/١٦٨/٧٧ و ٨١/١٧٠/٨١.

<sup>(</sup>٧) الخصال: ٢٢٣ / ٥١.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٣٨٧٩.

<sup>(</sup>٩)كنز الفوائد للكراجكي: ٢ / ١٦٢.

<sup>(</sup>١٠) علل الشرائع: ١٢/٤٦٤.

أما إنَّها لَم تَنتَقِلْ عَن أَحَدٍ قَطُّ فكادَت أَن تَرجِعَ إلَيهِ ١٠٠.

٢٠٣٧٥ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ : أحسِنوا جِوارَ النَّعَمِ؛ فإنَّها وَحشِيَّةٌ ما نَأَت " عَن قَومٍ فعادَت إليهِم ".

٢٠٣٧٦ ـ الإمامُ الهادي ﷺ : أَلقُوا النِّعَمَ بِحُسنِ مُجَاوَرَتِها ؛ والتَّيسوا الزِّيادَةَ فيها بالشُّكرِ عليها ، ا واعلَموا أنَّ النَّفسَ أقبَلُ شيءٍ لِما أُعطِيَت، وأمنَعُ شَيءٍ لِما مُنِعَت ".

٣٠٣٧٧ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إحذَروا نِفارَ النُّعَمِ؛ فما كلُّ شارِدٍ بمَردُودٍ ١٠٠.

# ٣٩٠٧ ـ ما يُوجِبُ بَقاءَ النِّعَمِ

#### الكتاب

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَخْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّبَاءِ وَالأَرْضِ وَلٰكِـنْ كَـذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ﴾٣٠.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِــنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾٣.

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَــا بِأَنْــفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِـيعٌ لَلِيمٌ﴾ ٩٠٠.

۲۰۳۷۸ - الإمامُ علي ﷺ : مَن أَخَذَ بالتَّقوىٰ عَزَبَت عنهُ الشَّدائدُ بَعدَ دُنُوِّها... وهَطَلَت

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ: ٢٤٦ / ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) التأيّ : البُعد، المفارقة. (لسان العرب: ١٥ / ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) البحار: ٧٨/ ٣٤١/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) أعلام الدين: ٣١٢.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الحكمة ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) الأعراف : ٩٦.

<sup>(</sup>۷) المائدة : ۲٦ .

<sup>(</sup>٨) الأنفال: ٣٥.

عَلَيهِ الكَرَامَةُ بَعَدَ قُحُوطِها، وتَحَدَّبَتْ عَلَيهِ الرَّحَمَةُ بعدَ نُفورِها، وتَفَجَّرَت عَلَيهِ النِّعَمُ بَـعدَ نُضُوبها "، ووَبَلَت عَلَيهِ البَرَكَةُ بَعدَ إرذاذِها "".

٢٠٣٧٩ عنه ﷺ - في صِفَةِ الإسلامِ -: فيهِ مَرابيعُ النَّعَمِ ﴿ وَمَصَابِيحُ الظَّلَمِ، لا تُسفَتَحُ الخَيراتُ إلاّ بَمَابِيحِهِ ﴿ وَمَصَابِيحِهِ ﴿ وَلَا تُكْشَفُ الظَّلَمَ الظَّلَمَ إِلَّا بَصَابِيحِهِ ﴿ وَاللَّهُ الظَّلُمَ الظَّلُمَاتُ إِلَّا بَصَابِيحِهِ ﴿ وَاللَّهُ الطَّلَمَ الظَّلُمَ الطَّلُمَ اللَّهُ عَصَابِيحِهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٠٣٨٠ ـ عنه ﷺ : أحسَنُ النّاسِ حالاً في النَّعَمِ مَنِ استَدامَ حاضِرَها بالشُّكرِ، وارتَّجَعَ فائتَها بالصَّبرِ™.

٢٠٣٨١ عنه ﷺ : إذا وصَلَت إلَيكُم أطرافُ النُّعَمِ فلا تُنَفِّروا أقصاها بقِلَّةِ الشُّكرِ ٣٠.

٢٠٣٨٢ ـ الإمامُ الرَّضا ﷺ : اِستِعمالُ العَدلِ والإحسانِ مُؤْذِنَّ بِدَوامِ النَّعمَةِ ٣٠.

٢٠٣٨٣ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لا تَدومُ النَّعَمُ إلّا بعدَ ثَلاثٍ (إلّا بثَلاثٍ): مَعرِفَةٌ بما يَلزَمُ للهِ سبحانَهُ فيها، وأداءُ شُكرِها، والتَّعَبُ فيها ص

٢٠٣٨٤ - الإمامُ الكاظمُ ﷺ : مَنِ اقتَصَدَ وقَنَعَ بَقِيَت علَيهِ النَّعمَةُ، ومَن بَدَّرَ وأسرَف زالَت عنهُ النَّعمَةُ ، ومَن بَدَّرَ وأسرَف زالَت عنهُ النَّعمَةُ ، ومَن بَدَّر وأسرَف زالَت عنهُ النَّعمَةُ ، ...

<sup>(</sup>١) تحدَّب عليه: عطف. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحى الصالح).

 <sup>(</sup>٢) نضب الماء نضوياً: غار وذهب في الأرض، ونضوب النعمة: قلتها أوزوالها. (كما في هامش نهج البـالاغة ضبط الدكـتور صبيعي الصالح).

<sup>(</sup>٣) وَبَلَت السماء: أمطرت مطراً شديداً. أرّدُت - بتشديد الذال - ارذاذاً: مطرت ضعيفاً في سكون كأنّه الفيار المتطاير. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) مرابيع : جمع يرباع –بكسر الميم –: المكان ينبت نبته في أوّل الربيع. (كمافي هامش نهج البلاغة خبط الدكتور صبحي الصالح). (٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٥٢.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٣٢٨٢.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الحكمة ١٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٨٦/١٨٠.

<sup>(</sup>٩) عيون أخبار الرِّضا لللله: ٢٤/٢٤.

<sup>(</sup>۱۰) تحف العقول : ۲۱۸.

<sup>(</sup>١١) البحار : ٧٨ / ٣٢٧ / ٤ .

٧٠٣٨٥ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : مَن بَسَطَ يدَهُ بالإنعامِ حَصَّنَ نِعمَتَهُ مِن الانصِرام ١٠٠٠

٢٠٣٨٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: إنّ للهِ عِباداً اختَصَّهُم بالنَّعَمِ، يُقِرُّها فيهِم ما بَذَلوها للنّاسِ، فإذا مَنَعوها حَوَّلَهَا مِنهُم إلىٰ غَيرِهِم".

٢٠٣٨٧ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ : نِعَمُ اللهِ علَى العَبدِ مَجلَبَةٌ لِحِواتْجِ النَّاسِ إِلَيدِ، فَمَن قامَ للهِ فيها بما يَجِبُ عَرَّضَها لِلدَّوامِ والبَقاءِ، ومَن لَم يَقُمْ فيها بِما يَجِبُ عَرَّضَها لِلزَّوالِ والفَناءِ™.

٢٠٣٨٨ عنه ﷺ : مَن كَثَرَت نِعَمُ اللهِ علَيهِ كَثَرَت حَواثجُ النّاسِ إلَيهِ، فَن قامَ للهِ فيها بما يَجِبُ فيها عَرَّضَها لِلدَّوامِ والبَقاءِ، ومَن لَم يَقُمْ فيها بما يَجِبُ عَرَّضَها لِلزَّوالِ والفَناءِ ﴿

٢٠٣٨٩ عنه ﷺ : يا أيَّها النّاسُ، إنّ شَهِ في كُلِّ نِعمَةٍ حَقًا، فَنَ أَدّاهُ زادَهُ، ومَن قَصَّرَ عَنهُ
 خاطَرَ بزَوالِ النَّعمَةِ وتَعَجُّلِ العُقوبَةِ، فلْيَراكُمُ اللهُ مِن النَّعمَةِ وَجِلِينَ كها يَراكُم مِن الذُّنـوبِ
 فَرِقِينَ

٢٠٣٩ عنه ﷺ : إن مِن حَقَّ مَن عَظُمَ جَلالُ اللهِ سبحانَهُ في نَفسِهِ، وجَلَّ مَوضِعُهُ مِن قَلمِهِ، أن يَصغُرَ عِندَهُ للهِ مَلْ مَا سِواهُ، وإنّ أَحَقَّ مَن كانَ كذلكَ لَمَن عَظُمَت نِعمَةُ اللهِ عَلَيهِ، ولَطُفَ إحسائَهُ إلَيهِ؛ فإنّهُ لَم تَعظُمْ نِعمَةُ اللهِ على أَحَدٍ إلّا ازدادَ حَقُّ اللهِ علَيهِ عِظَماً ٨٠.

٢٠٣٩١ الإمامُ الصّادقُ على: مَن عَظُمَت نِعمَةُ اللهِ علَيهِ اشتَدَّت مَوْونَةُ النّاسِ علَيهِ ، فاستَديموا النّعمَةُ باحتِمالِ المَوْونَةِ ولا تُعَرِّضوها لِلزَّوالِ ، فقلَّ مَن زالَتَ عَنهُ النّعمَةُ فكادَت أن تَعودَ إلَيهِ ٣٠.

٢٠٣٩٢ ـ الإمامُ عليٌّ علي ٤ رُبُّ كَلِمَةٍ سَلَبَت نِعمَةً ، وجَلَبَت نِقمَةً ١٠٠

<sup>(</sup>١)غرر الحكم: ٨٦٥٩.

<sup>(</sup>٢) البحار : ۲۵ / ۳۵۳ / ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) مطالب السؤول: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الحكمة ٣٧٢.

<sup>(</sup>۵) البحار : ۳٦/٤٣/٧٨.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ٢١٦.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٤ / ٣٧ / ١ .

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الحكمة ٣٨١.

٣٠٣٩٣ عنه ﷺ مِن كِتابهِ للأشتَرِ حِينَ وَلاهُ مِصرَ ـ: إِيّاكَ والدَّماءَ وسَفكَها بغَيرِ حِلَّها ؛ فإنَّهُ لَيس شيءٌ أدنىٰ لِنِقمَةٍ ، ولا أعظمَ لِتَبِعَةٍ ، ولا أحرىٰ بِزَوالِ نِعمَةٍ ، وانقِطاعِ مُدَّةٍ ؛ مِن سَفكِ الدَّماءِ بغَيرِ حَقِّها (١٠).

٢٠٣٩٤ عنه ﷺ - أيضاً - : ولَيسَ شَيءٌ أدعىٰ إلىٰ تَغييرِ نِعمَةِ اللهِ وتَعجيلِ نِقمَتِهِ من إقامَةٍ علىٰ ظُلمٍ ؛ فإنَّ اللهُ سَميعُ دَعوَةَ المُضطهَدينَ (المَظلومينَ) ، وهُو لِلظَّالِمِينَ بالمرصادِ ٣٠.

٧٠٣٩٠ عنه ﷺ : ما أنعَمَ اللهُ على عَبدٍ نِعمَةً فظَلَمَ فيها ، إلَّا كانَ حَقيقاً أن يُزيلَها عَنهُ ٣٠٠.

٢٠٣٩٦ عنه ﷺ : وأيمُ اللهِ، ما كانَ قَومٌ قَطُّ في غَضٌ نِعمَةٍ مِن عَيشٍ فَـزالَ عَـنهُم إلّا يَدُنوبٍ اجتَرَحوها؛ لأنَّ اللهَ لَيسَ بِظَلّامٍ لِلعَبيدِ. ولَو أنّ النّاسَ حِينَ تَنزِلُ بِهِمُ النَّقَمُ، وتَزولُ عَنهُمُ النَّعَمُ، فَزعوا إلىٰ رَبِّهِم بَصِدقٍ مِن نِيّاتِهِم، ووَلَهٍ مِن قُلوبِهِم، لَرَدَّ عـلَيهِم كُـلَّ شـارِدٍ، وأصلَحَ لَهُم كُلَّ فاسِدٍ<sup>٣</sup>.

٢٠٣٩٧ عنه ﷺ : إنّ لِلطّاعَةِ أعلاماً واضِحَةً... مَن نَكَبَ عَنها جارَ عنِ الحَقّ، وخَبَطَ في التّيهِ، وغَيَّرَ اللهُ نِعمَتَهُ، وأحَلَّ بهِ نِقمَتَهُ<sup>(١)</sup>.

٢٠٣٩٨ عنه ﷺ : إذا أرادَ الله سبحانَهُ إزالَةَ نِعمَةٍ عَن عَبدٍ كَانَ أُوّلَ مَا يُغَيِّرُ عنهُ عَقلُهُ.
 وأشَدُّ شَيءٍ علَيهِ فَقدُهُ٩٥.

(انظر) الذتب: باب ۱۳۷۹. النّبوّة (۱): باب ۳۷۷۰ حديث ۱۹٤۸۱. وسائل الشيعة: ۱۱ / ۵۶۹ باب ۲۶.

<sup>(</sup>٢ \_ ٢) نهج البلاغة: الكتاب ٥٣.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٩٧١٠.

<sup>(</sup>٥٥٥) نهبع البلاغة: الخطبة ١٧٨ والكتاب ٣٠.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٤١٢٥.

# ٣٩٠٨ ـ الاستِعانَةُ بنِعَمِ الله علىٰ مَعاصيهِ

٢٠٣٩٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ: يَقُولُ اللهُ تباركَ وتعالىٰ: يابنَ آدمَ، ما تُنصِفُني ! أَتَحَبَّبُ إلَيكَ بالنَّعَمِ وتَتَمَقَّتُ إِلَيَّ بالمَعاصي، خَيري علَيكَ مُنزَلٌ وشَرُّكَ إِلَيَّ صاعِدٌ ! ١٠٠

٢٠٤٠٠ عدّةُ الدّاعي: في زَبورِ داودَ ﷺ: يقولُ اللهُ تعالىٰ: يابنَ آدمَ، تَسأَلُني وأَسنَعُكَ
 لِعلمي بما يَنفَعُكَ، ثُمُّ تُلِحُ عليَّ بالمَسألَةِ فأعطيكَ ما سَألتَ. فتَستَعينُ بهِ علىٰ مَعصيتي إ

٢٠٤٠١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إن أرَدتَ أن يُخــتَمَ بَخَـيرٍ عَــمَلُكَ حَــتَىٰ تُــقبَضَ وأنتَ في أفضَلِ الأعمالِ، فعَظُمْ للهِ حَقَّهُ أن لا تَبذُلَ نَعهاءهُ في مَعاصيهِ ٣٠.

٢٠٤٠٢ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : أقلُّ ما يَلزَمُكُم للهِ ألَّا تَستَعينوا بنِعَمهِ علىٰ مَعاصيهِ ٣٠.

٢٠٤٠٣ عنه ﷺ - لكُميلٍ -: ها إنّ هاهُنا لَعِلماً جَمّاً (وأشارَ إلىٰ صَدرهِ) لَو أَصَبتُ لَـهُ
 حمّلَةً! بلىٰ أَصَبتُ لَقِناً غَيرَ مَأْمُونٍ علَيهِ، مُستَعمِلاً آلةَ الدِّين للدِّنيا، ومُستَظهِراً بنِعَمِ اللهِ علىٰ علىٰ أُوليائهِ(۱).

(انظر) الشكر: باب ٢٠٦١.

# ٣٩٠٩ ـ مَنْ لَم يَرَ النِّعمَةَ إِلَّا في مَطعمِ أَو مَشربِ

٢٠٤٠٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن لَم يَرَ للهِ عَزَّوجلٌ علَيهِ نِعمَةً إلَّا في منطقمٍ أو مَــشرَبٍ أو مَلبَسِ، فقد قَصُرَ عَملُهُ ودنا عَذابُهُ٣.

٢٠٤٠٥ عنه ﷺ : مَن لَم يَعرِفْ شِيرٌ علَيهِ نِعمَةً إلَّا في مَطَعَمِ أَو مَشرَبٍ قَصُرَ عَمَلُه ودَنا

<sup>(</sup>١) البحار : ٧٧ / ١٩ / ٢.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٩٨/٢٦٥/٧٢.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرَّضا الظَّيُّ : ٢ / ٤ / ٨.

<sup>(</sup>٤٥٥) نهج البلاغة: الحكمة ٣٣٠ و ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٢ / ٣١٦ / ٥ .

<sup>(</sup>٧) في المصدر «الله» والصحيح ما أثبتنا، كما في البحار: ٢٥/٣١٧/٧٠.

عَذابُهُ ١٠٠٠.

٧٠٤٠٦\_عنه ﷺ : مَن لَم يَعلَمْ فَضلَ نِعَمِ اللهِ علَيهِ إلَّا في مَطعَمهِ ومَشرَبهِ، فقد قَصُّرَ عِلمُهُ ودَنا عَذابُهُ\*.

(انظر) الحساب: ياب ٨٣٦.

# ٣٩١٠ ـ تَتَابُعُ النِّعَمِ والاستِدراجُ

الكتاب

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّكَا ثُمْلِي لَمُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّكَا ثُمْلِي لَمُمْ لِيزَدَادُوا إِثْمَا وَلَمُسمْ عَـذَابٌ مُهِينٌ﴾''.

٢٠٤٠٧ ـ الإمامُ علي ﷺ : يابنَ آدمَ، إذا رَأيتَ ربَّكَ سبحانَهُ يُـتابِعُ عـلَيكَ نِـعمَهُ وأنتَ تَعصيهِ فاحذَرُهُ ".

٨-٢٠٤٠ عنه على : كَم مِن مُبتَلِيٌّ بالنَّعِهاءِ إن

٢٠٤٠٩ عنه ﷺ : كَم مِن مُستَدرَجٍ بالإحسانِ إلَيهِ، ومَغرورٍ بالسَّترِ علَيهِ، ومَفتونِ بحُسنِ القَولِ فيهِ ! وما ابتَلَى اللهُ أحداً بمثل الإملاءِ لَهُ ٥٠.

٢٠٤١٠ ــ الامامُ الصادقُ ﷺ : كَم مِن مَغرورٍ بما قَد أَنعَمَ اللهُ عَلَيهِ، وكَـم مِـن مُســتَدرَجٍ بِسَترِ اللهِ عَلَيهِ، وكَم مِن مَفتونٍ بثَناءِ النّاسِ علَيهِ ا™

١٠٤١١ - الإمامُ علي ﷺ : أيُّها النّاس، لِيرَكُمُ اللهُ مِن النَّعمَةِ وَجِلِينَ كما يَراكُم مِن النَّقمَةِ
 فَرِقِينَ ؛ إنّهُ مَن وُسِّعَ عليهِ في ذاتِ يَدِهِ فلَم يَرَ ذٰلكَ استِدراجاً فَقد أَمِنَ عَنُوفاً ، ومَن ضُيِّقَ عليهِ

<sup>(</sup>١) الزهد للحسين بن سعيد : ٤٧ / ١٢٥ .

<sup>(</sup>۲) اليحار: ۲۰/۱۹/۷۰.

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٧٨ .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الحكمة ٢٥.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٦٩٥١.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الحكمة ١١٦.

<sup>(</sup>٧) الكَافِي: ٢ / ٤٥٢ / ٤.

في ذاتِ يَدِهِ فلَم يَرَ ذلكَ اختِباراً فَقد ضَيَّعَ مَأْمُولاً ١٠٠.

٢٠٤١٢ عنه ﷺ : رُبَّ مُنعَمٍ علَيهِ في نفسِهِ مُستَدرَجٌ بالإحسانِ إلَيهِ، ورُبَّ مُبتَلئً عِند
 النّاسِ مَصنوعٌ لَهُ٣٠.

٣٠٤١٣ عنه ﷺ : رُبَّ مُنعَمِ علَيهِ مُستَدرَجٌ بالنُّعميٰ، ورُبُّ مُبتَليٌّ مَصنوعٌ لَهُ بالبَلويٰ٣٠.

٢٠٤١٤ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : اِحذَروا سَطَواتِ اللهِ بِاللَّيلِ وِالنَّهَارِ ، [قَالَ زيدُ الشَّـحّامُ ] فقُلتُ : وما سَطَواتُ اللهِ؟ فقالَ: أَخْذُهُ علَى المَعاصى ".

٢٠٤١٥ ــ الإمامُ الحسينُ ﷺ : الاستِدراجُ مِن اللهِ سبحانَهُ لِعَبدِهِ أَن يُسبِغَ علَيهِ النَّعَمَ ويَسلُبَهُ الشُّكرَ<sup>(0)</sup>.

٢٠٤١٦ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ - لمّا قالَ لَهُ قائلٌ: سَأَلتُ اللهُ أَن يَرزُقَني ما لا وولداً وداراً فرَزَقَني،
 وقد خِفتُ أَن يكونَ ذُلكَ استِدراجاً -: أما واللهِ مَعَ الحَمدِ فلا ١٩٠٠.

٢٠٤١٧ عنه ﷺ \_ في قولهِ تعالىٰ: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ \_ : هُو القبدُ يُذيبُ الذّنب، فتُجَدَّدُ لَهُ النَّعْمَةُ مَعهُ، تُلهيهِ تِلكَ النَّعْمَةُ عنِ الاستِغفارِ مِن ذٰلكَ الذَّنبِ ٣٠.

٢٠٤١٨ عنه ﷺ - لمّا شئلَ عنِ الاستِدراجِ -: هُو العَبدُ يُذنِبُ الذَّنبَ، فيُملَىٰ لَهُ ويُجَدَّدُ
 لَهُ عِندَها النَّعَمُ، فتُلهيهِ عنِ الاستِغفارِ مِن الذُّنوبِ، فهُو مُستَدرَجٌ مِن حَيثُ لا يَعلَمُ ١٨٠.

٧٠٤١٩ - الإمامُ علي ١ عن صِفَةِ أهلِ الدُّنيا -: سَلَكَت بِهِمُ الدُّنيا طَريقَ العَمى،

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : العكمة ٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) اليحار: ٣٨/٤٠٨/٧٧.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: المكمة ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) أمالي المفيد : ١٨٤ / ٨.

<sup>(</sup>٥) البحار : ۷/۱۱۷/۷۸.

<sup>(</sup>٦-٨) الكافي: ٢/٩٧/٢ و ص٥٤٥٢ و ٢٠.

وأَخَذَت بأبصارِهِم عن مَنارِ الهُدئ، فَتاهُوا في حَيرَتِها، وغَرِقوا في نِعمَتِها، واتَّخَذوها رَبّاً ١٠٠.

٢٠٤٢- عنه ﷺ : اتَّقُوا سَكَراتِ النُّعمَةِ، واحذَروا بَوائقَ النَّقمَةِ ٣٠.

٢٠٤٢١ عنه ﷺ - في ذِكرِ المَلاحِمِ - : ذاكَ حَيثُ تَسكُرونَ مِن غَيرِ شَرابٍ ، بَل مِن النَّعمَةِ والنَّعيم

٧٠٤٢٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إيَّاكُم والتَّنعُّمَ؛ فإنَّ عِبادَ اللهِ لَيسوا بالمُتَنعِّمينَ ٣.

٢٠٤٢٣ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ : نَسأَلُ اللهَ سبحانَهُ أَن يَجعَلَنا وإيّاكُم بِمَّن لا تُبطِرُهُ نِعمَةٌ . ولا تُقَصَّرُ (تَقتَصِروا) بهِ عَن طاعَةِ ربِّهِ غايَةً ، ولا تَحُلُّ به بَعدَ المَوتِ نَدامَةٌ ولا كآبَةٌ ٣ .

(انظر) عنوان ٤٩٧ «الإملاء».

# ٣٩١١ ـ التَّحدُّثُ بِنعمَةِ اللهِ

#### الكتاب

﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبُّكَ فَحَدِّثُ﴾٣.

٢٠٤٢٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ اللهَ يُحِبُّ أن يَرِي أَثَرَ نِعمَتِهِ علىٰ عَبدِهِ ٣٠.

٢٠٤٢٥ ـ سنن أبي داود عن أبي الأحوَّصِ عن أبيهِ: أُتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ في تَوبٍ دُونٍ، فقالَ: ألكَ مالٌ؟ قالَ: مالٌ؟ قالَ: يَعم. قالَ: مِن أَيِّ المالِ؟ قالَ: قد آتانيَ اللهُ مِن الإبِلِ والغَنَمِ والخَيلِ والرَّقيقِ. قالَ: فإذا آتاكَ اللهُ مالاً فليرَ أثَرُ نِعمَةِ اللهِ علَيكَ وكرامَتُهُ ٥٠.

٢٠٤٢٦ ـ سنن النسائي أيضاً: دَخَلتُ علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ فَرآني سَيِّئَ الْهَينَةِ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ:

<sup>(</sup>١ ـ ٣) نهج البلاغة: الكتاب ٣١ والخطبة ١٥١ و ١٨٧.

<sup>(</sup>٤)كنز العثال: ٦٣٠٨.٦١١١.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٦٤ .

<sup>(</sup>٦) الضعيٰ : ١١.

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذيّ : ٢٨١٩.

<sup>(</sup>۸) ستن أبي داود : ٤٠٦٣ .

هَل لكَ مِن شيءٍ ؟ قالَ: نَعَم، مِن كُلِّ المالِ قد آتانيَ اللهُ، فقالَ: إذا كانَ لكَ مالُ فَلْيُرَ عليكَ ١٠٠.

٢٠٤٢٧ ــ الإمامُ علي ﷺ ــ من كِتابهِ إلى الحارِثِ الهَمْداني ّــ: واستَصلِحُ كلَّ نِعمَةٍ أَنعَمَها اللهُ علَيكَ ، ولا تُضيِّعَنَّ نِعمَةً مِن نِعَمِ اللهِ عِندَكَ ، ولْيُرَ عليكَ أثَرُ ما أَنعَمَ اللهُ بهِ عليك ».

مَكَاهُ أَخُوهُ الرَّبِيعُ بِنُ زِيادٍ إِلَىٰ أَمِيرِ المؤمِنينَ ﴿ أَنَّهُ قَدْ غَمَّ أَهَلَهُ وَأَحْزَنَ وُلَاهُ بَذَٰلكَ .. عَلَيَّ وَسَكَاهُ أَخُوهُ الرَّبِيعُ بِنُ زِيادٍ إِلَىٰ أَمِيرِ المؤمِنينَ ﴿ أَنَّهُ قَدْ غَمَّ أَهلَهُ وَأَحْزَنَ وُلاهُ بَذَٰلكَ .. عَلَيَّ بِعاصِمِ بِنِ زِيادٍ، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمَّا رَآهُ عَبَسَ فِي وَجِهِهِ، فقالَ لَهُ: أَمَا استَحييتَ مِن أَهلِك؟ أَمَا رَجِمتَ وُلدَك؟! أَتَرَى اللهُ أَحَلَّ لِكَ الطَّيِّبَاتِ وهُو يَكرَهُ أَخذَكَ مِنها، أَنتَ أَهوَنُ علَى اللهِ مِن ذَلك، أُولَيس الله يقولُ: ﴿ وَالأَرْضَ وَضَعَها لِلأَنَامِ ﴿ فِيها فَاكِهَةُ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الأَكْهَمِ ﴾ أَولَيسَ ذَلك، أُولَيس الله يقولُ: ﴿ وَالأَرْضَ وَضَعَها لِلأَنَامِ ﴿ فَيها فَاكِهَةُ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الأَكْهِمِ ﴾ أَولَيسَ (اللهُ) يقولُ: ﴿ مَرَجَ البَحْرَينِ يَلتَقيانِ ﴿ بَيْنَهُم بَرْزَحُ لا يَبْغِيانِ \_ إِلَىٰ قُولِهِ \_ يَغْرُبُ مِنْهُما اللَّوْلُو وَاللّهُ عَلَى اللهِ لِنَامُ اللَّهُ لِللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَا يَتِذَالُ نِعَمِ اللهِ بِالفِعالِ أَحَبُّ إِلَيهِ مِن البَيْدا فِيا بِالمَقالِ، وقد قالَ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى المُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلِيلَ اللهُ عَرْفَى عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ وَلِكَ عَلَى الْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُ فِي عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٠٤٢٩ - الإمامُ الصادق ﷺ - لِعُبَيدِ بنِ زِيادٍ - : إظهارُ النَّعمَةِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِن صِيانَتِها، فإيّاكَ أَن تَتَزَيَّنَ إِلّا في أحسَنِ ذِيِّ قَومِكَ، قالَ [بُريدُ بنُ مُعاويَةَ]: فما رُئي عُبَيدٌ إِلّا في أحسَنِ زِيٍّ قَومِهِ حتَّىٰ ماتَ

- ٢٠٤٣٠ الإمامُ عليُّ ﷺ : إنَّ اللهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، ويُحِبُّ أن يَسرىٰ أَشَرَ النَّسعمَةِ عسلىٰ

<sup>(</sup>١) سنن النسائيّ: ٨ / ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكتاب ٦٩.

<sup>(</sup>٣) الرحنن: ١٩٠١١،١٠ ٢٢\_٢.

<sup>(</sup>٤) الضحى: ١١.

<sup>(</sup>٥) النبيّغ : الهيجان والغَلَبة . وفي بعض النسخ : يبيّغ بالفقير . (كما في هامش العصدر).

<sup>(</sup>٦-٦) الكافي: ١٥/٤٤٠/٦و٦/١٤٠٠.

عَبدِهِ (۱).

٢٠٤٣١ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ : إذا أنعَمَ اللهُ علىٰ عَبدِهِ بنِعمَةٍ فظَهَرَت علَيهِ سُمِّيَ حَبيبَ اللهِ عُحَدُناً بنِعمَةِ اللهِ، وإذا أنعَمَ اللهُ علىٰ عَبدٍ بِنِعمَةٍ فلمَ تَنظهَرْ عليهِ سُمِّيَ بَغيضَ اللهِ مُكَذَّباً بنِعمَةِ اللهِ
بنِعمَةِ اللهِ
بنِعمَةِ اللهِ

٣٠٤٣٢ ـ عنه ﷺ : إنِّي لَأكرَهُ لِلرَّجُلُ أَن يَكُونَ عَلَيهِ نِعمَةٌ مِن اللهِ فلا يُظهرُها٣٠.

٢٠٤٣٣ عنه على : إنّ الله تعالى يُحِبُّ الجمال والتَّجميل، ويُبغِضُ البُوْسَ والتَّباؤسَ، فإنّ الله عَزَّوجلَّ إذا أَنعَمَ على عَبدٍ نِعمَةً أَحَبُّ أَن يَرَىٰ علَيهِ أَثَرَها. قيلَ: وكيفَ ذٰلكَ؟ قالَ: يُنطَّفُ ثَوبَهُ، ويُطَيِّبُ رِيحَهُ، ويُجَصَّصُ دارَهُ، ويَكنُسُ أَفنِيَتَهُ، حتى إنّ السَّراجَ قَبلَ مَغيبِ الشَّمسِ يَنفي الفَقرَ ويَزيدُ في الرَّزقِ (\*).

٢٠٤٣٤ عنه ﷺ ـ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿وَأَمَّا بِنِغْمَةِ رَبُّكَ فَخَدُّثُ﴾ ـ: الَّذي أَنعَمَ عَلَيكَ بمـا فَضَّلَكَ، وأعطاكَ وأحسَنَ إِلَيكَ، ثُمّ قالَ: فحَدَّثَ بدِينِهِ وما أعطاهُ اللهُ وما أُنعَمَ بهِ علَيهِ ﴿ ۖ.

٣٠٤٣٥ عِمَعُ البيانِ -أيضاً -: مَعناهُ اذكُرْ نِعمَةَ اللهِ وأَظهِرُها وحَدَّثُ بها، وفي الحديثِ: «مَن لَم يَشكُرِ النّاسَ لَم يَشكُرِ اللهُ، ومَن لَم يَشكُرِ القليلَ لَم يَشكُرِ الكَثيرَ، والتَّحَدُّثُ بنِعمَةِ اللهِ شُكرُ وتَركُهُ كُفرٌ»... قالَ الصّادقُ عَلا : مَعناهُ فحَدِّثُ بَما أعطاكَ اللهُ وفَضَّلَكَ ورَزقَكَ وأحسَنَ اللهُ وهَداكَ».

٣٠٤٣٦ - الإمامُ الحسينُ ﷺ - أيضاً -: أمرَهُ أن يُحَدِّثَ بما أنعَمَ اللهُ بهِ عليهِ في دِينِهِ ١٠٠

٣٠٤٣٧ - الإمامُ علي ﷺ - مِن كِتابه إلى مُعاويَةَ - : ألا تَرىٰ ـ غيرَ مُخبِرٍ لَكَ ، ولكنْ بنِعمَةِ اللهِ أَحَدُّثُ ـ أَنَّ قَوماً استُشهِدوا في سَبيلِ اللهِ تعالىٰ مِن المُهاجِرينَ والأنصارِ ، ولِكُلِّ فَضلٌ ، حتىٰ

<sup>(</sup>١\_٢) الكافي: ١/٤٣٨/٦ وح ٢ و ص ٩/٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسيّ : ٢٧٥ / ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢ / ٩٤ / ٥.

<sup>(</sup>٦) مجمع البيان: ١٠ / ٧٦٨.

<sup>(</sup>٧) البحار : ١١ / ١١٨ / ١١ .

إذا استُشهِدَ شَهِيدُنا قِيلَ: سَيَّدُ الشُّهَداءِ؟! ١٠٠

## ٣٩١٢ ـ تَمامُ النِّعمَةِ

٢٠٤٣٨ – رسولُ اللهِ ﷺ: مَن أمسىٰ وأصبحَ وعِندَهُ ثَلاثُ فقد تَمَّت علَيهِ النَّعمَةُ في الدُّنيا: مَن أصبحَ وعِندَهُ ثَلاثُ فقد تَمَّت عليهِ النَّعمَةُ في الدُّنيا والرَّائِعةُ فقد تَمَّت عليهِ النَّعمَةُ في الدُّنيا والآخِرَةِ؛ وهُو الإيمانُ٣٠.

٧٠٤٣٩ الإمامُ عليُّ 班 : مِن كَمَالِ النَّعَم وُفُورُ الْعَقَلِ ٣٠.

٢٠٤٤٠ - الإمامُ الصّادقُ على : النَّعيمُ في الدُّنيا الأمنُ وصِحَّةُ الجِسمِ ، وتَمَامُ النَّعمَةِ في الآخِرَةِ
 دُخولُ الجَنَّةِ ، وما تَمَّتِ النَّعمَةُ على عَبدٍ قَطْ لَم يَدخُل الجَنَّةَ ١٠٠.

٧٠٤٤١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : يابنَ آدَمَ ، هَل تَدري ما غَامُ النَّعمَةِ ؟ فإنَّ مِن غَامِ النَّعمَةِ الفَوزَ مِن النّارِ ودُخولَ الجَنَّةِ ﴿ .

٢٠٤٤٢ عنه ﷺ : تَمَامُ النَّعمَةِ دُخولُ الجُنَّةِ والغَوزُ مِن النَّارِ ٣٠.

٣٠٤٤٣\_الإمامُ عليٌّ ﷺ : كُلُّ نَعيمٍ دُونَ الجَنَّةِ فَهُو مَعَقُورٌ ، وكلُّ بَلاءٍ دُونَ النَّارِ عافيَةٌ ١٠٠

٣٠٤٤٤ ـ : أَيُّ شَيْءٍ غَامُ النَّهِ عَلِمٌ لِللَّهِ عَلَمُ النَّعْمَةِ عَامُ النَّعْمَةِ ؟ قالَ:

دَعوَةٌ دَعَوتُ بها أرجو بها الخَيرَ. قالَ: فإنَّ مِن تَمَامِ النُّعمَةِ دُخولَ الجَنَّةِ وَالْفَوزَ مِن النَّارِ ٣٠.

٧٠٤٤٥ - الإمامُ علي ﷺ : بالتَّواضُع تَتِمُّ النَّعمَةُ ١٠٠.

٢٠٤٤٦ عنه ﷺ : استَتِتُوا نِعمَةَ اللهِ علَيكُم بالصَّبرِ على طاعةِ اللهِ، والْحَافظَةِ علىٰ ما

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الكتاب ٢٨.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٣٦.

<sup>(</sup>٣) غرر العكم: ٩٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخبار : ٤٠٨ / ٨٧.

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) كنز العمّال: ٢٩٦٤. ٢٩٦٥.

 <sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الحكمة ٢٨٧.
 (٨) صحيح الترمذي : ٢٥٢٧.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: المكمة ٢٧٤.

استَحفَظَكُم مِن كِتابِدِ٣٠.

٧٠٤٤٧ عنه ﷺ : اَحْتَدُوا نِعمَ اللهِ علَيكُم بالصَّبرِ على طاعَتِهِ، والجُانَبَةِ لِمَصيَتِهِ ٣٠. معصيَتِهِ ٣٠. عنه ﷺ : أحمَدُهُ استِتَهَاماً لِنِعمَتِهِ، واستِسلاماً لِعزَّتِهِ، واستِعصاماً مِن مَعصيَتِهِ ٣٠.

# ٣٩١٣ \_ كُفرانُ النِّعَمِ

الكتاب

﴿وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجِنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَاعِاً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرُّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُشْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ \* \* .

(انظر) هود: ٩ ، ١٠ ويونس: ٢٦، ٢٦ وإبراهيم: ٢٨ ، ٣٤ والنحل: ٥٣ ـ ٥٥، ٧١، ٨٣ ، ١١٢ والإسراء: ٦٧ ، ٦٩ والكهف: ٣٢ ، ٥٥ والحبجّ: ٦٦ والعنكبوت: ٦٥ ـ ٦٧ والروم: ٣٣ ، ٣٤ ولقمان: ٣١، ٣٢ وسبأ: ١٥ ، ٩١ والأمر: ٣٠ ، ٥ وفقملت: ٤٩ ـ ١٥ والشورئ: ٤٨ والدهر: ٣ وعبس: ١٧ ، ٣٢ والعاديات: ٦ .

٧٠٤٤٩ الإمامُ الصادقُ ﷺ : إنَّ قَوماً كانوا ﴿ فِي بَنِي إسرائيلَ يُؤتَىٰ لَهُمْ مِن طَعامِهِم حتى المحتلفة عَلَم عَلَمُ اللهِ وَهُو قُولُ اللهِ : ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً ... فَكَفَرَتْ إِنَّهُ عَلَمُ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِباسَ الجُوعِ والحَنوْفِ عِاكانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ ﴿ .

٢٠٤٥٠ الإمامُ الباقرُ ﷺ - في قولهِ تعالى: ﴿ فَقَالُوا رَبّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا فَظَلَمُوا أَنْفُسَهُم ... ﴾ - : هؤلاءِ قَومُ كانَ لَهُم قُرى مُتَّصِلَةٌ يَنظُرُ بَعضُهُم إلىٰ بَعضٍ، وأنهارُ جارِيَةٌ، وأسوالُ ظاهِرَةٌ، فكَفَروا بأنغم اللهِ وغَيَّروا ما بأنفُسِهِم، فأرسَلَ اللهُ عَزَّوجلً عليهِم سَيلَ العَرمِ فغَرَّقَ قُراهُم فكفروا بأنغم اللهِ وغَيَّروا ما بأنفُسِهِم، فأرسَلَ اللهُ عَزَّوجلً عليهِم سَيلَ العَرمِ فغَرَّقَ قُراهُم وأخرَب دِيارَهُم وأذهَب بأموالهِم وأبدَهُم مَكانَ جَنَاتِهِم جَنَّتَينِ ذَواتَي أكُلٍ خَلطٍ وأثلٍ وشَيءٍ من سِدرٍ قليلٍ، ثُمَّ قالَ اللهُ عَزَّوجلً: ﴿ذَلكَ جَزَيْناهُم عِا كَفَروا وهُل نُجازِي إلاّ الكَفُورَ ﴾ ﴿ مِن سِدرٍ قليلٍ، ثُمَّ قالَ اللهُ عَزَّوجلً: ﴿ذَلكَ جَزَيْناهُم عِا كَفَروا وهُل نُجازِي إلاّ الكَفُورَ ﴾ ﴿ ... من سِدرٍ قليلٍ، ثُمَّ قالَ اللهُ عَزَّوجلً: ﴿ذَلكَ جَزَيْناهُم عِا كَفَروا وهُل نُجازِي إلاّ الكَفُورَ ﴾ ﴿ ...

<sup>(</sup>١ـ٣) نهيج البلاغة: الخطبة ١٧٣ و ١٨٨ و ٢.

<sup>(</sup>٤) يونس: ١٢.

<sup>(</sup>٥) في المصدر «كان» والتصحيح من البحار: ٨٠ / ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) تفسير العيّاشيّ: ٢ / ٢٧٣ / ٧٨.

<sup>(</sup>V) الكافي: ٨/ ٥٩٦/٣٩٥.

٢٠٤٥١ ــ الكافي عن أحمد بن محمد بن أبي نَصرٍ : ذَكَرتُ للرِّضا ﷺ شيئاً فَـ قالَ : اصـــبر ؛
 فإني أرجو أن يَصنَعَ اللهُ لكَ إن شاءَ اللهُ.

ثُمُّ قَالَ: فَوَاللهِ مَا أَخَّرَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ مِن هٰذَهِ الدُّنيا خَيرٌ لَهُ مِمَّا عَجَّلَ لَهُ فيها. ثُمَّ صَغَّرَ اللهُ اللهِ عَالَ: فَيَ اللهُ عَلَيهِ حُقوقُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَىٰ خَطَرٍ؛ إنّهُ يَجِبُ علَيهِ حُقوقُ اللهِ فيها. واللهِ ابّهُ لَتَكُونُ عَلَيَّ النَّعَمُ مِن اللهِ عَزَّوجلٌ فما أَزالُ مِنها علىٰ وَجَلٍ \_وَحَرَّكَ يَدَهُ \_حتَىٰ أَخرُجَ مِن الحُقُوقِ اللهِ عَلَيَّ فيها.

فقلتُ: جُعِلتُ فِداكَ، أَنتَ في قَدرِكَ تَخافُ هٰذا؟! قالَ: نَعَم، فأَحمَدُ ربِي علىٰ ما مَنَّ بــهِ عليَّ٣.

٢٠٤٥٢ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : اِضربْ بطَرفِكَ حيثُ شِئتَ مِن النَّاسِ، فهَل تُبصِرُ (تَنظُرُ) إِلَّا فَقيراً يُكابِدُ فَقراً، أَو غَنيّاً بَدَّلَ نِعمَةَ اللهِ كُفراً، أَو بَخيلاً اتَّخَذَ البُخلَ بِحَقِّ اللهِ وَفْراً ؟!٣

(انظر) الإحسان: باب ۸۷۳.

وسائل الشيعة: ٢٤٨/١١ باب ٤٤ وص ٥٣٩ باب ٨.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۲/۳۰۵/۱۹.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٢٩ .

# 019 النَّفسر

البحار: ٧٠/ ٦٢ باب ٤٥ «مراتب النّفس».

البحار: ٧١ / ٣٥٨ باب ٨٨ «مَن ملك نفسه عند الرغبة والرهبة».

البحار: ٦١/ ٢٤٥ باب ٤٦ «قوّى النّفس ومشاعرها من الحواسّ الظاهرة والباطنة».

انظر: عنوان ۱۹۸ «الروح» ، ٤٤٥ «القلب» ، ٣٤٦ «معرفة النفس» ، ٥٣٧ «الهـوى»، ٢٠٣ «التـزكية» . ١٩٣ «المراقبة».

الحساب: ياب ١٩٢٧، ٣٣٢، الخسران: باب ١٠١٨، الشرّ: باب ١٩٧٦، الكداهنة: بساب ١٢٧٧، المداهنة: بساب ١٢٧٧، الذَّكر: باب ١٩٧٦، ٢٢٠١، الطبّ: ياب ٢٤٠٧، الذَّكر: باب ٢٢٠١، العلبّ: ياب ٢٤٠٧، الطهارة: باب ٢٤٢٥، العقل: باب ٢٧٩٤، العَيب: ياب الطهارة: باب ٢٥٦١، العشر: باب ٢٠٦٣، العُشرة: باب ١٩٥٩، الأمثال: باب ٣٦٣٦، الشّجاعة: باب ١٩٥٩،

## ٣٩١٤\_النَّفْسُ

#### الكتاب

﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا \* فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ﴾ ٣٠.

٢٠٤٥٣ - الإمامُ علي علي الله : إن النَّفسَ لَجَوهَرَةٌ ثَمَينَةٌ ؛ مَن صانَها رفَعَها، ومَسِ استَذَلَها وضَعَها ".

٢٠٤٥٤ عنه ﷺ : لَيسَ علىٰ وَجهِ الأرضِ أكرَمُ علَى اللهِ سبحانَهُ مِن النَّفسِ المُـطيعَةِ إِمْرِهِ(٣).

٢٠٤٥٥ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ - في قولدِ ﴿ونَفْسٍ ومَا سَوّاها﴾ -: خَلَقَها وصَوَّرَها، وقولهُ:
 ﴿فأَلْهَمَها فُجُورَها وتَقُواها﴾ أي عَرَّفَها وأَلْهَمَها، ثُمَّ خَيَّرَها فاختارَت.

٢٠٤٥٦ – الإمامُ الباقرُ والإمامُ الصّادقُ ﷺ – في قوله: ﴿فأَ لَهُمَها فُجُورَها وتَقُواها ﴾ \_: بَيِّنَ لَمُا ما تأتى وما تَترُكُ ٠٠٠.

٢٠٤٥٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ في قوله: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوّاها﴾ ـ: المؤمنُ المُستورُ وهُــوَ
 على الحَقِّ، وقوله : ﴿فَأَلْهُمَها فُجورَها و تَقواها﴾ قالَ: مَعرِفةُ الحَقِّ مِن الباطِلِ

٢٠٤٥٨ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : العِلمُ قائدٌ، والعَملُ سائقٌ، والنَّفسُ حَرونُ ١٠٠٠.

٧٠٤٥٩ عنه ﷺ : النُّفوسُ طَلِقَةُ ، لكنَّ أيدِي العُقولِ تُمسِكُ أُعِنَّتُها عنِ النُّحوسِ ١٠٠.

٠٠٤٦٠ عنه ﷺ : اللَّهُمّ داحِيَ المَدحُوّاتِ، وداعِمَ المَسمُوكات، وجابِلَ القُلوبِ على فِطرَتِها: شَقِمٌها وسَعيدها ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الشمس : ٧ . ٨ .

<sup>(</sup>٢-٣) غرر الحكم: ٣٤٩٤، ٧٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير القشي: ٢ / ٤٢٤.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان: ١٠ / ٧٥٥.

<sup>(</sup>٦) البحار : ۲۶ / ۲۷ / ٦.

<sup>(</sup>٧) الخرون من الخيل: الذي لا ينقاد لراكبه . فإذا استدرّ جريه وقف. (كما في هامش العصدر).

<sup>(</sup>٨) تحف العقول: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٢٠٤٨.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة : الخطبة ٧٢.

#### تَجرُّدُ النَّفس :

قال العلّامة الطباطبائي رضوان الله عليه بعد تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتُ بَل أَخْياءٌ ﴾ ويتبيّن بالتّدبّر في الآية وسائر الآيات الّتي ذكرناها حقيقة أخرى أوسع من ذلك، وهي تجرّد النفس؛ بمعنى كونها أمراً وراء البدن وحكمها غير حكم البدن وسائر التركيبات الجسميّة، لها نحو اتّحاد بالبدن تندبّرها بالشعور والإرادة وسائر الصفات الإدراكيّة. والتدبّر في الآيات السابقة الذكر يجلّي هذا المعنى؛ فإنّها تفيد أنّ الإنسان بشخصه ليس بالبدن، لا يموت بموت البدن، ولا يفنى بفنائه وانحلال تركيبه وتبدّد أجزائه، وأنّه يبقى بعد فناء البدن في عيش هنيء دائم ونعيم مقيم، أو في شقاء لازم وعذاب أليم، وأنّ سعادته في هذه العيشة وشقاءه فيها مرتبطة بسنخ ملكاته وأعياله، لا بالجهات الجسهانيّة والأحكام الاجتاعيّة.

فهذه معانٍ تعطيها هذه الآية الشريفة، وواضع أنّها أحكام تغاير الأحكام الجـــــهانيّة، وتتنافى والخواصّ المادّية الدنيويّة من جميع جهاتها، فالنفس الإنسانيّة غير البدن.

وممًا يدلّ عليه من الآيات قوله تعالى: ﴿الله يَتَوفَّ الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها والَّتِي لَمُ تَمُنُ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ اللَّتِي اللَّهِ عَلَيْها المَوْتَ ويُؤسِلُ الأُخْرَىٰ﴾ ﴿ والتَّوقِي والاستيفاء هو أخذ الحقّ بتامه وكماله، وما تشتمل عليه الآية ـ من الأخذ والإمساك والإرسال ـ ظاهر في المغايرة بين النفس والبدن.

ومن الآيات قوله تعالىٰ: ﴿وقالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَإِنَّا لَنِي خَلْقٍ جَديدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ \* قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وُكُلِّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم تُسرَجَعُونَ﴾ ﴿، ذكـر سبحانه شبهة من شبهات الكفّار المنكرين للمعاد، وهو أنّا بعد الموت وانحلال تركيب أبداننا

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٤٢.

<sup>(</sup>٣) السجدة: ١١،١٠.

تتفرّق أعضاؤنا، وتبدّد أجزاؤنا، وتتبدّل صورنا فنضلّ في الأرض، ويفقدنا حواسّ المدركين، فكيف يمكن أن نقع ثانياً في خلق جديد؟ وهذا استبعاد محض، وقد لقّن تعالى على رسوله: الجواب عنه، بقوله: ﴿قُلْ يَتَوَفّاكُم مَلَكُ المَـوتِ الَّذِي وُكُلِّ بِكُم...﴾ الآية، وحاصل الجواب: أنّ هناك ملكاً موكلاً بكم هو يتوفّاكم ويأخذكم، ولا يدعكم تضلّوا وأنتم في قبضته وحفاظته، وما تضلّ في الأرض إغّا هو أبدانكم لا نفوسكم التي هي المدلول عليها بلفظ «كم» فإنّه يتوفّاكم.

ومن الآيات قوله تعالى: ﴿ونَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ...﴾ الآية ''، ذكره في خلق الإنسان ثمّ قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ فأفاد أنّ الرّوح من سنخ أمره، ثمّ عرّف الأمر في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرادَ شَيْنًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ فَسُبْحانَ الّذِي يبدِهِ مَلَكُوتُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ فأفاد أنّ الروح من الملكوت، وأنّها كلمة «كُن». ثمّ عرّف الأمر بتوصيفه بوصف آخر بقوله: ﴿وَمَا أَمْرُنا إلّا واحِدَةً كَلَمْحٍ بالبَصَرِهِ ''، والتعبير بقوله: ﴿كَلَمْحٍ بِالبَصَرِهِ نَهُ والتعبير بقوله: ﴿كَلَمْحٍ بِالبَصَرِهِ عِلَى الرَّعِيمِ اللهُ وَمِن هَا يَتبينَ أنّ الأمر الذي هو كلمة «كُن» موجود دفعيّ الوجود غير تدريجيّه، فهو يوجد من غير اشتراط وجوده وتقييده بزمان أو مكان ، ومن هنا يتبيّن أنّ الأمر ومنه الروح شيء غير جسمانيّ ولا مادّيّ، فإنّ الموجودات المادّيّة الجسمانيّة من أحكامها العامّة أنّها تدريجيّة الوجود، مقيّدة بالزمان والمكان، فالروح التي للإنسان ليس عادّيّة جسمانيّة، وإن كان الما تعلّق بها.

وهناك آيات تكشف عن كيفيّة هذا التعلّق، فقد قال تعالىٰ: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ ٣. وقال

<sup>(</sup>١) السجدة : ٩ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٨٥.

<sup>(</sup>۳) یس: ۸۲،۸۲.

<sup>(</sup>٤) القمر: ٥٠.

<sup>(</sup>a) طه: هه.

تعالى: ﴿ خَلَقَ الإنسانَ مِن صَلْصالِ كَالْفَخَّارِ ﴾ "، وقال تعالى: ﴿ وَبَدَأَ خَلُقَ الإنسانِ مِنْ طِينٍ ﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِن ماءٍ مَهِينٍ ﴾ "، ثمّ قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَقَد خَلَقْنا الإنسانَ من سُلاَلَةٍ من طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ \* ثُمَّ خَلَقْنا النَّطْفَةَ عَلَقَةٌ فَخَلَقْنا العَلَقَة مُضْغَةً فَخَلَقْنا النَّطْفَة عِظاماً فَكَسَوْنا العِظامَ لَحْما ثُمَّ أَنْسَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ الله أَحْسَنُ الحالِقِينَ ﴾ "، فأفاد أنّ الإنسان لم يكن إلا جسماً طبيعيّاً يتوارد عليه صور مختلفة متبدّلة، ثمّ أنشأ الله هذا الذي هو جسم جامد خامد خلقاً آخر ذا شعور وإرادة، يفعل أفعالاً من الشعور والإرادة والفكر والتصرّف في الأكوان والتدبير في أمور العالم بالنقل والتبديل والتحويل، إلى غير ذلك ممّا لا يصدر عن الأجسام والجسمانيّات، فلا هي جسمانيّة، ولا موضوعها الفاعل غير ذلك ممّا لا يصدر عن الأجسام والجسمانيّات، فلا هي جسمانيّة، ولا موضوعها الفاعل

فالنفس بالنسبة إلى الجسم الذي ينتهي أمره إلى إنشائها \_ وهو البدن الذي تنشأ منه النفس \_ بمنزلة الثمرة من الشجرة والضوء من الدهن بوجه بعيد، وبهذا يتضح كيفيّة تعلّقها بالبدن ابتداعاً، ثمّ بالموت تنقطع العُلقة وتبطل المُسكة، فهي في أوّل وجودها عين البدن، ثمّ تمتاز بالإنشاء منه، ثمّ تستقلّ عنه بالكليّة، فهذا ما تفيده الآيات الشريفة المذكورة بظهورها. وهناك آيات كثيرة تفيد هذه الحقيقة بالإياء والتلوي، يعثر عليها المتدبّر البصير، والله الهادي.

# ٣٩١٥ ـ شَبابُ النَّفسِ عندَ الكِبَر

٢٠٤٦١ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : نَفسُ ابنِ آدَمَ شَائِمةً ولَو التَفَت تَرقُوناهُ مِن الكِبَرِ ، إلّا مَنِ امتَحَنَ اللهُ

۱۱) الرحنن: ۱٤.

<sup>(</sup>٢) السجدة : ٧ . ٨ .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ١٢ ـ ١٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الميزان: ١ / ٣٥٠.

قَلْبَهُ لِلتَّقوىٰ، وقَليلُ ما هُم…

٢٠٤٦٢ عنه ﷺ : الشَّيخُ شابٌ في طَلَبِ الدُّنيا وإنِ التَفّت تَرقُوَتاهُ مِن الكِبَرِ، إلّا الَّذينَ اتَّقَوا وقَليلٌ ما هُم٣.

٣٠٤٦٣ عنه ﷺ : قَلَبُ الشَّيخِ شَابُّ في حُبِّ اثنتَينِ: في حُبِّ الحَيَاةِ، وكَثرَةِ المَالِ٣٠.

٧٠٤٦٤ عنه ﷺ : يَهرَمُ ابنُ آدَمَ ويَشِبُ منهُ اثنَتانِ: الحِيرِصُ علَى المالِ، والحِيرِصُ علَى المُعمرِ ﴿ الْحُمرِ ﴿ الْحُمرِ ﴾ .

# ٣٩١٦ ـ النَّفسُ الأُمَّارَةُ

#### الكتاب

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٍ﴾ ••.

٣٠٤٦٥ - الإمامُ عليٌ ﷺ : النَّفسُ الأمّارةُ المُسَوِّلَةُ تَتَملَّقُ عَلَّقَ المُنافِقِ، وتَتَصَنَّعُ بشِيمَةِ الصَّديقِ المُوافِق، حتَّىٰ إِذَا خَدَعَت وتَمَكَّنَت تسَلَّطَت تَسَلُّطَ العَدُوِّ، وتَحَكَّمَت تَحَكُّمَ العُتُوِّ، فأورَدَت مَوارِدَ السُّوءِ™.

٢٠٤٦٦ عنه ﷺ : إنّ النَّفسَ لأَمّارَةُ بالسُّوءِ والفَحشاءِ، فَنِ اثتَمَنَها خانَتهُ، ومَنِ استَنامَ إلَيها أَهَلَكَتهُ، ومَن رَضِيَ عَنها أُورَدَتهُ شَرَّ المَوارِدِ ٣٠.

٢٠٤٦٧ ـ عنه ﷺ : إنّ هذهِ النَّفسَ لأمّارةُ بالسُّوءِ، فمن أهملَها جَمَحَت به إلى المآثم ١٠٠٠

٢٠٤٦٨ ـ عنه ﷺ : إِنَّ نَفْسَكَ لَخَدُوعٌ ؛ إِن تَئِقْ بِهَا يَقَتَدُكَ الشَّيطَانُ إِلَى ارتِكَابِ الْحَارِمِ ١٠٠٠

٢٠٤٦٩ عنه ﷺ : كُن أوثَقَ ما تَكونُ بنَفسِكَ، أحذَرَ ما تَكونُ مِن خِداعِها ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١)كنز العمّال: ٥٦٧١.

<sup>(</sup>۲) تنبيه الخواطر : ۱ / ۲۷۸.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) سنن ابن ماجة: ٤٢٣٤، ٤٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) يوسف: ٥٣ .

<sup>(</sup>٦- ١٠) غرر الحكم: ٢١٠٦، ٣٤٨١، ٣٤٨٠، ٣٤٩٠. ٧١٧٠.

٧٠٤٧٠ عنه ﷺ ـ وقَد مَرَّ بقَتلَى الحَوارِجِ يَومَ النَّهرَوانِ ــ: بُؤساً لَكُم، لَقَد ضَرَّكُم مَن غَرَّكُم، فقيلَ لَهُ: مَن غَرَّهُم يا أميرَ المؤمنينَ؟ فقالَ: الشَّيطانُ المُضِلُّ، والأنفُسُ الأمّارَةُ بالسَّوءِ، غَرَّتُهُم بالأمانِيُّ، وفَسَحَت لَهُم بالمَعاصي، ووَعَدَتهُم الإظهارَ، فاقتَحَمَت بهِمُ النّارَ ١٠٠.

٢٠٤٧١ عنه ﷺ : ما مِن مَعصيَةِ اللهِ شَيِّ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهـوَةٍ، فرَحِمَ اللهُ امرأَ نَزَعَ عن شَهوَتِهِ، وَقَمَعَ هَوىٰ نَفسِهِ؛ فإنّ هذهِ النَّفسَ أبعَدُ شَيءٍ مَنزِعاً، وإنّها لا تَزالُ تَنزعُ إلىٰ مَعصيَةٍ في هَوىً ٣٠.

٢٠٤٧٢ عنه ﷺ - مِن كتابهِ للأشتَرِ لنّا وَلاهُ مِصرَ -: أَمَرَهُ بتَقوَى اللهِ وإيثارِ طاعَتِهِ... وأَمَرَهُ أَن يَكسِرَ نفسَهُ مِن الشَّهَواتِ ، ويَزَعَها عِندَ الجَمَحاتِ ، فإنَّ النَّفسَ أَمَارَةً بالسُّوءِ إلا ما رَحِمَ اللهُ... فاملِكْ هَواكَ ، وشُحَّ بنَفسِكَ عَبًا لا يَجِلُّ لكَ ، فإنّ الشَّحَّ بالنَّفسِ (الأنهُسِ) الإنصافُ مِنها فياأَحَبَّت أو كَرِهَت ...

٢٠٤٧٣ عنه ﷺ - مِن كتابه إلى معاويّة -: إنّ نفسَكَ قد أُولِجَتَكَ شَرّاً، وأقحَمَتكَ غَيّاً،
 وأورَدَتكَ المَهَالِكَ ، وأوعَرَت علَيكَ المَسالِكَ ...

٢٠٤٧٤ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ - في المُناجاةِ -: إلهٰي، إليكَ أشكو نَفساً بالسُّوءِ أمّارَةً. وإلى الحَطيئةِ مُبادِرَةً، وبمَعاصيكَ مُولَعَةً،... كثيرَةَ العِلَلِ، طَويلَةَ الأمَلِ، إن مَسَّها الشَّرُ تَجزَعْ، وإن مَسَّها الحَبْرُ عَنعْ، مَيّالَةً إلى اللَّعبِ واللَّهوِ، تَملُوّةً بالغَفلَةِ والسَّهوِ، تُسرِعُ بي إلى الحَوبَةِ، وتُسَوِّفُنى بالتَّوبَةِ١٠٠.

٧٠٤٧٥ عنه ﷺ \_ أيضاً \_: وأوهِن قُوَّتَنا عَمَّا يُسخِطُكَ علَينا، ولا تُحَـِّلُ في ذلكَ بـينَ

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة: الحكمة ٣٢٣ والخطبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) الجمعات: مُنازعات النفس إلى شهواتها ومأربها . (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح ).

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ; الكتاب ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الكتاب ٣٠. أولجتك: أدخلتك . أقحمتك: رمت بك. الغيّ : ضدّ الرشاد . أوعرت : أخشنت وصعبت . (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحى الصالح).

<sup>(</sup>٦) البحار : ٩٤ / ١٤٣.

نُفوسِنا واختِيارِها؛ فإنَّها مُختارَةً لِلباطِلِ إلَّا ما وَفَّقتَ، أَمَّارَةً بِالسُّوءِ إلَّا ما رَحِمتَ٠٠٠.

٧٠٤٧٦ الإمامُ الصادق ﷺ : إذا فَرَغتَ مِن صَلاتِكَ فقُل: اللَّهُمّ ... أَسَأَلُكَ أَن تَعصِمَني مِن مَعاصيكَ ، ولا تَكِلْني إلى نَفسي طَرفَة عَينٍ أَبَدا ما أحييتني، لا أقل مِن ذلك ولا أكثرَ ، إنّ النَّفسَ لأمّارَةُ بالسَّوءِ إلّا ما رَحِمتَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ ".

(انظر) الأدب: باب ٦٤ حديث ٢٥١، الأمثال: ٣٦٣٦.

## ٣٩١٧ \_ النَّفسُ اللَّوَّامَةُ

#### الكتاب

﴿وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ ".

٢٠٤٧٧ ــ الدرّ المنثور عن ابنِ عبّاسٍ ــ في قولهِ تعالىٰ: ﴿بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ ــ: الّتي تَــلومُ
 على الحنيرِ والشَّرّ، تَقولُ: لَو فَعلتَ كذا وكذا إنه

٢٠٤٧٨ الدر المنثور عن ابن عبّاس \_ أيضاً \_: تَندَمُ علىٰ ما فاتَ وتَلومُ علَيهِ ٠٠٠.

٧٠٤٧٩ ـ. رسولُ اللهِ على وصيته لابنِ مسعود ـ. يابنَ مسعودٍ ، أكثرُ مِن الصّالحِاتِ والبِرِّ؛ فإنّ المحسن والمُسِيء يَندَمانِ، يَقولُ المُحسِنُ: يا لَيتَني ازدَدتُ مِن الحَسَناتِ! ويعقولُ المُسِيءُ:

قَطَّرتُ، وتَصديقُ ذلكَ قَولُهُ تعالىٰ: ﴿ولا أَقْسِمُ بالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾..

#### التّفسير :

في قوله: ﴿ولا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ إقسام ثانٍ على ما يقتضيه السّياق ومشاكلة اللفظ، فلا يُعبأ بما قيل: إنّه نني الإقسام وليس بقسم، والمراد أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس

<sup>(</sup>١) السحيفة السجّاديّة: ٤٧ الدعاء ٩.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ۳/ ۲٦/ ۲۲.

<sup>(</sup>٢) القيامة: ٢.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) الدرّ المنثور: ٣٤٣/٨.

<sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاق: ٢ /٣٥٣/ ٢٦٦٠.

اللوامة.

والمراد بالنفس اللوّامة نفس المؤمن التي تلومه في الدنيا علَى المعصية والتثاقل في الطاعة. وتنفعه يوم القيامة.

وقيل: المراد به النفس الإنسانيّة أعمّ من المؤمنة الصالحة والكافرة الفاجرة، فإنّها تلوم الإنسان يوم القيامة؛ أمّا الكافرة فإنّها تلومه على كفره وفجوره، وأمّا المؤمنة فإنّها تلومه على قلّة الطاعة وعدم الاستكثار من الخير.

وقيل: المراد نفس الكافر الذي تلومه يوم القيامة على ما قدّمت من كفر ومعصية، قال تعالى: ﴿وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَا رَأُوا العَذَابَ، ١٠٠٪.

ولكلّ من الأقوال وجه<sup>...</sup>.

## ٣٩١٨ ـ نَفْسُكَ مَطيَّتُكَ

-٢٠٤٨ - الإمامُ عليُّ ﷺ : إنَّ نَفسَكَ مَطِيَّتُكَ ؛ إن أجهدتَها قَتلتَها، وإن رَفَقتَ بها أبقيتَها ٣٠.

٢٠٤٨١ عنه ﷺ : إنّ النَّفسَ حَمِضةٌ والأَذنَ بَحَاجَةٌ، فلا تَجُبَّ فَـهْمَكَ بـالإلحاحِ عـلىٰ قَلْبِكَ فإنَّ لكُلِّ عُضو مِن البَدَنِ استِراحَةً ".

(انظر) الرَّفق: باب ١٥٣٢، العبادة: باب ٢٥٠١.

## ٣٩١٩ ـ تَعليمُ النَّفسِ وتَأديبُها وتَهذيبُها

الكتاب

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوًّاهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكًّاهَا ۞ وَقَـدْ خَـابَ مَـنْ

<sup>(</sup>١) يونس: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان: ٢٠ / ١٠٣٠.

<sup>(</sup>٢٠٣) غرر العكم: ٣٦٠٣.٣٦٤٣.

دَسَّاهَاهِ ١٠٠٠.

٢٠٤٨٢ - الإمامُ عليَّ ﷺ: مَن نَصَبَ نَفسَهُ للنَّاسِ إماماً فليَبدأ بتَعليمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعليمِ غَيرِهِ، وليَكُن تأديبُهُ بسِيرَتِهِ قَبلَ تأديبِهِ بلِسانِهِ، ومُعَلِّمُ نَفسِهِ ومُؤدِّبُها أَحَقُّ بالإجلالِ من شُعَلِّمِ النَّاسِ ومُؤدِّبُها أَحَقُّ بالإجلالِ من شُعَلِّمِ النَّاسِ ومُؤدِّبِهم.

٣٠٤٨٣ عنه ١٠ : أيُّها النَّاسُ ، تَولُّوا مِن أَنفسِكُم تأديبَها ، واعدِلوا بِها عَن ضَراوَةِ عاداتِها ٣٠.

٢٠٤٨٤ عنه ﷺ : الاشتِغالُ بتَهذيبِ النَّفسِ أصلَحُ ٣٠.

٧٠٤٨٥ عنه على : خَيرُ النُّفوس أزكاها ١٠٠٠

٣٠٤٨٦ عنه ﷺ : ذروَةُ الغاياتِ لا يَنالُها إلَّا ذَوُو التَّهذيبِ والجُماهَداتِ٣٠.

٢٠٤٨٧ ـ عنه ﷺ : سياسَةُ النَّفسِ أفضَلُ سياسَةٍ ٣٠.

٢٠٤٨٨ عنه ﷺ : كلَّما ازدادَ عِلمُ الرَّجُلِ زادَت عِنايَتُهُ بنَفسِهِ ، وبَذَلَ في رياضَتِها وصَلاحِها
 جُهدَهُ ٥٠٠.

٢٠٤٨٩ -عنه على : المَرَءُ حيثُ وَضَعَ نفسَهُ برياضَتِهِ وطاعَتِهِ؛ فإن نَزَّهَها تَنَزَّهَت، وإن دَنَّسَها تَدَنَّسَت، ١٠٠.

-٢٠٤٩ عنه علا : الرَّجُلُ حيثُ اختارَ لنَفسِدِ ؛ إن صانَها ارتَفَعَت، وإنِ ابتَذَهَا اتَّضَعَت ١٠٠٠.

٧٠٤٩١ عنه ﷺ : قُلُوبُ العِبادِ الطَّاهِرَةُ مَواضِعُ نَظَرِ اللهِ سبحانَهُ، فَمَن طَهَّرَ قَلْبَهُ نَظَرَ إِلَيهِ ٥٠٠٠.

٢٠٤٩٢ ـ عنه على : النَّزاهَةُ مِن شِيِّم النُّفوسِ الطَّاهِرَةِ ٥٢٠.

٣٠٤٩٣ ـ الإمامُ الصادقُ على : احمِلْ نفسك لنفسِك، فإن لَم تَفعَلْ لَم يَحمِلْك غَيرُك ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الشمس : ٧ ـ ١٠ .

<sup>(</sup>٢-٢) تهج البلاغة: الحكمة ٧٢ و ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤ ـ ١٢) غرر العكم: ١٣١٩، ١٣٨٠، ١٩٠٥، ١٥٨٩، ٧٢٠٤، ١٩٠٥، ١٩٠٦، ١٩٠٥، ١٤٣٤.

<sup>(</sup>١٣) الكافي: ٢/٤٥٤/٥.

٢٠٤٩٤ - الإمامُ علي ى : اشتِغالُكَ عِعَايِبِ نَفسِكَ يَكفيكَ العارَ ١٠٠٠

#### الأخلاق :

اعلم أنّ إصلاح أخلاق النفس ومَلكاتها في جانبي العلم والعمل، واكتساب الأخلاق الفاضلة، وإزالة الأخلاق الرذيلة، إنّا هو بتكرار الأعمال الصالحة المناسبة لها ومزاولتها، والمداومة عليها، حتى تثبت في النفس من الموارد الجنزئيّة علومٌ جزئيّة وتتراكم وتنتقش في النفس انتقاشاً متعذّر الزوال أو متعسّرها، مثلاً: إذا أراد الإنسان إزالة صفة الجبن واقتناء ملكة الشجاعة كان عليه أن يكرّر الورود في الشدائد والمهاول التي تزلزل القلوب وتقلقل الأحشاء. وكلّها ورد في مورد منها وشاهد أنّه كان يمكنه الورود فيه وأدرك لذّة الإقدام وشناعة الفرار والتحذّر، انتقشت نفسه بذلك انتقاشاً بعد انتقاش حتى تثبت فيها ملكة الشجاعة. وحصول هذه الملكة العلميّة وإن لم يكن في نفسه بالاختيار لكنّه بالمقدّمات الموصلة إليه حكا عرفت اختياريّ كسبيّ.

إذا عرفت ما ذكرناه علمت أنّ الطريق إلى تهذيب الأخلاق واكتساب الفاضلة منها أحد مسلكَين:

المسلك الأوّل: تهذيبها بالغايات الصالحة الدنيويّة، والعلوم والآراء المحمودة عند الناس، كما يقال: إنّ العقة وقناعة الإنسان بما عنده والكفّ عمّا عند الناس توجب العزّة والعظمة في أعين الناس والجاه عند العامّة، وإنّ الشره يوجب الخصاصة والفقر، وإنّ الطمع يوجب ذلّة النفس المنيعة، وإنّ العلم يوجب إقبال العامّة والعزّة والوجاهة والأنس عند الحناصّة، وإنّ العلم العلم بصر يتميّ به الإنسان كلّ مكروه، ويدرك كلّ محبوب، وإنّ الجهل عمى، وإنّ العلم يحفظك وأنت تحفظ المال، وإنّ السجاعة ثبات يمنع النفس عن التلوّن والحمد من الناس على أيّ تقدير سواءً غلب الإنسان أو غلب عليه بخلاف الجبن والتهوّر، وإنّ العدالة راحة النفس عن الحمم المؤذية، وهي الحياة بعد الموت ببقاء الاسم وحسن الذّكر وجميل الثناء والحبّة في عن الحمم المؤذية، وهي الحياة بعد الموت ببقاء الاسم وحسن الذّكر وجميل الثناء والحبّة في

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ١٤٨٣.

القلوب.

وهذا هو المسلك المعهود الذي رتّب عليه علم الأخلاق، والمأثور من بحث الأقدمين من يونان وغيرهم فيه.

ولم يستعمل القرآن هذا المسلك الذي بناؤه على انتخاب الممدوح عند عامّة الناس عن المذموم عندهم، والأخذ بما يستحسنه الاجتماع وترك ما يستقبحه، نعم ربّما جرى عليه كلامه تعالى فيما يرجع بالحقيقة إلى ثواب أخروي أو عقاب أخروي كقوله تعالى: ﴿وحَيْثُ ما كُنْتُم فَرَّلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِثلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَيْكُم حُجَّةٌ ﴿ الله على العزم والشبات، وعلّله بقوله: ﴿لئلا يَكُونَ وَلئنّالِي عَلَيْكُم حُجَّةٌ ﴾ العناس وعَلَيْهُ واصْبِروا ﴿ الله وعلّله بقوله: ﴿لئلا يَكُونَ وكقوله تعالى: ﴿ولا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهَبَ رِيمُكُمْ واصْبِروا ﴾ الربح وجرأة دعا سبحانه إلى الصبر وعلّله بأنّ تركه وإيجاد النزاع يوجب الفشل وذهاب الربح وجرأة العدو، وقوله تعالى: ﴿ولَمَنْ صَبَرَ وغَفَرَ إنّ ذلك لَمِنْ عَزْمِ الأُمورِ ﴾ الناس دعا إلى الصبر والعفو، وعلّله بالعزم والإعظام.

المسلك التاني: الغايات الأخروية، وقد كثر ذكرها في كلامه تعالى، كقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَىٰ مِنَ المؤمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وأَمْوالْهُمْ بأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ ﴾ "، وقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّا الطّالِمِنَ لَهُمُ الجَنَّةَ ﴾ ثاب وقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّا الظّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ ﴿ وقوله تعالىٰ: ﴿اللّٰهُ وَلِي الْجُرَهُمْ بغَيرِ حِسابٍ ﴾ "، وقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ الظّالِمِينَ كَفَرُوا أَوْلِياوَهُمُ الطّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الظّلُهَاتِ إِلَى النُّورِ والذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياوَهُمُ الطّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الظّلُهَاتِ ﴾ "، وأمثالها كثيرة على اختلاف فنونها.

ويلحق بهذا القسم نوع آخر من الآيات، كقوله تعالىٰ: ﴿مَا أَصَابُ مِن مُصِيبَةٍ فِي

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) الأنقال: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١١١.

<sup>(</sup>٥) الزمر : ١٠.

<sup>(</sup>٦) إيراهيم: ٢٢.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٥٧.

الأرْضِ ولا في أنْفُسِكُم إلّا في كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأُهَا إِنّ ذَلكَ عَلَى اللهِ يَسيرٌ ﴾؛ فإنّ الآية دعت إلى ترك الأسى والفرح بأنّ الذي أصابكم ما كان ليخطئكم وما أخطأكم ما كان ليحطئكم، لاستناد الحوادث إلى قضاء مقضي وقدر مقدّر، فالأسى والفرح لغو لا يسنبغي صدوره من مؤمن يؤمن بالله الذي بيده أزمّة الأمور، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ما أصابَ مِن مُصيبَةٍ إلّا بِإِذْنِ اللهِ ومَن يُؤمِن باللهِ عَبْدِ قَلْبَهُ ﴾؛ فهذا القسم من الآيات أيضاً نظير القسم السابق الذي يتسبّب فيه إلى إصلاح الأخلاق بالغايات الشريفة الأخرويّة، وهمي كمالات حقيقيّة غير ظنيّة يتسبّب فيه إلى إصلاح الأخلاق بالمبادئ السابقة الحقيقيّة، من القدر والقضاء والتخلّق بأخلاق الله والتذكّر بأسهاء الله الحسنى وصفاته العليا ونحو ذلك .

فان قلت: التسبّب بمثل القضاء والقدر يوجب بطلان أحكام هذه النشأة الاختياريّة، وفي ذلك بطلان الأخلاق الفاضلة، واختلال نظام هذه النشأة الطبيعيّة، فإنّه لو جاز الاستناد في إصلاح صفة الصبر والثبات وترك الفرح والأسى \_كها استفيد من الآية السابقة \_إلى كون الحوادث مكتوبة في لوح محفوظ ومقضيّة بقضاء محتوم، أمكن الاستناد إلى ذلك في ترك طلب الرزق، وكسب كلّ كهال مطلوب، والاتقاء عن كلّ رذيلة خلقيّة وغير ذلك، فيجوز حينئذٍ أن نقعد عن طلب الرزق والدفاع عن الحقّ ونحو ذلك بأنّ الذي سيقع منه مقضيّ مكتوب، وكذا يجوز أن نترك السعي في كسب كلّ كهال وترك كلّ نقص بالاستناد إلى حتم القضاء وحقيقة الكتاب، وفي ذلك بطلان كلّ كهال.

قلت: قد ذكرنا في البحث عن القضاء ما يتضح به الجواب عن هذا الإشكال، فقد ذكرنا ثمّ أنّ الأفعال الإنسانيّة من أجزاء علل الحوادث، ومن المعلوم أنّ المعاليل والمسبّبات يتوقّف وجودها على وجود أسبابها وأجزاء أسبابها، فقول القائل: إنّ الشبع إمّا مقضيّ الوجود وإمّا مقضيّ العدم، وعلى كلّ حال فلا تأثير للأكل، غلط فاحش؛ فإنّ الشبع فرض تحقّقه في الخارج لا يستقيم إلّا بعد فرض تحقّق الأكل الاختياريّ الذي هوأحد أجزاء علله، فمن الخطاء أن يفرض الإنسان معلولاً من المعاليل، ثمّ يحكم بإلغاء علله أو شيء من أجزاء علله.

فغير جايز أن يبطل الإنسان حكم الاختيار الذي عليه مدار حياته الدنيويّة، وإليه تنتسب سعادته وشقاؤه، وهو أحد أجزاء علل الحوادث التي تلحق وجوده من أفعاله أو الأحوال والملكات الحاصلة من أفعاله، غير أنّه كما لا يجوز له إخراج إرادته واختياره من زمرة العلل، وإبطال حكمه في التأثير، كذلك لا يجوز له أن يحكم بكون اختياره سبباً وحيداً وعلّة تامّة إليه تستند الحوادث، من غير أن يشاركه شيء آخر من أجزاء العالم والعلل الموجودة فيه التي في رأسها الإرادة الإلهيّة؛ فإنّه يتفرّع عليه كثير من الصفات المذمومة كالعُجب والكبر والبخل والفرح والأسي والغمّ... ونحو ذلك.

يقول الجاهل: أنا الذي فعلت كذا وتركت كذا، فيعجب بنفسه أو يستكبر على غيره أو يبخل بماله، وهو جاهل بأنّ بقيّة الأسباب الحنارجة عن اختياره الناقص \_ وهي ألوف وألوف \_ لو لم يهد له الأمر لم يسدّ اختياره شيئاً، ولا أغنىٰ عن شيء. يقول الجاهل: لو أني فعلت كذا لما تضرّرت بكذا، أو لما فات عني كذا، وهو جاهل بأنّ هذا الفوت أو الموت يستند عدمه \_ أعني الربح أو العافية، أو الحياة \_ إلى ألوف وألوف من العلل يكني في انعدامها \_ أعني في تحقّق الفوت أو الموت \_ انعدام واحد منها، وإن كان اختياره موجوداً. على أنّ نفس اختيار في تحقّق الفوت أو الموت \_ انعدام واحد منها، وإن كان اختياره موجوداً. على أنّ نفس اختيار الإنسان مستند إلىٰ علل كثيرة خارجة عن اختيار الإنسان، فالاختيار لا يكون بالاختيار.

فإذا عرفت ما ذكرنا \_ وهو حقيقة قرآنيّة يعطيها التعليم الإلهيّ كها مـرّ \_ ثمّ تـدبّرت فيالآيات الشريفة التي في المورد، وجدت أنّ القرآن يستند إلى القـضاء المحـتوم والكـتاب المحفوظ في إصلاح بعض الأخلاق دون بعض.

فَمَا كَانَ مِنَ الأَفْعَالُ أَوِ الأَحُوالُ والمُلكَاتُ يُوجِبُ استنادُهَا إِلَى القضاء والقدر إبطالَ حكم الاختيار فإنَّ القرآن لا يستند إليه، بل يدفعه كلَّ الدفع، كـقوله تـعالى: ﴿وَإِذَا فَـعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ ١٠٠.

وماكان منهما يوجب سلبُ استنادها إلى القضاء إثباتَ استقلال اخــ تيار الإنســـان في

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٨.

التأثير، وكونه سبباً تامّاً غير محتاج في التأثير، ومستغنياً عن غيره، فإنّه يثبت استناده إلى القضاء ويهدي الإنسان إلى مستقيم الصراط الذي لا يخطئ بسالكه، حتى ينتني عنه رذائل الصفات التي تتبعه، كإسناد الحوادث إلى القضاء كي لا يفرح الإنسان بما وجده جهلاً، ولا يحزن بما فقده جهلاً، كما في قوله تعالى: ﴿وَا تُوهُمْ مِن مالِ اللهِ الذِي آتاكُم﴾"، فإنّه يدعو إلى الجود بإسناد المال إلى إيتاء الله تعالى، وكما في قوله تعالى: ﴿ويمّا رَزَقْناهُمْ يُنفِقُونَ﴾"، فإنّه يندب إلى الإنفاق بالاستناد إلى أنّه من رزق الله تعالى، وكما في قوله تعالى؛ ﴿فلَعَلّك باخِعُ يندب إلى الإنفاق بالاستناد إلى أنّه من رزق الله تعالى، وكما في قوله تعالى؛ ﴿فلَعَلّك باخِعُ نَفْسَكَ على آثارِهِمْ إنْ لَمْ يُؤمِنوا بِهذا الحَديثِ أَسَفاً \* إنّا جَعَلْنا ما على الأرضِ زِينَةً لَما لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾"، نهى رسوله الله عن الحزن والغمّ استناداً إلى أنّ كفرهم ليس غلبة منهم على الله سبحانه، بل ما على الأرض من شيء أمور مجمعولة عليها للابتلاء فالامتحان، إلى غير ذلك.

وهذا المسلك \_ أعني الطريقة الثانية في إصلاح الأخلاق \_ طريقة الأنبياء، ومنه شيء كثير في القرآن، وفيها ينقل إلينا من الكتب السهاويّة.

وهاهنا مسلك ثالث مخصوص بالقرآن الكريم لا يوجد في شيء ممّا نقل إلينا من الكتب السهاويّة، وتعاليم الأنبياء الماضين سلام الله عليهم أجمعين، ولا في المعارف المأشورة من الحكماء الإلهيّين، وهو تربية الإنسان وصفاً وعلماً باستعمال علوم ومعارف لا يسبق معها موضوع الرذائل، وبعبارة أخرى: إزالة الأوصاف الرذيلة بالرفع لا بالدفع.

وذلك كما أنّ كلّ فعل يراد به غير الله سبحانه فالغاية المطلوبة منه إمّا عزّة في المطلوب يطمع فيها، أو قوّة يخاف منها ويحذر عنها، لكنّ الله سبحانه يقول: ﴿إنّ العِزَّةَ لِلهِ جَميعاً ﴾ (١٠) ويقول: ﴿إنّ القُوَّةَ لِلهِ جَميعاً ﴾ (١٠) ويقول: ﴿إنّ القُوَّةَ لِلهِ جَميعاً ﴾ (١٠) والتحقّق بهذا العلم الحقّ لا يبقي موضوعاً لرياء، ولا سمعة،

<sup>(</sup>۱) النور : ۳۳.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣.

<sup>(</sup>۳) الكهف: ۲، ۷.

<sup>(</sup>٤) يونس؛ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٦٥.

ولا خوف من غير الله، ولا رجاء لغيره، ولا ركون إلى غيره، فهاتان القضيّتان إذا صارتا معلومتين للإنسان تغسلان كلّ ذميمة \_ وصفاً أو فعلاً \_ عن الإنسان وتحلّيان نفسه بحلية ما يقابلها من الصفات الكريمة الإلهيّة من التقوى بالله، والتعزّز بالله وغيرهما من مناعة وكبرياء واستغناء وهيبة إلهيّة ربّانيّة.

وأيضاً قد تكرّر في كلامه تعالى أنّ المُلك شه، وأنّ له مُلك الساوات والأرض، وأنّ له ما في الساوات والأرض، وقد مرّ بيانه مراراً، وحقيقة هذا الملك \_كها هو ظاهر \_ لا تبقي لشيء في الساوات استقلالاً دونه، واستغناءً عنه بوجه من الوجوه، فلا شيء إلّا وهو سبحانه المالك لذاته ولكلّ ما لذاته، وإيمان الإنسان بهذا الملك وتحققه به يوجب سقوط جميع الأشياء ذاتاً ووصفاً وفعلاً عنده عن درجة الاستقلال، فهذا الإنسان لا يمكنه أن يريد غير وجهه تعالى، ولا أن يخضع لشيء، أو يخاف أو يرجو شيئاً، أو يلتذ أو يبتهج بشيء، أو يركن إلى شيء، أو يتوكّل على شيء، أو يسلّم لشيء، أو يفوّض إلى شيء، غير وجهه تعالى. وبالجملة: لا يريد ولا يطلب شيئاً إلّا وجهه الحق الباقي بعد فناء كللّ شيء، ولا يعرض إعراضاً ولا يهرب إلّا عن الباطل الذي هو غيره الذي لا يرئ لوجوده وقعاً ولا يعبأ به قبال الحق الذي هو وجود باريه جلّ شأنه.

وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿اللهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾''، وقوله: ﴿ذَلكُمُ الله رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ﴾''، وقوله: ﴿الّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾''، وقسوله: ﴿وَعَــنَتِ الوُجُوهُ لِلْحَيِّ القَيُّومِ﴾''، وقوله: ﴿كُلُّ لَهُ قَــانِتونَ﴾''، وقسولهُ: ﴿وقَـضَىٰ رَبُّكَ ٱلّا تَـعْبُدوا إِلّا

<sup>(</sup>١) طه : ٨ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) السجدة : ٧.

<sup>(</sup>٤) طه: ١١١٠.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١١٦.

إِيَّاهُ﴾''، وقولهُ: ﴿أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ '' وقولهُ: ﴿أَلا إِنَّـهُ بِكُـلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ﴾''، وقولهُ: ﴿وأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ المُنْتَهَىٰ﴾''.

ومن هذا الباب الآيات التي نحن فيها وهي قوله تعالى: ﴿وبَشِرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةً قَالُوا إِنّا لِلِّهِ وإِنّا إِلَيهِ راجِعُونَ...﴾ إلى آخرها، فإنّ هذه الآيات وأمثالها مشتملة على معارف خاصة إلهيّة ذات نتائج خاصة حقيقيّة لا تشابه تربيتها نوع التربية التي يقصدها حكيم أخلاقي في فنّه، ولا نوع التربية التي سنّها الأنبياء في شرائعهم؛ فإنّ المسلك الأوّل كها عرفت مبنيّ على العقائد العامّة الاجتاعيّة في الحسن والقبح، والمسلك الثاني مبنيّ على العقائد العامّة الدينيّة في التكاليف العبوديّة ومجازاتها، وهذا المسلك الثالث مبنيّ على التوحيد المغالص الكامل الذي يختص به الإسلام على مشرّعه وآله أفضل الصلاة، هذا.

فإن تعجب فعجبٌ قول بعض المستشرقين من علماء الغرب في تاريخه الذي يبحث فيه عن تمدّن الإسلام، وحاصله: أنّ الذي يجب للباحث أن يعتني به هو البحث عن شؤون المدنيّة التي بسطتها الدعوة الدينيّة الإسلاميّة بين الناس من متّبعيها، والمزايا والخصائص التي خلّفها وورّثها فيهم من تقدّم الحضارة وتعالي المدنيّة، وأمّا المعارف الديمنيّة التي يشتمل عليها الإسلام فهي موادّ أخلاقيّة يشترك فيها جميع النبوّات، ويدعو إليها جميع الأنبياء، هذا.

وأنت بالإحاطة بما قدّمناه من البيان تعرف سقوط نظره وخبط رأيه؛ فإنّ النتيجة فرع لمقدّمتها، والآثار الخارجيّة المترتّبة على التربية إنمّا هي مواليد ونتائج لنوع العلوم والمعارف التي تلقّاها المتعلّم المتربّي، وليسا سواءً قول يدعو إلى حقّ نازل وكمال متوسّط وقول يدعو إلى محض الحقّ وأقصَى الكمال، وهذا حال هذا المسلك الثالث، فأوّل المسالك يدعو إلى الحقّ الاجتاعيّ، وثانيها يدعو إلى الحقّ الواقعيّ والكمال الحقيقيّ الذي فيه سعادة الإنسان في حياته الآخرة، وثالثها يدعو إلى الحقّ الذي هو الله، ويبنى تربيته على أنّ الله سبحانه واحدً لا

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢٣.

<sup>(</sup>۲ ـ ۳) فضلت: ۵٤،۵۳.

<sup>(</sup>٤) النجم : ٤٢ .

شريك له، وينتج العبوديّة المحضة، وكم بين المسالك من فرق!

وقد أهدى هذا المسلك إلى الاجتماع الإنساني جمّاً غفيراً من العباد الصالحين، والعلماء الربّانيّين، والأولياء المقرّبين رجالاً ونساءً، وكفي بذلك شرفاً للدّين.

على أن هذا المسلك ربمًا يفترق عن المسلكين الآخرين بحسب النتائج؛ فإنّ بناءه على الحبّ العبوديّ، وإيثار جانب الربّ على جانب العبد، ومن المعلوم أنّ الحبّ والوله والتيم ربمًا يدلّ الإنسان المحبّ على أمور لا يستصوبه العقل الاجتاعيّ الذي هو ملاك الأخلاق الاجتاعيّة، أو الفهم العامّ العاديّ الذي هو أساس التكاليف العامّة الدينيّة، فللعقل أحكام، وللحبّ أحكام، وسيجيء توضيح هذا المعنى في بعض الأبحاث الآتية إن شاء الله تعالى ٥٠٠.

## ٣٩٢٠ ـ أنفَعُ التَّحقيق

٧٠٤٩٥ ـ الإمامُ علي ﷺ : استِدراكُ فَسادِ النَّفسِ مِن أَنفَع التَّحقيقِ ٣٠.

٢٠٤٩٦ عنه ﷺ : مَن استَدرَكَ فَوارطَهُ أَصلَحَ ٣٠.

7029٧ عنه ﷺ : المُستَدرِكُ علىٰ شَفا صَلاحِ ١٠٠.

٣٠٤٩٨ عنه ﷺ : حُسنُ الاستِدراكِ عُنوانُ الصَّلاح ٠٠٠.

٢٠٤٩٩ عنه ﷺ : ما أبعَدَ الاستِدراكَ مِن الفَوتِ! ₪

٢٠٥٠٠ عنه ﷺ : تَدارَكُ في آخِرِ عُمرِكَ ما أَضَعتَهُ في أُوَّلِهِ ؛ تَسعَدُ بمُنْقَلَبِكَ ۗ.

# ٣٩٢١ ـ سَبِبُ صَلاحِ النَّفسِ

٧٠٥٠١ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : سَبَبُ صلاحِ النَّفسِ العُزوفُ عنِ الدُّنيا٪.

٣٠٥٠٢ عنه ﷺ : إملِكوا أنفُسَكُم بدَوام جِهادِها٣.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١ / ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢\_٩) غرر العكم: ١٤٨٠، ١٤٨٠، ١٢١٨، ١٢١٨، ٩٤٨٨، ١٤٨٢، ٢٤٨٩، ٥٥٢٨، ٢٤٨٩،

٢٠٥٠٣ ـ عنه على : صَلاحُ النَّفسِ مُجاهَدَةُ الْهُويٰ٠٠٠.

٢٠٥٠٤ عنه ﷺ : لا تَتَرُكِ الاجتِهادَ في إصلاح نَفسِكَ، فإنَّهُ لا يُعينُكَ إلَّا الجِدُّ ٣٠.

٧٠٥٠٥ ـ عنه ﷺ : أعوَنُ شَيءٍ على صَلاحِ النَّفْسِ القَناعَةُ ٣٠.

٣٠٥٠٦ عنه ﷺ : كيفَ يَستَطيعُ صَلاحَ نَفسِهِ مَن لا يَقنَعُ بالقَليل؟ إن

٧٠٥٠٧ ـ عنه ﷺ : إذا رَغِبتَ في صَلاح نَفسِكَ فعلَيكَ بالاقتِصادِ والقُنوع والتَّقلُّل ٠٠٠.

٢٠٥٠٨ عنه ﷺ : إذا صَعُبَت علَيكَ نَفشكَ فاصعُبْ لَهَا تَذِلَّ لكَ، وخادِعْ نَفسَكَ عـن نفسكَ تَثْقَدْ لَكَ

٢٠٥٠٩ عنه ﷺ : فَسَادُ الأخلاقِ بمُعاشَـرَةِ السُّـفَهاءِ، وصلاحُ الأخـلاقِ بمُـنافَسَـةِ المُقَلاءِ، والخَلقُ أشكالُ فكُلُّ يَعمَلُ علىٰ شاكِلَتِه™.

٧٠٥١٠ عنه ﷺ : إنَّ تَقْوَى اللهِ دَواءُ داءِ قُلُوبِكُم... وطَهُورُ دَنَسِ أَنفُسِكُم ٣٠.

٢٠٥١١ عنه ﷺ - مِن وَصيَّتِهِ لِشُريحِ بنِ هاني، لَمَا جَعَلَهُ علىٰ مُقَدِّمتِهِ إلى الشّامِ -: اعلَمْ أَنْكَ إن لَم تَردَعْ (تَرتَدِعْ) نَفسَكَ عن كَثيرٍ مِمَّا تُحِبُّ - مَخافَةَ مَكروهٍ - سَمَت بِكَ الأهواءُ إلىٰ كَثيرٍ مِن الضَّرَرِ، فكُن لنَفسِكَ مانِعاً رادِعاً ١٠٥ ولنَزوَتِكَ عندَ الحَفيظَةِ واقِمًا قامِعاً ١٥١١٥٠.

٢٠٥١٢ عنه 幾 : سَبَبُ صَلاح التَّفسِ الوَرَعُ ٥٠٠٠.

٣٠٥١٣ عنه ﷺ : أقبِلْ علىٰ نَفسِكَ بالإدبارِ عَنها ٥٠٠٠.

٢٠٥١٤ عنه ﷺ : يَنبَغي لمَن أرادَ صَلاحَ نفسِهِ وإحرازَ دِينِهِ أن يَجِتَنِبَ مُخَالَطَةَ أبـناءِ

<sup>(</sup>١ ـ ٦) غرر الحكم: ٥٨٠٥، ٥٨٠٥، ٣١٩١، ٢٩٧٩، ١٩٧٢. ٤١٠٧.

<sup>(</sup>٧) البحار: ٨٧ / ٨٨ / ٨٨.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٨ .

<sup>(</sup>٩) في نهج السعادة : ٢ / ١١٦ . أنّه للظِّل ... دعا زياد بن النضر ، وشريح بن هاني... ثمّ أوصى زياداً وقال : ... اعلم أنّك إن لم تَزّغ نفسك عن كثير ممّا تحبّ مخافة مكروهه سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرّ، فكن لنفسك مانماً وازعاً من البغي والظلم والعدوان.

<sup>(</sup> ١٠) سمت: أي ارتفعت. النزوة: من نزا ينزو نزوأ: أي وثب. الحفيظة: الفضب. وقمه فهو واقم: أي قهره. قمعه: ردّه وكسره. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحى الصالم).

<sup>(</sup>١١) نهج البلاغة : الكتاب ٥٦.

<sup>(</sup>١٢ ـ ١٣) غرر الحكم: ٢٤٣٤.٥٥٤٧.

الدُّنيا™.

٢٠٥١٥ عنه ﷺ : أرجَى النّاسِ صَلاحاً مَن إذا وَقَفَ علىٰ مَساويهِ سارَعَ إلى التَّحَوُّلِ
 عنها ٣٠٠.

٢٠٥١٦ - عنه على : مَن ذَمَّ نفسَهُ أصلَحَها، مَن مَدَحَ نَفسَهُ ذَبَحَها ٣٠.

٧٠٥١٧ عنه ﷺ : دَواءُ النَّفسِ الصَّومُ عنِ الْهَوىٰ، والحِميَّةُ عن لَذَّاتِ الدُّنياس.

٢٠٥١٨ - الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ - في الدُّعاءِ - : اللَّهُمَّ صَلِّ على محمدٍ و آلهِ وادرَأُ عني بلُطفِكَ ،
 واغذُ ني بنِعمَتِكَ ، وأصلِحْني بكَرَمِكَ ، وداوِني بصنعِكَ (\*).

(انظر) عنوان ۱۹۳ «المراقبة» ، ۲۰۰ «الرياضة» .

الذُّكر:باب ١٣٤٠، الورع:باب ٤٠٥٩، التقوى:باب ٤١٦١. ٤١٦٤، الحساب:باب ٨٣٢.

# ٣٩٢٢ ـ الاستِعانةُ بالحَقِّ علَى النَّفسِ

٢٠٥١٩ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ لمّا سُئلَ عنِ الطّريقِ إلى مَعرِفَةِ الحَقِّـ: مَعرِفَةُ النّفسِ... [إلى أن قيلَ لَهُ:] فكيفَ الطّريقُ إلى ذلك؟ قال: الاستِعانَةُ بالحَقِّ على النّفسِ...

٢٠٥٢- الإمامُ علي على الحَمدُ للهِ الواصِلِ الحَمدِ بالنَّعَمِ والنَّعَمِ بالشَّكرِ، تَحَمدُهُ على الاثهِ، كما نَحَمدُهُ على السَّراعِ إلى ما نَحَمدُهُ على السَّراعِ إلى ما نُهيت عنهُ اللهِ .

٣٠٥٢١\_عنه ﷺ : واللهُ المُستَعانُ علىٰ نَفسي وأنفُسِكُم ٣٠.

٢٠٥٢٢ عنه ﷺ : أقولُ ما تَسمَعونَ، واللهُ المُستَعانُ علىٰ نَفسي وأنفُسِكُم، وهو حَسبُنا ونِعمَ الوكيلُ

<sup>(</sup>١ ـ ٤) غرو الحكم: ١٠٩٥١، ٣٣٤٤، (٩١٠٣ ـ ٩١٠٤). ٥١٥٣.

<sup>(</sup>٥) الصحيفة السِجَاديّة: ٨٦ الدعاء ٢٠ ، انظر تمام الحديث في المعرفة : باب ٢٥٩٨ حديث ١١٩٣٧.

<sup>(</sup>٦) البحار : ۲۲/۷۲/۷۰.

<sup>(</sup>٧-٧) نهج البلاغة : الخطبة ١١٤ و ١٣٣ و ١٨٨.

### ٣٩٢٣ ـ مَن لَم يُهذِّبْ نفسَهُ

Y·OY٣ ـ الإمامُ علي ﷺ : مَن لَم يُهَذَّبْ نفسَهُ لَم يَنتَفِعْ بالعَقلِ ···.

٢٠٥٢٤ عنه ﷺ : مَن لَم يَتَدارَكُ نفسَهُ بإصلاحِها أعضَلَ داؤهُ، وأعيا شِـفاؤهُ، وعَـدِمَ الطَّبيبَ.

٧٠٥٢٥ عنه ﷺ : مَن لَم يُهَذِّبْ نفسَهُ فضَحَهُ سُوءُ العادَةِ٣٠.

٧٠٥٢٦ عنه ﷺ : مَن لَم يَسُسْ نَفسَهُ أَضاعَها ٣٠.

٧٠٥٢٧ عنه ﷺ : أعجَزُ النّاسِ مَن عَجَزَ عَن إصلاح نَفسِهِ ١٠٠٠

٨٠٠٢٨ عنه ﷺ : أعجَزُ النَّاسِ مَن قَدَرَ علىٰ أَن يُزيلَ النَّقصَ عن نَفسِهِ ولَم يَفعَلْ ١٠٠.

٢٠٥٢٩ عنه ﷺ : مَن أصلَحَ نفسَهُ ملكَها، مَن أهمَلَ نَفسَهُ أهلكَها ١٠٠٠

٢٠٥٣٠ عنه ﷺ : مَن لَم يَتَعاهَدِ النَّقَصَ مِن نفسِهِ غَلَبَ علَيهِ الهَوىٰ، ومَن كانَ في نقصٍ
 فالمُوتُ خَيرٌ لَهُ ٨٠.

٢٠٥٣١ عنه ؛ مَن أهمَلَ نَفسَهُ أَفسَدَ أَمرَهُ ١٠٠.

٢٠٥٣٢ عنه على : مَن سائحَ نفسَهُ فِيها يُحِبُّ أَتَعَبَتُهُ ٥٠٠ فيها يَكرَهُ٥٠٠.

٣٠٥٣٣ عنه على : كيفَ يُصلِحُ غيرَهُ مَن لا يُصلِحُ نفسَهُ ؟ ٥٠٠١

٢٠٥٣٤ عنه 變 : كيفَ يَهدي غيرَهُ مَن يُضِلُّ نفسَهُ ؟ ٢٠٠١

١٠٥٣٥ عنه على : كيفَ يَنصَحُ غيرَهُ مَن يَغُشُّ نفسَهُ ؟ إ١١١

٢٠٥٣٦ عنه على : كيفَ يَعدِلُ في غيرِهِ مَن يَظلِمُ نفسَهُ ؟ إ ٥٠٠

<sup>(</sup>۱\_۷) غرر العكم: ۸۹۷۲، ۲۰۱۵، ۹۰۱۵، ۸۱۹۲، ۳۱۸۹، ۳۱۷۷، (۷۷۸۱\_۷۷۸۱).

<sup>(</sup>٨) أمالي الصدوق: ٣٢٢ / ٤ .

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٨٥٥٤.

<sup>(</sup>١٠) في الطبعة المعتمدة «أتعبه» و ما أثبتناه من طبعة النجف وطهران.

<sup>(</sup>١١ ـ ١٥) غرر الحكم: ٨٧٨٢. ٦٩٩٥. ٦٩٩٧. ٦٩٩٦. ٢٩٩٩.

٧٠٥٣٧ عنه ﷺ : لا تَطلُبَنَّ طاعَةَ غيرِكَ وطاعَةُ نفسِكَ علَيكَ مُتَنِعَةُ ١٠٠.

## ٣٩٢٤ ـ تَرخيصُ النَّفس في مُطاوَعةِ الهويٰ

٢٠٥٣٩ عنه ﷺ : لا تُرَخُّصْ لِنفسِكَ في مُطاوَعَةِ الْهَوىٰ وإيثارِ لَذَّاتِ الدُّنيا ؛ فينفشدَ دينُكَ ولا يَصلُحَ ، وتَخسَرَ نفسُكَ ولا تَربَحَ ٣٠.

## ٣٩٢٥ ـ آثارُ كرامةِ النَّفسِ

- ٢٠٥٤ ـ الإمامُ علي ﷺ : مَن كَرُمَت عليهِ نَفسُهُ لَم يُهِنْها بالمَعصيةِ (١٠).

٧٠٥٤١ عنه على : مَن كَرُمَت عليهِ نَفسُهُ هانَت عليهِ شَهوَتُهُ ١٠٠٠.

٧٠٥٤٢ عنه ﷺ : مَن كَرُمَت نَفسُهُ صَغُرَتِ الدُّنيا في عَينِهِ٠٠٠.

٢٠٥٤٣ عنه ﷺ : مَن كَرُمَت نَفسُهُ قَلَّ شِقاقَهُ وخِلاقُهُ ٣٠.

٢٠٥٤٤ عنه ﷺ : النَّفشُ الكَرِيَّةُ لا تُؤثِّرُ فيها النَّكَباتُ ۗ..

٢٠٥٤٥ سعنه عنه على : النَّفسُ الشَّريفَةُ لا تَثقُلُ علَيها المؤوناتُ.٠٠.

## ٣٩٢٦ \_ آفةُ النَّفسِ

٢٠٥٤٦ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : آفَةُ النَّفسِ الوَلَهُ بالدُّنيا (٥٠٠ .

<sup>(</sup>۱) غرر العكم: ١٠٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الخطبة ٨٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٦/٤٥٣.

<sup>(</sup>۲-۲) غرر العكم: ۱۰٤۰۰ ، ۸۷۳۰ ، ۸۷۲۱ ، ۹۱۵۰ ، ۹۰۵۱ ، ۲۹۲۲ ، ۳۹۲۲ ،

٢٠٥٤٧ عنه ﷺ : رأش الآفاتِ الوَلَهُ باللَّذَّاتِ ١٠٠.

٢٠٥٤٨ عنه ﷺ : خِدمَةُ الجَسَدِ إعطاؤهُ ما يَستَدعيهِ مِن المَلاذُ والشَّهَواتِ والمُقتَنياتِ،
 وفي ذلك هَلاكُ النَّفسِ ٣٠.

٢٠٥٤٩ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لا تَدَعِ النَّفسَ وهَواها؛ فإنَّ هَواها (في) رَداها، وتَـركُ النَّفسِ وما تَهوئ أذاها، وكَفُّ النَّفسِ عبًا تَهوئ دَواها

<sup>(</sup>١\_٢) غرر العكم: ٢٤٤، ٥٠٩٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢ / ٣٣٦ / ٤ .

# النِّفاق

البحار: ٧٢ / ١٧٢ باب ١٠٣ «النَّفاق».

البحار: ٧٥ / ٢٠٢ باب ٦٣ «ذو اللُّسانَين و ذوالوجهَين».

كنز العمّال: ١ / ٣٦٧ «صفات المنافقين».

كنز العمّال: ٣ / ٥٦٧ ، ٨٣٨ «ذوالوجهين، ذو اللِّسانين».

انظر: الإمامة: باب ١٧٠ ، الخشوع: باب ١٠٢٥ ، الذُّكر : باب ١٣٤٠ ، الإسلام : باب ١٨٨٠ . الأمثال: باب ۳٦۱۱.

## ٣٩٢٧\_النِّفاقُ

#### الكتاب

﴿ فَأَعْدَقَبَهُمْ نِسْفَاقاً فِي قُسلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَسَوْمِ يَسَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْسَلُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ ".

-٢٠٥٥ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : النَّفاقُ يُفسِدُ الإيانَ ٣٠.

٢٠٥٥١ عنه ﷺ : النَّفاقُ أخو الشِّركِ ٣٠.

٢٠٥٥٢ عنه على : النَّفاقُ تَوأَمُ الكُفر ".

٢٠٥٥٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَى النَّفاق يَبدو لُظَةً سَوداءَ، فكُلَّها ازدادَ النَّفاقُ عِظَماً ازدادَ ذلكَ السَّوادُ، فإذا استَكلَ النَّفاقُ اسودً القَلبُ ٠٠٠.

(انظر) الذنب: ياب ١٣٧٨.

# ٣٩٢٨ ــ النِّفاقُ شَينُ الأخلاقِ

٧٠٥٥٤ ـ الإمامُ على على الله : النَّفاقُ شَينُ الأخلاق،٠

٧٠٥٥٥ عنه ﷺ : ما أقبَحَ بالإنسان ظاهِراً مُوافِقاً، وباطِناً مُنافِقاً اس

٣٠٥٥٦ عنه ﷺ : ما أُقْبَحَ بالإنسانِ أَن يكونَ ذَا وَجهَينِ إِنَّا

٢٠٥٥٧ عنه 幾: الخيانة رأس النفاق ٠٠٠.

(انظر) الرياء: باب ١٤٠٦، ١٤٠٧.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧٧.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) غرر الحكم: ٧٤١ ، ٤٨٣ ، ٧٣٩ .

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال: ١٧٣٤.

<sup>(</sup>٦-١) غرر الحكم: ٩٦٩، ٩٥٦٢، ٩٦٦٣، ٩٦٩.

## ٣٩٢٩ ـ علّة النّفاق

٢٠٥٥٨ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : نِفاقُ المَرءِ مِن ذُلٍّ يَجِدُهُ في نفسِهِ ١٠٠.

٢٠٥٥٩ عنه ﷺ : النَّفاقُ مِن أثافي الذُّلِّ ٣٠.

-٢٠٥٦ عنه ﷺ : الكِذبُ يُؤدِّي إِلَى النَّفاق ٣٠٠.

(انظر) الكذب: باب ٣٤٦٢، الكبر: باب ٣٤٣٩.

## ٣٩٣٠ ـ صيفَةُ المُنافِق

٧٠٥٦١ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : المُنافِقُ لنَفسِهِ مُداهِنٌ، وعلَى النَّاسِ طاعِنُ ٣٠٠.

٢٠٥٦٢ ـ عنه ﷺ : المُنافِقُ قُولُهُ جَميلٌ، وفِعلُهُ الدَّاءُ الدَّخيلُ. ﴿

٢٠٥٦٣ عنه على : المُنافِقُ لِسانَهُ يَشُرُّ ، وقَالِمُهُ يَضُرُّ ، سِ

٢٠٥٦٤ عنه على : المُنافِقُ وَقِحُ غَبِيٌّ ، مُتَمَلِّقُ شَقٌّ ١٠٠٠

٧٠٥٦٥ عنه على : المُنافِقُ مَكُورٌ مُضِرُّ مُرتابٌ ١٠٠.

٢٠٥٦٦ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : المُنافِقُ لا يَرغَبُ فيها قد سَعِدَ بهِ المؤمنونَ ، والسَّعيدُ يَتَعِظُ بِمَوعِظَةِ التَّقوىٰ وإن كانَ يُرادُ بالمَوعِظَةِ غَيرُهُ ١٠٠.

٢٠٥٦٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ: المُنافِقُ مَن إذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا فَعَلَ أَفشيٰ ٣٠٠، وإذا قالَ كَذَبَ، وإذا التُمنِعَ حاشَ ٣٠٠.

٢٠٥٦٨ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : المُنافِقُ يَنهيٰ ولا يَنتَهي، ويأمُرُ بما لا يأتي، إذا قامَ في

<sup>(</sup>۱ \_ ۱۵ غرر العكم: ۱۹۸۸، ۱۹۸۸، ۱۱۸۱، ۱۸۰۸، ۱۸۷۸، ۲۷۵۱، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹.

<sup>(</sup>٩) الكافي: ٨ / ١٥١ / ١٣٢.

<sup>(</sup>١٠) في المصدر : أساء . (كما في هامش البحار) .

<sup>(</sup>۱۱) البحار: ۲۰۷/۷۲ / ۸.

الصَّلاةِ اعتَرَضَ، وإذا رَكَعَ رَبَضَ، وإذا سَجَدَ نَقَرَ، وإذا جَلَسَ شَغَرَ، يُسي وهَمَّهُ الطَّعامُ وهُو مُفطِرٌ، ويُصبِحُ وهَمَّهُ النَّومُ ولَم يَسهَرْ، إن حَدَّثَكَ كَذبَكَ، وإن وَعَـدَكَ أخـلَقَكَ، وإنِ الــتَمَنتَهُ خانَكَ، وإن خالَفتَهُ اغتابَكَ٣.

٢٠٥٦٩ الإمامُ على على المُنافِقُ إذا نَظَرَ لها، وإذا سَكَتَ سَها، وإذا تَكلَّمَ لَغا، وإذا استَغنىٰ طَغا، وإذا أصابَتهُ شِدَّةُ ضَغا، فهُو قَريبُ السُّخطِ بَعيدُ الرَّضا، يُسخِطُهُ على اللهِ اليَسيرُ، ولا يُرضيهِ الكثيرُ، يَنوي كثيراً مِن الشَّرِّ ويَعمَلُ بطائفَةٍ مِنهُ، ويَتَلَهَّفُ على ما فاتَهُ مِن الشَّرِّ كيفَ لَم يَعمَلُ بهِ إنه

٧٠٥٧٠ رسولُ اللهِ على المُنافِقُ يَلِكُ عَينَيهِ يَبكى كما يَشاءُ ٣٠.

٧٠٥٧١ عنه على : بُكاءُ المؤمنِ مِن قَلبِدٍ، وبُكاءُ المُنافِقِ مِن هامَتِدٍ ٣٠.

٢٠٥٧٢ ـ عنه ﷺ : أكثَرُ مُنافِق أُمَّتي قُرَاؤها ١٠٠٠

## ٣٩٣١ ـ عَلائمُ النِّفاق

٢٠٥٧٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : آيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ : إذا حَدَّتَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا انتُمِنَ خانَ

٢٠٥٧٥ عنه ﷺ: أربَعُ مَن كُنَّ فيهِ فهُو مُنافِقٌ، وإن كانَت فيهِ واحِدَةٌ مِنهُنَّ كانَت فيهِ خَصلَةٌ مِن النَّفاقِ حتَّىٰ يَدَعَها: مَن إذا حَدَّثَ كَذَب، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا عاهَدَ غَدَرَ، وإذا خاصَمَ

<sup>(</sup>۱) أمالي الصدوق : ۳۹۹/۲۹.

<sup>(</sup>٢) تحف الطول: ٢١٢.

رُ (٣ ـ ٥) كنز المثال: ٢٨٩٧٢ . ٨٥٠ ، ٢٨٩٧٢ .

<sup>(</sup>٦) الاختصاص: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب : ٤ / ٩ / ١٣.

فَجَرَ (١).

٢٠٥٧٦ عنه ﷺ: أربَعُ مَن كُنَّ فيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، ومَن كَانَت فيهِ خَصلَةٌ مِنهُنَّ كَانَت فيهِ خَصلَةً مِنهُنَّ كَانَت فيهِ خَصلَةٌ مِن النَّفاقِ حتى للهُ عَدَر اللهُ عَلَى اللهُ عَدَر اللهُ عَلَى اللهُ عَدَر اللهُ عَدَادًا عَالِمُ عَدَر اللهُ عَدَاد اللهُ عَاد اللهُ عَدَاد الله

٢٠٥٧٧ عنه ﷺ: ثَلاثُ مَن كُنَّ فيهِ كَانَ مُنافِقاً وإن صامَ وصلَّىٰ وزَعَمَ أَنَّهُ مُسلِمٌ: مَن إذا التَّمِنَ خَانَ، وإذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ، إنَّ اللهُ عَزَّوجلًّ قالَ في كِتابهِ: ﴿ إِنِّ اللهُ لا يُحِبُّ الحَاثِنينَ ﴾ وقي قولهِ عَزَّوجلَّ: ﴿ وَاذْكُرْ فِي يُحِبُّ الحَاثِنينَ ﴾ وقي قولهِ عَزَّوجلَّ: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الكِتابِ إِشْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صادِقَ الوَعْدِ وكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً ﴾ ".

٢٠٥٧٨ عنه ﷺ : لِلمنافِقِ ثَلاثُ عَلاماتٍ : إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا انتُمِنَ خانَ

٧٠٥٧٩ عنه على : آيةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ : إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخَلَفَ، وإذا انتُمِنَ خانَ ٥٠.
٢٠٥٨٠ ـ الإمامُ الصّادقُ على : لِلمُنافِقِ ثَلاثُ عَلاماتٍ : يُخالِفُ لِسانَهُ قَلْبَهُ، وقَلْبُهُ فِعلَهُ، وعَلائتُهُ سَم رَ تَهُ ٥٠.

٢٠٥٨١ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : لِلمُنافِقينَ عَلاماتُ يُعرَفونَ بِها: تَحِيَّتُهُم لَعنَةٌ، وطَعامُهُم نُهمَةٌ، وغَنيمَتُهُم غُلولٌ، لا يَقرَبونَ المُساجِدَ إلّا هُجراً، ولا يَأتونَ الصَّلاةَ إلّا دُبُراً، مُستَكبِرينَ لا يَأْلُفونَ ولا يُؤلفونَ، خُشُبُ باللَّيل سُخُبُ بالنَّهارِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الخصال: ٢٥٤ / ١٢٩.

<sup>(</sup>۲)كنز العتال: ۸٤٩.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢/ ٢٩٠/٨.

<sup>(</sup>٤) قرب الإسناد : ٢٨ / ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال : ٨٤٢.

<sup>(</sup>٦) الخصال : ١٢٢ /١٢٣ .

<sup>(</sup>٧) كنز العثال: ٨٦٢.

#### ٣٩٣٢ ـ خَصائصُ المُنافقينَ

#### لكتاب

﴿إِنَّ النَّنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلاً \* مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هٰؤُلاءِ وَلَا إِلَىٰ هٰؤُلاءِ لَهُ سَبِيلاً ﴾ ''.

(انظر) البقرة: ٢٠ . ٧٠ و آل عمران: ١٦٨ ، ١٦٧ والنساء: ٦١ ، ١٣٨ ، ١٤٥ والعمنكيوت: ١٠ ، ١١ ، ١٦ ومحمّد: ٣٠ والمجادلة: ١٤ ، ١٦ .

قُلوبُهُم دَوِيَّةٌ، وصِفاحُهُم نَقيَّةٌ، يَمشونَ الحَفاءَ، ويَدِبُّونَ الضَّرَّاءَ، وَصفَهُم دَواءٌ، وقَـولَهُم شِفاءٌ، وفِعلُهُمُ الدَّاءُ العَياءُ، حَسَدَةُ الرَّخاءِ، ومُؤكِّدو (مُولِّدو) البَلاءِ، ومُقنِّطو الرَّجاءِ، لَهُم بكلِّ طَريقٍ صَريعٌ، وإلىٰ كُلِّ قَلبٍ شَفيعٌ، ولكُلِّ شَجوٍ دُموعٌ.

يَتَقارَضُونَ الثَّناءَ، ويَتَراقَبونَ الجَزاءَ، إن سَألوا (ساقوا) ألحَفوا، وإن عَذَلوا كَشَفوا، وإن حَكَموا أسرَفوا.

قد أعَدُّوا لكُلِّ حقَّ باطِلاً، ولكُلِّ قائمٍ مائلاً، ولكلِّ حيٍّ قاتِلاً، ولكلِّ بـابٍ مِـفتاحاً، ولكلِّ ليلٍ مِصباحاً، يَتَوَصَّلُونَ إلى الطَّمَعِ بالْيَاْسِ لِيُقيموا بهِ أسواقَهُم، ويُنفِقوا بهِ أعـلاقَهُم، يَقولُونَ فيُسَبِّهُونَ، ويَصِفُونَ فيُمَوِّهُونَ، قد هَوَّنوا الطَّريقَ (الدِّينَ)، وأضلَعوا المَضيق، فَهُم لَمَّةُ الشَّيطانِ، وحُمَّةُ النِّيرانِ: ﴿أُولٰتِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الخاسِرونَ﴾".

٣٠٥٨٣ عنه ﷺ : بالكِذبِ يَتَزيَّنُ أهلُ النَّفاقِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٤٣.١٤٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ٤٢٢٢ .

٢٠٥٨٤ عند الله : عادّة المُنافِقينَ تَهزيعُ الأخلاق ١٠٠

٧٠٥٨٥ عنه ﷺ : عِلمُ الْمُنافِقِ في لِسانِهِ، عِلمُ الْمُؤمِن في عَمَلِهِ ٣٠.

٧٠٥٨٦ عنه على : كَثرَةُ الوفاق نِفاق، كَثرَةُ الخِلافِ شِقاقُ ٣٠.

٧٠٥٨٧ ـ عنه ﷺ : وَرَعُ المُنافِقِ لا يَظْهَرُ إِلَّا عَلَىٰ لِسَانِهِ ﴿ .

٢٠٥٨٨ عنه ﷺ : لا تَلتَمِسِ الدُّنيا بَعَمَلِ الآخِرَةِ، ولا تُؤْثِرِ العاجِلَةَ علَى الآجِلَةِ؛ فإنَّ ذلكَ شِيمَةُ المُنافِقينَ وسَجيَّةُ المارِقينَ

٢٠٥٨٩ عنه ﷺ : إنّ لسانَ المُؤمنِ مِن وَراءِ قَلْيِهِ، وإنّ قَلْبَ المُنافِقِ مِن وَراءِ لِسانِهِ ٩٠٠

٢٠٥٩٠ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن خالَفَت سَريرَتُهُ عَلانِيَتَهُ فَهُو مُنافِقٌ كَاتُناً مَن كَانَ™.

٧٠٥٩١ عنه ﷺ : ما زاد خُسوعُ الجَسَدِ على ما في القَلبِ فهُو عِندَنا نِفاقٌ ٥٠٠.

٢٠٥٩٢ ـ الإمامُ علي ﷺ : لو ضَرَبتُ خَيشومَ المُؤمِنِ بسَيني هٰذا عـلىٰ أن يُسبِغِضَني مـا أبغَضَني، ولو صَبَبتُ الدُّنيا بِجَهَاتِها على المُنافِقِ علىٰ أن يُحِبَّني ما أحَـبَّني، ولألكَ أنّـهُ قُسضِيّ فانقَضىٰ علىٰ لِسانِ النَّبيُّ الأُمِّيُ ﷺ، أنّهُ قالَ: يا عليُّ، لا يُبغِضُكَ مُؤمِنٌ، ولا يُحِبُّكَ مُنافِقٌ ١٠٠.

## ٣٩٣٣ \_ أظهَرُ النَّاس نِفاقاً

٢٠٥٩٣ ــ الإمامُ علي ﷺ : أظهرُ النّاسِ نِفاقاً مَن أَمَرَ بِالطّاعَةِ وَلَم يَعمَلُ بها، ونَهىٰ عــنِ المَحصيةِ ولَم يَنتَهِ عنها ١٠٠٠.

٢٠٥٩٤ عنه ﷺ : أُشَدُّ النَّاسِ نِفاقاً مَن أَمَرَ بالطَّاعَةِ وَلَمَ يَعمَلُ بَها، ونَهىٰ عَنِ المَعصيَةِ وَلَم يَنتَهِ عنها

<sup>(</sup>١-٥) غرر المكم: ٦٢٤٤، (٦٢٨٨ ـ ٦٢٨٩). (٧٠٨٤\_٧٠٨٠). ١٠٤٠٥.١٠١٣٠.

<sup>(</sup>٦) تهم البلاغة : الخطبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٧) البحار : ۲۰۷/۷۲ /۸.

<sup>(</sup>٨) الكافي: ٢/٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الحكمة 20.

<sup>(</sup>١١-١٠) غرر الحكم: ٣٢١٤، ٣٣٠٩.

## ٣٩٣٤ ـ التَّحذيرُ مِن المُنافقِ المِنطيقِ

٢٠٥٩٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: إنّي لا أَتَخَوَّفُ على أُمَّتي مُؤمِناً ولا مُشرِكاً، أمّا المؤمنُ فيَحجُرُهُ إِيمانُهُ، وأمّا المُشرِكُ فيَقمَعُهُ كُفرُهُ، ولٰكن أَتَخَوَّفُ علَيكُم مُنافِقاً عالِمَ اللَّسانِ؛ يَقولُ ما تَعرِفونَ، ويَعمَلُ ما تُنكِرونَ ١٠٠.

٧٠٥٩٦ عند ﷺ : إنَّ أَخْوَفَ ما أَخَافُ علَيكُم بَعدي كلُّ مُنافِقٍ عَليم اللِّسانِ ٣٠.

٢٠٥٩٧\_ الإمامُ عليٌ ﷺ : ولَقد قالَ لي رسولُ اللهِ ﷺ: إنّي لاَ أَخافُ علىٰ أُمَّتي مُــؤمِناً ولامُشرِكاً، أمّا المُؤمنُ فيَمنَعُهُ اللهُ بإيمانِهِ، وأمّا المُشرِكُ فيَقمَعُهُ اللهُ بــثِـركِهِ، ولٰكــنّي أخــافُ علَيكُم كُلَّ مُنافِقِ الجُنانِ، عالِمِ اللِّسانِ، يقولُ ما تَعرِفونَ، ويَفعَلُ ما تُنكِرونَ™.

(انظر) الأمّة: باب ١٢٧، ١٢٨.

# ٣٩٣٥ ـ دَعائمُ الثَّفاقِ

٢٠٥٩٨ الإمامُ علي ﷺ : النَّفاقُ علىٰ أربَعِ دَعائمَ: على الهَوىٰ، والهُوَينا<sup>ن،</sup> والحَـفيظةِ،
 والطَّمَع.

فالهُوىٰ علىٰ أَربَعِ شُعَبٍ: على البَغي، والمُدوانِ، والشَّهوَةِ، والطُّغيان، فَن بَـغیٰ كَـثُرَت غَوائلُهُ وتَّغَلَّىٰ مِنهُ وقَصَّرَ علَيهِ ﴿ ، ومَنِ اعتَدیٰ لَم يُؤمَنْ بَواثقُهُ ولَم يَسلَمْ قَلْبُهُ، ولم يَملِكُ نَفسَهُ عَنِ الشَّهواتِ ومَن لم يَعدِلْ نفسَهُ في الشَّهَواتِ خاصَ في الحَبيثاتِ، ومَن طَغیٰ ضَلَّ علیٰ عَمَدٍ ﴿ بلا حُجَّةِ.

والهُوَينا علىٰ أربَعِ شُعَبٍ: علَى الغِرَّةِ، والأمَلِ، والهَيَبَةِ، والمُاطَلَةِ؛ وذلكَ بأنَّ الهَيبَةَ تَرُدُّ عنِ

<sup>(</sup>۱)كنز العشال: ۲۹۰٤٦.

<sup>(</sup>۲) الترغيب والترهيب: ١ / ١٢٧ / ١٨.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الكتاب ٢٧ .

 <sup>(</sup>٤) الهُوكينا: تصفير الهُونى، تأنيث الأهؤن، وهو من الهؤن: الرفق واللينوالتئبّت، والمرادهنا: التهاون في أمرالدّين وترك الاهرسمام فيه.
 والحفيظة: النضب والحميّة. (كما في هامش المضدر).

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ «وتصر عليه». (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦) في يعض النسخ «على عمل». (كما في هامش المصدر).

الحقّ، والمُهاطَلَةَ تُفَرِّطُ في العَمَلِ حتّىٰ يَقدَمَ علَيهِ الأجَلُ، ولَولا الأمَلُ عَلِمَ الإنسانُ حَسَبَ ما هُو فيهِ\*\*، ولو عَلِمَ حَسَبَ ما هُو فيهِ ماتَ خُفاتاً مِن الهَولِ والوَجَلِ، والغِرَّةُ تُقَطَّرُ بالمَرءِ عَنِ العَمَلِ.

والحَفيظَةُ علىٰ أَربَعِ شُعَبٍ: علَى الكِبرِ والفَخرِ والحَميَّةِ " والعَصبيَّةِ؛ فَمَنِ استَكبَرَ أُدبَرَ عنِ الحَقِّ، ومَن فَخَرَ فجَرَ، ومَن حَمِيَ أَصَرَّ علَى الذُّنوبِ، ومَن أُخَذَتهُ العَصَبيَّةُ جارَ، فبِئسَ الأمرُ أمرٌ بينَ إدبارٍ وفُجورٍ وإصرارٍ وجَورٍ علَى الصَّراطِ.

والطَّمَعُ علىٰ أَربَعِ شُعَبٍ: الفَرَحُ، والمَرَحُ، واللَّجاجَةُ، والتَّكاثُرُ؛ فالفَرَحُ مَكروهُ عِندَ اللهِ، والمَرَحُ خبلاء، واللَّجاجَةُ بَلاءٌ لِمَن اضطَرَّتهُ إلىٰ حَملِ الآثامِ، والتَّكاثُرُ لَهـوُ ولَـعِبُ وشُـغلُ واستِبدالُ الّذي هُو أدنىٰ بالّذي هُو خَيرٌ.

فذلكَ النُّفاقُ ودَعائمُهُ وشُعَبُهُ٣٠.

(انظر) الكفر: باب ٣٤٦٩.

# ٣٩٣٦\_ذَمُّ ذي اللَّسانَينِ

٢٠٥٩٩ الكافي عن عَبدِ الرَّحمٰنِ بنِ حَمَّادٍ، رَفَعَهُ قالَ: قالَ اللهُ تباركَ وتعالىٰ لعيسَى بـنِ مَريمَ ﷺ: يا عيسىٰ، لِيَكُن لِسانُكَ في السِّرِّ والعَلانِيَةِ لِساناً واحِداً، وكذلكَ قَلبُكَ، إنِي أَحَدُّرُكَ نَفسَكَ، وكفىٰ بِي خَبيراً، لا يَصلُحُ لِسانانِ في فَم واحِدٍ، ولا سَيفانِ في غِمدٍ واحِدٍ، ولا قلبانِ في صَدرٍ واحِدٍ، وكذلكَ الأذهانُ ٣٠.

٧٠٦٠٠ الإمامُ الباقرُ ﷺ : بِئْسَ العَبدُ عَبدُ يكونُ ذا وَجهَينِ وذا لِسانَينِ، يُطري أخـاهُ

<sup>(</sup>١) الخَسَب ـ بالتحريك ـ: القدر والعدد . والخُفات ـ بضم الخاء المعجمة ـ : الموت فجأة . (كما في هامش المصدر) .

<sup>(</sup>٢) قال الراغب: عبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحميّة فقيل: حميتُ على فــلان أي عَـضبت عــليه. قــال تــمالى: ﴿حَــميّة الجماعيّة ﴾ والمحسنة: إلا قارب من جهة الأب، والعصبيّة حمايتهم والدفع عنهم، والتعصّب المحاماة والمدافعة، وهي والحميّة من توابع الحجر، وكان الغرق بينهما بأنّ الحميّة للنفس والعصبيّة للأقارب. أو الحميّة للأهل والعصبيّة للأقارب. (كما في هامش المصدر).
(٣-٤) الكافى: ٢ / ٣٩٣ و ص ٣٤٣ / ٣.

شاهِداً ويأكُلُهُ غائباً، إن أعطِيَ حَسَدَهُ، وإنِ ابتُليَ خَذَلَهُ٣٠.

٢٠٦٠١ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ ـ في وصيَّتِهِ لهِشام ـ : يا هِشامُ، بِـ نُسَ العَـبدُ عَـبدُ يكـونُ ذا وَجهَينِ وذا لِسانَينِ، يُطري أخاهُ إذا شاهَدَهُ، ويأكُلُهُ إذا غابَ عَنهُ، إن أُعطِيَ حَسَدَهُ، وإنِ ابتُلِيَ خَذَلَهُ ٣٠.

٢٠٦٠٢ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : بِمُسَ العَبدُ عَبدُ هُمَزَةٌ لَمَزَةٌ لَمَزَةٌ ، يُقبِلُ بِوَجِهٍ ويُدبِرُ بآخَرَ٣.

٢٠٦٠٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : ثَلاثَةً لا يَنظُرُ اللهُ إلَيهِم يَومَ القِيامَةِ ولا يُزَكِّيهِم وَلَهُم عَــذابُ أَلِيمٌ :... ورجُلُ استَقبَلَكَ بِوُدٌ صَدرِهِ فيُواري (وقَلبُهُ) مُمَتلئٌ غِشَّاً...

٢٠٦٠٤\_عنه ﷺ : مَن مَدَحَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ في وَجهِدِ واغتابَهُ مِن وَراثهِ فَقدِ انقَطَعَ ما بَينَهُما مِن العِصمَةِ ''.

٧٠٦٠٥ عنه ﷺ : تَجِدونَ شَرَّ النّاسِ ذا الوَجهَينِ؛ الّذي يأتي هُؤلاءِ بــوَجهٍ، وهُــؤلاءِ بوَجهٍ٣٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٨١ باب ١٤٣.

# ٣٩٣٧ ـ صِفةُ حَشْرِ المُنافقينَ وعاقبتِهم

#### الكتاب

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْقِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾٣.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَمْهُمْ

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٢٧٧ / ١٨.

<sup>(</sup>٢) تحفّ العقول: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٢/٢٠٣/٧٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير العيّاشيّ: ١٧٩/ / ٦٩.

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق : ٤٦٦ / ٢١ .

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب: ٣/ ٢٠٢/١.(٧) الحديد: ١٢.

عَذَابٌ مُقِيمٍ ١٠٠٠.

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَحِدَ لَمُمْ نَصِيراً ﴾ ٣٠.

٢٠٦٠٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : يَجِيءُ يَومَ القِيامَةِ ذو الوَجهَينِ دالِعاً لِسانَهُ في قَفاهُ، وآخَرُ مِن قُدّامِهِ، يَلتَهِبانِ ناراً حتى يُلهِبا جَسَدَهُ، ثُمَّ يُقالُ لَهُ: هٰذا الَّذي كانَ في الدُّنـيا ذا وَجـهَينِ وذا لِسانَينِ، يُعرَفُ بذلكَ يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

٢٠٦٠٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن لَقِيَ النّاسَ بِوَجهٍ وعابّهُم بوَجهٍ جاءَ يَومَ القِيامَةِ ولَـــهُ لِسانانِ مِن نارٍ<sup>١٠٠</sup>.

٢٠٦٠٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : ذو الوَجهَينِ في الدُّنيا يأتي يَومَ القِيامَةِ ولَهُ وَجهانِ مِن نارٍ ١٠٠٠ ـ رسولُ اللهِ عَلَى اللهُ لَهُ يَومَ القِيامَةِ لِسانَينِ مِن نارٍ ١٠٠٠ ـ

# ٣٩٣٨ ـ ما لا يَجتَمِعُ في المُنافقينَ مِن الخِصالِ

٢٠٦١٠ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : خَصلَتانِ لا يَكونانِ في مُنافِقٍ: حُسنُ سَمَتٍ، ولا فِقهُ في الدَّينِ ٣٠.
 ٢٠٦١١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : خَصلَتانِ لا يَجتَمِعان في المُنافِقِ: سَمَتُ حَسَنَ، وفِقهُ في تَقْدِه.

٢٠٦١٢ عنه ﷺ : لا يَجِمَعُ اللهُ لِمُنافِقٍ ولا فاسِقٍ حُسنَ السَّمتِ والفِقة وحُسـنَ الخُـلقِ أبدأُ٣.

٢٠٦١٣ عنه ﷺ ـ لِرجُلٍ سألَهُ: أَتَخافُ علَيَّ أَن أَكُونَ مُنافِقاً ؟ ــ : إِذَا خَلَوْتَ فِي بَيتِكَ نَهَاراً أَو لَيلاً أَلَيس تُصَلِّي؟ فقالَ: بليْ. قالَ: فلِمَن تُصَلِّي؟ فقالَ: للهِ عَزَّوجِلَّ. قالَ: فكَيفَ تَكُونُ

<sup>(</sup>١) التوبة : ٦٨.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ١٦/٣٨.

 <sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق: ۲۷۷ / ۱۹.
 (۵-۲) الترغيب والترهيب: ٣/٦٠٣/٣ و ص ٢٠٢٥٥.

<sup>(</sup>۷) كنز العمّال: ۷۷٦.

<sup>(</sup>٨\_٨) تحف العقول: ٣٦٧، ٣٧٠.

# مُنافِقاً وأنتَ تُصَلِّي للهِ عَزَّوجلَّ لا لِغَيرِهِ؟ !٣

## ٣٩٣٩ ـ ما يَذهَبُ بالنَّفاقِ

٢٠٦١٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : الصَّلاةُ علَيَّ وعلىٰ أهلِ بَيتي تَذَهَبُ بالنَّفاقِ ﴿
 ٢٠٦١٥ ـ عنه ﷺ : ارفَعوا أصواتَكُم بالصَّلاةِ علَىً ؛ فإنّها تَذَهَبُ بالنَّفاقِ ﴿

#### كلام حول التَّقاق في صدر الإسلام :

يهتم القرآن بأمر المنافقين اهتاماً بالغاً، ويكرّ عليهم كرّة عنيفة بذكر مساوي أخلاقهم وأكاذيبهم وخدائعهم ودسائسهم والفتن التي أقاموها على النبي عَلَيْهُ وعلى المسلمين، وقد تكرّر ذكرهم في السور القرآنيّة كسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والعنكبوت والأحزاب والفتح والحديد والحشر والمنافقون والتحريم.

وقد أوعدهم الله في كلامه أشدّ الوعيد؛ فني الدنيا بالطبع علىٰ قلوبهم، وجعل الغشاوة علىٰ سمعهم وعلىٰ أبصارهم، وإذهاب نورهم وتركهم في ظلمات لا يـبصرون، وفي الآخــرة بجعلهم في الدرك الأسفل من النار.

وليس ذلك إلّا لشدّة المصائب التي أصابت الإسلام والمسلمين من كيدهم ومكرهم وأنواع دسائسهم، فلم ينل المشركون واليهود والنصارئ من دين الله ما نالوه، وناهيك فيهم قوله تعالى لنبيّه على يشير إليهم: ﴿ هُمُ العَدُوُّ فَاحْذَرَهُم ﴾ ".

وقد ظهر آثار دسائسهم ومكائدهم أوائل ما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة، فورد ذكرهم في سورة البقرة وقد نزلت \_علىٰ ما قيل \_علىٰ رأس ستّة أشهير من الهجرة، ثمّ في السور الأخرى النازلة بعد بالإشارة إلىٰ أمور من دسائسهم وفنون من مكائدهم، كانسلالهم من الجند الإسلاميّ يوم أحد وهم ثلثهم تقريباً، وعقدهم الحلف مع اليهود، واستنهاضهم على

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار: ١٤٢/ ١.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢ / ٤٩٢ / ٨.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢ /٤٩٣ / ١٣.

<sup>(</sup>٤) المنافقون: ٤.

المسلمين، وبنائهم مسجد الضَّرار، وإشاعتهم حديث الإفك، وإثارتهم الفتنة في قصّة السَّقاية وقصّة العَقبة، إلى غير ذلك ممّا تشير إليه الآيات؛ حتى بلغ أمرهم في الإفساد وتقليب الأمور على النبيَّ عَلِيْ ألى حيث هدّدهم الله بمثل قوله: ولَكُنْ لَمْ يَنْتَهِ المُنافِقونَ والَّذِينَ في قُلوبِهِمْ مَرَضٌ والمُرْجِفونَ في المَدينَةِ لَنَغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فيها إلّا قَليلاً \* مَلْعُونِينَ أَيْهَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وقُتُلُوا تَقْتيلاً \* مَلْعُونِينَ أَيْهَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وقُتُلُوا تَقْتيلاً \* مَلْعُونِينَ أَيْهَا ثُقِفُوا أُخِذُوا

وقد استفاضت الأخبار وتكاثرت في أنّ عبد الله بن أبيّ بسن سَــلول وأصـحابه مــن المنافقين، وهم الذين كانوا يقلّبون الأمور على النبيّ ﷺ ويتربّصون به الدوائر، وكانوا معروفين عند المؤمنين يقربون من ثلث القوم، وهم الذين خذلوا المؤمنين يــوم أحــد فــانمازوا مــنهم ورجعوا إلى المدينة قائلين: لو نعلم قتالاً لاتّبعناكم! وهم عبد الله بن أبيّ وأصحابه.

ومن هنا ذكر بعضهم أنَّ حركة النفاق بدأت بدخول الإسلام المدينة واستمرَّت إلىٰ قرب وفاة النبيِّ ﷺ.

هذا ما ذكره جمع منهم، لكنّ التدبّر في حوادث زمن النبيّ ﷺ والإمعان في الفتن الواقعة بعد الرحلة والاعتناء بطبيعة الاجتماع الفعّالة يقضى عليه بالنظر:

أمّا أوّلاً: فلا دليل مقنعاً على عدم تسرّب النفاق في متّبعي النبيّ على المؤمنين بمكّة قبل الهجرة. وقول القائل: إنّ النبيّ على والمسلمين بمكّة قبل الهجرة لم يكونوا من القوّة ونفوذ الأمر وسعة الطوّل بحيث يهابهم الناس ويتقوهم أو يرجوا منهم خيراً حتى يُظهروا لهم الإيان ظاهراً ويتقرّبوا منهم بالإسلام، وهم مضطهدون مُفتّنون مَعذّبون بأيدي صناديد قريش ومشركي مكّة المعادين لهم المعاندين للحق، بخلاف حال النبيّ على بالمدينة بعد الهجرة فإنّه على هاجر إليهاوقد كسب أنصاراً من الأوس والحزرج واستوثق من أقوياء رجالهم أن يدفعوا عنه كما يدفعون عن أنفسهم وأهليهم، وقد دخل الإسلام في بيوت عامّتهم فكان مستظهراً بهم على العدّة القليلة الذين لم يؤمنوا به وبقوا على شركهم، ولم يكن يسعهم أن يعلنوا مخالفتهم بهم على العدّة القليلة الذين لم يؤمنوا به وبقوا على شركهم، ولم يكن يسعهم أن يعلنوا مخالفتهم

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٦٠، ٦٠.

ويظهروا شركهم فتوقّوا الشرّ بإظهار الإسلام، فآمنوا به ظاهراً وهم عـلىٰ كـفرهم بـاطناً. فدسّوا الدسائس ومكروا ما مكروا.

غير تامّ؛ فما القدرةُ والقوّة المخالفة المهيبة ورجاء الخير بالفعل والاستدرار المعجّل علّة منحصرة للنفاق حتى يحكم بانتفاء النفاق لانتفائها، فكثيراً ما نجد في المجتمعات رجالاً يتبعون كلّ داع ويتجمّعون إلى كلّ ناعق، ولا يعبؤون بمخالفة القوّى المخالفة القاهرة الطاحنة، ويعيشون على خطر مصرّين على ذلك؛ رجاء أن يُوفّقوا يوماً لإجراء مرامهم ويتحكّموا على الناس باستقلالهم بإدارة رحَى المجتمع والعلوّ في الأرض. وقد كان النبي على يذكر في دعموته لقومه أن لو آمنوا به واتبعوه كانوا ملوك الأرض.

فمن الجائز عقلاً أن يكون بعض من آمن به يتبعه في ظاهر دينه طمعاً في البلوغ بذلك إلى أمنيته ، وهي التقدّم والرئاسة والاستعلاء . والأثر المترتب على هذا النوع من النفاق ليس هو تقليب الأمور وتربّص الدوائر على الإسلام والمسلمين وإفساد المجتمع الدينيّ ، بل تقويته بما أمكن وتفديته بالمال والجاه لينتظم بذلك الأمور ويستهيّأ لاستفادته منه واستدراره لنفع شخصه .

نعم ، يمكر مثل هذا المنافق بالمخالفة والمضادّة فيما إذا لاح من الدّين مثلاً ما يخالف أمنيّة تقدّمه وتسلّطه؛ إرجاعاً للأمر إلى سبيل ينتهي إلى غرضه الفاسد.

وأيضاً من الممكن أن يكون بعض المسلمين يرتاب في دينه فيرتد ويكتم ارتداده، كها مرّت الإشارة إليه في قوله تعالى: ﴿ ذلكَ بأنَّهُم آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا...﴾ الآية، وكها يظهر من لحن مثل قوله تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُم عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأتِي اللهُ بِقَوْم﴾ (١٠٠٠).

وأيضاً الذين آمنوا من مشركي مكّة يوم الفتح لا يؤمن أكثرهم أن لا يؤمنوا إيّان صدق وإخلاص، ومن البديهيّ عند من تدبّر في حوادث سني الدعوة أنّ كفّار مكّة وما والاها \_ وخاصّة صناديد قريش \_ ما كانوا ليؤمنوا بالنبيّ ﷺ لولا سواد جنود غشيتهم وبريق سيوف

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٤.

مسلّطة فوق رؤوسهم يوم الفتح، وكيف يمكن مع ذلك القـضاء بأنّـه حـدث في قــلوبهم ــ والفلرف هذا الظرف ــ نور الإيمان وفي نفوسهم الإخلاص واليقين فآمنوا بــالله طــوعاً عــن آخرهم ولم يدبّ فيهم دبيب النفاق أصلاً؟!

وأمّا ثانياً: فلأنّ استمرار النفاق إلى قرب رحلة النبيّ ﷺ وانقطاعه عند ذلك ممنوع. نعم، انقطع الخبر عن المنافقين بالرحلة وانعقاد الخلافة وانمحىٰ أثرهم، فلم يظهر منهم ماكان يظهر من الآثار المضادّة والمكائد والدسائس المشؤومة.

فهل كان ذلك لأنّ المنافقين وفقوا للإسلام وأخلصوا الإيمان عن آخرهم برحلة النبيّ على وتأثّرت قلوبهم من موته ما لم يتأثّر بحياته؟ أو أنّهم صالحوا أولياء الحكومة الإسلاميّة على ترك المزاحمة بأن يسمح لهم ما فيه أمنيّتهم مصالحة سرّيّة بعد الرحلة أو قبلها؟ أو أنّه وقع هناك تصالح اتّفاقيّ بينهم وبين المسلمين فوردوا جميعاً في مشرعة سواء فارتفع التصاك والتصادم؟

ولعل التدبّر الكافي في حوادث آخر عهد النبيّ ﷺ والفتن الواقعة بعد رحلته يهدي إلَى الحصول على جواب شاف لهذه الأسئلة.

والذي أوردناه في هذا الفصل إشارة إجماليَّة إلىٰ سبيل البحث٣٠.

أَقُول: وقال العَلَامَة في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ﴾ ٣٠:

## ذَنابة لما تقدّم من الكلام في النفاق:

ذكر بعضهم أنّ قوله تعالى: ﴿ولِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ...﴾ الآية \_ بناءً عـلىٰ أنّ السورة بتمامها مكّيّة، وأنّ النفاق إنّا حدث بالمدينة \_ إخبار عمّا سيحدث من المغيّبات بـعد الهجرة. انتهىٰ.

أمّا كون السورة بتمامها مكّيّة فهو المتعيّن من طريق النـقل، وقــد ادّعــي عــليه إجمــاع

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٩ / ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) المدَّقر: ١ ـ ٣ ـ ٣.

المفسّرين، وما نقل عن مقاتل أنّ قوله: ﴿وما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَلائكةً...﴾ الآية مدنيّ، لم يثبت من طريق النقل. وعلىٰ فرض الثبوت هو قول نظريّ مبنيّ علىٰ حدوث النفاق بالمدينة والآية تخبر عنه.

وأُمّا حديث حدوث النفاق بالمدينة فقد أصرّ عليه بعضهم محتجّاً عليه بأنّ النبيّ ﷺ والمسلمين لم يكونوا قبل الهجرة من القوّة ونفوذ الأمر وسعة الطَّول بحيث يهابهم الناس أو يرجىٰ منهم خير حتىٰ يتقوهم ويظهروا لهم الإيمان ويلحقوا بجمعهم مع إبطان الكفر، وهذا بخلاف حالهم بالمدينة بعد الهجرة.

والحجّة غير تامّة كما أشرنا إليه في تفسير سورة المنافقون في كلام حول النفاق؛ فــإنّ علل النفاق ليست تنحصر في المخافة والاتقاء أو الاستدرار من خير معجّل، فمن علله الطمع ولو في نفع مؤجّل، ومنها العصبيّة والحميّة، ومنها استقرار العادة، ومنها غير ذلك.

ولا دليل علَى انتفاء جميع هذه العلل عن جميع من آمن بالنبي ﷺ بمكّة قبل الهجرة، وقد نقل عن بعضهم أنّه آمن ثمّ رجع أو آمن عن ريب ثمّ صلح.

علىٰ أنّه تعالىٰ يقول: ﴿ومِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنّا باللهِ فإذا أُوذِيَ فِياللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ كَعَذابِ اللهِ وَلَئَنْ جَاءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنّا كُنّا مَعَكُمْ أُوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ عِما فِي صُدُورِ العالَمينَ \* ولَيَعْلَمَنَّ اللهُ الّذِينَ آمَنُوا ولَيعلَمَنَّ المُنافِقينَ ﴾ ١٠٠.

والآيتان في سورة مكّية وهي سورة العنكبوت، وهما ناطقتان بوجود النفاق فيها، ومع الغضّ عن كون السورة مكّية فاشتال الآية على حديث الإيذاء في الله والفتنة أصدق شاهد على نزول الآيتين بمكّة، فلم يكن بالمدينة إيذاء في الله وفتنة، واشتال الآية على قوله: ﴿ولَئن جاءَ نَصْرٌ مِن رَبِّكَ...﴾ إلح لا يدلّ على النزول بالمدينة، فللنصر مصاديق أخرى غير الفتح المعجّل.

واحتمال أن يكون المراد بالفتنة ما وقعت بمكّة بعد الهـجرة غـير ضـائر؛ فــإنّ هــؤلاء

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ١٠، ١١.

المفتونين بمكَّة بعد الهجرة إنَّما كانوا من الذين آمنوا بالنبيِّ ﷺ قبل الهجرة وإن أوذوا بعدها.

وعلىٰ مثل ذلك ينبغي أن يحمل قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِن أصابَهُ خَيرٌ اطمَأَنَّ بِهِ وإِنْ أصابَتُهُ فِتنَةُ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ ﴾ ﴿ إِن كَانِ المراد بالفتنة العذاب وإن كانت السورة مدنيّة ﴿ .

<sup>(</sup>١) العبخ: ١١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان: ٢٠ / ٩٠.

# الإنفاق الإنفاق

انظر: عنوان ٢٢٦ «السخاء». ٢٩٢ «الصدقة». ٥٠٠ «المال». ٢٠٢ «الزكاة».

الحجّ : باب ٧٠٠، الحسرة : باب ٨٥٧، العلم : باب ٢٨٥٤. القنني : باب ٣١١٧، الأمثال : باب ٣٦٢٢. ٢٦٢٢.

## ٣٩٤٠ ـ الإنفاقُ

#### الكتاب

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِدُنَ﴾٣٠.

﴿ آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ٣٠.

(انظر) البقرة: ٢٦١\_ ٢٦٥ والإنسان: ٨.

٢٠٦١٦ - الإمامُ علي ﷺ : إنّ إنفاق هذا المالِ في طاعَةِ اللهِ أعظَمُ نِسعمَةٍ ، وإنّ إنهاقَهُ في متعاصِيهِ أعظمُ مِحنَةٍ ٣.

٢٠٦١٧ عنه ﷺ : طُوبِيٰ لِمَن أَنفَقَ الفَضلَ مِن مالِهِ وأَمسَكَ الفَضلَ مِن كلامِهِ ٩٠.

٢٠٦١٨ ــ عنه ﷺ : طُوبِيٰ لِمَن ذَلَّ فِي نَفسِهِ، وطابَ كَسبُهُ، وصَلُحَت سَريرَتُهُ (سِيرَتُهُ). وحَشنت خَليقَتُهُ، وأَنفَقَ الفَضلَ مِن مالِهِ، وأمسَكَ الفَضلَ من لِسانِهِ(\*\*.

٢٠٦١٩ عنه ﷺ : إنَّكُم إلى إنفاق ما اكتَسَبتُم أحوَجُ مِنكُم إلى اكتِساب ما تَجمَعونَ ١٠٠.

-٢٠٦٠ عنه # : إنَّكُم إلى إجراء ما أعطَيتُم أَشَدُّ حاجَةً مِن السّائل إلى ما أخَذَ مِنكُم ١٠٠٠

٢٠٦٢١ عنه ﷺ : إنَّكُم أُغبَطُ بما بَذَلتُم مِن الرَّاغِبِ إِلَيكُم فيها وَصَلَهُ مِنكُم ٣٠.

٢٠٦٢٢\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَلعونُ مَلعونُ مَن وَهَبَ اللهُ لَه مالاً فلَم يَتَصَدَّقُ مِنهُ بشيءٍ ٣٠. ٢٠٦٢٣\_رسولُ اللهِ ﷺ : أرضُ القِيامَةِ نارُ ما خَلا ظِلَّ المُؤمِنِ ؛ فإنَّ صَدَقَتَهُ تُظِلَّهُ ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الحديد : ٧.

<sup>(</sup>٣) غرر العبكم : ٣٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) البحار : ٩٦ / ١١٧ / ٩٠.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الحكمة ١٢٣. (٦-٨) غرر الحكم : ٣٨٢٧. ٣٨٢٢. ٣٨٣٤.

<sup>(</sup>٩) البحار : ٦٧/١٣٣/ ٧٦.

<sup>(</sup>١٠) الكافي: ٦/٣/٤، ثواب الأعمال: ١٦٩/٩.

٣٠٦٢٤ عنه ﷺ : مَن أعطىٰ دِرهَما في سَبيلِ اللهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ سَبَعِالَةِ حَسَنَةٍ ١٠٠.

٢٠٦٢٥ ـ الإمامُ على على الصَّدَقَةُ تُنْمَىٰ عِندَ اللهِ ١٠٠ .

٢٠٦٢٦ - الإمامُ الباقر ﷺ : لا تُعطى العَطيَّة تَلتَمِسُ أَكثَرَ مِنها ٣٠.

#### كلام في الزكاة وسائر الصَّدقة :

الأبحاث الاجتماعيّة والاقتصاديّة وسائر الأبحاث المرتبطة بها جعلت اليوم حاجة المجتمع \_ إلى مال يختصّ به ويُصرف لرفع حوائجه العامّة ، في صفّ البديهيّات التي لا يشكّ فيها شاكّ ولا يداخلها ريب، فكثير من المسائل الاجتماعيّة والاقتصاديّة \_ومنها هذه المسألة \_كانت في الأعصار السالفة ممّا يغفل عنها عامّة الناس ولا يشعرون بها إلّا شعوراً فطريّاً إجماليّاً، وهي اليوم من الأبجديّات التي يعرفها العامّة والحاصة.

غير أنّ الإسلام \_ بحسب ما بيّن من نفسيّة الاجتماع وهويّته. وشرّع من الأحكام الماليّة الراجعة إليها، والأنظمة والقوانين التي رتّبها في أطرافها ومتونها \_ له اليد العليا في ذلك.

فقد بين القرآن الكريم أنّ الاجتاع يصيغ من عناصر الأفراد المجتمعين صيغة جديدة، فيكون منهم هويّة جديدة حيّة هي المجتمع، وله من الوجود والعمر والحياة والموت والشعور والإرادة والضعف والقوّة والتكليف والإحسان والإساءة والسعادة والشقاوة أمثال أو نظائر ما للإنسان الفرد، وقد نزلت في بيان ذلك كلّه آيات كثيرة قرآنيّة كرّرنا الإشارة إليها في خلال الأبحاث السابقة.

وقد عزلت الشريعة الإسلاميّة سهماً من منافع الأموال وفوائدها للمجتمع كالصدقة الواجبة التي هي الزكاة وكالخمس من الغنيمة ونحوها، ولم يأت في ذلك ببدع؛ فإنّ القوانين والشرائع السابقة عليها كشريعة حمورابي وقوانين الروم القديم يوجد فيها أشياء من ذلك، بل سائر السنن القوميّة في أيّ عصر وبين أيّة طائفة دارت لا يخلو عن اعتبار جهة ماليّة لمجتمعها،

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ١٨٣ / ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) يشارة المصطَّفي: ٢٥، تحف العقول: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) اليحار: ٩٦ / ١٤٤ / ١٣.

فالمجتمع كيفها كان يحسّ بالحاجة الماليّة في سبيل قيامه ورشده.

غير أنّ الشريعة الإسلاميّة تمتاز في ذلك من سائر السنن والشرائع بأمور يجب إسعان النظر فيها للحصول على غرضها الحقيقيّ ونظرها المصيب في تشريعها، وهي:

أوّلاً: أنّها اقتصرت في وضع هذا النوع من الجهات الماليّة على كينونة الملك وحدوثه موجوداً ولم يتعدّ ذلك. وبعبارة أخرى: إذا حدثت ماليّة في ظرف من الظروف كغلّة حاصلة عن زراعة أو ربح عائد من تجارة أونحو ذلك بادرت فوضعت سهماً منها ملكاً للمجتمع وهو وبقيّة السهام ملكاً لمن له رأس المال أو العمل مثلاً، وليس عليه إلّا أن يردّ مال المجتمع وهو السهم إليه.

بل ربّا كان المستفاد من أمثال قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُم ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ وقوله: ﴿وَلا تُؤْتُوا السَّفَهاءَ أَمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُم قِياماً ﴾ أنّالثروة الحيادثة عند حدوثها للمجتمع بأجمعها، ثمّ اختصّ سهم منها للفرد الذي نسمّيه المالك أو العامل، وبقي سهم \_أعني سهم الزكاة أو سهم الخمس \_في ملك المجتمع كهاكان، فالمالك الفرد مالك في طول مالك وهو المجتمع، وقد تقدّم بعض البحث عن ذلك في تفسير الآيتين.

وبالجملة: فالذي وضعته الشريعة من الحقوق الماليّة كالزكاة والخمس مثلاً إنّما وضعته في الثروة الحادثة عند حدوثها، فشرّكت المجتمع مع الفرد من رأس، ثمّ الفرد في حرّيّة من ماله المختصّ به يضعه حيث يشاء من أغراضه المشروعة من غير أن يعترضه في ذلك معترض، إلّا أن يدهم المجتمع من المخاطر العامّة ما يجب معه صرف شيء من رؤوس الأموال في سبيل حفظ حياته ، كعدوّ هاجم يريد أن يُهلك الحرث والنسل، والمخمصة العامّة التي لا تبتي ولا تذر.

وأمَّا الوجوه الماليَّة المتعلَّقة بالنفوس أو الضياع والعقار أو الأموال التجاريَّة عند حصول

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥.

شرائط أو في أحوال خاصّة كالعُشر المأخوذ في الثغور ونحو ذلك؛ فإنّ الإسلام لا يرى ذلك بل يعدّه نوعاً من الغصب وظلماً يوجب تحديداً في حرّيّة المالك في ملكه.

فني الحقيقة لا يأخذ المجتمع من الفرد إلّا مال نفسه الذي يتعلّق بالغنيمة والفائدة عند أوّل حدوثه ويشارك الفرد في ملكه على نحو يبيّنه الفقه الإسلاميّ مشروحاً، وأمّا إذا انعقد الملك واستقرّ لمالكه فلا اعتراض لمعترض على مالك في حال أو عند شرط، يوجب قصور يده وزوال حرّيّته.

وثانياً: أنّ الإسلام يعتبر حال الأفراد في الأموال الخاصة بالمجتمع، كما يعتبر حال المجتمع بل الغلبة فيا يظهر من نظره لحالهم على حاله، فإنّه يجعل السهام في الزكاة ثمانية لا يختص بسبيل الله منها إلّا سهم واحد وباقي السهام للأفراد كالفقراء والمساكين والعاملين والمؤلّفة قلوبهم وغيرهم، وفي الخمس ستّة لم يجعل لله سبحانه إلّا سهم واحد والباقي للرسول ولذي القربى واليتامئ والمساكين وابن السبيل.

وذلك أنّ الفرد هو العنصر الوحيد لتكوّن المجتمع، ورفع اختلاف الطبقات الذي هو من أصول برنامج الإسلام، وإلقاء التعادل والتوازن بين قوّى المجتمع المختلفة، وتثبيت الاعتدال في مسيره بأركانه وأجزائه، لا يتمّ إلّا بإصلاح حال الأجزاء \_ أعني الأفراد \_ وتقريب أحوالهم بعضهم من بعض.

وثالثاً: أنّ للفرد من المسلمين أن يصرف ما عليه من الحقّ الماليّ الواجب كالزكاة مثلاً في بعض أرباب السهام كالفقير والمسكين من دون أن يؤدّيه إلى وليّ الأمر أو عامله في الجملة فيردّه هو إلى مستحقّيه، وهذا نوع من الاحترام الاستقلاليّ الذي اعتبره الإسلام لأفراد

مجتمعه نظير إعطاء الذمّة الذي لكلّ فرد من المسلمين أن يقوم به لمن شاء من الكفّار المحاربين وليس للمسلمين ولا لوليّ أمرهم أن ينقض ذلك.

نعم لوليّ الأمر \_ إذا رأى فيمورد أنّ مصلحة الإسلام والمسلمين في خلاف ذلك \_ أن ينهئ عن ذلك، فيجب الكفّ عنه لوجوب طاعته ١٠٠٠.

(انظر) الإسراف: باب ١٨٠٠.

## ٣٩٤١ ـ مَن أَنفَقَ فَلِنَفْسِهِ

#### الكتاب

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ ٣٠.

٧٦٦٧ - الإمامُ علي على الله : لَيسَ الْحَدِ مِن دُنياهُ إلَّا ما أَنفَقَهُ على أُخراهُ ٣٠.

٢٠٦٢٨ عنه ﷺ : ما قَدَّمتَ مِن دُنياكَ فلِنَفسِكَ ، وما أُخَّرتَ مِنها فلِلعَدُوِّ ".

٣٠٦٢٩ ـ عنه ﷺ : إنَّمَا لَكَ مِن مالِكَ ما قَدَّمتَهُ لِآخِرَتِكَ. وما أُخَّرتَهُ فلِلوارِثِ٠٠٠.

٢٠٦٣٠ عنه ﷺ - في وصيَّتِهِ لابنهِ الحسنِ ﷺ -: إنَّمَا لكَ مِن دُنياكَ مــا أصلَحتَ بــهِ
 مَثواكَ، فأنفِقْ في حَقَّ ولا تَكُن خازِناً لِغَيرِكَ ١٠٠.

٢٠٦٣١ عنه ﷺ - أيضاً -: واعلَمْ أنّ أمامَكَ طَريقاً ذا مَسافَةٍ بَعيدَةٍ، ومَشَقَّةٍ شَديدَةٍ، وأُنّهُ لا غِنىٰ بكَ فيهِ عن حُسنِ الارتيادِ، وقَدرِ (قَدِّرُ) بلاغِكَ مِن الرَّادِ، مَع خِفَّةِ الظَّهرِ، فلا تَحمِلَنَّ علىٰ ظَهرِكَ فَوقَ طَاقَتِكَ، فيكونَ ثِقلُ ذٰلكَ وَبالاً علَيكَ، وإذا وَجَدتَ مِن أهلِ الفاقَةِ من يَحمِلُ لكَ زادَكَ إلىٰ يَومِ القِيامَةِ - فيُوافِيكَ بهِ غَداً حَيثُ تَحتاجُ إلَيهِ - فاغتَنِمْهُ وحَمَّلُهُ إيّاهُ، وأكثرُ مِن تَرويدِهِ وأنتَ قادِرٌ علَيهِ، فلَعلَّكَ تَطلُبُهُ فلا تَجِدُهُ، واغتَنِمْ مَنِ استَقرَضَكَ في حالِ غِناكَ، ليَجعَلَ تَرويدِهِ وأنتَ قادِرٌ علَيهِ، فلَعلَّكَ تَطلُبُهُ فلا تَجِدُهُ، واغتَنِمْ مَنِ استَقرَضَكَ في حالِ غِناكَ، ليَجعَلَ

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ٩ / ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣-٥) غرر الحكم: ٣٩٠٤، ٩٦١٥،٧٥١٦.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول: ٨٣.

(يَحصَلَ) قَضاءهُ لكَ في يَوم عُسرَ تِكَ ١٠٠.

٢٠٦٣٢ عنه ﷺ : إنّ العَبدَ إذا ماتَ قالَتِ المَلائكةُ: ما قَدَّمَ؟ وقالَ النّـاش: مـا أَخَّـرَ؟
 فقدٌموا فَضلاً يَكُن لَكُم، ولا تُؤخِّروا كَلاً يَكُن علَيكُم٣.

٢٠٦٣٣ رسولُ اللهِ ﷺ: كُلُّكُم مُكلِّمٌ ربَّهُ يَومَ القِيامَةِ لَيس بَينَهُ وبَينَهُ تَرجُمانُ، فينظُرُ أمامَهُ فلا يَجِدُ إلّا ما قَدَّمَ، ثُمَّ يَنظُرُ عن يَسارِهِ فإذا هُـ و بالنّارِ، فاتَّقوا النّارَ ولَو بِشِقٌ تَمَرَةٍ، فإن لَم يَجِدْ أَحَدُكُم فبِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ ٣٠.

٢٠٦٣٤\_عنه ﷺ ــ لأصحابِهِ ــ: أَيُّكُم مالُ وارِثهِ أَحَبُّ إِلَيهِ مِن مالِهِ؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ، ما مِنّا أحدُ إلّا مالُهُ أَحَبُّ إِلَيهِ مِن مالِ وارِثِهِ.

قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالَ وَارِيْهِ مَا أُخَّرَ ٣٠.

## ٣٩٤٢ ـ وَعدُ اللهِ بالخَلَفِ في الإنفاقِ

#### الكتاب

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِــنْ شَيْءٍ فَــهُوَ يُخــلِقُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَهِ٠٠٠.

٢٠٦٣٥ ــ الإمامُ الصّادقُﷺ : أَنفِقْ وأيقِنْ بالحَلَفِ∞.

٢٠٦٣٦ - الإمامُ على على الله : مَن أيقَنَ بالحَلَفِ جادَ بالعَطيَّة ٣٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۹٦ / ۱۱۵ / ۳.

<sup>(</sup>٣) نوادر الراونديّ : ٣.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ٢ / ٥٠ / ٨.

<sup>(</sup>٥) سبأ : ٣٩.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٩٦ / ١٣٠ / ٥٧.

<sup>(</sup>٧) نهيج البلاغة: الحكمة ١٣٨.

٧٠٦٣٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَمْ : ما نَقَصَ مالُ مِن صَدَقَةٍ قَطُّ ، فأعطُوا ولا تَجبُنوا ١٠٠٠ ـ

٢٠٦٣٨ عنه ﷺ: ما طَلَقَت شَمَسٌ قَطُّ إِلَّا بُعِثَ بَجَنبَتَيها مَلَكانِ، إِنَّهُما يُسمِعانِ أَهـلَ الأَرضِ إِلَّا الثَّقلَمِنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلِقُوا إِلَىٰ رَبِّكُم، فإنَّ ما قَلَّ وكَفَىٰ خَيرٌ مِمّا كثُرَ وأَلْهَىٰ، ولا غَرَبَت شَمَسٌ قَطُّ إِلَّا وبُعِثَ بَجَنبَتَيها مَلَكانِ يُنادِيانِ: اللَّهُمَّ عَجِّلْ لِمُنفِقٍ خَلَفاً، وعَجِّلْ لِمُسِكٍ تَلَفاً...

٢٠٦٣٩ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : [يُنادي مَلَكانِ في كُلِّ لَيلَةِ جُمُعَةٍ]: اللّهُمّ أعطِ كُلَّ مُنفِقٍ
 خَلَفاً وكُلَّ مُسِكٍ تَلَفاً ٣٠.

٢٠٦٤٠ عنه ﷺ لرجُلٍ ادَّعىٰ فيقولِهِ تعالىٰ: ﴿وَمَا أَنَـ فَقُتُم ... ﴾ أَنَّـ هُ يُـنفِقُ ولا يَـرىٰ خَلَفاً ! ــ: أَفَتَرَى اللهُ أَخلَفَ وَعدَهُ؟! [قال:] قلتُ: لا ، قال: فيمً ؟ قُلتُ: لا أدري، قال: لَو أنّ أَحَدَكُمُ اكتَسَبَ المالَ مِن حِلِّهِ وأَنفَقَهُ في حَقِّهِ لَم يُنفِقْ دِرهَماً إِلّا أَخلَفَ اللهُ علَيهِ ١٠٠.

٢٠٦٤١ عنه علم : إنَّ الصَّدَقَةَ تَقضي الدَّينَ وتَخلُفُ بالبَركَةِ ١٠٠٠

٢٠٦٤٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : رُبَّ سَلَفٍ عادَ خَلَفاً ١٠٠.

٢٠٦٤٣ عنه ﷺ : إذا قَدَّمتَ مالَكَ لآخِرَتِكَ واستَخلَفتَ اللهُ سبحانَهُ علىٰ مَن خَلَّفتَهُ مِن بَعدِكَ، سَعِدتَ بما قَدَّمتَ، وأحسَنَ اللهُ لكَ الخِلافَةَ علىٰ مَن خَلَّفتَ™.

٢٠٦٤٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على والحسَنَ عَبدُ الصَّدَقَةَ إلَّا أَحسَنَ اللهُ الحَيلافَةَ على وُلدِهِ مِن بَعدِهِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) البحار : ۹۱/ ۱۳۱/ ۹۲.

<sup>(</sup>۲) الترغيب والترهيب: ٤ / ١١٨ / ٣.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۹۱ /۱۱۷ / ۱۰.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ٢ / ٢١ / ٢٠٥٣.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٤/٩/٤.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٥٢٩٩.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٤١٣٦.

<sup>(</sup>٨) عدّة الداعي: ٦١.

(انظر) الزكاة: باب ١٥٧٨.

## ٣٩٤٣ ـ بَقَاءُ ما أُنفِقَ وفَناءُ ما لم يُنفَقْ

#### الكتاب

﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَـاقٍ وَلَـنَجْزِيَنَّ الَّـذِينَ صَـبَرُوا أَجْـرَهُمْ بِأَحْسَـنِ مَـاكَـانُوا يَعْمَلُونَ﴾٣.

٢٠٦٤٥ - كنز العيال عن عائشة: أنّهُم ذَبَحوا شاةً، فقالَ النّبيُّ عَلَيْهُ : ما بَتِيَ ؟ فقالَت: ما بَتِيَ
 مِنها إلّا كَتِفْها، قالَ [عَلِيمًا ]: بَتِي كلُّها غيرَ كَتِفِها ".

٢٠٦٤٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : كُلُّ ما أبصرتَهُ بعَينِكَ واستَخلاهُ قَلْبُكَ فاجعَلْهُ للهِ فذٰلك يِجارَةُ
 الآخِرَةِ ؛ لأنَّ الله يقولُ: ﴿ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وما عِنْدَ اللهِ باقٍ،

٢٠٦٤٧ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : لَم يَذْهَبْ مِن مالِكَ ما وَعَظَكَ ٣٠.

🗚 ۲۰۹۶ عنه ﷺ : لَم يُرزَقِ المالَ مَن لَم يُنفِقهُ 🖤 .

٢٠٦٤٩ عنه ﷺ : إنّ إعطاءَ هذا المال قِنيَدُّ، وإنّ إمساكَهُ فِتنَةً ٥٠.

٧٠٦٥٠ عنه ﷺ : جُودُوا بِما يَفنيٰ تَعتاضُوا عَنهُ بما يَبقُنُّ.

## ٣٩٤٤ \_ أدَبُ الإنفاق

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا كَسَـبْتُمْ وَيَّـا أَخْـرَجْنَا لَكُـمْ مِـنَ الأَرْضِ \* وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيُّ حَمِيدٌ ﴾ (٨٠.

<sup>(</sup>١) التحل: ٩٦.

<sup>(</sup>۲)كنز العمّال: ١٦١٥٠.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ٢ / ٣٥٧ / ٢٦٦٠.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: العكمة ١٩٦.

<sup>(</sup>٧\_٧) غرر الحكم: ٤٧٣٢،٣٣٩١،٧٥٤٤.

<sup>(</sup>٨) البقرة : ٢٦٧ .

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْهِرَّ حَقَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحْبُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ ١٠٠٠.

٢٠٦٥١ ـ وسائل الشيعة مَعمَرِ بنِ خَلَادٍ: كَانَ أَبُوالْحُسنِ الرِّضَا اللهِ إِذَا أَكُلَ أَتِيَ بِصَحفَةٍ فَتُوضَعُ بقُربِ مائدتِهِ، فَيَعمِدُ إِلَىٰ أَطْيَبِ الطَّعامِ بِمَا يُؤتَىٰ بهِ فَيَاخُذُ مِن كُلِّ شيءٍ شيئاً فَيَضَعُ في تِلكَ اللهَ عَنْرِب مائدتِهِ، فَيَعمِدُ إلىٰ أُطيَبِ الطَّعامِ بِمَا يُؤتَىٰ بهِ فَيَاخُذُ مِن كُلِّ شيءٍ شيئاً فَيَضَعُ في تِلكَ السَّحفَةِ ثُمَّ يَامُرُ بها المساكينَ، ثُمَّ يَتلو هٰذهِ الآيةَ وفَلا اقْتَحَمَ العَقَبَةَ ﴾ ثُمَّ قالَ: عَلِمَ اللهُ عَزَّوجلً الصَّحفَةِ ثُمَّ يَامُرُ بها المَساكِينَ، ثُمَّ يَتلو هٰذهِ الآيةَ وفَلا اقْتَحَمَ العَقَبَةَ ﴾ ثُمَّ قالَ: عَلِمَ اللهُ عَزَّوجلً أَنْهُ لَيسَ كُلُّ إنسانِ يَقدِرُ علىٰ عِتقِ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ لَهُمُ السَّبيلَ إِلَى الجُنَّةِ ﴿..

٢٠٦٥٢ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ - وقد قيلَ لَهُ ، وكانَ يَتَصَدَّقُ بالسُّكَّرِ ، أَتَتَصَدَّقُ بالسُّكَرِ ؟! - : نَعَم، إنّهُ لَيس شَيءٌ أَحَبٌ إليَّ مِنهُ ، فأنا أُحِبُّ أَن أَتَصَدَّقَ بأَحَبٌ الأشياءِ إليَّ ٣٠.

٢٠٦٥٣ - مجمع البيان عن أبي الطُّفَيلِ: اشتَرىٰ عليٌّ ١ ثُوباً فأعجَبَهُ فتَصَدَّقَ بدٍ ١٠٠

٢٠٦٥٤ - الإمامُ عليٌّ ﷺ : مَن أيقَنَ بالحَلَفِ جادَ بالعَطيَّةِ ١٠٠

٢٠٦٥٥ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : كانَ أهلُ المَدينَةِ يأتُونَ بصَدَقَةِ الفِطرِ إلى مَسجِدِ رسولِ اللهِ ﷺ وفيهِ عِدقُ ٣ يُسعَى معافارةً ، كانا عَظيمُ نَواهُما، رقيقٌ لِحاهُما، في طَعيها مَرارةً، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ للخارِصِ: لا تَخرُصْ عليهِم هذينِ اللّونَينِ لَعلَّهُم يَستَحيونَ لا يَعْرُصْ عليهِم هذينِ اللّونَينِ لَعلَّهُم يَستَحيونَ لا يَأْتُونَ بهِما، فأنزَلَ اللهُ ﴿يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيّباتِ ما كَسَبْتُمْ - إلىٰ قولِهِ - لا يَتُنْفِقُونَ ﴾ ٣٠.

(انظر) الإيثار : باب ٤.

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۹۲.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢٩ / ١.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٤ / ٦١ /٣.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان: ٢ / ٧٩٢.

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق: ٣٦٣/٩.

<sup>(</sup>٦) العذق من النخل: هو كالعنقو دمن العنب. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٧) الظاهر أنّه تصحيف. والصحيح «الجعرور». وهو ضَربٌ من الدُّقلِ يَحملُ رُطَباً صِفاراً لا خَير قيه. (النهاية: ١ / ٢٧٦). (٨) تفسير العيّاشيّ : ١ / ١٥٠/ ٤٩٣.

# ٣٩٤٥ ـ مَن لم يُنفَقُ في طاعةِ اللهِ يُنفق في مَعصيتهِ

٢٠٦٥٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن مَنَعَ مالَهُ مِن الأخيارِ اختِياراً صَرَفَ اللهُ مالَهُ إِلَى الأشرارِ اضطِراراً ١٠٠٠.

٢٠٦٥٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : اِعلَمْ أَنّهُ مَن لَمَ يُـنفِقُ فِي طَـاعَةِ اللهِ ابـتُلِيَ بأَن يُـنفِقَ فِي مَعصيَةِ اللهِ عَزَّوجلَّ، ومَن لَمَ يَمشِ فِي حَاجَةِ وَلِيِّ اللهِ ابـتُلِــيَ بأَن يَــشيَ فِي حَــاجَــةِ عَـــدُوً اللهِ عَزَّوجلَّ ''.

٢٠٦٥٨ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : ما مِن عَبدٍ يَبخَلُ بنَفَقَةٍ يُنفِقُها فيها يُرضِي اللهَ إلّا ابــُتلِيَ بأن يُنفِقَ أضعافَها فيها أسخَطَ اللهُ".

٢٠٦٥٩ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : إيّاكَ أن تَمنَعَ في طاعَةِ اللهِ، فتُنفِقَ مِثلَيهِ في مَعصيَةِ اللهِ ١٠٠

٢٠٦٦٠ الإمامُ الصادقُ ﷺ : ما مِن عَبدٍ يَمنَعُ دِرهَماً في حَقِّهِ إلّا أَنفَقَ اثنَينِ في غَيرِ
 مَقِّهِ (١٠).

٢٠٦٦١ عنه ﷺ : مَن مَنَعَ حَقّاً للهِ عَزَّوجِلَّ أَنفَقَ في باطلٍ مِثلَيهِ ٥٠٠.

# ٣٩٤٦ ـ فَضلُ إنفاقِ المُقتِرِ

٢٠٦٦٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ثَلاثُ مَن أَتَى اللهَ بواحِــدَةٍ مِــنهُنَ أُوجَبَ اللهُ لَــهُ الجَــنَةَ :
 الإنفاقُ مِن إقتادٍ، والبِشرُ لجَميعِ العالمِ، والإنصافُ مِن نَفسِهِ

٣٠٦٦٣ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : إنّ مِن أخلاقِ المُؤمنِ الإنفاقَ على قَدرِ الإقتارِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) جامع الأخبار: ٥٠٥/ ١٣٩٥.

<sup>(</sup>٣\_٣) البحار: ٩٦/ ١٣٠/ ٥٧ و ١٢/ ١٧٣/ ١٢.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٦\_٦) الكافي: ٢١/٥٠٤/٧و ص٥٠٦/٢١.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٢ / ٢٠٣ / ٢.

<sup>(</sup>٨) تحف العقول : ٢٨٢ .

٢٠٦٦٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: ثَلاثَةً مِن حَقائقِ الإيمانِ: الإنفاقُ مِن الإقتارِ، وإنصافُكَ النّاسَ
 مِن نَفسِكَ، وبَذَلُ العِلم لِلمُتَعلّم ١٠٠٠.

(انظر) الصَّدقة : باب ٢٢٢٩، الإيثار : باب ٣.

# ٣٩٤٧ ـ التَّحذيرُ مِن كَنزِ المالِ

#### الكتاب

﴿وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* يَـوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَاكَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ ٣.

٢٠٦٦٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن أُوكَىٰ علىٰ ذَهَبٍ أَو فِضَّةٍ ، ولَمَ يُنفِقْهُ فِي سَــبيلِ اللهِ، كــانَ جَمراً يَومَ القِيامَةِ يُكوىٰ بِهِ٣٠.

٢٠٦٦٦ عنه ﷺ \_ لِبلالٍ وعِندَهُ صُبرٌ مِن غَرٍ \_: ما هٰذا يـا بِـلالُ؟ قـالَ: أعِـدُّ ذلكَ لأضيافِكَ. قالَ: أما تَغشىٰ أن يَكُونَ لَكَ دُخانٌ في نارِ جَهَنَّمَ؟! أنفِقْ يا بِلالُ، ولا تَخشَ مِن ذي العَرشِ إقلالاً".

٢٠٦٦٧ الترغيب والترهيب عن أنسِ بنِ مالِكٍ: أهديت لِلنَّبِيُّ ﷺ ثَلاثُ طَوائرَ، فأطعَمَ خادِمَهُ طائراً، فلمَّا كانَ مِن الغَدِ أَتَنهُ بِها، فقالَ لَهَا رسولُ اللهِ ﷺ: أَلَمَ أَنهَكِ أَن تَرفَعي شَيئًا لَغَدٍ؟! فَإِنَّ اللهِ يَالِيُّ : إِنْ أَنْ إِنْ عَدِ ٥٠٠.

(انظر) المال: باب ٣٧٥٣، ٢٧٦٥.

<sup>(</sup>١) البحار: ٣/٥٢/٧٧.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٣٤, ٣٥.

<sup>(</sup>٥ ـ ٤) الترغيب والترهيب: ١٨/٥٦/٢ وص ٥١/٥١ و

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ١٩/٥٦/٢.

### ٣٩٤٨ ـ مَن لا تُقبَلُ نَفَقتُهُ

#### الكتاب

﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُـقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾''.

٢٠٦٦٨ - الإمامُ الصادقُ ﷺ : لَو أَنَّ النّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ فَأَنفَقُوهُ فيها نَهَاهُم عَنهُ ما قَبِلَهُ مِنهُم، ولو أُخَذُوا ما نَهَاهُمُ اللهُ عَنهُ فأَنفَقُوهُ فيها أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ ما قَبِلَهُ مِنهُم؛ حتى الخُذُوهُ مِن حَقِّ ويُنفِقُوهُ في حَقِّ (").

٢٠٦٦٩ عنه ﷺ - في قولِهِ تعالىٰ: ﴿أَنفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُم ﴾ \_: كانَ القَومُ قد كَسَبُوا مَكَاسِبَ سَوءٍ في الجاهِليَّةِ ، فلَمَّا أُسلَمُوا أُرادُوا أَن يُخرِجُوها مِن أَمُوا لِحِمْم ليتَصَدَّقُوا بها ، فأبى اللهُ تباركَ وتعالىٰ إلاّ أَن يُخرِجُوا مِن أَطيَبِ ما كَسَبُوا ﴿..

٢٠٦٧- الإمامُ الباقرُ ﷺ - لمّا سُئلَ عن قولهِ تعالىٰ: ﴿ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ -: كانَ النّاسُ حينَ أسلَموا عِندَهُم مَكاسِبُ مِن الرّبا ومِن أموالٍ خَبِيثَةٍ، فكانَ الرّجُلُ يَتعَمَّدُها مِن النّاسُ حينَ أسلَموا عِندَهُم مَكاسِبُ مِن الرّبا ومِن أموالٍ خَبِيثَةٍ، فكانَ الرّجُلُ يَتعَمَّدُها مِن بَينِ مالِهِ فَتَصَدّقَ بها، فنهاهُمُ اللهُ عَن ذٰلكَ، وإنّ الصَّدَقَةَ لا تَصلُحُ إلّا مِن كَسبٍ طَيّبٍ (١٠). من بينِ مالِهِ فَتَصدّقَ بها، فنهاهُمُ اللهُ عَن ذٰلكَ، وإنّ الصَّدَقة باب ٢٢٤٤، ٢٢٤٤ العمل (١):باب ٢٩٤٧.

<sup>(</sup>١) التوبة : ٥٢ . ٥٤ .

<sup>(</sup>۲) الفقيد : ۲ / ۲۷ / ۱۹۹۶ .

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٤ / ٤٨ / ١٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير العيّاشيّ: ١ / ١٤٩ / ٤٩٢.

# الأنفال

البحار: ٩٦ / ٢٠٤ باب ٢٥ «الأنفال».

وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٤ «أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام» .

سنن أبي داود: ٣ / ٧٧\_ ٨٢ «في النَّفل».

انظر: عنوان ١٥١ «الخُمس».

### ٣٩٤٩ \_ الأنفالُ

### الكتاب

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ شِهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ١٠٠.

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلّهِ وَلِـلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْبَتَامَىٰ وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُسمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ ﴾ ٣٠.

### التفسير :

الأنفال جمع نَفل بالفتح وهو الزيادة على الشيء، ولذا يُطلق النفل والنافلة على التطوّع لزيادته على الفريضة. وتطلق الأنفال على ما يسمّى فيئاً أيضاً، وهي الأشياء من الأموال التي لا مالك لها من الناس كرؤوس الجبال، وبطون الأودية، والديار الخربة، والقُرَى التي باد أهلها، وتركة من لا وارث له وغير ذلك؛ كأنها زيادة على ما ملكه الناس فلم يملكها أحد، وهي لله ولرسوله. وتطلق على غنائم الحرب كأنها زيادة على ما قصد منها؛ فإن أحد، وهي لله والغزوة الظفر على الأعداء واستئصالهم، فإذا غلبوا وظفر بهم فقد حصل المقصود، والأموال التي غنمه المقاتلون والقوم الذين أسروهم زيادة على أصل الغرض...

وقد اختلف المفسّرون في معنى الآية وموقعها اختلافاً شديداً من جهات: من جهة معنى قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَثْفَالِ﴾ وقد نسب إلى أهل البيت ﷺ وبعض آخر كعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقّاص وطلحة بن مصرف أنّهم قرأوا: ﴿يَسَأَلُونَكَ الأَنْفَالَ ﴾ فقيل: «عن» زائدة في القراءة الشاذة، وقيل: إنّ المراد بالأنفال غنائم

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١ .

<sup>(</sup>٢) الحشر : ٦ ، ٧ .

الحرب، وقيل: غنائم غزوة بدر خاصة بجعل اللام في الأنفال للمعهد، وقسيل: النيء الذي لله والرسول والإمام، وقيل: إنّ الآية منسوخة بآية الخمس، وقيل: بـل محـكمة. وقـد طـالت المشاجرة بينهم كما يـعلم بـالرجـوع إلى مـطوّلات التـفاسير، كـتفسيرَي الرازيّ والآلوسيّ وغيرهما.

والذي ينبغي أن يقال بالاستمداد من السياق: أنّ الآية بسياقها تدلّ على أنّه كان بين هؤلاء المشار إليهم بقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَناصَم، خاصَم به بعضهم بعضاً بأخذ كلِّ جانباً من القول لا يرضى به خصمه. والتفريع الذي في قوله: ﴿فَاتَّقُوا الله وأصلِحوا ذاتَ بَينِكُم ويدلِّ على أنّ الخصومة كانت في أمر الأنفال، ولازم ذلك أن يكون السؤال الواقع منهم المحكيّ في صدر الآية إنّا وقع لقطع الخصومة، كأنّهم تخاصموا في أمر الأنفال ثمّ راجعوا رسول الله عَلِيْ يسألونه عن حكمها لتنقطع بما يجيبه الخصومة وترتفع عيّا بينهم.

وهذا \_كما ترى \_ يؤيّد أوّلاً القراءة المشهورة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ﴾ فإنّ السؤال إذا تعدّىٰ بـ«عن» كان بمعنى استعلام الحكم والحنبر، وأمّا إذا استعمل متعدّياً بنفسه كان بمـعنى الاستعطاف، ولا يناسب المقام إلّا المعنى الأوّل.

وثانياً: أنّ الأنفال بحسب المفهوم وإن كان يعمّ الغنيمة والنيء جميعاً إلّا أنّ مورد الآية هي الأنفال بمعنىٰ غنائم الحرب لا غنائم غزوة بدر خاصّة؛ إذ لا وجه للتخصيص فإنّهم إذ تخاصموا في غنائم بدر لم يتخاصموا فيها لأنّها غنائم بدر خاصّة، بل لأنّها غنائم مأخوذة من أعداء الدين في جهاد دينيّ، وهو ظاهر.

واختصاص الآية بحسب موردها بغنيمة الحرب لا يوجب تخصيص الحكم الوارد فيها بالمورد؛ فإنّ المورد لا يخصّص، فإطلاق حكم الآية بالنسبة إلى كلّ ما يسمّى بالنفل في محلّه، وهي تدلّ على أنّ الأنفال جميعاً لله ولرسوله، لا يشارك الله ورسوله فيها أحد من المؤمنين سواء في ذلك الغنيمة والنيء.

ثُمَّ الظاهر من قوله تعالى: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ شِهِ وَالرَّسُولِ﴾ \_وما يعظهم الله به بعد هذه الجملة

ويحرّضهم على الإيمان \_ هو أنّ الله سبحانه فصل الخصومة بتشريع ملكها لنفسه ولرسوله ونزعها من أيديهم، وهو يستدعي أن يكون تخاصمهم من جهة دعوى طائفة منهم أنّ الأنفال لها خاصّة دون غيرها، أو أنّها تختصّ بشيء منها، وإنكار الطائفة الأخرى ذلك، ففصل الله سبحانه خصومتهم فيها بسلب ملكهم منها وإثبات ملك نفسه ورسوله، وموعظتهم أن يكفّوا عن المخاصمة والمشاجرة. وأمّا قول من يقول: إنّ الغزاة يملكون ما أخذوه من الغنيمة بالإجماع فأحرى به أن يورد في الفقه دون التفسير.

وبالجملة: فنزاعهم في الأنفال يكشف عن سابق عهد لهم بأنّ الغنيمة لهم أو ما في معناه، غير أنّه كان حكماً مجملاً اختلف فيه المتخاصان وكلَّ يجرّ النار إلى قرصته، والآيات الكريمة تؤيّد ذلك.

توضيحه: أنّ ارتباط الآيات في السورة والتصريح بقصة وقعة بدر فيهايكشف أنّ السورة بأجمعها نزلت حول وقعة بدر وبُعيدَها؛ حتى أنّ ابن عبّاس على ما نقل عنه كان يسمّيها سورة بدر. والتي تتعرّض لأمر الغنيمة من آياتها خمس آيات في مواضع ثلاثة من السورة، هي بحسب ترتيب السورة: قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لللهِ وَالرَّسُولِ... الآية، وقوله تعالى: ﴿واعْلَمُوا أنَّ ما غَنِمْتُم مِن شَيءٍ فأنّ للهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسولِ والرَّسُولِ... اللهَري والمناكِينِ وابنِ السَّبيلِ إنْ كُنْتُم آمَنْتُم باللهِ وَما أَنْزَلْنا على عَبدِنا يَومَ اللهُرقانِ يَومَ التَقَى الجَمْعانِ والله على كُلُّ شَيءٍ قَديرٌ ، وقوله تعالى: ﴿ما كانَ لِنَبِيَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ السُّرَىٰ حَتَىٰ يُنْخِنَ فِي الأَرضِ تُريدونَ عَرَضَ الدُّنيا والله يُريدُ الآخِرَةَ والله عَزيزٌ حَكيمٌ \* السُّرَىٰ حَتَىٰ يُنْخِنَ فِي الأَرضِ تُريدونَ عَرَضَ الدُّنيا والله يُريدُ الآخِرَةَ والله عَزيزٌ حَكيمٌ \* لَولا كِتَابُ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَسَّكُمْ فيا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ \* فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُم حَلالاً طَيّباً واتّقوا الله إنّ الله غورٌ رَحيمُ هو.

وسياق الآية الثانية يفيد أنّها نزلت بعد الآية الأولى والآيات الأخيرة جميعاً؛ لمكان قوله فيها: ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وما أَنْزَلْنا على عَبْدِنا يَومَ الفُرْقانِ يَومَ التّقَى الجَمْعانِ، فهي نازلة بعد الوقعة بزمان. ثمُ الآيات الأخيرة تدلّ على أنّهم كلّموا رسول الله على أمر الأسرى وسألوه أن لا يقتلهم ويأخذ الفدية، وفيها عتابهم على ذلك، ثمّ تجويز أن يأكلوا ممّا غنموا، وكأنّهم فهموا من ذلك أنّهم يملكون الغنائم والأنفال على إبهام في أمره: هل يملكه جميع من حضر الوقعة أو بعضهم كالمقاتلين دون القاعدين مثلاً؟ وهل يملكون ذلك بالسويّة فيقسّم بينهم كذلك، أو يختلفون فيه بالزيادة والنقيصة كأن يكون سهم الفرسان منها أزيد من المشاة؟ أو نحو ذلك.

وكان ذلك سبب التخاصم بينهم، فتشاجروا في الأمر ورفعوا ذلك إلى رسول الله على المنزلت الآية الأولى: وقُلِ الأنفالُ بلهِ والرَّسُولِ فاتَقوا اللهَ وأصْلِحوا ذاتَ بَسِنِكُم... الآية فخطأتهم الآية فيا زعموا أنهم مالكو الأنفال بما استفادوا من قوله: وفكلوا بمنا غَنِمتُم ... الآية، وأقرّت ملك الأنفال لله والرسول ونهتهم عن التخاصم والتشاجر، فلما انقطع بذلك تخاصمهم أرجعها النبي على اليهم، وقسمها بينهم بالسويّة، وعزل السهم لعدّة من أصحابه لم يحضروا الوقعة، ولم يقدّم مقاتلاً على قاعد، ولا فارساً على ماش، ثمّ نزلت الآية الشانية: وواعلموا أنّما غَنِمتُم مِنْ شَيءٍ فان للهِ خُسُنهُ... الآية بعد حين، فأخرج النبي على مما ردّ إليهم من السهام الخمس وبي لهم الباقي. هذا ما يتحصّل من انضام الآيات المربوطة بالأنفال بعضها ببعض.

فقوله تعالىٰ: ﴿يَسُأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ ﴾ يفيد ـ بما ينضم إليه من قرائن السياق \_ أنّهم سألوا النبي على النبي على المنائم الحرب بعد ما زعموا أنّهم يملكون الغنيمة ، واختلفوا فيمن يملكها ، أو في كيفيّة ملكها وانقسامها بينهم ، أوفيها معاً ، وتخاصموا في ذلك .

وقوله: ﴿قُلِ الأَنْفَالُ شِّهِ وَالرَّسُولِ﴾ جواب عن مسألتهم، وفيه بيان أنّهم لا يملكونها وإنّما هي أنفال يملكها الله ورسوله، فيوضع حيثما أراد الله ورسوله، وقد قطع ذلك أصل ما نشب بينهم من الاختلاف والتخاصم.

ويظهر من هذا البيان أنّ الآية غير ناسخة لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ...﴾ إلىٰ آخر الآية، وإنّا تبيّن معناها بالتفسير، وأنّ قوله: ﴿كُلُوا﴾ ليس بكناية عن ملكهم للغنيمة بحسب

الأصل، وإنَّما المراد هو التصرَّف فيها والتمتّع منها إلّا أن يمتلكوا بقسمة النبيِّ ﷺ إيّاها بينهم.

ويظهر أيضاً أنّ قوله تعالى: ﴿واعْلَمُوا أنّ ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فأنّ شِهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ وَلَذِي القُرْبِيٰ...﴾ الآية ليس بناسخ لقوله: ﴿قُلُ الأَنْفالُ شِهِ والرَّسُولِ...﴾ الآية؛ فإنّ قوله: ﴿واعْلَمُوا أنّ ما غَنِمْتُمْ ...﴾ الآية إنّا يؤثّر بالنسبة إلى المجاهدين منعهم عن أكل تمام الغنيمة والتصرّف فيه؛ إذ لم يكن لهم بعد نزول قوله: ﴿الأَنْفالُ شِهِ والرَّسُولِ ﴾ إلّا ذلك. وأمّا قوله: ﴿الأَنْفالُ شِهِ والرَّسُولِ ﴾ إلّا ذلك. وأمّا قوله: ﴿الأَنْفالُ شِهِ والرَّسُولِ أنّ ما غَنِمْتُمْ ...﴾ الآية التصرّف وجواز الأكل والتمتّع، فلا يناقضه في ذلك قوله: ﴿واعْلَمُوا أنّ ما غَنِمْتُمْ ...﴾ الآية حتى يكون بالنسبة إليه ناسخاً، فيتحصّل من مجموع الآيات الشلاث: أنّ أصل الملك في الغنيمة لله والرسول، ثمّ يرجع أربعة أخماسها إلى المجاهدين يأكلونها ويمتلكونها، ويرجع خس منها إلى الله والاختصاص بها.

ويظهر بالتأمّل في البيان السابق أيضاً: أنّ في التعبير عن الغنائم بالأنفال ـ وهو جمع نفل بمعنى الزيادة \_إشارة إلى تعليل الحكم بموضوعه الأعمّ، كأنّه قيل: يسألونك عن الغنائم وهي زيادات لا مالك لها من بين الناس، وإذا كان كذلك فأجبهم بحكم الزيادات والأنفال، وقل: الأنفال لله والرسول، ولازم ذلك كون الغنيمة لله والرسول.

وبذلك ربّما تأيّد كون اللام في لفظ الأنفال الأوّل للعهد، وفي الشاني للجنس أو الاستغراق، وتبيّن وجه الإظهار في قوله: ﴿قُلِ الأَنْفَالُ...﴾ الآية؛ حيث لم يقل: قـل هـي لله والرسول.

ويظهر بذلك أيضاً: أنّ قوله: ﴿قُلِ الأَنْفَالُ شِهِ وَالرَّسُولِ ﴾ حكم عامّ يشمل بعمومه الغنيمة وسائر الأموال الزائدة في المجتمع نظير الديار الحالية والقرّى البائدة ورؤوس الجبال وبطون الأودية وقطائع الملوك وتركة من لا وارث له، أمّا الأنفال بمعنى الغنائم فهي متعلّقة بالمقاتلين من المسلمين بعمل النبيّ ﷺ، وبقي الباقي تحت ملك الله ورسوله.

هذا ما يفيده التأمّل في كرائم الآيات، وللمفسّرين فيها أقاويل مختلفة تعلم بالرجوع إلى

مطوّلات التفاسير، لا جدوىٰ في نقلها والتعرّض للنقض والإبرام فيها٠٠٠.

٢٠٦٧١ ـ الإمامُ الصّادقُ على : الأنفالُ ما لَم يُوجَفْ " عـ لَيهِ بَخَيلٍ ولا رِكـابٍ، أو قَـومُ صالحَوا، أو قَومٌ أعطَوا بأيدِيهِم، وكُلُّ أرضٍ خَرِبَةٍ، وبُطونُ الأودِيَةِ، فهُو لِرسولِ اللهِ عَلَيْه، وهُو للإمامِ مِن بَعدِهِ يَضَعُهُ حَيثُ يَشاءُ".

٢٠٦٧٢ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنّ الَّنيءَ والأنفالَ ما كانَ مِن أَرضٍ لَم يَكُن فيها هِراقَةُ دَم، أو قَومُ صالحوا، أو قَومُ أعطَوا بأيدِيهِم، وما كانَ مِن أَرضٍ خَرِبَةٍ، أو بُطونِ الأودِيَةِ، فهٰذا كُلُّهُ مِن النّيءِ فهٰذا للهِ وللرّسولِ، فما كانَ للهِ فهُو لرَسولِهِ يَضَعُهُ حَيثُ يَشاءُ، وهو للإمامِ مِن بَعدِ الرّسولِ<sup>(4)</sup>.

٢٠٦٧٣ عنه ﷺ - لمَّا سُئلَ عنِ الأنفالِ -: مِنها المَعادِنُ، والآجامُ ٥٠٠، وكلُّ أرضٍ لا رَبَّ لَما، وكلُّ أرضٍ بادَ أهلُها فهُو لَنا ٩٠٠.

٢٠٦٧٤\_ الإمامُ الصادقُ ﷺ : كُلُّ مالٍ لا مَولَىٰ لَهُ ولا وَرثَةَ لَهُ فَهُو مِن أَهلِ هذهِ الآيَةِ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفالِ قُلِ الأَنْفالُ للهِ ولِلرَّسُولِ﴾™.

٢٠٦٧٥ عند ﷺ ــ لَمَا سُنلَ عنِ الأنفالِ ــ : ماكانَ مِن الأرَضِينَ بادَ أهلُها وفي غَيرِ ذلكَ الأنفالُ هُوَ لَنا.

وقالَ: سُورَةُ الأنفالِ فيها جَدْعُ الأنفِ.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ٩ / ٥.

<sup>(</sup>٢) الإيجاف: سرعة السير. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١ / ٥٣٩ / ٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير العيّاشيّ: ٧/٤٧/٢.

<sup>(</sup>٥) الآجام جمع الأجَمَة \_محرّكة \_: الشجر الكثير العلتفّ ، ويقال له بالفارسيّة : «بيشه». (كما في هامش العصدر).

<sup>(</sup>٦\_٧) تفسير العيّاشيّ: ٢ / ٤٨ / ١١ وح ١٢.

وقالَ: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِن أَهْلِ القُرىٰ﴾ ﴿ ﴿فَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيهِ مِن خَيْلٍ ولا رِكابٍ ولكنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ﴾ ﴿ قَالَ: الغَيْءُ مَا كَانَ مِن أَمُوالٍ لَمَ يَكُن فيها هِراقَةُ دمٍ أَو قَتَلَ، والأَنفالُ مِثلُ ذلكَ هُو بَمَنزِلَتِهِ ﴿ .

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) الحشر : ۷ و ٦.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٧ / ١١ .

# النّافلة

وسائل الشيعة : ٣/ ٣١\_٧٧ باب ١٣ \_٣٣ «النوافل» .

كنز العمّال: ٧/ ٧٦٩، ٨/ ٣٨٣ «صلاة النوافل».

انظر: عنوان ٣٠٠ «الصلاة (٣): صلاة الليل».

### ٣٩٥٠ ـ النَّافِلَةُ

### الكتاب

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ ١٠٠.

﴿وَوَهَٰئِنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ ٣٠.

٢٠٦٧٦ الكافي عن الفُضيلِ: سألتُ أبا جعفر عن قولِ اللهِ عَزَّوجلَّ: ﴿اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلُواتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ قالَ: ﴿اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلُواتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ قالَ: ﴿ صَلَواتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ قالَ: ﴿ النَّافِلَةُ ٣٠.

٢٠٦٧٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنّ لِلقُلوبِ إقبالاً وإدباراً، فإذا أقبَلَت فــتَنَفَّلوا، وإذا أدبَــرَت فعلَيكُم بالفَريضَةِ

## ٣٩٥١ ـ تَقديمُ الفرائضِ علَى النَّوافلِ

٣٠٦٧٨ الإمامُ عليٌّ ﷺ : لا رُخصَةَ في فَرضٍ، ولا شِدَّةَ في نافِلَةٍ ٣٠.

٢٠٦٧٩ عنه على : إذا أضررت النَّوافِلُ بالفَرائض فارفضوها ١٠.

٧٠٦٨٠ عنه على : لا قُربَةَ بالنَّوافِلِ إذا أَضَرَّت بالفَرائضِ ١٠٠٠

(انظر) الفرائض: باب ٣١٩١.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٧٧.

<sup>(</sup>٣\_٤) الكافي: ٣/٢٦٩/٣ و ص١٦/٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) بشارة المصطفى: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الحكمة ٢٧٩ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٩ / ١٧٠ .

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الحكمة ٣٩. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٥٨/١٨.



## النميمة

البحار: ٧٥ / ٢٦٣ باب ٦٧ «النَّميمة والسُّعاية».

كنز العمّال: ٣ / ٦٥٤، ٨٨٦ «النَّميمة».

وسائل الشيعة : ٨ / ٦١٦ باب ١٦٤ «تحريم النَّميمة والمحاكاة» .

كنز العمّال : ٣ / ٤٨٦ ، ٨١٥ «السُّعاية والإضرار».

انظر: الصديق: باب ٢٢٠٦ حديث ١٠٢٦٢.

### ٣٩٥٢ ـ السِّعايَةُ

٢٠٦٨١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: شَرُّ النّاسِ المُنَلِّثُ. قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما المُثَلِّثُ؟ قالَ: الّذي يَسعىٰ بأخيهِ إِلَى السُّلطانِ فَهُلِكُ نَفسَهُ، وهُلِكُ أخاهُ، ويُهلِكُ السُّلطانَ٣٠.

٢٠٦٨٢\_عنه ﷺ : إيّاكُم وقاتِلَ الثَّلاثَةِ ، فإنّهُ مِن شِرارِ خَلقِ اللهِ. قيلَ : يا رسولَ اللهِ، وما قاتِلُ الثَّلاثَةِ؟ قالَ: رجُلٌ سَلَّمَ أخاهُ إلىٰ سُلطانِهِ فقَتَلَ نَفسَهُ، وقَتَلَ أخاهُ، وقَتَلَ سُلطانَهُ٣.

٢٠٦٨٣ - الإمامُ الصادقُ ﷺ : السّاعي قاتِلُ ثَلاثَةٍ : قاتِلُ نَفسِهِ، وقاتِلُ مَن يَسعىٰ بـهِ،
 وقاتِلُ مَن يَسعىٰ إلَيهِ ٣٠.

٢٠٦٨٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن سَعىٰ بأخيهِ إلىٰ سُلطانٍ أَحبَطَ اللهُ تعالىٰ عَمَلَهُ كُلَّهُ، وإن وَصَلَ إِلَيهِ مَكروهُ أو أذى جَعَلَهُ اللهُ تعالىٰ مَع هامانَ في درَجَةٍ في النّارِ ".

٢٠٦٨٥ ـ الإمامُ علي ﷺ لِرجُلِ رَفَعَ إلَيهِ كِتاباً فيهِ سِعايَةٌ ..: يا هذا، إن كُنتَ صادِقاً مَقَتناكَ، وإن كُنتَ كاذِباً عاقبناكَ، وإن أحبَبتَ القيلَةَ أقلناكَ. قالَ: بل تُقيلُني يا أميرَ المؤمنينَ ٠٠٠.

٢٠٦٨٦ عنه على: السّاعي كاذِبٌ لِمَن سَعِيٰ إِلَيهِ، ظَالِمٌ لَمَن سَعِيٰ عليه ١٠٠٠.

٧٠٦٨٧ عنه على : أكذِب السُّعايَةَ والنُّميمَةَ ، باطِلَةً كانَت أو صَحيحَةً ٠٠٠.

٨٠٦٨٨ عنه على : شَرُّ النَّاسِ مَن سَعىٰ بالإخوانِ ونَسِي الإحسانَ ٩٠٠.

٢٠٦٨٩ عنه على : النَّهَمَةُ شِيمَةُ المَارِقِ ١٠٠.

٢٠٦٩٠ عنه على: أسوأ الصّدق الّغيمَةُ ٧٠٠.

٢٠٦٩١ عنه ﷺ : مَن سَعَىٰ بِالنَّفِيمَةِ حَارَبَهُ الْقَرِيبُ وَمَقَتَهُ الْبَعِيدُ٣٠.

٢٠٦٩٢ عنه على : بِئسَ السَّعيُ التَّفرِقَةُ بينَ الألِيفينِ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) جامع الأحاديث: ٨٩.

<sup>(</sup>٢)كنز العتبال: ٨٨٤٦.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٧٢/١٠٨.

<sup>(</sup>٤)كنز العمّال: ٧٥٤٥.

<sup>(</sup>٥) الاختصاص: ١٤٢.

<sup>(</sup>٦\_٢١) غرر الحكم: ٦٨٣٣. ١٨٣٣. ٥٧١٣. ٥٧١٠، ٢٩٣٩. ٢٨٧٨. ٤٤١٢ .

### ٣٩٥٣ ـ التَّحذيرُ مِن النَّميمةِ

### الكتاب

﴿وَلَا تُطِعْ كُلُّ حَلَّانٍ مَهِينٍ \* هَنَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ١٠٠٠.

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِـنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّنَةً يَكُنْ لَهُ كِـفْلٌ مِـنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً ﴾ ".

### التّفسير :

الحَلَّاف كثير الحَلف، ولازم كثرة الحلف والإقسام في كلّ يسير وخطير وحقّ وباطل، أن لا يحترم الحالف شيئاً ممّا يقسم به، وإذا كان حلفه بالله فهو لا يستشعر عظمة الله عزّ اسمه، وكنىٰ به رذيلة.

والمَهين من المهانة بمعنَى الحقارة، والمراد به حقارة الرأي، وقيل: هو المكـثار في الشرّ. وقيل: هو الكذّاب.

والهَمَّاز مبالغة من الهمز، والمراد به العيّاب والطعّان، وقيل: الطعّان بـالعين والإشــارة، وقيل: كثير الاغتياب.

والمُشّاء بنميم، النميم: السعاية والإفساد، والمشّاء به هو نقّال الحديث من قوم إلىٰ قوم علىٰ وجه الإفساد بينهم ٣٠.

وفي مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: ومَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً ﴾: قيل فيه أقوال، أحدها: أنّ معناه من يصلح بين اثنين ويَكُنْ لَهُ نَصيبٌ مِنْها ﴾ أي يكن له أجر منها وومَن يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّنَةً ﴾ أي يمشي بالنميمة ويَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنها ﴾ أي إثم منها، عن الكلبيّ عن ابن عبّاس ".

<sup>(</sup>۱) القلم : ۱۱،۱۰.

<sup>(</sup>٢) النساء : ٨٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الميزان: ١٩ / ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان: ٣ / ١٢٩.

٣٠٦٩٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إيّاكُم والَّغيمَة ٥٠٠.

٢٠٦٩٤ عنه ﷺ : إيَّاكُم والعَصَّهُ؛ الَّهٰيمَةَ القالَةَ بينَ النَّاسِ٣٠.

٢٠٦٩٦ عنه ﷺ : لا يَعضَهُ بَعضُكُم بَعضاً ١٠٠٠

٢٠٦٩٧ ـ الإمسامُ عسليًّ ﷺ : إيّاكَ والَّن يمنة ؛ فالنّها تَـزرَعُ الضَّـغينَة وتُـبَعِّدُ عـنِ اللهِ والنّاس

٢٠٦٩٨ ـ عنه ﷺ : إيّاكُم والَّغَائمَ؛ فإنَّها تُورِثُ الضَّغائنَ ٣٠.

٢٠٦٩٩ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إيّاكَ والَّغيمَةَ ؛ فإنَّها تَزرَعُ الشَّحناءَ في قُلوبِ الرِّجالِ ٩٠.

٢٠٧٠٠ عنه ﷺ \_ مِن كِتابِهِ إلى النَّجاشِيِّ والي الأهوازِ \_: إيّاكَ والسُّعاةَ وأهلَ النَّمانمِ،
 فلا يَلتَزَقَنَّ بكَ أَحَدٌ مِنهُم، ولا يَراكَ اللهُ يَوماً ولا لَيلَةً وأنتَ تَقبَلُ مِـنهُم صَرفاً ولا عَـدلاً.
 فيَسخَطَ اللهُ علَيكَ ويَهتِكَ سِترَكَ ١٠٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) كنز العثال: ٨٣٤٨، ٨٣٥٤.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية : في حديث البيمة «ولا يعضه بعضنا بعضاً» أي لايرميه بالعضيهة , وهي البهتان والكذب ، وقد عَضَهَه يَمْضَهُه
عضهاً .

ومنه الحديث «ألا أنْبَنكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس». هكذا يُروى في كتب الحديث، والذي جاء فيكتب الفريب: «ألا أنبّنكم ما العِضّة؟» بكسر العين وفتح الضاد .

وفي حديث آخر «إيّاكم والعضة» قال الخطابيّ ، قال الزمخشريّ : «أصلها العِضْهَة ، فعلة من العضَه ، وهو البّهت ، فحذفت لائمه كما حُذفت منالستة والشفة، وتُجمع على عِضِين ، يقال : بينهم عِضَةٌ قبيحة من العَضِيهة» .

ومنه الحديث «أنّه لعن العاضِهَة، والمُسْتَعْضِهة» قيل: هي الساحرة والمستسحرة، وسُمّي السُّحر عَضْها كأنّه كذب وتخييل لا حقيقة له ... (النهاية: ٣/٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) صعيح مسلم: ٢٦٠٦.

<sup>(</sup>٥)كنز العمّال : ٨٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٢٦٦٣.

<sup>(</sup>۷ ـ ۹) البحار : ۲۱/۲۹۳/۷۱ و ۲۲/۲۰٤/۷۸ و ۲۷/۱۹۰/۱۱.

٢٠٧٠١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : ألا أُخبِرُكُم بشِرارِكُم؟ قالوا: بليٰ يا رسولَ اللهِ. قالَ: المَشّاؤونَ بالَّغيمَةِ، المُفَرِّقونَ بَينَ الأَحِبَّةِ، الباغُونَ لِللْبَرَآءِ العَيبَ٠٠٠.

٢٠٧٠٢ عنه ﷺ : إحذر الغِيبَة والنَّميمَة ؛ فإن الغِيبَة تُفطِرُ ، والنَّميمَة تُوجِبُ عَذابَ القَبرِ ١٠٠٠ عنه ﷺ : كادَتِ النَّميمَةُ أن تَكونَ سِحراً ١٠٠٠ عنه ﷺ : كادَتِ النَّميمَةُ أن تَكونَ سِحراً ١٠٠٠ .

٢٠٧٠٤ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ مِن أكبَرِ السِّحرِ الَّمْيمَةَ ؛ يُفَرَّقُ بها بَينَ المُتُحابَّينِ، ويُجلَبُ العَداوَةُ علَى المُتُصافِيَينِ، ويُسفَكُ بها الدِّماءُ، ويُهدَمُ بها الدُّورُ، ويُكشَفُ بها السُّتورُ، والَّفّامُ أشَرُّ مَن وَطئَ علَى الأرضِ بقَدَمْ ".

٢٠٧٠٥ ــ رسولُ الله ﷺ : كمّا أُسرِيَ بِي رأيتُ امرأةً رأسُها رأسُ خِنزيرٍ ، وبَدَنُها بَدَنُ الحِهارِ ،
 وعليها ألفُ ألفِ لَونِ مِن العَذابِ ، فسئلَ: ما كانَ عَمَلُها؟ فقالَ: إنّها كانتَ غَامَةً كذّابَةً ٠٠٠.

٢٠٧٠٦ عنه ﷺ: أَتَانِيَ البَارِحَةَ رَجُلانِ ، فاكتَنَفانِي ، فانطَلَقا بِي ، حتَّىٰ أَتَيَا علىٰ رَجُلٍ فِي يَدِهِ كُلَّابٌ يُدخِلُهُ فِي فِي رَجُلٍ ، فيَشُقُّ شِدقَهُ ، حتَّىٰ يَبلُغَ لِحيَيهِ ، فيَعودُ فيأَخُذُ فيهِ ، فقلتُ : مَن هٰذا؟ قالَ: هُمُ الَّذينَ يَسعَونَ بِالَّغيمَةِ ٣٠.

٢٠٧٠٧ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : لا تَعجَلَنَّ إلىٰ تَصديقِ واشِ وإن تَشَبَّهَ بالنَّاصِحينَ™.

٢٠٧٠٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ الَّذي يَرفَعُ الحَديثَ هُو القَتَّاتُ٣٠.

٢٠٧٠٩ عنه ﷺ : لا يَدخُلُ الجَنَّةَ غَاَّمٌ (وفي روايةٍ : قَتَاتُ) ٣٠.

-٢٠٧١- عنه ﷺ : إنَّ الَّمْيمَةَ والحِقدَ في النَّارِ لا يَجتَمِعانِ في قَلبِ مُسلِمٍ ٥٠٠.

(انظر) المعاد (٣): باب ٢٩٨٩ حديث ١٤٥١٦.

<sup>(</sup>١) الخصال: ١٨٣ / ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٢٧/ ٦٧ / ٦.

<sup>(</sup>٣) كنز المثال: ٨٣٥١.

<sup>(</sup>٤٠٠٥) البحار: ١٤/٢١/٦٣ و ٧/٢٦٤/٧٥.

<sup>(</sup>٦) كنز العثال: ٨٣٥٥.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ١٠٣٢٧.

<sup>(</sup>۸) كنز العثال: ۲۵۳۸.

<sup>(</sup>۹-۹) الترغيب والترهيب: ٣/ ٤٩٥/١ و ص ٤٩٨.٥.



البحار: ٢٦ / ٣٢٨ باب ٦٧ «جوامعُ مَناهي النّبيُّ ﷺ».

انظر: عنوان ۱۰۷ «الحرام».

اللعن: باب ٢٥٧٤، ٢٥٧٥.

### ٣٩٥٤ ـ جوامع المناهي في القرآنِ الكريم

### الكتاب

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَـنِ الْـفَحْشَاءِ وَالْمَـنْكِ وَالْـبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ... وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّمَا عِـنْدَ اللهِ هُــوَ خَـيْرٌ لَكُــمْ إِنْ كُـنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ٩٠.

﴿قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾".

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِاللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْخُسِنِينَ﴾ ٣٠.

﴿وَإِذِ اسْتَسْقَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلَا تَعْمَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾'".

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَغْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ٩٠٠.

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُــُوهُ خَــُوْفاً وَطَــَمَعاً إِنَّ رَحْمَــَةَ اللهِ قَــرِيبٌ مِــنَ الْخُسِنِينَ﴾٣٠.

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْثاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ غَنْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَـقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقَّ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْبَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ ذِلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ \* وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْبَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَكُولُ وَاللَّهُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَكْفِفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \* وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً

<sup>(</sup>١) النحل ; ٩٠ \_ ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٣٣.

<sup>(</sup>٣ـ٤) البقرة: ١٩٥، ٦٠.

<sup>(</sup>٥) الشعراء : ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) الأعراف : ٥٦.

فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ١٠٠.

(انظر) البقرة: ٢٥، ١٩٧ والمائدة: ١٧٠١٦ والأنفال: ٣٦ والتوية: ٣٧.

### ٣٩٥٥ ــ مَناهي النّبِيُّ ﷺ

٢٠٧١١ بِحَارِ الأنوارِ عِن البَرَاءِ بِنِ عَاذِبٍ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عِن سَبِعٍ وأَمَرَ بِسَبِعٍ: نَهَانا أن نَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشَّرِبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وقالَ: مَن شَرِبَ فيها في الدُّنيا لَمَ يَشرَبُ فيها في الآخريرِ والدِّيباجِ يَشرَبُ فيها في الآخريرِ والدِّيباجِ وعن لُبسِ القِسِيِّ، وعَن لُبسِ الحَريرِ والدِّيباجِ والإستَبرَقِ. وأَمَرَنا باتِّباعِ الجَنائزِ، وعِيادَةِ المَريضِ، وتَسميتِ العاطِسِ، ونُصرَةِ المَظلومِ، وإلاستَبرَقِ. وأَمَرَنا باتِّباعِ الجَنائزِ، وعِيادَةِ المَريضِ، وتَسميتِ العاطِسِ، ونُصرَةِ المَظلومِ، وإلاستَبرَقِ، وإبرارِ القَسَم. \_قالَ الخليلُ بنُ أَحمَدَ: لَعلَّ الصَّوابَ إبرارُ المُسَمِ -".

٢٠٧١٢ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ : نَهَىٰ رسولُ اللهِ ﷺ أَن يُسلَّمَ علىٰ أَربَـعَةٍ : عــلَى السَّكــرانِ في سُكرِهِ، وعلىٰ مَن يَعمَلُ الَّمَاثيلَ، وعلىٰ مَن يَلعَبُ بالنَّردِ، وعلىٰ مَن يَلعَبُ بــالأربَعَةَ عَــشَرَ، وأنا أَذِيدُكُمُ الخامِسَةَ: أنهاكُم أن تُسَلِّموا علىٰ أصحابِ الشَّطرَنجِ ٣.

٢٠٧١٣ ـ مَعَاني الأخبارِ: نَهَىٰ [ﷺ] عَنِ الْمُعَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ.

فَالْمُعَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرِعِ وَهُو فِي سُنبُلِهِ بِالبُرِّ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَقَلِ، وَالْحَقَلُ هُو الَّذِي تُسَمِّيهِ أَهْلُ العِراقِ القَراحَ، ويُقال في مَثَلٍ: «لا تُنبِتُ البَقلَةَ إِلَّا الْحَقلَةُ». والمُزابَنَةُ بَيْعُ الَّمَرِ في رُؤُوسِ النَّخل بالَّمَرِ<sup>نِي</sup>.

٢٠٧١٤\_معاني الأخبار: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ في العَرايا.

واحِدُها عَرِيَّةُ ؛ وهِي النَّخلَةُ يُغريها صاحِبُها رجُلاً مُحتاجاً، والإعراءُ أن يَجعَلَ لَهُ ثَمَـرَةَ عامِها، يَقولُ: رُخِّصَ لِرَبُّ النَّخلِ أن يَبتاعَ مِن تلكَ النَّخلَةِ مِن المَعرا بِتَمرٍ لمَوضِعِ حاجَتِهِ.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥١\_١٥٢.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٧٦ / ٣٤٠ / ٩.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٢٣٧ / ٨٠.

<sup>(</sup>٤) معانى الأخبار: ٢٧٧.

قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَعَثَ الخُرُّاصَ قَالَ: خَفَّفُوا فِي الْخَرَصِ ؛ فَـاِنَّ فِي المــالِ العَــرِيَّةَ والوَصِيَّةَ١٠٠.

٢٠٧١٥\_معاني الأخبار: نَهَىٰ ﷺ عَنِ الْمُعَابَرَةِ .

وهِيَ المُزارَعَةُ بِالنِّصفِ والثَّلْثِ والرَّبعِ وأقلَّ مِن ذَلكَ وأكثَرَ، وهُو الخُبرُ أيضاً. وكانَ أبو عُبَيدٍ يقولُ: لهٰذَا سُمِّيَ الأكّارُ الحَبَيرَ؛ لأنَّهُ يَعْبُرُ الأرضَ. والْحَابَرَةُ: المُواكَرَةُ، والحِبرَةُ: الفِعلُ، والحَبيرُ: الرَّجُلُ، ولهٰذَا سُمِّيَ الأكّارَ لأنَّهُ يُؤاكِرُ الأرضَ أي يَشُقُها™.

٢٠٧١٦\_معاني الأخبار: نَهَىٰ ﷺ عَنِ الْمُعَاضَرَةِ.

وهُو أَن تُباعَ الْثَمَارُ قَبَلَ أَن يَبدوَ صَلاحُها وهِي خُضرٌ بَعدُ، ويَدخُلُ فِي الْمُعاضَرَةِ أَيضاً بَيعُ الرّطابِ والبُقولِ وأشباهِهِما٣.

٢٠٧١٧ ـ معاني الأخبار: نَهَىٰ ﷺ عَن بَيعِ الَّقَرِ قَبل أَن يَزهُوَ.

وزَهُوهُ أَن يَحْمَرَّ أَو يَصفَرَّ، وفي حديثٍ آخَرَ نَهَىٰ عَن بَيعِهِ قَبلَ أَن يُشَقِّحَ، ويقالُ: يَشقَح، والتَّشقيحُ هُو الزَّهُوُ أيضاً، وهُو مَعنیٰ قَولِهِ: «حتیٰ تأمَنَ العاهَةَ» والعاهَةُ الآفَةُ تُصيبُهُ<sup>ر</sup>».

٢٠٧١٨\_معاني الأخبار: نَهَىٰ ﷺ عَنِ المُنابَذَةِ والمُلامَسَةِ وبَيعِ الحَصاةِ.

فِي كُلِّ واحِدَةٍ مِنها قَولانِ: أمَّا المُنابَذَةُ فَيُقالُ: إنّها أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لصاحِبهِ: إنبِذُ إليَّ النَّوبَ أَو غَيرَهُ مِن المَتاعِ، أو أُنبِذُهُ إلَيكَ وقد وَجَبَ البَيعُ بكذا وكذا. ويُقالُ: إنّا هُو أَن يَقُولَ الرَّجُلُ: إذا نَبَذَتَ الحَصَاةَ فَقد وَجَبَ البَيعُ، وهُو مَعنىٰ قَولِهِ: أَنّهُ نَهىٰ عَن بَيعِ الحَصاةِ. والمُلامَسَةُ أَن تَقُولَ: إذا لَمَستَ ثَوبِي أو لَمَستُ ثَوبَكَ فَقد وَجَبَ البَيعُ بكذا وكذا. ويقالُ: بل هُو المُلامَسَةُ أَن تَقُولَ: إذا لَمَستَ ثَوبِي أو لَمَستُ ثَوبَكَ فَقد وَجَبَ البَيعُ بكذا وكذا. ويقالُ: بل هُو أَن يَلمِسَ المَتاعَ مِن وَراءِ النَّوبِ ولا يَنظُرَ إلَيهِ فَيَقَعَ البَيعُ علىٰ ذٰلكَ، وهٰذهِ بُيوعُ كانَ أهـلُ الجاهِليَّةِ يَتَبايَعُونَهَا فَنهَىٰ رسولُ اللهِ عَلَيُّا عَنها لأنها غَرَرُ كُلُها».

٢٠٧١٩ ـ معاني الأخبار: نَهَىٰ ﷺ عَنِ الْجُعْرِ.

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار : ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢ - ٥) معانى الأخبار: ٢٧٨.

وهُو أَن يُباعَ البَعيرُ أَو غَيرُهُ بما في بَطنِ النَّاقَةِ، ويُقالُ مِنهُ: أَمجَرْتُ في البَيع إلمجاراً ١٠٠.

٢٠٧٢٠\_معاني الأخبار: نَهَىٰ ﷺ عَنِ المُلاقِيحِ والمَضامِينِ.

فالمَلاقِيحُ ما في البُطونِ وهِي الأجِنَّةُ، والواحِدَةُ مِنها «مَلقوحَةٌ»، وأمَّا المَضامِينُ فِيهًا في أصلابِ الفُحولِ، وكانوا يَبيعونَ الجَمنينَ في بَطنِ النَّاقَةِ وما يَـضرِبُ الفَحلُ في عـامهِ أو في أعوام<sup>٣</sup>.

٢٠٧٢١\_معاني الأخبار: نَهَىٰ ﷺ عَن بَيع حَبَلِ الحَبَلَةِ.

فَمَناهُ وَلَدُ ذَلَكَ الْجَنَيْنِ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ، وقالَ غَيْرُهُ: هُو نَتاجُ النَّتاجِ وذُلَكَ غَرَرٌ...٣.. ٢٠٧٢٢\_أيضاً: نَهَىٰ ﷺ عَن تَقصيصِ القُبورِ.

وهُو التَّجصيصُ، وذلكَ أنَّ الجَصَّ يقالُ لَهُ: القَصَّةُ، يقالُ مِنه: قَصَصتُ القُبورَ والبُيوتَ إذا جَصَّصتُها<sup>،،</sup>

٢٠٧٢٣ معاني الأخبار: نَهَىٰ ﷺ عَن قبلٍ وقالٍ ، وكَثرَةِ السُّؤالِ ، وإضاعَةِ المالِ ، ونَهىٰ عن
 عُقوقِ الأُمَّهاتِ ووَأَدِ البَناتِ ومَنع (اللهوهاتِ .

يقالُ: إنّ قولَهُ: «إضاعَةِ المالِ» يكونُ في وجهينِ: أمّا أحدُهُما \_وهُو الأصلُ \_فما أنفِقَ في معاصي اللهِ عَزَّوجلً مِن قَليلٍ أو كَثيرٍ، وهُو السَّرَفُ الّذي عابَهُ اللهُ تعالىٰ ونَهىٰ عَنهُ، والوَجهُ الآخَرُ دَفعُ المالِ إلىٰ ربِّهِ ولَيس لَهُ بَمَوضِعٍ، قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ: ﴿وَابْتَلُوا اليَتَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُم رُشْداً ﴾ وهُو العقلُ ﴿فَاذْفَعُوا إلَيهِم أَمُوالَهُم ﴾ ﴿ وقَد قيلَ: إنّ الرُّشدَ صَلاحٌ في الدِّينِ وحِفظُ المالِ.

وأمَّا كَثْرَةُ السُّؤالِ فإنَّهُ نَهِىٰ عَن مَسأَلَةِ النَّاسِ أموالَهُم، وقد يكونُ أيضاً مِن السُّؤالِ عنِ

<sup>(</sup>١ ـ ٣) معاني الأخيار : ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخبار : ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٦.

الأُمورِ وكَثْرَةِ البَحْثِ عنها، كما قالَ عَزَّوجلَّ: ﴿لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤكُم﴾ ١٠٠. وأمّا وَأَدُ البَناتِ فإنّهُم كانوا يَدفِنونَ بَناتِهم أحياءً، ولهذا كانوا يُسَمُّونَ القَبرَ صِهراً.

وأمّا قولُهُ: «نَهىٰ عَنَ قيلٍ وقالٍ» القالُ مَصدَرُ، ألا تَرىٰ أَنّهُ يَقولُ: «عَن قيلٍ وقالٍ» فكأنّهُ قالَ: عَن قيلٍ وقولٍ، يُقالُ على هذا: قلتُ قَولاً وقِيلاً وقالاً، وفي حَرفِ عبدِ اللهِ وذلكَ عِيسَى بنُ مَرْيمَ قالَ الحَقِّ، " وهُو مِن هذا، فكأنّهُ قالَ: قَولَ الحَقِّ.".

٢٠٧٢٤\_معاني الأخبار: نَهَىٰ ﷺ عَنِ النَّبَقُّرِ فِي الأهل والمالِ.

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: أَصْلُ التَّبَقُّرِ التَّوَشُّعُ والتَّفَتُّحُ، ومِنهُ يقالُ: بَقَرَتُ بَطْنَهُ، إِنَّمَا هُــو شَــقَقَتُهُ وفَتَحتُهُ، وسُمِّي أبو جعفرٍ ﷺ «الباقِرَ» لأنَّهُ بَقَرَ العِلمَ أي شَقَّهُ وفَتَحَهُ<sup>،</sup>".

٢٠٧٢٥\_معاني الأخبار: نَهَىٰ ﷺ أَن يُدَبِّحَ الرَّجُلُ فِي الصّلاةِ كَمَا يُدَبِّحُ الحِيارُ.

ومعناهُ أن يُطأطِئَ الرَّجُلُ رأسَهُ في الرُّكوعِ حتىٰ يَكونَ أَخفَضَ مِن ظَهرِهِ «وكانَ ﷺ إذا رَكَعَ لَم يُصَوَّبُ رأسَهُ ولَم يُقنِعُهُ»، معناهُ أنّهُ لَم يَرفَعْهُ حتىٰ يَكونَ أعلىٰ مِن جَسَدِهِ، ولْكَنْ بَينَ ذَلكَ، والإقناعُ رَفعُ الرّأسِ وإشخاصُهُ، قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعي رُوْوسِهِ مُهُ ﴿ والّذي يُستَحَبُّ مِن هٰذا أن يَستَويَ ظَهرُ الرّجُلِ ورَأسُهُ في الرُّكوعِ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ إذا رَكعَ لَو صُبَع علىٰ ظَهرِهِ ماءٌ لاستَقرَّ، وقالَ الصّادقُ ﷺ ؛ لا صَلاةً لِلسَن لَم يُقِمْ صُلبَهُ في رُكوعِهِ وسُجودِهِ ﴿ .

٢٠٧٢٦ معاني الأخبار: نَهن على عن اختناث الأسقية .

ومعنى الاختِناثِ أن يَثنيَ أفواهَها ثُمَّ يَشرَبَ مِنها. وأصلُ الاختِناثِ التَّكشُّرُ، ومِن هٰذا سُمِّيَ الْمُخَنَّثُ لِتَكشُّرِهِ، وبهِ سُمُّيَتِ المَرَأَةُ خُنثىٰ. ومعنى الحديثِ في النَّهـي عن اختِناثِ الأسقِيَةِ يُفَسَّرُ علىٰ وَجهَينِ: أَحَدُهُما: أنّهُ يُخافُ أن يكونَ فيهِ دابَّةٌ، والّذي دارَ علَيهِ معنى الحــديثِ

<sup>(</sup>۱) المائدة : ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) كذا، والآية في سورة مريم: ٣٤ «قولَ الحقِّ»، والمراد قراءة ابن مسعود ظاهراً. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣-٤) معانى الأخبار : ٢٧٩. ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم: ٤٣.

<sup>(</sup>٦) معاني الأخبار: ٢٨٠.

أَنَّهُ اللَّهِ نَهِيٰ عَن أَن يُشرَبَ مِن أَفواهِها ١٠٠٠.

٧٠٧٢٧ ـ معاني الأخبار: نَهَىٰ ﷺ عَنِ الجِدادِ باللَّيلِ.

يَعني جِدادَ النَّخلِ، والجِيدادُ الصِّرام، وإنَّما نَهَىٰ عَنهُ باللَّيلِ لأنَّ المَساكينَ لا يَحضُرُونَهُ٣٠.

٢٠٧٢٨ ـ معاني الأخبار: قالَ ﷺ: لا تَعضِيَةَ في مِيراثٍ.

ومَعناهُ أَن يَمُوتَ الرِّجُلُ ويَدَعَ شيئاً إِن قُسِّمَ بَينَ وَرَثَتِهِ \_إذا أَرادَ بَعضُهُم القِسمَة \_كانَ في ذلكَ ضَرَرٌ علَيهِم، أو على بَعضِهِم، يقولُ: فلا يُقسَّمْ ذلكَ وتلكَ التَّعضِيةُ، وهِيَ التفريقُ، وهِيَ مأخوذُ من الإعضاءِ يُقالُ: عَضَّيتُ اللَّحمَ إِذا فَرَّقتُهُ، وقالَ اللهُ عَزَّوجلَّ: والذينَ جَعَلوا القُرْآنَ عِضِينَهِ أَي آمنوا بِبَعضِهِ وكَفَروا بِبَعضِهِ، وهذا مِن التَّعضِيةِ أيضاً أنْهُم فَرَّقوهُ، والشّيءُ الذي عِضِينَهُ أَي آمنوا بِبَعضِهِ وكَفَروا بِبَعضِهِ، وهذا مِن التَّعضِيةِ أيضاً أنْهُم فَرَّقوهُ، والشّيءُ الذي لا يَحتَمِلُ القِسمَة مِثلُ الحَبَّةِ مِن الجَوهرِ لأنّها إِن فُرَّقَت لَم يُنتَفَعْ بِها، وكَذَلكَ الحَبَّامُ إذا قُسِّمَ، وكذَلكَ الطَّيلسانُ مِن الثِّيابِ وما أشبَهَ ذلك مِن الأشياءِ. وهذا بابٌ جَسيمٌ مِن الحُكمِ يَدخُلُ فيهِ المحتديثُ الآخَرُ «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ في الإسلامِ»، فإن أرادَ بَعضُ الوَرَثَةِ قِسمَةَ ذلكَ مَن يُعْبُهُ بَينَهُم ".

٧٠٧٢٩\_معاني الأخبار: نَهَىٰ ﷺ عَن لُبسَتَينِ: اشتِالِ الصَّمَّاءِ، وأَن يَحتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوبٍ لَيسَ بَينَ فَرجِهِ وبَينَ السَّمَاءِ شَيءٌ.

قالَ الأصمَعِيُّ: اشتِالُ الصَّاءِ عندَ العَرَبِ أَن يَشتَمِلَ الرَّجُلُ بِثَوبِهِ فَيُجَلِّلَ بِهِ جَسَدَهُ كُلَّهُ ولا يَرفَعَ مِنهُ جانِباً فَيُخرِجَ مِنهُ يَدَهُ، وأمّا الفُقَهاءُ فإنَّهُم يَقولُونَ: هُو أَن يَشتَمِلَ الرَّجُلُ بِتَوبٍ واحِدٍ لَيس علَيهِ غَيرُهُ، ثُمِّ يَرفَعَهُ مِن أَحَدِ جانِبَيهِ فَيَضَعَهُ علىٰ مَنكِبِهِ يَبدو مِنهُ فَرجُهُ، وقالَ الصّادقُ ﷺ : التِحافُ الصَّاءِ هُو أَن يُدخِلَ الرَّجُلُ رِداءَهُ تَحْتَ إِبطِهِ ثُمَّ يَجَعَلَ طَرَفَيهِ علىٰ مَنكِبٍ واحِدٍ، وهٰذا هُو التّأويلُ الصَّحِيحُ دُونَ ما خالَفَهُ\*

٢٠٧٣٠\_معاني الأخبار: نَهَىٰ ﷺ عَن ذَبائح الجِنِّ.

<sup>(</sup>١\_٢) معاني الأخبار : ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) الجِجر : ٩٦.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) معاني الأخبار: ٢٨١.

وذَبائحُ الجِنِّ أَن يَشتَرَيَ الدَّارَ أَو يَستَخرِجَ العَينَ أَو مَا أَشبَهَ ذُلِكَ فَيَذبَحَ لَـهُ ذَبِيحَةً لِلطِّيْرَةِ. قَالَ أَبُو عُبَيدٍ: معناهُ أَنَّهُم كانوا يَتَطيَّرُونَ إلىٰ هذا الفِعلِ عَافَةَ إِن لَم يَذبَحوا أَو يُطعِموا أَن يُصيبَهُم فيها شَيءٌ مِن الجِنِّ، فأبطَلَ النَّبِيُّ ﷺ هٰذا ونَهىٰ عَنهُ ١٠٠.

٢٠٧٣١ ـ معاني الأخبار: قال ﷺ : لا يُورَدُنَّ ذو عاهَةٍ علىٰ مُصِحٍّ.

يَعني الرَّجُلَ يُصيبُ إِبِلَهُ الجَرَبُ أَوِ الدّاءُ فقالَ: لا يُورِدَنَّهَا علىٰ مُصِحٍّ، وهُو الّذي إبِلُهُ وماشِيَتُهُ صِحاحٌ بَرينةً مِن العاهَةِ. قالَ أَبو عُبَيدٍ: وَجهُهُ عِندي \_ واللهُ أَعلَمُ \_ أَنّهُ خافَ أَن يَنزِلَ بهٰذهِ الصَّحاحِ مِن اللهِ عَزَّوجلَّ ما نَزَلَ بِتِلكَ، فيَظُنَّ المُصِحُّ أَنَّ تــلكَ أَعــدَتْها فـيأثَمَ في ذٰلكَ٣٠.

٢٠٧٣٢ معاني الأخبار: قالَ ﷺ: لا تُصِرُّوا الإبلَ والغَنَمَ، مَنِ اشتَرَىٰ مُصَرَّاةً فهُو بآخِرِ النَّظَرَينِ ؛ إن شاءَ رَدَّها ورَدَّ مَعَها صاعاً مِن تَمَرٍ.

المُصَرَّاةُ يَعني النّاقَةَ أَو البَقَرَةَ أَو الشّاةَ قد صُرِّيَ اللَّبَنُ فِي ضَرَعِها ؛ يَعني حُبِسَ فيهِ وجُمعَ ولَم يُحلَبُ أَيّاماً ، وأصلُ التَّصرِيَةِ حَبسُ الماءِ وجَمعُهُ ، يقالُ : مِنهُ صَرَيتُ الماءَ وصَرَّيتُهُ ، ويُقالُ : «ماءٌ صَرىٰ» مقصُوراً ، ويُقالُ : مِنهُ سُمِّيَتِ المُصَرَّاةُ كَا نَّها مِياهُ اجتَمَعَت ، وفي حَديثٍ آخَرَ : «مَنِ اسْتَرَىٰ مُحَفَّلَةٌ لأَنَّ اللَّبنَ حَفِلَ فِي ضَرعِها «مَنِ اسْتَرَىٰ مُحَفَّلَةٌ فَرَدَّها فلْيَرُدُ مَعَها صاعاً » . وإنّما شُمِّيت مُحَفَّلَةً لأَنَّ اللَّبنَ حَفِلَ في ضَرعِها واجتَمَع ، وكلُّ شيءٍ كثَّر تَهُ فَقد حَفَّلَتَهُ ، ومِنهُ قِيلَ : قد أحفَلَ القَومُ إذا اجتَمَعوا وكَثُرُوا ، ولهذا عُمِيلًا القَومِ ، وجَمعُ الحَفِلِ مَحافِلُ ".

٣٠٧٣٣ معاني الأخبار: قولُهُ ﷺ: لا خِلابَةَ.

يَعني الخداعة، يُقالُ: خَلَبتُهُ أَخلِبُهُ خِلابَةً إِذَا خَدَعتُهُ...

٢٠٧٣٤\_معاني الأخبار: نَهِيْ ﷺ عنِ الإرفاءِ. وهِي كَثْرَةُ التَّدَهُّنِ ﴿ .

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار: ٢٨٢، وإنّما فشر الحديث هكذا، لما روي عنه ﷺ أنّه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولاشؤم ولا سفر ... الحديث.

<sup>(</sup>٣.٤) معاني الأخبار : ٢٨٢. (٥) معاني الأخبار : ٢٨٣.

٢٠٧٣٥ ـ معاني الأخبار: قالَ ﷺ: إيّاكُم والقُعودَ بالصُّعُداتِ، إلّا مَن أدّىٰ حَقَّها.

الصُّعُداتُ الطُّرقُ، وهُو مأخوذُ مِن الصَّعيدِ، والصَّعيدُ التُّرابُ، وجَمَعُ الصَّعيدِ الصُّعُدُ، ثُمَّ الصُّعُداتُ جَمعُ الجَمعِ، كما يقالُ: طَريقُ وطُرُقُ ثُمَّ طُرُقاتُ، قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ وفتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً ﴾ فالتَّيَمُّمُ التَّعَمُدُ للشّيءِ يقالُ مِنهُ: أَمَتُ الْعَنْ فلاناً (فأنا) أَوْمُهُ أَمّا وتَأَمَّتُهُ وتَيَمَّمتُهُ كُلُّهُ عَمَّدَتُهُ وقَصَدتُ لَهُ، وقد رُويَ عَنِ الصّادقِ عِلاَ أَنّهُ قالَ: الصَّعيدُ المَوضِعُ المُرتَفِعُ، والطَّيِّبُ (المَوضِعُ) الذي يَنحَدِرُ عَنهُ الماءُ اللهُ فَا اللهُ ضِعُ) الذي يَنحَدِرُ عَنهُ الماءُ اللهُ فَا اللهُ ضِعُ) الذي يَنحَدِرُ عَنهُ الماءُ اللهُ اللهُ

٢٠٧٣٦ معاني الأخبار: قال ﷺ: لاغِرارَ في الصّلاةِ ولا تَسليمَ.

٢٠٧٣٧\_معاني الأخبار: قالَ ﷺ: لا تَناجَشوا ولا تَدابَروا.

مَعناهُ أَن يَزيدَ الرَّجُلُ الرِّجُلَ فِي ثَمَنِ السَّلَعَةِ وهُو لا يُريدُ شِراءها، ولَكنْ ليَسمَعَهُ غَيرُهُ فيزيدَ لِزيادَتِهِ، والنّاجِشُ الحنائنُ. وأمّا التّدابُرُ فالمُصارَمَةُ والهِجرانُ، مَأْخُـوذٌ مِـن أَن يُـولِي الرّجُلُ صاحِبَهُ دُبُرَهُ ويُعرِضَ عَنهُ بوَجهِهِ ٣٠.

٢٠٧٣٨\_معاني الأخبار عن أبي هُرَيرةَ وعبدِ اللهِ بنِ عـبّاسٍ: خَطَبَنا رســولُ اللهِ ﷺ قَــبلَ

<sup>(</sup>١) النساء: ٤٣، المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٢) في المصدر «أمت» والصحيح ما أثبتناه كما في البحار: ٤٦٦/٧٥.

<sup>(</sup>٤-٤) معاني الأخبار : ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) معاني الأخبار : ٢٨٤.

وَفَاتِهِ ـ وهِيَ آخِرُ خُطَبَةٍ خَطَبَهَا بِالمَدينَةِ حَتَىٰ لَحِقَ بِاللّٰهِ عَزَّوجلَّ ـ فَوَعَظَ بَوَاعِظَ ذَرَفَت مِنها الْعُيونُ، ووَجِلَت مِنها اللّٰعِصاءُ، أمرَ بِسلالاً الْعُيونُ، ووَجِلَت مِنها اللّٰعصاءُ، أمرَ بِسلالاً فَنادىٰ: الصّلاةَ جامِعَةً، فاجتَمعَ النّاسُ، وخَرجَ رسولُ اللهِ ﷺ حتَّى ارتَقَى المِنبَرَ فقالَ: أَيُّها النّاس ، أَذُنوا ووَسّعوا لِمَن خَلفَكُم (قالَمَا ثَلاثَ مَرّاتٍ)، فدَنا النّاسُ وانضَمَّ بَعضُهُم إلىٰ بَعضٍ، فالتَفْتوا فلَم يَرَوا خَلفَهُم أَحَداً، ثُمَّ قالَ:

يا أيَّها النّاسُ، أَذُنُوا ووَسِّعوا لِمَن خَلفَكُم، فقالَ رجُلُ: يا رسولَ اللهِ، لِمَن نُوسِّعُ؟ قالَ: للمَلائكَةِ، فقالَ: إنّهُم إذا كانوا مَعَكُم لَم يَكونوا مِن بَينِ أيديكُم ولا مِن خَلفِكُم ولْكنْ يَكونونَ عَن أيمانِكُم وعَن شَمائلِكُم، فقالَ رجُلّ: يا رسولَ اللهِ، لِمَ لا يَكونونَ مِن بَينِ أيدينا ولا مِن خَلفِنا، أمِن فَضلِنا علَيهِم أم فَضلِهِم علَينا؟ قالَ: أنتُم أفضَلُ مِن المَلائكَةِ، إجلِسْ فَجَلسَ فَجَلسَ الرّجُلُ فَخَطَبَ رسولُ اللهِ فقالَ:

الحَمدُ للهِ نَحمَدُهُ ونَستَعينُهُ، ونُؤمِنُ بهِ ونَتَوكَّلُ عليهِ، ونَسشهَدُ أَن لا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَحمدَهُ لا شَرِيلَ لَهُ، وأَن محمّداً عَبدُهُ ورَسولُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِن شُرورِ أَنفُسِنا ومِن سَيِّئَاتِ أَعهالِنا، مَن يَهدِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومَن يُضلِلْ فلا هادِيَ لَهُ. أَيُّها النّاسُ إِنّهُ كائنُ في هٰذهِ الاُمَّةِ ثَـلاثونَ كَذَاباً، أَوّلُ مَن يَكُونُ مِنهُم صاحِبُ صَنعاءَ وصاحِبُ الْيَامَةِ (١٠. يا أَيُّها النّاسُ إِنّهُ مَن لَتِيَ اللهُ عَزّوجلً يَشهَدُ أَن لا إِلٰهَ إِلّا اللهُ مُخلِصاً لَم يَخلِطْ مَعَها غَيرَها دَخَلَ الجُنّة.

فقامَ علي بنُ أبي طالبٍ على فقالَ: يا رسولَ اللهِ، بأبي أنتَ وأمّي، كَيفَ يَقولُها مُخلِصاً لا يَخلِطُ مَعَها غَيرِها؟ فَسِّرْ لَنا هٰذا حتى نَعرِفَهُ، فقالَ: نَعَم، حِرصاً على الدُّنيا وجَمعاً لهَا مِن غَيرِ حِلَّها، ورضى بها، وأقوامٌ يَقولُونَ أقاوِيلَ الأخيارِ ويَعمَلُونَ عَملَ الجَبَابِرَةِ (والفُجّارِ)، فَمَن لَتِيَ حِلِّها، ورضى بها، وأقوامٌ يَقولُونَ أقاوِيلَ الأخيارِ ويَعمَلُونَ عَملَ الجَبَابِرَةِ (والفُجّارِ)، فَن لَتِيَ اللهَ عَزَّوجلَّ ولَيسَ فيهِ شيءٌ مِن هٰذهِ الخِصالِ وهُو يَقولُ: لا إِلٰهَ إِلّا اللهُ فَلَهُ الجُنّةُ، فإنْ أَخَذَ الدُّنيا وتَرَكَ الآخِرَةَ فَلَهُ النَّارُ ٣٠.

 <sup>(</sup>١) المراد بصاحب صنعاء الأسود بن كعب العنسيّ الذي يدّعي النبوّة ، وبصاحب اليمامة مسيلمة الكذّاب الذي قتله وحشيّ مولى جُبير
بن مطعم قاتل حمزة (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال: ٣٣٠/ ١.

٢٠٧٣٩\_رسولُ اللهِ ﷺ : مَن تَولَّىٰ خُصومَةَ ظالمٍ أَو أَعانَهُ عَلَيها، نَزَلَ بهِ مَـلَكُ المَـوتِ بالبُشرىٰ بِلَعَنَةِ اللهِ ونارِ جَهنَّمَ خالِداً فيها وبِئسَ المَصيرُ ٨٠.

٢٠٧٤٠\_عنه ﷺ : مَن خَفَّ لسُلطانٍ جائرٍ في حاجَةٍ كانَ قَرينَهُ في النَّارِ ٣٠.

٢٠٧٤١ عنه ﷺ : مَن دَلَّ سُلطاناً علَى الجَورِ قُرِنَ مَع هامانَ، وكانَ هُو والسُّلطانُ مِن أَشَدِّ أَ أهل النّار عَذاباً ٣٠.

٢٠٧٤٢ عنه ﷺ: مَن عَظَمَ صاحِبَ دُنيا وأَحَبَّهُ لِطَمَعِ دُنياهُ، سَخِطَ اللهُ علَيهِ وكانَ في
 دَرَجَةٍ مَعَ قارونَ في التّابوتِ الأسفلِ مِن النّارِ ".

٢٠٧٤٣ عنه ﷺ : مَن بَنَىٰ بُنياناً رِياءً وسُمَعَةً حَمَلَهُ يَومَ القِيامَةِ إِلَىٰ سَبَعِ أَرَضِينَ، ثُمُّ يُطُوّقُهُ ناراً تُوقَدُ في عُنُقِهِ، ثُمُّ يُرمَىٰ بهِ في النّارِ، فقُلنا: يا رسولَ اللهِ، كيفَ يَبني رِياءً وسُمَعَةً؟ قالَ: يَبني فَضلاً علىٰ ما يَكفيهِ أو يَبنى مُباهاةً ٠٠٠.

٢٠٧٤٤ عنه ﷺ : مَن ظَلَمَ أُجِيرًا أُجرَهُ أُحبَطَ اللهُ عَمَلَهُ وحَرَّمَ عَلَيهِ رِيحَ الجَنَّةِ. ورِيحُها يُوجَدُ مِن مَسيرَةِ خَمْسِهائةِ عامِ٣٠.

٢٠٧٤٥ عنهﷺ: مَن خانَ جارَهُ شِبراً مِن الأرضِ طَوَّقَهُ اللهُ تعالىٰ يَومَ القِيامَةِ إلىٰ سَبعِ أَرضِينَ ناراً حتىٰ يُدخِلَهُ نارَ جَهنَّم ٣٠.

٢٠٧٤٦ عنه ﷺ : مَن تَعَلَّمَ القرآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ مُتَعَمِّداً لَتِيَ اللهَ يَومَ القِيامَةِ مَجذوماً مَغلولاً.
 ويُسَلِّطُ اللهُ عليهِ بكُلِّ آيةٍ حَيَّةً مُوكَلَةً به ٩٠٠.

٢٠٧٤٧ عنه ﷺ : مَن تَعَلَّمَ القرآنَ فلَم يَعمَلُ بِهِ وآثَرَ عَلَيهِ حُبَّ الدُّنيا وزِينَتَها ، استَوجَبَ سُخطَ اللهِ تعالىٰ وكانَ في الدَّرَجَةِ مَع اليَهودِ والنَّصارَى الَّذينَ يَمنيِذونَ كِتابَ اللهِ وَراءَ ظُهورِهِم".

<sup>(</sup>٢-٢) تواب الأعمال: ٢٣١/ ١.

<sup>(</sup>۸) ثواب الأعمال: ۳۳۲/۱.

<sup>(</sup>٩) ثواب الأعمال: ٣٣٢ / ١.

٢٠٧٤٨ عنه ﷺ : مَن نَكَحَ امرأةً حَراماً في دُبُرِها أو رجُلاً أو غُلاماً حَشَرَهُ اللهُ تعالىٰ يَومَ القِيامَةِ أَنتَنَ مِن الجِيفَةِ، يَتَأَذَّىٰ بهِ النّاسُ حتّىٰ يَدخُلَ جَهَنَّمَ، ولا يَـقبَلُ اللهُ مِـنهُ صَرفاً ولا عَدلاً، وأحبَطَ اللهُ عَمَلَهُ، ويَدَعُهُ في تابوتٍ ﴿ مَشدوداً بَسَامِيرَ مِن حَديدٍ ويُضرَبُ علَيهِ في النّابوتِ بصَفائِحَ حتّىٰ يَتَشَبَّكَ في تلكَ المَسامِيرِ، فلو وُضِعَ عِرقٌ مِن عُروقِهِ علىٰ أربعِائةِ أُمَّةٍ ﴿ لَلنّا اللّه عَذَاباً ﴾ لَمُناتُوا جَمِيعاً، وهُو مِن أَشَدٌ النّاسِ عَذَاباً ﴾

٢٠٧٤٩ عنه ﷺ: مَن زَنى بامرأةٍ يَهوديَّةٍ أو نَصرانيَّةٍ أو بَجوسيَّةٍ أو مُسلِمَةٍ حُرَّةٍ أو أُمَةٍ أو مَن كانَت مِن النّاسِ، فَتَحَ اللهُ عليهِ في قَبرِهِ ثَلاثَمائةِ أَلفِ بابٍ مِن النّارِ، تَخرُجُ مِنها حَيّاتُ وعَقارِبُ وشُهُبُ مِن نادٍ، فَهُو يَحَتَرِقُ إلىٰ يَومِ القِيامَةِ، ويَتأذَّى النّاسُ مِن نَتنِ فَرجِهِ فيُعرَفُ بهِ وعَقارِبُ وشُهُبُ مِن نادٍ، فَهُو يَحَتَرِقُ إلىٰ يَومِ القِيامَةِ، ويَتأذَّى النّاسُ مِن نَتنِ فَرجِهِ فيُعرَفُ بهِ إلىٰ يَومِ القِيامَةِ، ويَتأذَّى النّاسُ مِن نَتنِ فَرجِهِ فيُعرَفُ بهِ إلىٰ انتادٍ، فيَتأذَّى بهِ أهلُ الجَمعِ مَع ما هُم فيهِ مِن شِدَّةِ العَذابِ؛ لللهَ حَرَّمَ الْهَاوِحِشَ وحَدَّ اللهَ عَرَبَهِ أَنْهُ حَرَّمَ الْهَـواحِشَ وحَدَّ الْمُدودَ٣.

٢٠٧٥-عنه ﷺ: مَن اطَّلَعَ في بَيتِ جارِهِ فنَظَرَ إلىٰ عَورَةِ رجُلٍ أو شَعرِ امرأةٍ أو شَيءٍ مِن جَسَدِها، كان حَقًا على اللهِ أن يُدخِلَهُ النّارَ مَع المُنافِقينَ الّذينَ كانوا يَشَّبِعونَ عَوراتِ النّاسِ في الدُّنيا، ولا يَخرُجُ مِن الدُّنيا حتىٰ يَفضَحَهُ اللهُ ويُبديَ للنّاسِ عَورَتَهُ في الآخِرَةِ(٥٠).

٧٠٧٥١\_عنه ﷺ :مَن سَخِطَ اللهُ برِزقِهِ وبَثَّ شَكُواهُ ولَمْ يَصبِرْ، لَمْ تُرفَعْ لَهُ إِلَى اللهِ حَسَنَةً، ولَتِيَ اللهُ تعالىٰ وهُو علَيهِ غَضبانُ٣.

٢٠٧٥٢\_عنه ﷺ : مَن ظَلَمَ امرأةً مَهرَها فهُو عِندَ اللهِ زانٍ ، ويقولُ اللهُ لَهُ يومَ القِيامَةِ : عَبدي

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ «يدخل في تابوت» . (كما في هامش المصدر).

 <sup>(</sup>٢) في بعض النسخ «على أربعمائة ألف لماتوا». (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال: ٣٣٢/ ١، وفي بعض النسخ «أشدَ أهل النار عذاباً». (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٥ ـ ٥) ثواب الأعمال: ٣٣٢ / ١.

٦) ثواب الأعمال: ٣٣٢/ ١.

زَوَّجَتُكَ أَمَتِي عَلَىٰ عَهِدي فَلَم تَفِ لِي بالعَهدِ، فَيَتَولَّى اللهُ عَزَّوجلَّ طَلبَ حَقَّها، فَ يَستَوعِبُ حَسَناتِهِ كَلَّها فلا يَفِي بَحَقِّها فَيُؤمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ ١٠٠.

٢٠٧٥٣ عنه ﷺ : مَن رَجَعَ عَن شَهادَتِهِ وكَتَمَها أَطَعَمَهُ اللهُ لَحَمَهُ على رؤوسِ الحَلاثقِ،
 ويَدخُلُ النّارَ وهُو يَلُوكُ لِسانَهُ ٣٠٠٠.

٢٠٧٥٤ عنه ﷺ: مَن كانَت لَهُ امرَأْتانِ فلَم يَعدِلْ بَينَهُما في القَسمِ مِن نَفسِهِ ومالِهِ، جاءَ يومَ القِيامَةِ مَغلولاً ماثلاً شِقَّهُ حتَّىٰ يَدخُلَ النَّارَ ﴿ ﴾.

٢٠٧٥٥ عنه ﷺ : مَن كَانَ مُؤذِياً لِجِارِهِ مِن غَيرِ حَقٍّ ، حَرَمَهُ اللهُ رِيحَ الجُنَّةِ ومَأْواهُ النَّارُ، ألا وإنّ الله عَزَّوجلَّ يَسألُ الرّجُلُ عَن حَقِّ جارِهِ، ومَن ضَيَّعَ حَقَّ جارِهِ فلَيسَ مِنَّا ﴿ .

٢٠٧٥٦ عنه ﷺ: مَن أهانَ فَقيراً مُسلِماً مِن أجلِ فَقرِهِ واستَخَفَّ بهِ فَقدِ استَخَفَّ بحَقِّ اللهَ اللهِ، ولَم يَزَلُ في مَقتِ اللهِ عَزَّوجلَّ وسَخَطِهِ حتى يُرضِيَهُ، ومَن أكرَمَ فَـقيراً مُســلِماً لَـقيَ اللهَ يَومَ القِيامَةِ وهُو يَضحَكُ إليهِ١٩.

٢٠٧٥٧ عنه ﷺ : ومَن عَرَضَت لَهُ دُنيا وآخِرَةٌ فاختارَ الدُّنيا علَى الآخِرَةِ لَتِيَ اللهُ تعالىٰ ولَيسَت لَهُ حَسَنَةٌ يَتَّتِي بِهَا النّارَ، ومَن أُخَذَ الآخِرَةَ وتَرَكَ الدُّنيا لَتِيَ اللهُ عَزَّوجلَّ يَومَ القِيامَةِ وهُو راضٍ عَنهُ ٣٠.

٢٠٧٥٨ عنه ﷺ : مَن قَدَرَ علَى امرَأَةٍ أَو جارِيَةٍ حَراماً فَتَرَكَبُها مَخَـافَةَ اللهِ حَـرَّمَ اللهُ عَزَّوجلَّ علَيهِ النّارَ، وآمنَهُ اللهُ تعالىٰ مِن الفَزَعِ الأكبَرِ وأدخَلَهُ اللهُ الجُنّةَ، وإن أصابَها حَراماً حَرَّمَ اللهُ علَيهِ الجُنّةَ وأدخَلَهُ النّارَ ٣٠.

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال: ٣٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) لأك اللقمة : مضغها وأدارها في فمد . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>١-٤) ثواب الأعمال: ٣٣٣/ ١.

<sup>(</sup>٧) تواب الأعمال: ٣٣٤/ ١.

٢٠٧٥٩ عنه ﷺ: مَنِ اكتَسَبَ مالاً حَراماً لَم يَقبَلِ اللهُ مِنهُ صَدَقَةً ولا عِتقاً ولا حَـجًا ولا الله عِتماً ولا حَـجًا ولا الله عِتماً الله عَزَّوجلَّ بِعَدَدِ أَجرِ ذلكَ أوزاراً، وما بَتِيَ مِنهُ بعدَ مَـوتِهِ كـانَ زادَهُ إلَى الله النّارِ، ومَن قَدَرَ علَيها وتَرَكَها مَخافَة اللهِ كانَ في مَحَبَّةِ اللهِ ورَحمَتِهِ ويُؤمَرُ بهِ إلَى الجنّةِ ١٠٠.

٧٠٧٦-عنه ﷺ: مَن صافَحَ امرأةً حَراماً جاءَ يَومَ القِيامَةِ مَعْلُولاً، ثُمَّ يُؤمَرُ بِهِ إِلَى النّارِ ٣٠.

٢٠٧٦١ عنه ﷺ: مَن فاكة امرأةً لا يَملِكُها حُبِسَ بكلِّ كَلِمَةٍ كلَّمَها في الدُّنيا ألفَ عامٍ (في النَّارِ)، والمرأةُ إذا طاوَعَتِ الرِّجُلَ فالتَّزَمَها أو قَبَّلَها أو باشَرَها حَراماً أو فاكهَها وأصابَ مِنها فاحِشَةً فعَلَيها مِن الوِزرِ ما على الرِّجُلِ، فإن غَلَبَها علىٰ نَفسِها كانَ على الرِّجُلِ وِزرُهُ ووِزرُها...

٢٠٧٦٢ عنه ﷺ : مَن غَشَّ مُسلماً في بَيعٍ أو شِراءٍ فلَيس مِنّا، ويُحشَرُ مَع اليهودِ يَومَ القِيامَةِ؛ لأنّهُ مَن غَشَّ النّاسَ فلَيسَ بمُسلم''.

٢٠٧٦٣ عنه ﷺ: مَن مَنَعَ الماعُونَ ﴿ مِن جارِهِ إِذَا احتاجَ إِلَيهِ مَنَعَهُ اللهُ فَضَلَهُ يَومَ القِيامَةِ
 ووَكَلَهُ إلىٰ نَفسِهِ، ومَن وَكَلَهُ اللهُ عَزَّوجلً إلىٰ نَفسِهِ هَلَكَ ولا يَقتِلُ اللهُ عَزَّوجلً عُذراً ﴿ .

٢٠٧٦٤ عنه ﷺ : مَن كَانَت لَهُ امرأةً تُؤذيهِ لَمَ يَقْبَلِ اللهُ صَلاَتَهَا ولا حَسَنَةً مِن عَسمَلِها حتى تُعينَهُ وتُرضِيَهُ ؛ وإن صامَتِ الدَّهرَ وقامَتِ اللَّيلَ وأعتَقَتِ الرِّقابَ وأنفَقَتِ الأموالَ في سَبيلِ اللهِ، وكَانَت أوّلَ مَن يَرِدُ النّارَ™.

٧٠٧٦٠ عنه ﷺ ـ ثُمَّ قالَ ــ: وعلَى الرَّجُلِ مِثلُ ذَلكَ الوِزرِ والعَذابِ إذا كانَ لَهَا مُؤذياً ظالماً ٣٠.

٢٠٧٦٦ عنه عَلَيْة : مَن لَطَمَ خَدَّ مُسلمٍ لَطَمَةً بَدَّدَ اللهُ عِظامَهُ يَومَ القِيامَةِ ثُمَّ سَلَّطَ اللهُ علَيهِ النّارَ ، وحُشِرَ مَغلولاً حتى يَدخُلَ النّارَ ١٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٤) ثواب الأعمال: ١/٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) الماعون : كلّ ما فيه منفعة ، أو كلّ ما يتعاوره الناس بينهم من الدلو والفأس والتّبدر وأمثالها، أو ما لا يُمنع كالماء والملح. (كـما فمي هامش المصدر).

<sup>(</sup>٧\_٨) ثواب الأعمال : ٣٣٤ / ١.

٢٠٧٦٧\_عند ﷺ : مَن باتَ وفي قَلبِهِ غِشَّ لأخيهِ المُسلِمِ باتَ في سَخَطِ اللهِ تعالىٰ وأصبَحَ كذُلكَ، وهُو في سَخَطِ اللهِ حتَّىٰ يَتوبَ ويَرجِعَ، وإن ماتَ كذَلكَ ماتَ علىٰ غَيرِ دِينِ الإسلامِ. ثُمَّ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ألا ومَن غَشَّ مُسلِماً فلَيس مِنّا \_قالهَا ثَلاثَ مَرّاتٍ \_^.

٢٠٧٦٨ عندﷺ : مَن عَلَقَ سَوطاً بينَ يَدَي سُلطانٍ جائرٍ جَعَلَهُ اللهُ حَيَّةً طُولُها سِتُونَ اللهَ ذِراع، فتُسَلَّطُ علَيهِ في نارِ جَهنَّمَ خالِداً فيها مُخَلَّداً ٣٠.

٢٠٧٦٩ عنه ﷺ: مَنِ اغتابَ أَخاهُ المُسلِمَ بَطَلَ صَومُهُ وانتَقَضَ وُضوؤهُ، فإن ماتَ وهُو
 كذلك ماتَ وهُو مُستَحِلُّ لِما حَرَّمَ اللهُ٣٠.

٢٠٧٧- عنه ﷺ : مَن مَشىٰ في غَيمَةٍ بينَ اثنَينِ سَلَّطَ اللهُ علَيهِ في قَبرِهِ ناراً تُحرِقُهُ إلىٰ
 يَومِ القِيامَةِ، وإذا خَرَجَ مِن قَبرِهِ سَلَّطَ اللهُ علَيهِ تِنِّيناً أُسودَ يَنهَشُ لَحَمَهُ حتَّىٰ يَدخُلَ النّارَ ".

٢٠٧٧١ عنه ﷺ: مَن كَظَمَ غَيظَةُ وعَفا عَن أخيهِ المُسلِمِ، وحَلُمَ عَن أخيهِ المُسلِمِ أعطاهُ
 اللهُ تعالىٰ أُجرَ شَهيدٍ ١٠٠.

٢٠٧٧٢ عنه ﷺ : مَن بَغىٰ علىٰ فَقيرٍ أو تَطاوَلَ علَيهِ واستَحقَرَهُ، حَشَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ
 مِثلَ الذَّرَّةِ فِي صُورَةِ رَجُلِ حتَّىٰ يَدخُلَ النَّارَ ١٠٠.

٢٠٧٧٣ عنه ﷺ: مَن رَدَّ عَن أُخيهِ غِيبَةً سَمِعَها في جَلِسٍ رَدَّ اللهُ عَزَّوجلَّ عَــنهُ أَلفَ بابٍ مِن الشَّرِّ في الدُّنيا والآخِرَةِ، فإن لَم يَرُدَّ عَنهُ وأعجَبَهُ كانَ علَيهِ كَوِزرِ مَنِ اغتابَ™.

٢٠٧٧٤\_عنه ﷺ : مَن رَمَىٰ مُحَصَناً أَو مُحصَنَةً أَحبَطَ اللهُ عَمَلَهُ، وجَلَدَهُ يَومَ القِيامَةِ سَبعونَ أَلفَ مَلَكٍ مِن بَينِ يَدَيهِ ومِن خَلفِهِ، وتَنهَشُ لَحَمَهُ حَيّاتٌ وعَقارِبُ، ثُمّ يُؤمَرُ بهِ إِلَى النّارِ ٣٠.

٧٠٧٧٥ عنه ﷺ : مَن شَرِبَ الحَمَرَ في الدُّنيا سَقاهُ اللهُ مِن سُمِّ الأَفاعي ﴿ وَمِـن سُمِّ العَقارِبِ شَرِبَهَا تَفَسَّخَ لَحَمُهُ وجِلدُهُ العَقارِبِ شَرِبَهَا تَفَسَّخَ لَحَمُهُ وجِلدُهُ

<sup>(</sup>١٥٥) ثواب الأعمال: (٣٣٤ ٣٣٥) / ١.

<sup>(</sup>٨-٧) ثواب الأعمال: ١/٢٣٥.

<sup>(</sup>٩) في بعض النسخ «سمّ الأساوِد» والمراد الحيّات السُّود. (كما في هامش المصدر).

كالجيفةِ ، يَتَأذّىٰ بهِ أهلُ الجَمعِ حتى يُؤمَرَ بهِ إلى النّارِ ، وشارِبُها وعاصِرُها وسُعتَصِرُها (في النّارِ)، وبايِعُها ومُبتاعُها وحامِلُها والمَحمولَةُ إلَيهِ وآكِلُ ثَمَنِها سَواءٌ في عارِها وإثمها. ألا ومَن سَقاها يَهوديّاً أو نَصرانيّاً أو صابيّاً أو مَن كانَ مِن النّاسِ فعَلَيهِ كَوزرِ مَن شَرِبَها. ألا ومَن باعَها أو استرَاها لغيرِهِ لَم يَقبَلِ اللهُ تعالىٰ مِنهُ صَلاةً ولا صِياماً ولا حَجّاً ولا اعتِاراً حتىٰ يَتوبَ بنها في مِنها، وإن ماتَ قبلَ أن يَتوبَ كانَ حَقّاً على اللهِ تعالىٰ أن يَسقِيّهُ بكُلِّ جُرعَةٍ شَرِبَ مِنها في النّائِ اللهُ عَرامٌ اللهُ عَلَى اللهِ تعالىٰ أن يَسقِيّهُ بكُلِّ جُرعَةٍ شَرِبَ مِنها في اللهُ نا شَربَةٌ مِن صَديدِ جَهمّ قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْها والْمسكِرَ مِن كُلِّ شَرابٍ ، ألا وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ اللهُ عَلَيْها والمُسكِرَ مِن كُلُّ شَرابٍ ، ألا وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرَامٌ اللهُ عَرَامٌ اللهُ عَرَامٌ اللهُ عَرامٌ اللهُ عَرامٌ اللهُ عَرامٌ اللهُ عَرامٌ اللهُ عَرامٌ اللهُ عَرامٌ اللهُ عَرَامٌ اللهُ عَرَامٌ اللهُ عَرَامٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرامٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَرامٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرامٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَامٌ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

٢٠٧٧٦ عنه ﷺ: مَن أَكَلَ الرَّبا مَلاَ اللهِ بَطنَهُ مِن نارِ جَهنَّمَ بَقَدرِ ما أَكَلَ، وإنِ اكتَسَبَ مِنهُ مالاً لا يَقبَلُ اللهُ تعالىٰ مِنهُ شيئاً مِن عَمَلِهِ، ولَم يَزَلُ في لَعنَةِ اللهِ والمَلائكةِ ما كانَ عِندَهُ مِنهُ قيراطٌ (واحِدٌ)

٧٠٧٧٧ عنه ﷺ : مَن خانَ أَمانَةً في الدُّنيا ولَم يَرُدُّها علىٰ أَربابِها ماتَ علىٰ غَيرِ دِينِ الإِسلامِ، ولَقِيَ اللهُ عَزُّوجلَّ وهُو علَيهِ غَضبانُ، فيُؤمَرُ بهِ إلَى النّارِ، فيُهوىٰ بهِ في شَفيرِ جَهَنَّمَ أَبدَ الآبِدينَ ٣٠.

٢٠٧٧٨ عندﷺ : مَن شَهِدَ شهادَةَ زُورٍ على رجُلٍ مُسلِمٍ أَو ذِمِّيٍّ أَو مَن كانَ مِن النّاسِ عُلَّقَ بلِسانِهِ يَومَ القِيامَةِ، وهُو مَع المُنافِقينَ في الدَّركِ الأسفَل مِن النّارِ".

٢٠٧٧٩ عنه ﷺ : مَن قالَ لخادِمِهِ أو تَملوكِهِ ومَن كانَ مِن النّاسِ: لا لَبَّيكَ ولا سَعدَيكَ ! قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ لَهُ يَومَ القِيامَةِ: لا لَبَّيكَ ولا سَعدَيكَ، اتعَسْ ﴿ فِي النّارِ ﴿ .

٢٠٧٨٠ عنه ﷺ : مَن أَضَرَّ بامرأةٍ حتىٰ تَفتَديَ مِنهُ نَفسَها لَم يَرضَ اللهُ تعالىٰ لَهُ بِعُقوبَةٍ
 دُونَ النّارِ ؛ لأنَّ اللهَ تعالىٰ يَغضَبُ للمَرأةِ كَما يَغضَبُ لليَتيم

٧٠٧٨١ عنه ﷺ : مَن سَعَىٰ بأُخِيهِ إلىٰ سُلطانٍ لَمَ يَبْدُ لَهُ مِنهُ سُوءٌ ولا مَكروهُ ـ أُحبَطَ

<sup>(</sup>٤\_٢) ثواب الأعمال: ١/٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) تعسى: أكب، وأتمسه الله أي أهلكه وأشقاه، وفي بعض النسخ «انفمس». (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦) ثواب الأعمال: ٣٣٦. ١.

اللهُ عَزَّوجلًّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ، فإن وَصَلَ إلَيهِ مِنهُ سُوءُ أو مَكروهُ أو أذى جَعَلَهُ اللهُ في طَبَقَةٍ مَع هامانَ في جَهَنَّمَ^١٠.

٢٠٧٨٢ عنه ﷺ : مَن قَرأَ القرآنَ يُريدُ بهِ السُّمعَةَ والِتماسَ شيءٍ، لَقِيَ اللهُ عَزَّوجلَّ يَومَ القِيامَةِ ووَجهُهُ عَظمٌ لَيس علَيهِ لَحَمُّ، وزَجَّ القرآنُ " في قَفاهُ حتَّىٰ يَدخُلَ النَّارَ، ويَهوي فيها مَع مَن يَهوي ".

٢٠٧٨٣ عنه ﷺ: مَن قَرأً القرآنَ ولَم يَعمَل بهِ حَشَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ أَعمَىٰ، فَيَقُولُ: ﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وقَدْ كُنْتُ بَصِيراً قالَ كَذْلكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَهَا وكَذْلِكَ اليَوْمَ تُنْسَىٰ﴾ فَيُؤمَرُ بِهِ إِلَى النّارِ ".

٢٠٧٨٤\_عنه ﷺ : مَنِ اشتَرَىٰ خِيانَةً وهُو يَعلَمُ أَنَّهَا خِيانَةٌ، فَهُو كَمَن خَانَهَا في عارِها وإثمها الله والم

٧٠٧٨٥ عنه ﷺ : مَن قادَ بِينَ رجُلٍ وامرأةٍ حَراماً حَرَّمَ اللهُ علَيهِ الجُنَّةَ، ومَأْواهُ جَهَنَّمُ وساءَت مَصيراً، ولَم يَزَلُ في سَخَطِ اللهِ حتىٰ يَموتَ™.

٢٠٧٨٦\_عنه ﷺ : مَن غَشَّ أَخَاهُ المُسلِمَ نَزَعَ اللهُ مِنهُ برَكةَ رِزقِهِ، وأَفسَدَ علَيهِ مَعيشَتَهُ. ووَكَلَهُ إِلَىٰ نَفسِهِ™.

٢٠٧٨٧ عنه ﷺ : مَنِ اسْتَرَىٰ سَرِقَةً وهُو يَعلَمُ أُنَّهَا سَرِقَةً، فَهُو كَمَن سَرَقَها في عارِها وإثها ١٨٠.

٧٠٧٨٨ عنه ﷺ : مَن خانَ مُسلماً فلَيس مِنّا ولَسنا مِنهُ في الدُّنيا والآخِرَةِ٣٠.

٢٠٧٨٩ عنه ﷺ : ألا ومَن سَمِعَ فاحِشَةً فأفشاها فهُو كَمَن أتــاها، ومَــن سَمِـعَ خَــيراً فأفشاهُ فَهُو كمَن عَبِلَهُ ٩٠٠.

<sup>(</sup>۱ \_ ۲۲) تواب الأعمال: ٣٣٦ / ١ و ٢٣٧ / ١.

<sup>(</sup>٢) أي طعن، والزجّ بالزاي والجيم المعجمتين \_: الطعن. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤ ـ ٨) ثواب الأعمال: ٢٢٧ / ١.

<sup>(</sup>١٠\_١) ثواب الأعمال: ٣٣٧/.

٧٠٧٩-عنه ﷺ: مَن وَصَفَ امرأةً لرجُلٍ وذَكرَ جَمَا لَهَا لَهُ ، فافتُتِنَ بها الرّجُلُ فأصابَ مِنها فاحِشَةً ، لَم يَخرُجْ مِن الدَّنيا حتى يَغضَبَ اللهُ علَيهِ ، وَمَن غَضِبَ اللهُ علَيهِ غَضِبَت علَيهِ السّهاواتُ السَّبعُ ، والأرضونَ السَّبعُ وكانَ علَيهِ مِن الوِزرِ مِثلُ الّذي أصابَها . قيلَ : يا رسولَ اللهِ ، فإن تابا وأصلَحا ؟ قالَ : يَتوبُ اللهُ تعالىٰ علَيها ولَم يَقبَلُ تَوبَةَ الّذي يَخطِبُها ٣ بَعدَ الّذي وَصَفَها ٣.

۲۰۷۹۱ \_عنه ﷺ : مَن مَلاً عَينَيهِ من امرأةٍ حَراماً حَشاهُما اللهُ عَــزُّوجلَّ يَــومَ القِــيامَةِ بَسامِيرَ مِن نارٍ ، وحَشاهُما ناراً حتى يَقضِى بينَ النّاسِ ، ثُمّ يُؤمَرُ بهِ إلى النّارِ ".

٢٠٧٩٢ \_عنه ﷺ : مَن أَطعَمَ طَعاماً رِياءً وسُمعَةً أَطعَمَهُ اللهُ تعالىٰ مِثلَهُ مِن صَديدِ جَهَنّمَ ،
 وجَعَلَ ذلكَ الطَّعامَ ناراً في بَطنِهِ حتَّىٰ يَقضِيَ ٰبِينَ النّاسِ ٰ

٢٠٧٩٣ عنه ﷺ : مَن فَجَرَ بامرأةٍ ولَهَا بَعلُ، تَفَجَّرَ مِن فَرجِهِما مِن صَديدِ وادٍ مَسيرة خَسيائةِ عامٍ. يَتَأَذَّىٰ بهِ أَهلُ النَّارِ مِن نَتْنِ رِيحِهِما، وكانا مِن أَشَدُّ النَّاسِ عَذاباً ١٠٠٠.

٢٠٧٩٤ عنه ﷺ : اشتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَزَّوجلَّ على امرأةٍ ذاتِ بَعلٍ مَلَات عَينَها مِن غَيرِ زَوجِها أُو غَيرِ ذي مَحرَمٍ مِنها، فإنها إن فَعَلَت ذلكَ أُحبَطَ اللهُ كلَّ عَمَلٍ عَمِلَتهُ، فإن أُوطَأْت فِراشَهُ غَيرَهُ كانَ حَقّاً على اللهِ تعالىٰ أن يُحرِقَها بالنّارِ بَعدَ أن يُعَذِّبَها في قَبرِها ١٠٠٠.

٢٠٧٩٥ عنه ﷺ: أيَّا امرأةٍ اختَلَعَت™ مِن زَوجِها لَم تَزَلْ فِي لَعنَةِ اللهِ ومَلائكَتِهِ ورُسُلِهِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ ؛ حتَّىٰ إذا نَزَلَ بِها مَلَكُ المَوتِ قالَ لَهَا: أَبشِري بالنّارِ ! وإذا كانَ يَومُ القِيامَةِ قيلَ لَهَا: ادخُلِي النّارَ مَع الدّاخِلينَ. ألا وإنّ الله تعالىٰ ورَسولَهُ بَريئانِ مِن المُختَلِعاتِ بِغَيرِ حَقِّ، ألا وإنّ الله عَرَّ بامرأةٍ حتَّىٰ تَختَلِعَ مِنهُ٣٠.

٢٠٧٩٦ـعنه ﷺ : مَن أمَّ قَوماً بإذبِهِم وهُم عَنهُ راضُونَ، فاقتَصدَ بِهم في حُضورِهِ وقِراءتِهِ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ «يخطبها» . (كما في هامش المصدر) .

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال: ٣٣٧ / ١.

<sup>(</sup>٥\_٥) تواب الأعمال: ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٧٦/ ٣٦٦/ ٣٠.

<sup>(</sup>٧) في بعض النسخ «اهر ثت» . (كما في هامش المصدر) .

ورُكوعِهِ وسُجودِهِ وقُعودِهِ وقِيامِهِ، فلَهُ مِثلُ أجرِهِمِ٣٠.

٧٠٧٩٧ عنه ﷺ : مَن أُمَّ قَوماً فلَم يَقتَصِدُ بهِم في حُضورِهِ وقِراءتِهِ ورُكوعِهِ وشجودِهِ وقُعودِهِ وقِيامِهِ، رُدَّت علَيهِ صَلاتُهُ ولَم تُجَاوِز تَراقِيَهُ، وكانَت مَنزِلَتُهُ عندَ اللهِ تعالىٰ كمَنزِلَةِ إمامٍ جائرٍ مُعتَدٍ لَم يَصلُحْ لرَعِيَّتِهِ، ولَم يَقُمْ فيهِم بأمرِ اللهِ عَزَّوجلَّ. فقامَ أميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ ﷺ فقالَ: يارسولَ اللهِ، بأبي أنتَ وأمّي وما مَنزِلَةُ إمامٍ جائرٍ مُعتَدٍ لَم يَصلُحْ لِرَعيَّتِهِ ولَم يَقُمْ فيهِم بأمرِ اللهِ عَذاباً يَومَ القِيامَةِ: إبليسُ، وفرعونُ، وقاتِلُ النَّفسِ، ورابِعُهُم سُلطانُ جائرُ ﴿ اللهِ اللهِ عَذَاباً يَومَ القِيامَةِ: إبليسُ،

٢٠٧٩٨ عنه ﷺ : مَنِ احتاجَ إِلَيهِ أخوهُ المُسلمُ في قَرضٍ فلَم يُقرِضُهُ، حَرَّمَ اللهُ عـلَيهِ الجُنَّةَ يَومَ يَجزي الْحُسِنينَ ٣٠.

٢٠٧٩٩ عنه ﷺ: مَن صَبَرَ علىٰ سُوءِ خُلقِ امرأتِهِ واحتَسَبَهُ أعطاهُ اللهُ تعالىٰ بكُلِّ يَومٍ وَلَيْلَةٍ يَصِبِرُ علَيْهَا مِن الثَّوابِ ما أعطىٰ أَيُّوبَ ﷺ علىٰ بَلاثهِ، وكانَ عليها مِن الوِزرِ في كُلِّ يَومٍ وَلَيْلَةٍ مِثلُ رَملِ عالِمٍ ﴿ \* فَإِنْ مَا تَتَ قَبَلَ أَن تُعينَهُ وقَبَلَ أَن يَرضىٰ عَنها حُشِرَت يَومَ القِيامَةِ مَنكُوسَةً مَع المُنافِقينَ في الدَّركِ الأسفَلِ مِن النّارِ ﴿ \*

٢٠٨٠٠\_عنه ﷺ : مَن كانَت لَهُ امرأَةً لَم تُوافِقْهُ ولَم تَصبِرُ علىٰ ما رَزَقَهُ اللهُ تعالىٰ وشَقَّت علَيهِ وحَمَّلَتهُ ما لَم يَقدِرْ علَيهِ لَم يَقبَلِ اللهُ مِنها حَسَنَةً تَتَّقِي بِها حَرَّ النَّارِ، وغَـضِبَ اللهُ عـلَيها مادامَت كذٰلكَ™.

٧٠٨٠١ عنه ﷺ : مَن أَكرَمَ أَخَاهُ فَإِنَّمَا يُكرِمُ اللهُ ١٣، فَمَا ظُنُّكُم بَن يُكرِمُ الله ٣٣ بأن يَفعَلَ

<sup>(</sup>١-١) ثواب الأعمال: ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال: ٣٣٨ / ١، وفي هامشه: في بعض النسخ «الأمير الجائر».

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال: ٣٣٩ / ١ .

<sup>(</sup>٤) عاليج: موضع بالبادية بها رَمَل. ورملُ عالج: ما تراكم منالرّمل ودخل بعضه في بعض. (لسان العرب: ٢ / ٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) ثواب الأعمال: ٢٣٩ / ١.

<sup>(</sup>٦) ثواب الأعمال: ٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٢ - ٨) في بعض النسخ «يكرمه الله». (كما في هامش المصدر).

بدِ؟!نه

٢٠٨٠٢ عنه ﷺ: مَن تَولَىٰ عَرافَةَ قَومٍ ولَم يَحسُنْ فيهِـم، حُبِسَ علىٰ شَفيرِ جَهَنَّمَ بكُلِّ يَومٍ أَلفَ سَنَةٍ، وحُشِرَ ويَدُهُ مَعْلُولَةً إلىٰ عُنُقِهِ؛ فإن كانَ قامَ فيهِم بأمرِ اللهِ تـعالىٰ أطـلَقَهُ اللهُ تعالىٰ، وإن كانَ ظالِماً هَوىٰ بهِ في نارِ جَهَنَّمَ سَبعينَ خَريفاً".

٢٠٨٠٣ عنه ﷺ : مَن لَم يَحكُمْ بما أَنزَلَ اللهُ كَانَ كَمَن شَهِدَ شَهَادَةَ زُورٍ ويُقذَفُ بِه في النّارِ
 (و) يُعَذَّبُ بعَذابِ شاهِدِ الزُّورِ<sup>١١٠</sup>.

وأعطىَ أجرَ لَيلَةِ القَدرِ ...

٣٠٨٠٦\_عنه ﷺ : مَن مَشَىٰ في قَطيعَةٍ بينَ اتنَينِ كانَ علَيهِ مِن الوِزرِ بِقَدرِ ما لِمَن أُصلَحَ بينَ اثنَينِ مِن الأجرِ، مَكتوبٌ علَيهِ لَعنَةُ اللهِ حتَّىٰ يَدخُلَ جَهَنَمَ فيُضاعَفَ لَهُ العَذابُ٣.

٢٠٨٠٧ـالإمامُ عليُّ ﷺ : نَهَىٰ رسولُ اللهِ ﷺ عَنِ الأكلِّ عَلَى الجَنَابَةِ، وقالَ: إِنَّهُ يُورِثُ الفَقرَ، ونَهَىٰ عَن تَقليم الأَظفارِ بالأَسنانِ، وعَنِ السَّواكِ فِي الحَيَّام... الحديث™.

٢٠٨٠٨\_رسولُ اللهِ ﷺ : إنّ اللهُ تباركَ وتعالىٰ كَرِهَ لَكُم أَيَّتُهَا الاُمَّةُ أَربَعاً وعِشرينَ خَصلَةً ونَهاكُم عَنها: كَرِهَ لَكُمُ العَبَثَ في الصَّلاةِ، وكَرِهَ المَنَّ في الصَّدَقَةِ... الحديث٣.

٢٠٨٠٩ ـ عنه ﷺ: لا تُؤْوَا مِنديلَ اللَّحمِ في البَيتِ؛ فإنّهُ مَربِضُ الشَّيطانِ، ولا تُؤْوَا التُّرابَ خَلفَ البابِ فإنّهُ مأوَى الشَّيطانِ... الحديث ٠٠٠.

<sup>(</sup>٤\_٦) ثواب الأعمال: ٣٣٩/ ١.

<sup>(</sup>١٠١-٩) البحار: ١/٣٢٨/٧٦ و ص٣/٣٣٧ و ص٧٥٥/ ٢٥.

# ٢٢٥ النُّور

انظر: الإمامة (١): باب ١٣٦، الجَنَّة: باب ٥٥٥ حديث ٢٦٠٢ وباب ٢٦٥ حديث ٢٦٤١.

الأمثال: باب ٢٦٠٤، المعاد (٣): باب ٢٩٨٨، المعرفة (٣): باب ٢٦٣٩، الوضوء: باب ٢٩٨٠،

الظلم: باب ٢٤٤٨، الملائكة: باب ٢٧٠٦.

# ٣٩٥٦ ـ نُورُ النُّور

#### الكتاب

٢٠٨١٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ: يا نُورَ النُّورِ، يا مُنَوِّرَ النُّورِ، يا خالِقَ النَّورِ، يامُدَبِّرَ النَّورِ، يامُقَدِّرَ النُّورِ، يا نُورَ كُلِّ نُورٍ، يا نُوراً قَبلَ كُلِّ نُورٍ، يا نُوراً بَعدَ كُلِّ نُورٍ، يا نُوراً فَوقَ كُلِّ نُورٍ، يا نُوراً لَيسَ كَمِثلِهِ نُورٌ".

٢٠٨١١ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ ـ فيا كَتَبَ إلىٰ عليٌّ بنِ سُوَيدٍ وهُو ﷺ في الحَبسِ ـ: بسمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرّحيمِ، الحَمدُ للهِ العَليُ العَظيمِ الّذي بِعَظَمَتِهِ ونُورِهِ أَبصَرَ قُلُوبُ المؤمنينَ، وبعَظَمَتِهِ ونُورِهِ أَبصَرَ قُلُوبُ المؤمنينَ، وبعَظَمَتِهِ ونُورِهِ أَبتَعَىٰ مَن في السَّهاواتِ ومَن في الأرضِ إلَيهِ الوَسيلَةَ ونُورِهِ ابتَعَىٰ مَن في السَّهاواتِ ومَن في الأرضِ إلَيهِ الوَسيلَة بالأعمالِ المُعتَلِقةِ والأديانِ المُتَضادَّةِ، فُصيبُ ومُخطئُ، وضالٌ ومُهتَدٍ، وسَميعُ وأصَمُّ، وبَصيرُ وأَعمىٰ حَيرانُ ٣...٥٠.

# ٣٩٥٧ ـ نُور الوَحي

#### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً ﴾ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) النور : ٣٥.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٩٤ / ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) في نقل البحار : ٦/٣٢٨/٧٨ «وحيران».

<sup>(</sup>٤) الكافي : ٨ / ١٣٤ / ٩٥.

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٧٤.

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورُ وَكِتَابُ مُبِينٌ﴾ (١٠.

٢٠٨١٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ هٰذَا القرآنَ حَبلُ اللهِ والنُّورُ الْمُبينُ ٣٠.

٢٠٨١٣ ـ الإمامُ الحسنُ ﷺ : إنَّ هٰذَا القرآنَ فِيهِ مَصَابِيحُ النُّورِ ٣٠٠.

٢٠٨١٤ ــ الإمامُ علي علي علي الله : تَعَلَّمُوا القرآنَ فإنَّهُ أُحسَنُ الحَديثِ، وتَفَقَّهُوا فيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ القُلوبِ، واستَشفوا بنُورِهِ فإنّهُ شِفاءُ الصَّدورِ "".

٢٠٨١٥ \_عندﷺ : إِنَّ اللهَ قد أُوضَحَ لَكُم سَبيلَ الحَقِّ وأَنارَ طُرُقَهُ، فَشِقَوَةٌ لازِمَةٌ أَو سَعادَةً دائمَةُ ٠٠٠.

٢٠٨١٦ \_ عنه ﷺ \_ في وَصفِ الإيمانِ \_: سَبيلُ أَبلَجُ المِنهاجِ، أَنوَرُ السِّراجِ ٥٠٠

٧٠٨١٧ \_ عنه ﷺ \_ في ذِكرِ النَّبيِّ ﷺ \_: ولَقد كـانَ يُجـاوِرُ في كُـلِّ سَـنَةٍ بجِـراءَ، فأراهُ ولا يَراهُ غَيري، ولَم يَجِمَعْ بَيتُ واحِدٌ يَومَئذٍ في الإسلامِ غَيرَ رَسـولِ اللهِ ﷺ وخَـديجَةَ وأنــا ثالِثُهُا، أرىٰ نُورَ الوَحيِ والرِّسالَةِ، وأشَمُّ رِيحَ النَّبُوّةِ™.

٢٠٨١٨ \_ عنه ﷺ : أشهَدُ أن محمداً عَبدُهُ ورَسولُهُ، أرسلَهُ بـالدِّينِ المَـشهورِ، والعِـلمِ
 المَأْثورِ، والكِتابِ المَسطورِ، والنُّورِ السّاطِع، والضِّياءِ اللّامِع.

٢٠٨١٩ \_ عنه ﷺ \_ في الدُّعاءِ للنَّبِيِّ ﷺ \_: اللَّهُم وأَعْلِ علىٰ بِناءِ البانينَ بِناءهُ، وأكرِمْ
 لَدَيكَ مَنزِلَتَهُ، وأَقِيمْ لَهُ نُورَهُ٩٠.

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٥.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: ٢ / ٣٥٤ / ٢٥.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٢٨/١١٢/٧٨.

<sup>(</sup>٤\_٤) نهج البلاغة: الخطبة ١١٠ و ١٥٧ و ١٥٦ و ١٩٢ و ٢ و ٧٢.

## ٣٩٥٨ ـ نُورُ الإمام

٢٠٨٢ - الإمامُ علي ﷺ - في ذِكرِ النَّبيِّ ﷺ -: حتى أفضت كرامَةُ اللهِ سُبحانَهُ وتعالىٰ إلى محمدٍ ﷺ ... فهُو إمامُ مَنِ اتَّقَىٰ، وبَصيرَةُ مَنِ اهتَدىٰ، سِراجٌ لَمَـعَ ضَووْهُ، وشِهـابُ سَـطَعَ نُورُهُ، وزَندٌ بَرَقَ لَمُهُ\.

أيضاً: حتى أورى ٣٠ قَبَساً لِقابِسٍ، وأنارَ عَلَماً لِحابِسٍ ١٩٠٣.

٢٠٨٢١ ــ عنه ﷺ : ألا وإنَّ لكُلِّ مَأْمُومٍ إماماً يَقتَدي بهِ ويَستَضيءُ بنُورِ عِلمِهِ ١٠٠٠

٢٠٨٢٢ ـ عنه ﷺ : إنَّا مَثَلِي بَينَكُم كمَثَلِ السَّراجِ في الظُّلمَةِ ؛ يَستَضيءُ بهِ مَن وَلَجَها ١٠٠٠.

(انظر) الإمامة (٣): باب ١٣٦، الأمثال: باب ٣٦٠٥.

## ٣٩٥٩ ـ نُورُ البَصيرَةِ

#### الكتاب

﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُهَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذْلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ٣٠.

﴿ يَا أَنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّتَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الفَصْلِ الْعَظِيمِ﴾ ‹ ٨٠.

﴿ يَا أَيُّهَا ۚ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَخْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُـوراً

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ٩٤.

<sup>(</sup>٢) أورى: أوقد. القبس ــبالتحريكـــ: الشعلة من النار تُقتبس من معظم النار ، والقابس: آخذ النار من النار . (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح) .

 <sup>(</sup>٣) الحابس: من حبس ناقته وعقلها خيرة منه ، لايدري كيف يهتدي فيقف عن السير. وأنار له علماً : أي وضع له ناراً في رأس جبل ليستنقذه من حيرته . (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحى الصالح).

<sup>(</sup>٤ ـ ٦) نهج البلاغة: الخطبة ٢٠٦ و الكتاب ٤٥ و الخطبة ١٨٧.

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ١٣٢.

<sup>(</sup>٨) الأنفال: ٢٩.

غَشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»<sup>(١)</sup>.

٣٠٨٢٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لَيسَ العِلمُ بالتَّعلُّمِ، إِنَّمَا هُو نُورٌ يَقَعُ فِي قَلْبِ مَن يُريدُ اللهُ تباركَ وتعالىٰ أن يَهدِيَهُ ﴿ ﴾ .

(انظر) العلم: باب ٢٨٧٥.

٢٠٨٢٤ ــ الإمامُ عليٌ ﷺ ــ في وَصفِ سالِكِ الطَّريقِ إِلَى اللهِ سبحانَهُ ــ: قَد أحيا عَــقلَهُ، وأماتَ نَفِسَهُ؛ حتَّىٰ دَقَّ جَليلُهُ، ولَطُفَ غَليظُهُ، وبَرَقَ لَهُ لامِعٌ كَثيرُ البَرقِ، فأبانَ لَهُ الطَّريقَ، وسَلَكَ بهِ السَّبيلَ، وتَدافَعَتهُ الأبوابُ إلىٰ بابِ السَّلامَةِ ودارِ الإقامَةِ ٣٠.

٢٠٨٢٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: أكثَرُ دُعائي ودُعاءِ الأنبياءِ قَبلي بعَرفَةَ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلكُ ولَهُ الحَمدُ، يُحيي ويُميتُ، وهُو علىٰ كُلِّ شيءٍ قَديرٌ، اللّهُمّ اجعَلْ في سَمعي نُوراً، وفي بَصَري نُوراً، وفي قلبي نُوراً، اللّهُمّ اشرَحْ لي صَدري، ويَسُرْ لي أمري، وأعُوذُ بكَ مِن وَسواسِ الصُّدورِ وتَشَيُّتِ الأمورِ ''.

٢٠٨٢٦ ــ عنه ﷺ ــ في الدُّعاءِــ: اللَّهُمَّ اجعَلْ لي في قَلبي نُوراً، وفي لِساني نُــوراً، وفي بَصَري نُوراً، وفي بَصَري نُوراً، وفي سَمعي نُوراً، وعن يَميني نُوراً، وعن يَساري نُوراً، ومِن فَوقي نُوراً، ومِن تَحتي نُوراً، ومِن أمامي نُوراً، ومِن خَلني نُوراً، واجعَلْ لي في نَفسي نُوراً، وأعظِمْ لي نُوراً...

٢٠٨٢٧ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ــ أيضاً ــ: وَهَبْ لِي نُوراً أمشي بِهِ في النّاسِ، وأهتَدي بهِ في الظُّلُهاتِ، وأستَضيءُ بهِ مِن الشَّكِّ والشُّبُهاتِ™.

٢٠٨٢٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ في وَصيَّتِهِ لعبدِ اللهِ ابنِ جُندَبٍ ـ : يابنَ جُندَبٍ، قالَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الحديد : ۲۸,

<sup>(</sup>٢) البحار : ١ / ١٧ / ١٧.

<sup>(</sup>٣) نهم البلاغة: الخطبة ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) الدرّ المنثور : ١ / ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ٤ / ٥٨٩ / ٧١.

<sup>(</sup>٦) الصحيفة السجّاديّة: ٩٥ الدعاء ٢٢.

جَلِّ وعَزَّ فِي بعضِ مَا أُوحَىٰ: إِنَّا أَقْبَلُ الصَّلاةَ مِمَّن يَتَواضَعُ لَعَظَمَتِي، ويَكُفُ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَواتِ مِن أُجلِي، ويَقطَعُ نَهَارَهُ بذِكري، ولا يَتَعَظَّمُ علىٰ خَلقِ، ويُطعِمُ الجائع، ويَكسو الشَّهواتِ مِن أُجلِي، ويُقطعُ نَهارَهُ بذِكري، ولا يَتَعَظَّمُ علىٰ خَلقِ، ويُطعِمُ الجائع، ويَكسو العارِي، ويَرحَمُ المُصاب، ويُؤوي (يُواسِي) الغَريب، فذلك يُشرِقُ نُورُهُ مِثلَ الشَّمسِ، أُجعَلُ لَهُ فِي الظُّلْمَةِ نُوراً، وفي الجَهالَةِ حِلماً، أَكلَوهُ اللهِ بعِزَّتِي، وأستَحفِظُهُ مَلائكَتِي، يَدعوني فألَلِيهِ، ويَسالُني فأعطيهِ، فَمَثلُ ذلكَ العَبدِ عِندي كَمَثَلِ جَنّاتِ الفِردَوسِ، لا يَسبِقُ اللهَارُها، ولا تَتَغَيَّرُ عَن حالِماً".

٧٠٨٢٩\_الإمامُ عليَّ ﷺ وهُو يَذكُرُ فَضائلَهُ بَعدَ وَقعَةِ النَّهرَوانِ \_: فقُمتُ بالأمرِ حِينَ فَشِلوا، وتَطَلَّعتُ حِينَ تَقَبَّعوا<sup>ن</sup>، ونَطَقتُ حِينَ تَعتَعوا<sup>ن،</sup> ومَضَيتُ بنُورِ اللهِ حِينَ وَقَفوا<sup>ن،</sup>.

(انظر) المعرفة: باب ٢٥٨٦، ٢٥٨٧، العلم: باب ٢٨٨٨، الزهد: باب ١٦٢١، ١٦٢٢، القلب: باب ٣٣٩٤.

## ٣٩٦٠ ـ مَن نَوّرَ اللهُ قُلبَهُ

٢٠٨٣٠ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ لَمَا أَقبَلَ علَيهِ مُصعَبُ ابنُ عُمَيرٍ وعلَيهِ إِهابُ كَبشٍ ــ: أنظُروا إلىٰ رجُلٍ قَد نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ، ولَقد رَأْيتُهُ وهُو بَينَ أَبَوَيهِ يُغَذِّيانِهِ بأَطْيَبِ الأَطْعِمَةِ وأَليَنِ اللِّباسِ، فدَعاهُ حُبُّ اللهِ ورَسولِهِ إلىٰ ما تَرَونَ™.

٢٠٨٣١ ـ عنه ﷺ \_ لِرجُلٍ ادَّعَىٰ أَنَّهُ مُؤْمَنُ حَقَّاً \_ : وما حَقيقَةُ إِيمَانِكَ؟ فقالَ : عَـزَفَت نَفسي عَنِ الدُّنيا فاستَوىٰ عِندي حَجَرُها وذَهَبُها، وكأني بالجُنَّةِ والنَّارِ، وكأني بسعَرشِ رَبِّي

<sup>(</sup>١)كلاً الله فلاناً : حفظه وحرسه. (النهاية : ٤ / ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) في نقل المحاسن: ١ / ٧٩/ ٤٤. لاتيبس ثمارها.

<sup>(3)</sup> تحف العقول: 3 - 3.

<sup>(</sup>٤) تقبّعوا: اختبأوا. وأصله تقبّع القنفذ إذا أدخل رأسه في جلده. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٥) تعتموا : تردُّدوا في كلامهم من عيُّ أو حصر . (كما في هامش نهيج البلاغة ضبط الدُّكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ٣٧.

<sup>(</sup>٧) تنبيه الخواطر : ١ / ١٥٤.

بارِزاً، فقالَ عَلى الزم ، هذا عَبد نَوَّر الله قَلبَه بالإيمانِ ١٠٠.

٢٠٨٣٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إنّ رسولَ اللهِ على صَلّىٰ بالنّاسِ الصَّبحَ، فَنَظَرَ إلىٰ شـابٌ في المَسجِدِ وهُو يَخفِقُ ويُهوي بِرأْسِهِ، مُصفَرّاً لَونُهُ، قد نَحُفَ جِسمُهُ وغارَت عَيناهُ في رأسِهِ، فقالَ لَهُ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: كَيفَ أصبَحتَ يا فُلانُ؟ قالَ: أصبَحتُ يـا رسـولَ اللهِ مُـوقِناً، فـعَجِبَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: كَيفَ أصبَحتَ يا فُلانُ؟ قالَ: أصبَحتُ يـا رسـولَ اللهِ مُـوقِناً، فـعَجِبَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ مِن قَولِهِ وقالَ: إنّ لِكُلِّ يَقينٍ حَقيقَةً، فما حَقيقَةُ يَقينِكَ؟

فقالَ: إنّ يَقيني يا رسولَ اللهِ هُو الّذي أحزَنَني وأسهَرَ لَيلي وأظمأَ هَواجِري<sup>٣</sup>، فعَزَفَت نَفسي عَنِ الدُّنيا وما فِيها، حتَّىٰ كأنِّي أَنظُرُ إلىٰ عَرشِ ربِّي وقَد نُـصِبَ للـجِسابِ، وحُـشِرَ الحَلائقُ لذٰلكَ وأنا فيهِم...

فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ لأصحابِهِ: هذا عَبدٌ نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ بالإيمانِ. ثُمَّ قالَ لَهُ: اِلزَمْ مــا أنتَ عليهِ.

فقالَ الشَّابُّ: أَذْعُ الله لي يا رسولَ اللهِ أَن أُرزَقَ الشَّهادَةَ مَعكَ، فَدَعا لَهُ رسولُ اللهِ عَلَيُّ، فَلَم يَلْبَثُ أَن خَرجَ في بَعضِ غَزَواتِ النَّبِيِّ ﷺ فاستُشهِدَ بَعدَ تِسعَةِ نَفَرٍ وكانَ هُو العاشِرَ ٣٠. (انظر)الأنس:باب ٢٠٠حديث ١٥٤٦.

## ٣٩٦١ ـ نُورُ القَلبِ ونُورُ الوَجهِ

٢٠٨٣٣ ـ الإمامُ الصّادق ﷺ : طَلَبتُ نُورَ القَلبِ فوجَدتُهُ في التَّفَكُّرِ والبُكاءِ، وطَلَبتُ الجَوازَ على الصَّراطِ فوجَدتُهُ في الصَّدَقَةِ، وطَلَبتُ نُورَ الوَجهِ فوجَدتُهُ في صَلاةِ اللَّيلِ

٢٠٨٣٤ - الإمامُ زينُ العابدينَ علا - لمَّا سُئلَ عَن عِلَّةٍ كُونِ المُتَهَجِّدينَ باللَّيلِ مِن أحسَنِ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) المحجّة البيضاء : ٧ / ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) الهاجرة: نصف النهار عند زوال الشمس، وعزفت نفسي عنه: أي زهدت فيه. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢ / ٥٣ / ٢ .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل : ١٢ / ١٧٣ / ١٣٨١ .

وَجِهاً ــ: لأنَّهُم خَلُوا باللهِ فكَساهُمُ اللهُ مِن نُورِهِ ١٠٠.

٢٠٨٣٥ ـ الإمامُ علي ﷺ : ما تَرَكتُ صَلاةَ اللَّيلِ مُنذُ سَمِعتُ قَولَ النَّبِيِّ ﷺ : صَلاةُ اللّيلِ نُورٌ ،
 فقالَ ابنُ الكَوّاءِ : ولا لَيلَةَ الهَريرِ ؟ قالَ : ولا لَيلَةَ الهَريرِ "".

٢٠٨٣٦ - المسيحُ ﷺ - لِقَومِهِ وهُو يَعِظُهُم - : بَحَقِّ أَقُولُ لَكُم : طُوبِي لِلّذِينَ يَتَهَجَّدونَ مِن اللَّيلِ، أُولُنكَ الَّذِينَ يَرْتُونَ النَّورَ الدائمَ مِن أَجَلِ أُنَّهُم قامُوا في ظُلْمَةِ اللَّيلِ ٣٠.

۲۰۸۳۷ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : أكثِرْ صَمتَكَ يَتُوفَّرْ فِكْرُكَ، ويَستَفِرْ قَلْبُكَ، ويَسلَمِ النَّاسُ مِن يَدَيكَ<sup>(١١)</sup>.

# ٣٩٦٢ ـ علىٰ كلِّ صَوابٍ نُورٌ

٢٠٨٣٨ ـ الإمامُ علي ﷺ : إنّ على كُلِّ حَقِّ حَقيقَةً ، وعلى كُلِّ صَوابٍ نُوراً ١٠٠.
 ٢٠٨٣٩ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : الصَّلاةُ نُورُ ١٠٠.

٠٠٨٤٠ عنه ﷺ : إذا رَمَيتَ الجِيارَ كانَ لَكَ نُوراً يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

٢٠٨٤١ ـ عنه ﷺ : مَن رَمَىٰ بسَهمٍ في سَبيلِ اللهِ كَانَ لَهُ نُوراً يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

٢٠٨٤٢ ـ عنه ﷺ : علَيكَ بتِلاوَةِ القرآنِ ؛ فإنَّهُ نُورُ لَكَ في الأرضِ ، وذُخرُ لكَ في السَّهاءِ ٣٠.

٢٠٨٤٣ عنه ﷺ: مَن قَرأَ هٰذهِ الآيةَ عِندَ مَنامِهِ وَقُلْ إِنَّا أَنا بَشَرٌ مِثْلُكُم يُوحَىٰ إِلَيَّ أَغَّا إِلْمُكُمْ إِلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاحِدٌ... ﴾ إلى آخِرها، سَطَعَ لَهُ نُورٌ إِلَى المسجِدِ الحَرَامِ، حَشْوُ ذَلكَ النُّورِ مَلائكَةٌ يَسْتَغفِرونَ

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ٣٦٦ / ١.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٢١/ ١٧ / ٠٠ .

<sup>(</sup>٣) تحف المقول: ٥١٠ .

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٣٧٢٥.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٢ / ١٥ / ٤.

<sup>(</sup>٦-٦) الترغيب والترهيب: ١٠/١٥٦/١ و ٣/٢٠٧/٣ و ص ١٨/٢٨١ و ص ١٠٠/٣٤٠.

لَهُ حتىٰ يُصبِحَ ١٠٠.

٢٠٨٤٤ ـ عنه ﷺ : مَن شَهِدَ شَهادَةَ حَقِّ لِيُحيِيَ بِهـا حَقَّ امريٍّ مُسلِمٍ أَتَىٰ يَومَ القِيامَةِ ولِوَجهِهِ نُورُ مَدَّ البَصَرِ، يَعرِفُهُ الحَلايِقُ باسمِهِ ونَسَبِهِ ".

٢٠٨٤٥ ــ العالمُ ﷺ : مَن شَهِدَ شَهادَةَ حَقِّ لِيُخرِجَ بِهَا حَقَّاً لامريٍّ مُسلِمٍ أو لِيَحقِنَ بِها دَمَهُ، أَتَىٰ يَومَ القِيامَةِ ولوَجهِهِ نُورُ مَدَّ البَصَرِ، يَعرِفُهُ الحَلاثقُ باسمِهِ ونَسَبِهِ(٣.

٢٠٨٤٦ – رسولُ اللهِ ﷺ : أربَعُ مَن كُنَّ فيهِ كانَ في نُورِ اللهِ الأعظَمِ: مَن كانَ عِصمَةُ أمرِهِ شَهادَةَ أَن لا إِلٰهَ إِلّا اللهُ وأنَّ إليهِ راجِعونَ، شَهادَةَ أَن لا إِلٰهَ إِلّا اللهُ وأنَّ إليهِ راجِعونَ، ومَن إذا أصابَ خَطيئةً قالَ: إنَّا لللهِ وإنَّا إليهِ راجِعونَ، ومَن إذا أصابَ خَطيئةً قالَ: أستَغفِرُاللهَ وأتوبُ إليهِ ".

(انظر) الوضوء: ياب ٤١٠٣.

# ٣٩٦٣ - نُورُ المُؤمنينَ في القِيامَةِ

#### الكتاب

﴿ يَوْمَ ثَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشُرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ \* يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُهِ ٣٠.

٢٠٨٤٧ ــ الإمامُ الصّــادقُ ﷺ ـ في قَولِهِ تعالىٰ: ﴿يَشْعَىٰ نُورُهُم بَينَ أَيْــديهِم...﴾ ــ: إنَّـــا الْمُؤمِنونَ يَومَ القِيامَةِ نُورُهُم يَسْعَىٰ بَينَ أيديهِم وبأيمانِهِم حتّىٰ يَنزِلوا مَنازِهُمُ مِن الجِنانِ٣٠.

<sup>(</sup>١) الفقيد : ١ / ٤٧٠ / ١٣٥٥.

<sup>(</sup>۲ ــ ٤) البحار: ۱۲ / ۳۱۱ / ۹ وح ۱۲ و ۳۰ / ۱٤٥ / ۳۰.

<sup>(</sup>٥) الحديد: ١٣،١٢.

<sup>(</sup>٦) نور الثقلين : ٣ / ٦١٢ / ١٩٩ .

٢٠٨٤٨ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ في الدُّعاءِ ـ: اللَّهُمّ وما أَجرَيتَ علىٰ أَلسِنَتِنا مِن نُورِ البَيانِ، وإيضاحِ البُرهانِ، فاجعَلْهُ نُوراً لَنا في قُبورِنا ومَبعَثِنا، وتحيانا وتماتِنا، وعِزّاً لَنا لا ذُلاً علَينا، وأمناً لَنا مِن تحذورِ الدُّنيا والآخِرَةِ (١٠).

٢٠٨٤٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ لِرجُلِ قالَ: أُحِبُ أَن أَحشَرَ يَومَ القِيامَةِ فِي النَّورِ ــ: لا تَظلِمْ أَحَداً تُحشَرُ يَومَ القِيامَةِ فِي النَّورِ ٣.

٢٠٨٥٠ عنه ﷺ : ثُمَّ يقولُ - يَعني الرَّبَّ تباركَ وتعالىٰ - : اِرفَعوا رُوُوسَكُم، فيرَفَعونَ رُوُوسَهُم فيُعطيٰ نُورَهُ مِثلَ الجَبَلِ العَظيمِ يَسعىٰ بَينَ رُوَوسَهُم فيُعطيٰ نُورَهُ مِثلَ الجَبَلِ العَظيمِ يَسعىٰ بَينَ يَدَيهِ، ومِنهُم مَن يُعطىٰ مِثلَ النَّخلَةِ بِيَدِهِ، ومِنهُم مَن يُعطىٰ مِثلَ النَّخلَةِ بِيَدِهِ، ومِنهُم مَن يُعطىٰ أصغَرَ مِن ذلكَ، ومِنهُم مَن يُعطىٰ أصغَرَ مِن ذلكَ، حتىٰ يَكونَ آخِرُهُم رجُلاً يُعطىٰ نُورَهُ علىٰ إبهامِ قَدَمَيهِ يُـضيءُ مَـرَةً يُعطىٰ أَمَةً ٣٠.

٢٠٨٥١ \_ عنه ﷺ \_ لمّا دَخَلَ على عِصابَةٍ مِن ضُعَفاءِ المُهاجِرينَ، وإنَّ بَعضَهُم لَـيَستَتِرُ بَعضٍ مِن العُري، وقارئٌ يَقرأُ علَيهِم \_: أبشِروا يا مَعشَرَ صَعالِيكِ المُهاجِرينَ بالنُّورِ التّامِّ يَومَ القِيامَةِ، تَدخُلُونَ الجُنَّةَ قَبلَ أُغنياءِ النّاسِ بنِصفِ يَومٍ، وذاكَ خَمْهُإنَةِ سَنَةٍ ٣٠.

(انظر) المعاد (٣): باب ٢٩٨٨.

<sup>(</sup>١) البحار : ١٩ / ١٢٦ / ١٩.

<sup>(</sup>٢) كنز العتال: ٤٤١٥٤.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب؛ ٤ /٥٠٣ / ١٧.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود : ٣٦٦٦.

# النّاس

البحار: ٧٠/٨باب ٤٢ «أصناف الناس».

البحار: ٦٧ / ١٦٦ باب ٩ «أصناف الناس في الإيمان».

انظر: الحرّيّة: باب ٧٧٩، الخير: باب ١١٦٥. الشرّ: باب ١٩٦٦، الدنيا: باب ١٢٤٤، الفضيلة: باب ٣٢١٧، التقوي: باب ٤١٦٣، العِشسرة، باب ٢٧٢٦، ٢٧٣٨، ٢٧٣٠، ٢٧٣١، النسوة (١): باب ۳۷۷۹.

### ٣٩٦٤ ـ النَّاسُ

٢٠٨٥٢ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : النَّاسُ كَصُورٍ في الصَّحيفَةِ ؛ كُلَّمَا طُوِيَ بَعضُها نُشِرَ بَعضُها ١٠٠.

٢٠٨٥٣ ـ عنه ﷺ : النَّاسُ كالشَّجَرِ؛ شَرابُهُ واحِدٌ وثَمَرُهُ مُخْتَلِفٌ ٣٠.

٢٠٨٥٤ \_ عنه على : خَوضُ النّاسِ في الشّيءِ مُقدِّمَةُ الكائنِ ٣٠.

٢٠٨٥٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ثَلاثَةُ أَشياءَ يَحتاجُ النّاسُ طُرّاً إِلَيها: الأمنُ ، والعَـدلُ .
 والخيصبُ ...

## ٣٩٦٥ ـ النَّاسُ مَعادِنُ

٢٠٨٥٦ \_ رسولُ اللهِ ﷺ : تَجِدونَ النّاسَ مَعادِنَ ؛ فسخِيارُهُم في الجساهِلِيَّةِ خِيارُهُم في الإسلامِ إذا فَقِهوا، وتَجَدونَ مِن خَيرِ النّاسِ في هذا الأمرِ أكرَهَهُم لَهُ قَبلَ أن يَقَعَ فيهِ، وتَجِدونَ مِن شِرارِ النّاسِ ذا الوَجهَينِ ".

٢٠٨٥٧ ــ الإمامُ الصّادق على النّاسُ مَعادِنُ كمَعادِنِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ؛ فمَن كمانَ لَـ هُ في الجماهِ العَمامُ الصّادِمِ أصلُ ٥٠.

٢٠٨٥٨ عنه ﷺ : علَيكُم بالأشكالِ مِن النّاسِ والأوساطِ مِن النّاسِ ، فعِندَهُم تَحِدون مَعادِنَ الجَواهِرِ 
 الجَواهِرِ

<sup>(</sup>١ ـ ٣) غرر الحكم: ١٨٨٢ . ٢٠٩٧ ، ٢٠٠٥ .

<sup>(</sup>٤) تحف المقول: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم : ٢٥٢٦.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٨ / ١٧٧ / ١٩٧٠.

<sup>(</sup>۷) مستدرك الوسائل: ۱٤١٦٧/٣١٠/١٢.

## ٣٩٦٦ ـ تَساوي النَّاسِ في الحُقوقِ

٢٠٨٥٩ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ النَّاسُ في الحَقِّ سَواءُ ١٠٠.

٢٠٨٦٠ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : النَّاسُ سَواءً كأسنانِ المُشطِّ ٣٠.

٢٠٨٦١ ـ الإمامُ علي على النَّاسُ إلى آدَمَ شَرعٌ سَواءً ٣٠.

٢٠٨٦٢ ـ عنه ﷺ ـ لَمَّا دَفَعَ إلى امرأتينِ إحداهُما مِن العَـرَبِ والأخـرىٰ مِـن المَـوالي ، دَراهِمَ وطَعاماً بالسَّواء. فقالَت إحداهُما : إنَّي امرأةٌ مِن العَرَبِ وهٰذهِ مِن العَـجَمِــ: إنَّي واللهِ لا أُجِدُ لِبَني إساعيلَ في هذا النَيءِ فَضلاً علىٰ بَني إسحاقَ ٣.

٢٠٨٦٣ عنه ﷺ: أيُّما النّاسُ، إنّ آدَمَ ﷺ لَم يَلِدْ عَبداً ولا أَمَةٌ وإنّ النّاسَ كُلَّهُم أحرارٌ، ولكنَّ الله خَوَّلَ بَعضَكُم بَعضاً، فَن كانَ لَهُ بَلاءٌ فصَبَرَ في الخَيرِ فلا يَمُنَّ بهِ علَى اللهِ عَزَّوجلَّ. ألا وقَد حَضَرَ شَيءٌ ونَحنُ مُسَوُّونَ فيهِ بَينَ الأسوَدِ والأحمَر.

فقالَ مَروانُ لطَّلحَةَ والزُّبَيرِ: ما أرادَ بهذا غيرَكُها!

قالَ: فأعطىٰ كُلَّ واحِدٍ ثَلاثَةَ دَنانيرَ، وأعطىٰ رجُلاً مِن الأنصارِ ثَلاثَةَ دَنانيرَ، وجاءَ بَعدُ غُلامٌ أُسوَدُ فأعطاهُ ثَلاثَةَ دَنانيرَ، فقالَ الأنصاريُّ: يا أميرَالمؤمنينَ، لهذا غُلامٌ أعتَقتُهُ بالأمسِ تَجَمَلُني وإيّاهُ سَواءٌ؟! فقالَ: إنِّي نَظَرتُ في كِتابِ اللهِ فلَم أجِدْ لؤلدِ إسهاعيلَ على وُلدِ إسحاقَ فَضلاً".

٢٠٨٦٤ ـ الكافي عن عبدِ اللهِ بنِ الصَّلتِ عَن رجُلٍ مِن أهلِ بَلخٍ: كُنتُ مَع الرَّضا ﷺ في

<sup>(</sup>١) نهج السعادة : ٢ / ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) كنزالعشال: ٢٤٨٢٢.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٧٨ / ٥٧ / ١١٩.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢ / ٢٠١. ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٨ / ٦٩ / ٢٦ .

سَفَرِهِ إلىٰ خُراسانَ فدَعا يَوماً بِمَائدَةٍ لَهُ فجَمَعَ علَيها مَوالِيهِ مِن السُّودانِ وغَـيرِهِم، فـقُلتُ: جُعِلتُ فِداكَ، لَو عَزَلتَ لهٰؤلاءِ مائدَةً! فقالَ: مَهُ! إنَّ الرَّبَّ تباركَ وتعالىٰ واحِدً، والأمُّ واحِدَةً، والأبُ واحِدٌ، والجَزَاءُ بالأعهالِ ٠٠٠.

٢٠٨٦٥ ـ تحف العقول: رُويَ أنَّه [أي موسَى بنَ جعفرٍ ﷺ] مَرَّ برجُلٍ مِن أهلِ السَّوادِ دَميمِ المَنظَرِ، فسَلَّمَ علَيهِ ونَزَلَ عِندَهُ وحادَثَهُ طَويلاً. ثُمَّ عَرَضَ ﷺ علَيهِ نَفسَهُ في القِيامِ بحاجَةٍ إِن عَرَضَت لَهُ.

فقيلَ لَهُ: يابنَ رسولِ اللهِ، أَتَنزِلُ إلىٰ هٰذا ثُمَّ تَسأَلُهُ عَن حَواتَجِهِ، وهُو إلَيكَ أَحَوَجُ؟! فقالَ ﷺ : عَبدُ مِن عَبيدِ اللهِ، وأخُ في كِتابِ اللهِ، وجارٌ في بِلادِ اللهِ. يَجمَعُنا وإيّاهُ خَيرُ الآباءِ آدَمُ ﷺ وأفضَلُ الأديانِ الإسلامُ، ولَعَلَّ الدَّهرَ يَرُدُّ مِن حاجاتِنا إلَيهِ فيرَانا \_بَعدَ الزَّهوِ عليهِ \_ مُتَواضِعينَ بَينَ يَدَيهِ ٣٠.

(انظر) التقوى: باب ٤١٦٣، المال: باب ٣٧٦٤، ٣٧٦٥.

## ٣٩٦٧ ــ أصنافُ النَّاس

٢٠٨٦٦ - الإمامُ زينُ العابدينَ على النّاسُ في زَمانِنا على سِتَّ طَبَقاتٍ : أَسَدٌ، وذِنبُ، وَعَلْبُ، وَكَلْبُ، وَخِنزيرُ، وَشَاةً ؛ فأمّا الأَسَدُ : فلُوكُ الدُّنيا يُحِبُّ كلُّ واحِدٍ مِنهُم أَن يَعَلِبَ ولا يُعَلَّبَ. وأَمّا الذِّنبُ : فَتُجَارُكُم يَدُمُّو (نَ) إذا اشتَرَوا ويَدَحو (نَ) إذا باعُوا. وأمّا الثَّعلبُ : فهؤلاءِ الذينَ يأكُلُونَ بأديانِهِم ولا يَكُونُ في قُلُوبِهِم ما يَصِفُونَ بألسِنَتِهِم. وأمّا الثَّعلبُ : فهؤلاءِ الذينَ يأكُلُونَ بأديانِهِم ولا يَكونُ في قُلُوبِهِم ما يَصِفُونَ بألسِنَتِهِم. وأمّا الكَلُبُ : يَهِرُّ عَلَى النّاسِ بلِسانِهِ ويُكرِمُهُ النّاسُ مِن شَرِّ لِسانِهِ . وأمّا الخِنزيرُ : فهؤلاءِ الْخَنَّتُونَ الكَلُبُ : يَهِرُّ عَلَى النّاسِ بلِسانِهِ ويُكرِمُهُ النّاسُ مِن شَرِّ لِسانِهِ . وأمّا الخِنزيرُ : فهؤلاءِ الْخَنَّتُونَ الكَلُبُ : يَهِرُّ عَلَى النّاسِ بلِسانِهِ ويُكرِمُهُ النّاسُ مِن شَرِّ لِسانِهِ . وأمّا الخِنزيرُ : فهؤلاءِ الْخَنَّتُونَ وأَمّا الشّاةُ : فالمُؤمِنونَ ، الذينَ تُجَرُّ شُعورُهُم ويُوكِمُ مُ ويُكترُ عَظمُهُم ، فكيفَ تَصنَعُ الشّاةُ : بينَ أَسَدٍ وذِنبٍ وتَعلبٍ وكَلْبٍ وكَلْبِ وكَاللّهِ وكُلْبٍ وتَعلبٍ وكَلْبُ

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۸ / ۲۹۵ / ۲۹۱.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٤١٣. البحار : ٧٨ / ٣٢٥ / ٣٠.

وخِنزيرٍ ؟ إ^

٢٠٨٦٧ ــ المسيحُ على: يا عَبيدَ السُّوءِ، لا تَكونوا شَبيهاً بالحِداءِ الخاطِفَةِ "، ولا بالثَّعالِبِ الحَادِعَةِ، ولا بالذَّئابِ الغادِرَةِ، ولا بالأُسدِ العاتِيَةِ، كَمَا تَـفعَلُ بـالفَرائسِ " كَـذَٰلكَ تَـفعَلُونَ بِالنَّاسِ، فَريقاً تَخطَفُونَ، وفريقاً تَخدَعونَ، وفريقاً تَخدِرونَ بِهِم ".

(انظر) الصديق: باب ٢٢١٨.

والنَّاسُ علىٰ أربَعَةِ أصنافٍ:

مِنهُم مَن لا يَمَنَعُهُ الفَسادُ في الأرضِ إلَّا مَهانَةُ نَفسِهِ وكَلالَةُ حَدِّهِ ونَضيضُ وَفرِهِ.

ومِنهُم المُصلِتُ بسَيفِهِ، المُعلِنُ بشَرَّهِ، والجُعلِبُ بخَيلِهِ ورَجِلِهِ، قَد أَهلَكَ نَفسَهُ وأُوبَقَ دِينَهُ لِحُطَامٍ يَنتَهِزُهُ أَو مِقنَبٍ ( ) يَقودُهُ، أَو مِنبَرٍ يَفرَعُهُ ( )، ولَبِئسَ المَتجَرُ أَن تَرَى الدُّنيا لِنفسِكَ ثَمَناً ويمّا لَكَ عِندَ اللهِ عِوَضاً .

ومِنهُم مَن يَطلُبُ الدُّنيا بِعَمَلِ الآخِرَةِ ولايَطلُبُ الآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنسيا، قَمَد طمامَنَ مِسَ شَخصِهِ، وقارَبَ مِن خَطوِهِ، وشَمَّرَ مِن ثَويِهِ، وزَخرَفَ مِن نَفسِهِ للأمانَةِ، واتَّخَذَ سِرَّ اللهِ تعالىٰ

<sup>(</sup>١) الخصال : ٣٣٩ / ٤٣ .

 <sup>(</sup>٢) الحداء ، جمع حدأة : طائر من الجوارح وهو نوع من الغراب ، يخطف الأشياء ، والخاطفة من خطف الشيء يخطف كعلم يعلم : استلبه
بسرعة . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) الفريسة : ما يفترسه الأسد ونحوه. وفي بعض النسخ «بالفراش». (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) المقنب: جماعة من الخيل تجتمع للغارة، جمعها مقانب. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦) قرع الجيل : صعده . (كما في هامش المصدر).

ذُريعَةً إِلَى المُعصيَةِ.

ومِنهُم مَن أَقْعَدَهُ عَن طَلَبِ المُلكِ ضُؤُولَةٌ نَفسِهِ، وانقِطاعُ سَبَيِهِ، فَقَصَرَتَهُ الحَمالُ علىٰ حالِهِ، فَتَحَلَّىٰ باسمِ القَناعَةِ، وتَزَيَّنَ بلِباسِ أَهـلِ الزَّهـادَةِ، ولَـيسَ مِـن ذٰلكَ في مَـراحٍ ولا مَغدىٰ٣٠.

وبَقِيَ رِجالٌ غَضَّ أَبِصَارَهُم ذِكرُ المَرجِعِ، وأَراقَ دُموعَهُم خَوفُ الْمَحْشَرِ، فَهُم بَينَ شَريدٍ نَاءٍ، وخائفٍ مَقَمَوعٍ، وساكِتٍ مَكعومٍ "، وداعٍ مُخلِصٍ، وثكلانَ مَوجَعٍ، قَد أَخمَلَتُهُمُ النَّـقيَّةُ، وشَيلَتُهُمُ النَّلَّةُ فَهُم فِي بَحرٍ أَجاجٍ، أَفواهُهُم خامِرَةٌ وقُلوبُهُم قَرِحَةٌ، قد وَعَظوا حتىٰ مَـلُوا، وقُهِروا حتىٰ ذُلُوا، وقُتِلوا حتىٰ قَلُوا، فلتَكُنِ الدُّنيا عِندَكُم أَصغَرَ مِن حُثالَةِ القَرَظِ "، وقُراضَةِ الجَلَمِ"، واتَّعِظوا بَن كانَ قَبلَكُم قَبلَ أَن يَتَّعِظَ بِكُم مَن بَعدَكُم ".

٢٠٨٦٩ - الإمامُ الكاظمُ ﷺ - فيشامِ بنِ الحكم وهُو يَعِظُهُ - : يا هِشامُ، إِحذَرْ هذهِ الدُّنيا، واحذَرْ أهلَها؛ فإنّ النّاسَ فيها على أربَعَةِ أصنافٍ: رجُلُ مُتَردِّي مُعانِقُ هُواهُ، ومُتَعلِّمُ مُقرئُ (مُتَقَرَّئُ) كُلّها ازدادَ عِلماً ازدادَ كِبراً، يَستَعلي بقِراءتِهِ وعِلمِهِ علىٰ مَن هُو دُونَهُ، وعابِدٌ جاهِلٌ يَستَصغِرُ مَن هُو دُونَهُ في عِبادَتِهِ، يُحِبُّ أن يُعَظَّمَ ويُوَقَّرَ، وذو بَصيرَةٍ عالمٌ عارِفُ بطَريقِ الحَقِّ يَستَصغِرُ مَن هُو دُونَهُ في عِبادَتِهِ، ولا يَقدِرُ على القِيامِ بما يَعرِفُ(هُ) فهُو مَحرونٌ مَخمومُ بذلك، فهُو أَمثَلُ أهلِ زَمانِهِ، وأوجَهُهُم عَقلاً ١٠٠.

٢٠٨٧٠ - الإمامُ علي على الله : إضرب بطرفك حَيثُ شِئتَ مِن النّاسِ، فهَل تُبصِرُ إلّا فَقيراً
 يُكابِدُ فَقراً ، أو غَنِيّاً بَدَّلَ نِعمَةَ اللهِ كُفراً ، أو بَخيلاً اتَّخذَ البُخلَ بحَقّ اللهِ وَفراً ، أو مُستَمَرِّداً كأنَ

<sup>(</sup>١) التراح: موضع يروح القوم منه أو إليه ، والمتغدئ اسم مكان من الغدَّق. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) المقموع: المقهور، والمكموم: المُلجَم. (كما في هامشالمصدر).

<sup>(</sup>٣) الحُثالة ـ بالضمّ ـ: مايسقط من قشر الشعير والْأُرز. والْقَرَظ: ورق السَّلم يُدبغ به الأديم. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) الجَلُّم؛ الذي يُجَزُّ به الشُّعر والصوف. (النهاية: ١ / ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥\_٦) البحار: ٤/٧٨ /٥٤ و ص ٢١٣١٦.

باُذُنِهِ عَن سَمِعِ المَواعِظِ وَقراً؟! أَينَ خِيارُكُم وصُلَحاؤكُم؟! وأينَ أحرارُكُم وسُمَحاؤكُم؟! وأينَ المُتُورُّعونَ في مَكاسِبِهِم، والمُتُنَزِّهونَ في مَذاهِبِهِم؟! أَلَيسَ قَد ظَعَنوا جَميعاً عَن هٰــذهِ الدُّنــيا الدَّنِيَّةِ، والعاجِلَةِ المُنفِّصَةِ٣؟!...

فإنّا للهِ وإنّا إلَيهِ راجِعونَ، ظَهَرَ الفَسادُ فَلا مُنكِرٌ مُغيَّرٌ، ولا زاجِرٌ مُزدَجِرٌ، أَفبِهذا تُريدونَ أَن تُجاوِروا اللهَ في دارِ قُدسِهِ، وتَكونوا أعَزَّ أُوليائهِ عِندَهُ؟! هيهاتَ! لا يُحذَعُ اللهُ عَن جَنَّتِهِ، ولا تُنالُ مَرضاتُهُ إلّا بطاعَتِهِ، لَعَنَ اللهُ الآمِرينَ بالمَعروفِ التّارِكينَ لَهُ، والنّاهِينَ عَـنِ المُـنكرِ العامِلينَ بهِ ٣٠.

٢٠٨٧١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ: النّاسُ على أربَعَةِ أصنافٍ: جاهِلٌ مُتَردّي مُعانِقٌ لهَـواهُ. وعابِدٌ مُتَقَوّي كُلَّها ازدادَ عِبادَةً ازدادَ كِبراً، وعالِمٌ يُريدُ أن يُوطَأَ عَقِباهُ ويُحِبُّ مَحمَدَةَ النّاسِ، وعارِفٌ على طَريقِ الحَقِّ يُحِبُّ القِيامَ بهِ فهُو عاجِزٌ أو مَـغلوبٌ، فـهذا أمـثَلُ أهــلِ زَمــانِكَ وأرجَحُهُم عَقلاً".

٢٠٨٧٢ ـ الإمامُ الحسنُ ﷺ : الناسُ أربعةُ: فينهُم مَن لَه خُلقَ ولا خَلاقَ لَهُ، ومِنهُم مَن لَهُ خَلاقٌ ولا خُلقَ لَهُ، وذٰلكَ شَرُّ النّــاسِ، خَلاقٌ ولا خُلقَ لَــهُ، وذٰلكَ شَرُّ النّــاسِ، ومِنهُم مَن لَهُ خُلقٌ وخَلاقٌ، فذٰلِكَ خَيرُ النّاسِ...

وفي خَبرٍ عَنهُ ﷺ: النّاسُ أَربَعَةً: فَنِهُم مَن لَه خَلاقٌ ولَيسَ لَهُ خُلقٌ، ومِنهُم مَن لَهُ خُلقٌ ولَيس لَهُ خَلاقٌ، ومِنهُم مَن لَيس لَهُ خُلقٌ ولا خَلاقٌ فذاكَ شَرُّ النّاسِ، ومِنهُم لَهُ خُلقٌ وخَلاقٌ فذاكَ أَفضَلُ النّاسِ ".

<sup>(</sup>۱) في البحار: 1.4 / 1.4 / 1.4 «المتقضية».

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٢٦٢ / ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) البحار : ۷۰ / ۱۰ / ۸.

<sup>(</sup>٥)كنزالمثال: ٤٤٤٠١.

٢٠٨٧٣ ــ المعصومُ ﷺ : إنَّ النّاسَ أربَعَةُ : رجُلٌ يَعلَمُ ويَعلَمُ أَنَّهُ يَعلَمُ فذَاكَ مُرشِدٌ عــالمٌ فأتَّ عَلمُ ورجُلٌ لا يَعلَمُ ويَعلَمُ أَنَّهُ لا يَعلَمُ ويَعلَمُ أَنَّهُ لا يَعلَمُ ويَعلَمُ أَنَّهُ لا يَعلَمُ ويَعلَمُ أَنَّهُ يَعلَمُ فذَاكَ ضالً فأرشِدوهُ ١٠.

٢٠٨٧٤ ــ الإمامُ علي ﷺ : النّاسُ ثَلاثَةُ: عالِمٌ رَبّانيٌّ، ومُستَعَلِّمٌ عــلىٰسَبيلِ نَجـاةٍ، وهَسَجٌ رَعاعٌ، أُتباعُ كُلِّ ناعِقٍ، يَميلونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، لَم يَستَضيئوا بنُورِ العِلمِ، ولَم يَــلجؤوا إلىٰ رُكــنٍ وَثيقٍ...

ثُمَّ قَالَ: آهِ آهِ! إنَّ هَاهُنَا عِلماً جَمَّا لَو أَصَبتُ لَهُ حَمَلَةً \_وأَشَارَ بِيَدِهِ إلى صَدرِهِ \_ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمّ بَلَىٰ، قَد أَصَبتُ لَقِناً غَيرَ مَأْمُونٍ عَلَيهِ، يَستَعْمِلُ آلَةَ الدِّينِ للدُّنيا، يَستَظهِرُ بِنِعَمِ اللهِ علىٰ عِبادِهِ وبحُبَجِهِ علىٰ كِتابِهِ، أو مُعانِدُ لأهلِ الحَقِّ يَنقَدِحُ الشَّكُ في قَلبِهِ بأَوَّلِ عارِضٍ اللهِ علىٰ عِبادِهِ وبحُبَجِهِ علىٰ كِتابِهِ، أو مُعانِدُ لأهلِ الحَقِّ يَنقَدِحُ الشَّكُ في قَلبِهِ بأَوَّلِ عارِضٍ مِن شُبهَةٍ، لا ذا ولا ذاكَ، بَل مَنهوماً باللَّذَاتِ، سَلِسَ القِيادِ للشَّهَواتِ، مُغرى بَجَمعِ الأموالِ والادِّخَارِ، لَيس مِن الدِّينِ في شَيءٍ، أقرَبُ شَبَهاً بالبَهامُ السَّائَةِ، كَذَٰلِكَ يَمُوتُ العِلمُ بَدوتِ حامِليهِ.

اللَّهُمَّ بلىٰ ، لَن تَخلوَ الأرضُ مِن قائمٍ للهِ بِحُجَّةٍ لكَيلا تَبطُلَ حُجَبُحُ اللهِ علىٰ عِبادِهِ، أُولُئكَ هُمُ الأَقلُّونَ عَدَداً، الأعظمونَ عِندَ اللهِ قَدراً ٣٠.

٢٠٨٧٥ ـ عنه ﷺ : الرِّجالُ ثَلاثَةً : عاقِلٌ، وأَحمَقُ، وفاجِرٌ ؛ فالعاقِلُ الدِّينُ شَريعَتُهُ، والحِلمُ طَبيعَتُهُ، والرَّأيُ سَجيَّتُهُ، إن سُئلَ أجابَ، وإن تَكَلَّمَ أصابَ، وإن سَمِعَ وَعلى، وإن حَدَّثَ صَدَق، وإنِ اطمَأنَّ إلَيهِ أَحَدٌ وَفي. والأَحمَقُ إنِ استُنبِهَ بجَميلٍ غَفَلَ، وإنِ استُنزِلَ عَن حَدَّثَ صَدَق، وإن أَطمَأنَّ إلَيهِ أَحَدٌ وَفي. والأَحمَقُ إنِ استُنبِهَ بجَميلٍ غَفَلَ، وإنِ استُنزِلَ عَن حَدَّثَ صَدَق، وإن خُمِلَ على جَهلٍ جَهلٍ جَهل، وإن حَدَّثَ كَذَبَ. لا يَفقَهُ وإن فُقَّهُ لَم يَفقَهُ. والفاجِرُ إن التَمنتَهُ خانَك، وإن صاحَبتَهُ شانَك، وإن وَثِقتَ بهِ لَم يَنصَحْكَ اللهِ.

٢٠٨٧٦ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : الرِّجالُ ثَلاثَةٌ : عاقِلٌ، وأَحْمَقُ، وفاجِرٌ ؛ فــالعاقِلُ إن كُــلّمَ

<sup>(</sup>۲\_۲) البحار: ١/١٩٥/١٥ و ١٦/٧٦/٧٨ و ١٩/٧٠/٠٠.

أجابَ، وإن نَطَقَ أصابَ، وإن سَمِعَ وَعَيٰ. والأحمَقُ إن تَكلَّمَ عَجِلَ، وإن حُدُّثَ ذَهِـلَ، وإن مُحِلَ علَى القَبيحِ فَعَلَ. والفاجِرُ إنِ ائتَمَنتَهُ خانَكَ، وإن حَدَّثتَهُ شانَكَ٬٬

٢٠٨٧٧ ـ الإمامُ العسكريُّ ﷺ ـ في جوابِهِ عن سؤالِ بعضٍ عنِ اختِلافِ الشَّيعَةِ \_ : إِمَّا خاطَبَ اللهُ العاقِلَ، والنَّاسُ فِيَّ على طَبَقاتٍ : المُستَبصِرُ على سَبيلِ نَجاةٍ ، مُتَمَسِّكُ بالحَقَّ ، مُتَعَلِّقُ بفَرعِ الأصلِ ، غَيرُ شاكُّ ولا مُرتابٍ ، لا يَجِدُ عَنِي مَلجاً .

وطَبَقةً لَمَ تَأْخُذِ الحَقَّ مِن أَهلِهِ، فَهُم كَراكِبِ البَحرِ؛ يَموجُ عِـندَ مَـوجِهِ ويَسكُـنُ عِـندَ سُكونِهِ.

وطَبَقةٌ استَحوَذَ علَيهِمُ الشَّيطانُ، شأنُهُمُ الرَّدُّ علىٰ أهلِ الحَقِّ ودَفعُ الحَقِّ بالباطِلِ، حَسَداً مِن عِندِ أَنفُسِهِم.

فَدَعْ مَن ذَهَبَ يَمِناً وشِمالاً، فإنَّ الرَّاعِيَ إذا أرادَ أن يَجِمَعَ غَنَمَهُ جَمَعَها بأهــوَنِ سَـعيٍ، وإيّاكَ والإذاعَةَ وطَلَبَ الرِّئاسَةِ، فإنّهُما يَدعُوانِ إلَى الهَلَكَةِ٣٠.

٢٠٨٧٨ ــ الإمامُ الصّادق على : النّاسُ طَبَقاتٌ ثَلاثٌ: طَبَقةٌ مِنّا وَنحَنُ مِنهُم، وطَبَقةٌ يَتَزَيّنونَ
 بنا، وطَبَقةٌ يَأْكُلُ بَعضُهُم بَعضاً بِنا٣٠.

۲۰۸۷۹ ــ عند؛ النَّاسُ كُلُّهُم ثَلاثُ طَبَقاتٍ: سادَةً مُطاعُونَ، وأكفاءُ مُتَكافُونَ، وأناسُ مُتَعادُونَ<sup>،،</sup>

٢٠٨٨٠ ــ عنه ﷺ : النَّاسُ ثَلاثَةً: جاهِلٌ يَأْبِيٰ أَن يَتَعَلَّمَ، وعالِمٌ قَد شَفَّهُ عِلمُهُ. وعــاقِلٌ

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٣) مشكاة الأنوار : ٦٣.

<sup>(</sup>٤) اليحار: ٧٨ / ٢٣٥ / ٥٥.

يَعمَلُ لدُنياهُ وآخِرَتِهِ٣٠.

٢٠٨٨١ ــ عند عند الرّجالُ ثَلاثَةً: رجُلُ عِالِهِ، ورجُلُ بِجاهِهِ، ورجُلُ بلِسانِهِ، وهُو أَفضَلُ الثَّلاثَةِ ٣.

(انظر) القلب: باب ٣٣٨٥.

٢٠٨٨٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: ألا إنّ بَني آدَمَ خُلِقوا علىٰ طَبَقاتٍ: ألا وإنّ مِنهُمُ البَطيءَ الغَضَبِ السَّريعَ الغَيضَبِ اللَّيءِ، ومِنهُم سَريعَ الغَضَبِ سَريعُ الغَيْءِ، فتِلكَ بتِلكَ، ألا وإنّ مِنهُم سَريعَ الغَيضَبِ بَطيءَ الغَيضَبِ سَريعُ الغَيْءِ... بَطيءَ النَيءِ، ألا وخَيرُهُم بَطيءُ الغَضَبِ سَريعُ النَيءِ...

٢٠٨٨٣ ـ الإمامُ علي النّاسُ في الدُّنيا عامِلانِ: عامِلُ عَمِلَ في الدُّنيا لِلدُّنيا، قَد شَغَلَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ، يَخشَىٰ علىٰ مَن يَخلُفُهُ الفَقرَ ويأمَنُهُ علىٰ نَفسِهِ، فيُفني عُمرَهُ في مَنفَعَةٍ غَيرِهِ، وعامِلُ عَمِلَ في الدُّنيا لِما بَعدَها، فجاءَهُ الذي لَهُ مِن الدُّنيا بغَيرِ عَمَلٍ فأحرَزَ الحَظَينِ مَعاً، ومَلكَ عَمِلَ في الدُّنيا لِما بَعدَها، فجاءَهُ الذي لَهُ مِن الدُّنيا بغيرِ عَمَلٍ فأحرَزَ الحَظَينِ مَعاً، ومَلكَ الدَّارَينِ جَميعاً، فأصبَحَ وَجيهاً عِندَ اللهِ، لا يَسألُ الله حاجَةً فيَمنَعُهُ ٥٠٠.

٢٠٨٨٤ عنه ﷺ :النّاسُ رجُلانِ: مُتَّبِعُ شِرعَةً ، ومُبتَدِعٌ بِدعَةً لَيس مَعهُ مِن اللهِ سبحانَهُ بُرهانُ سُنَّةٍ، ولا ضِياءُ حُجَّةٍ ٣٠.

٢٠٨٨٥ ـ الإمامُ الرُّضا ﷺ : النَّاسُ ضَربانِ: بالِغُ لا يَكتَنى، وطالِبٌ لا يَجِدُ ١٠٠

٢٠٨٨٦ ـ الإمامُ الصّادق ﷺ ـ لا سحاق بن غالبٍ ـ : كَم تَرىٰ أَهلَ هٰذهِ الآيَةِ: ﴿إِنْ أَعْطُوا
 مِنها رَضُوا وإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْها إِذَا هُمْ يَسخَطُونَ ﴾؟ قالَ: ثُمَّ قالَ: هُم أَكثَرُ مِن ثُلُتَي النّاسِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ١١٦ / ٩٥.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٣ / ٤٤٨ / ١٠.

<sup>(</sup>٤ ــ ٥) نهج البلاغة : العكمة ٢٦٩ والخطبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٧/٣٤٩/٧٨.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٢ / ٤١٢ / ٤ .

(انظر) الزُّهد: باب ١٦١٢ حديث ٧٦٩٨، الشيعة : باب ٢١٥٥.

## ٣٩٦٨ ـ مَن لَيس مِن النَّاسِ

٧٠٨٨٧ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ ـ لرجُلٍ قالَ لَهُ: أَتَرَىٰ هٰذَا الْحَلَقَ كُلَّهُ مِن النَّاسِ؟ ـ : إلَّقَ مِنهُمُ التَّارِكَ للسِّواكِ، والمُتَرَبِّعَ فِي مَوضِعِ الضِّيقِ، والدَّاخِلَ فيها لايَعنيهِ، والمُسَارِيَ فيها لاعِلمَ لَـهُ، والمُتَمَرِّضَ مِن غَيرِ عِلَّةٍ، والمُتَمَعِّثَ مِن غَيرِ مُصيبَةٍ، والمُخالِفَ على أصحابِهِ في الحَقِّ وقَدِ اتَّقَقُوا عَلَيهِ، والمُفتَخِرُ بِهَائِهِ وهُو خِلْقٌ مِن صالحِ أعالِهِم، فهُو بَمْزِلَةِ الحَلَنجِ " يُقشَرُ لِجاءً عَن عَلَيهِ، والمُفتَخِرُ يَفتَخِرُ بآبائهِ وهُو خِلْقٌ مِن صالحِ أعالِهِم، فهُو بَمْزِلَةِ الحَلَنجِ " يُقشَرُ لِجاءً عَن لِجَاءٍ حتىٰ يُوصَلَ إلىٰ جَوهَريَّتِهِ، وهُو كها قالَ اللهُ عَزَّوجلً : وإنْ هُمْ إلَّا كالأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَبِيلاً ﴾ ".

## ٣٩٦٩ ـ فُضولُ الرِّجالِ

٢٠٨٨٨ ـ تهذيب الأحكام عن اليعقوبي عن أبيه : أتي أميرُ المـؤمنين ﴿ وهُـو بـالبَصرَةِ بِرجُلٍ يُقامُ علَيهِ الحَدُّ، قالَ: فلَمَّا قَرُبُوا ونَظَرَ في وجُوهِهم، قالَ: فأقبَلَ جَمَاعَةٌ مِن النَّاسِ فقالَ أميرُ المؤمنينَ ﷺ: يا قَنبَرُ، انظُرْ ما هذهِ الجمَاعَةُ؟ قالَ: رجُلٌ يُقامُ علَيهِ الحَدُّ.

قالَ: فلَمَّا قَرُبُوا ونَظَرَ في وُجوهِهِم قالَ: لا مَرحَباً بوُجوهٍ لا تُرى إلّا في كُلِّ سُوءٍ، هُؤلاءِ فُضولُ الرِّجالِ، أَمِطْهُم عَنِّي يا قَنبَرُ ٣٠.

<sup>(</sup>١) شجرٌ ، فارسى معرّب ، تتَّخذ من خشبه الأواني. (لسان العرب: ٢ / ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٩ / ٤ / ٩.

<sup>(</sup>٣) التهذيب: ١٠ / ١٥٠ / ٦٠٣.

## ٣٩٧٠ ـ النَّاسُ، وأشباهُ النَّاسِ، والنَّسْناسُ

٢٠٨٨٩ ـ الإمامُ الحسينُ ﷺ ـ لمّا سئلَ أبوهُ عَنِ النّاسِ وأشباهِ النّاسِ والنّسناسِ، فأمرَ الحُسينَ ﷺ بإجابَةِ الرّجُلِ ـ: أمّا قَولُكَ: أخبِرْني عَنِ النّاسِ، فنَحنُ النّاسُ، ولذلكَ قالَ اللهُ تعالىٰ ذِكرُهُ في كِتابِهِ: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ ﴿ فَرَسُولُ اللهِ ﷺ الّذي أَفاضَ بالنّاسِ.

وأمّا قَولُكَ: أشباهُ النّاسِ ، فهُم شِيعَتُنا وهُم مُوالِينا وهُم مِنّا، ولذٰلكَ قالَ إبراهــيمُ ﷺ: ﴿فَنَ تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنّي﴾.

وأمّا قَولُكَ: النَّسناش، فَهُمُ السَّوادُ الأعظَمُ، وأشارَ بيَدِهِ إلىٰ جَمَاعَةِ النَّاس، ثُمَّ قالَ: وإنْ هُمْ إِلّا كالأنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيلاً﴾ .

## ٣٩٧١ ـ أشباهُ الرِّجالِ

٧٠٨٩٠ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ مِن خُطبَتِهِ وهُو يَستَنهِضُ بِهَا النّاسَ حِينَ وَرَدَ خَسبُرُ غَـزوِ الأنبارِ مِن قِبَلِ جَيشِ مُعاوِيَةَ فلَم يَنهَـضوا ـ : يا أشباهَ الرِّجالِ ولا رِجالَ! حُلُومُ الأطفالِ، وعُقُولُ رَبّاتِ الحِجالِ، لَوَدِدتُ أني لَم أَرَكُم ولَم أَعرِفْكُم مَعرِفَةً \_واللهِ \_ جَرَّت نَدَماً، وأعقبَت سَدَماً، قاتَلَكُمُ اللهُ! لَقد مَلَاثُم قلبي قَيحاً، وشَحَنتُم صَدري غَيظاً، وجَرَّعتُموني نَغَبَ النَّهمامِ أَنفاساً، وأفسَدتُم عليَّ رأيي بالعِصيانِ والخِذلانِ".

٢٠٨٩١ ــ عنه ﷺ ـ في صِفَةِ مَن يَتَصدّىٰ للحُكمِ بَينَ الأُمَّةِ ولَــيس لذٰلكَ بأهــلٍ ــ:... ورجُلٌ قَشَ جَهلاً ، مُوضِعٌ في جُهّالِ الأُمَّةِ ، عادٍ (غادِرٌ) في أغباشِ الفِتنَةِ ، عَمٍ بمــا في عَــقدِ الهُدنَةِ ، قد سهّاهُ أشباهُ النّاسِ عالماً ولَيس بهِ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۸ / ۲٤٤ / ۳۳۹.

<sup>(</sup>٣\_٢) نهج البلاغة: الخطبة ٢٧ و ١٧.

# ٣٩٧٢ \_ أصنافُ النَّاسِ في الإيمانِ

#### الكتاب

﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْـزَلَ اللهُ عَـلَىٰ رَسُـولِهِ وَاللهُ عَـلِيمٌ حَكِيمٌ \* وَمِنَ الأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَاثِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّـوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ \* وَمِنَ الأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةً فَمُ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٠٠.

﴿وَلُو نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ \* فَقَرَأُهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٠٠

﴿هَا أَنْتُمْ هَٰوُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُتُفِقُوا فِي سَـبِيلِ اللهِ فَـِـنْكُمْ مَــنْ يَـبْخَلُ وَمَــنْ يَـبْخَلُ فَــاِبُّنَا يَـبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَئِدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾".

٢٠٨٩٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على ـ لِحَمزَةَ بنِ الطَّيَارِ ـ: النّاسُ على سِتَّةِ أَصنافٍ، قالَ: قُلتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَن أَكتُبَا؟ قالَ: نَعَم، قلتُ: ما أَكتُبُ؟ قالَ: اكتُب: أهلُ الوَعيدِ مِن أهلِ الجُنَّةِ وَأَهلِ النّارِ " واكتُب: ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفوا بِذُنوبِهِمْ خَلَطوا عَمَلاً صالحًا وآخَرَ سَيِّئاً ﴾ ". قالَ: قلتُ: مَن هُولاءِ؟ قالَ: وَحشِيُّ مِنهُم "، قالَ: واكتُب: ﴿ وَآخَرُونَ مُرجَوْنَ لأَمْرِ اللهِ إِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمّا يَتُوبُ عَلَيهِم ﴾ ". قالَ: واكتُب: ﴿ وَآخَرُونَ مُرجَوْنَ لأَمْرِ اللهِ إِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمّا يَتُوبُ عَلَيهِم ﴾ ". قالَ: واكتُب: ﴿ إِلّا المُسْتَضْعَفِينَ مِن الرّجالِ والنّساءِ والولْدانِ لا وَلمّا يَتُوبُ عَلَيهِم ﴾ ". قالَ: واكتُب: ﴿ إِلّا المُسْتَضْعَفِينَ مِن الرّجالِ والنّساءِ والولْدانِ لا يَسْتَطيعونَ حِيلَةً إِلَى الكُفْوِ، ولا يَهْتَدُون سَبيلاً إِلَى يَسْتَطيعونَ حِيلَةً إِلَى الكُفْوِ، ولا يَهْتَدُون سَبيلاً إِلَى

<sup>(</sup>١) التوبة : ٩٧\_٩٩.

<sup>(</sup>۲) الشعراء: ۱۹۹،۱۹۸.

<sup>(</sup>۳) محتد : ۲۸ .

 <sup>(</sup>٤) أي الوعد والوعيد، اكتفىٰ بأحدهما تفليباً. وفي بعض النسخ «الوعد» وفي بعضها «الوعدين» وهو أظهر ؛ أي الذين يتحقّق فيهم وعد
الثواب ووعيد العقاب . (كما في هامش العصدر).

<sup>(</sup>٥) التوبة : ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) في القاموس : وحشيّ بن حوب صحابيّ ، وهو قاتل حمزة يلك في الجاهليّة ، ومسيلمة الكذّاب في الإسلام . (كما في هامش المصدر). (٧/ المسترور)

<sup>(</sup>۷) التوبة : ۲۰۲.

الإيمانِ، ﴿فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفُو عَنْهُم﴾ ٣٠. قالَ: واكتُبْ: أصحابُ الأعرافِ. قالَ: قلتُ: وما أصحابُ الأعرافِ؟ قالَ: قَومُ استَوَت حَسَناتُهُم وسَيِّنَاتُهُم، فإن أدخَلَهُمُ النّارَ فبِذُنوبِهِم، وإن أدخَلَهُمُ الجنَّةَ فبِرَ حمَتِهِ٣٠.

وأيضاً في خبرٍ آخَرَ: النّاسُ علىٰ سِتٌ فِرَقٍ، يَوُولُونَ ۖ كُلُّهُم إلىٰ ثَلاثِ فِرَقٍ: الإيمانُ والكَفُرُ والضَّلالُ؛ وهُم أهلُ الوَعدَينِ الذينَ وَعَدَهُمُ اللهُ الجَنَّةَ والنّارَ: المُؤمنونَ، والكافِرونَ، والكُفرُ والشَّعضَفونَ، والمُعتَرِفونَ لأمرِ اللهِ إمّا يُعَذِّبُهُم وإمّا يَتوبُ علَيهِم، والمُعتَرِفونَ لذُنوبِهِم خَلَطُوا عَملًا صالحِاً وآخَرَ سَيّناً، وأهلُ الأعرافِ ٠٠.

۲۰۸۹۳ ــ عنه ﷺ : النّاسُ علىٰ سِتٌّ فِرَقٍ: مُستَضَعَفُ، ومُوْلَّفٌ، ومُرجَىٰ، ومُعتَرِفُ بذَنبِهِ، وناصِبٌ، ومُؤمنُ<sup>١٨</sup>.

٢٠٨٩٤ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : النَّاسُ ثَلاثَةً : عَرَبِيٍّ ، ومَولىٌ ، وعِلجٌ ۗ ، فأمَّا العَرَبُ فنَحنُ ، وأمّا المَولىٰ فمَن والانا ، وأمّا العِلجُ فمَن تَبَرَّأُ مِنّا وناصَبَنا ۗ .

٧٠٨٩٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : نَحَنُ قُرَيشٌ ، وشِيعَتُنا العَرَبُ ، وعَدُوُّنا العَجَمُ ١٠٠.

٢٠٨٩٦ ـ عنه ﷺ : نَحَنُ العَرَبُ، وشِيعَتُنا المَوالي، وسائرُ النَّاسِ هَــَجُ ٥٠٠٠.

٢٠٨٩٧ – الإمامُ الجوادُ الله – لِمُعَمَّرِ بنِ سعيدِ بنِ خُثَيمٍ –: نَحنُ العَـرَبُ، وشِـيعَتُنا مِـنّا،
 وسائرُ النّاسِ هَمَـجُ أو هَبَجُ.

<sup>(</sup>۱) النساء: ۹۹.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ٢ / ٢٨١ / ١.

<sup>(</sup>٣) أي يرجعون ـ (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) النسخ هنا مختلفة كالسابق . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢ / ٣٨١ / ٢ . يعني أنّ الناس ينقسمون أوّلاً إلى ثلاث فرق بحسب الإيمان والكفر والضلال . ثمّ أهل الضلال ينقسمون إلى أربع ، فيصير المجموع ستّ فرق. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦) الخصال: ٣٤ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>٧) العِلْج: الرجل من كفّار العجم وغيرهم. (النهاية: ٣ / ٢٨٦).

<sup>(</sup>٩\_٨) معاني الأخبار: ٧٠/٤٠٤ و ٢٠/٤٠٤.

<sup>(</sup>١٠) البحار: ٢١ / ١٨١ / ٢١.

قَالَ: قلتُ: مَا الْهَمَجُ؟ قَالَ: الذُّبابُ، فقلتُ: ومَا الْهَبَجُ؟ قَالَ: البَّقُّ٣٠.

٢٠٨٩٨ \_ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن دَخَلَ في الإسلامِ رَغْبَةً خَيرٌ بِمِنَّ دَخَلَ رَهْبَةً ، ودَخَلَ المُنافِقونَ رَهْبَةً ، والمَوالي دَخَلُوا رَغْبَةً …

٢٠٨٩٩ ــ الإمامُ الباقر على : مَن وُلِدَ في الإسلامِ فهُو عَرَبِيٌّ، ومَن دَخَلَ فيهِ طَوعاً أفضَلُ مِثَن دَخَلَ فيهِ كَرهاً ، والمَولىٰ هُو الّذي يُؤخَذُ أُسِيراً مِن أُرضِهِ ويُسلِمُ ، فذٰلكَ المَولىٰ ٣٠.

٢٠٩٠٠ ــ الإمامُ الصّادقُ على : مَن وُلِدَ في الإسلامِ فهُو عَرَبيٌّ، ومَن دَخَلَ فيهِ بَعدَما كَبِرَ فهُو مُها حِرْ، ومَن سُبِيّ وأُعتِق فهُو مَولَى ، ومَولَى القَومِ مِن أَنفُسِهِم ".

٢٠٩٠١ ـ عنه ﷺ ـ في قـولِهِ تـعالىٰ: ﴿فَسَـوْفَ يَأْتِي اللهُ بِـقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ...﴾ ـ : المَوالي (٠٠).

٢٠٩٠٢ \_ عند الله \_ ليعقوب بن قيس \_ : يابن قيسٍ، ﴿وإنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ 
 لا يَكُونوا أَمْثالَكُم ﴾ عنى أبناءَ الموالي المُعتقِين ١٠٠٠.

٧٠٩٠٣ ــ عنه ﷺ : المؤمنُ عَلَويُّ لأنّهُ عَلا في المَـعرِفَةِ ، والمُـؤمنُ هـاشِميُّ لأنّهُ هَـشَمَ الضَّلالَة ، والمُؤمنُ قُرَشيُّ لأنّهُ أفَرَّ بالشَّيءِ المَاْخوذِ عَنّا ، والمُـؤمنُ عَجَميُّ لأنّهُ استَعجَمَ عليهِ أبوابُ الشَّرِّ ، والمُؤمنُ عَرَبيُّ لأنّ نَبيَّهُ ﷺ عَرَبيُّ وكِتابَهُ المُعزَلُ بلِسانٍ عَرَبيٌّ مُبينٍ ، والمُؤمنُ نَبَطيُّ لأنّهُ استَنبَطَ العِلمَ ، والمُؤمنُ مُهاجِريُّ لأنّهُ هَجَرَ السَّيتاتِ ، والمُؤمنُ أنصاريُّ لأنّهُ نَصَرَ اللهُ ورَسولَهُ وأهلَ بَيتِ رَسولِ اللهِ ، والمؤمنُ مُهاهِدُ لأنّهُ يُجاهِدُ أعداءَ اللهِ عَزَّوجلً في دَولَةِ الباطِلِ بالتَّقيَّةِ ، وفي دَولَةِ الحَقُ بالسَّيفِ™.

(انظر) عنوان ٤١١ «الفرس».

<sup>(</sup>١-٤) معاني الأخبار: ٧٢/٤٠٤ و ٧٨/٤٠٥ و ٧٤/٤٠٤ و ٣٣/٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير العيّاشي: ١ / ٣٢٧ / ١٣٦.

<sup>(</sup>٦-١) البحار: ٦٧ / ١٧٤ / ٥ و ص ١٧١ /٣.

#### ٣٩٧٣ ـ تفسيرُ كلمةِ «إمَّعةِ»

2٠٩٠٤ - الإمامُ الكاظمُ على النّاسِ، وأنا كَواحِدٍ مِن النّاسِ. إنّ رسولَ اللهِ على قالَ: يا أَيّها وما الإمّعَةُ؟ قالَ: لا تَقُلْ: أنا مَعَ النّاسِ، وأنا كَواحِدٍ مِن النّاسِ. إنّ رسولَ اللهِ على قالَ: يا أَيّها النّاسُ، إنّا هُما نَجدانِ: نَجدُ ال خَيرٍ ونَجدُ شَرٍّ، فلا يَكُن نَجدُ الشَّرِّ أَحَبَ إلَيكُم مِن نَجدِ الحَيرِ ". النّاسُ، إنّا هُما نَجدانِ: نَجدُ ال أَيْلُ خَيرًا وقُلْ خَيرًا، ولا تَكونَنَّ إِمّعَةً. قالَ: وما الإمّعَةُ؟ 10 عنه على - أيضاً -: أبلغ خَيرًا وقُلْ خَيرًا، ولا تَكونَنَّ إِمّعَةً. قالَ: وما الإمّعَةُ؟ قالَ: لا تَقولَنَّ: أنا مَع النّاسِ، وأنا كَواحِدٍ مِن النّاسِ، إنّ رَسولَ اللهِ عَلَيْ قالَ: يا أَيّها النّاسُ، إنّا قَلْ خَيرٍ، ونَجدُ شَرٍّ، فا بال نَجدِ الشَّرِّ أَحَبَّ إِلَيكُم مِن نَجدِ الحَيرِ؟! ".

(انظر) التقليد: باب ٣٤١٦.

 <sup>(</sup>١) النجد: الطريق الواضح المرتفع، وقوله ﷺ: «إنّما هما نجدان» فالظاهر إشارة إلى قوله في سورة البلد: ١٠ ﴿وهدّيناه النجدّين﴾.
 (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٤١٣.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٢/ ٢١/ ٦٢.



البحار : ٧٦ / ١٧٨ ـ ٢٢١ «أبواب السَّهَر والنُّوم».

كنزالعمّال: ١٥ / ٣٢٧، ٤٩٢، ٥٢٤ «في النَّوم وآدابه».

انظر: عنوان ٢٤٩ «السَّهَر».

الشكر: باب ١٨٤٣.

## ٣٩٧٤\_النَّومُ

#### الكتاب

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ شُبَاتًا ١٠٠ ٣٠.

٢٠٩٠٦ ـ الإمامُ علي ﷺ : النّومُ راحَةُ مِن أَلَمٍ، ومُلاغُهُ المَوتُ ٣٠.

٢٠٩٠٧ ــ الإمامُ الصّادقُ على : النَّومُ راحَةٌ للجَسَدِ، والنُّطقُ راحَةٌ للرُّوحِ، والسُّكوثُ راحَةً للعَقلِ
 للعَقلِ

٢٠٩٠٨ ـ الإمامُ الرِّضا على : إنَّ النَّومَ سُلطانُ الدِّماغ، وهُو قِوامُ الجَسَدِ وقُوَّتُهُ ٥٠٠.

٢٠٩٠٩ ـ الإمامُ الهادي ﷺ : السَّهَرُ ٱللَّهُ لِلمَنامِ ٥٠٠.

٧٠٩١٠ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : المُستَثقِلُ النَّامُ تُكذِّبُهُ أحلامُهُ ٣٠.

٢٠٩١١ ــ الخصال عن صالح يَرفَعُهُ: أربَعَةُ القَليلُ مِنها كَثيرٌ: النّارُ القَليلُ مِنها كَثيرٌ، والنَّومُ القَليلُ مِنهُ كَثيرٌ، والمَرَضُ القَليلُ مِنهُ كَثيرٌ، والعَداوَةُ القَليلُ مِنها كَثيرٌ ٨٠.

٢٠٩١٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : خَمسَةٌ لا يَنامُونَ: الهامُّ بـدَم يَسـفِكُهُ، وذوالمـــالِ الكَـــثيرِ لا أمينَ لَهُ، والقائلُ في النّاسِ الزَّورَ والبُهتانَ عَن عَرَضٍ مِن الدُّنيا يَنالُهُ، والمَاخُـــودُ بــالمالِ الكَثيرِ ولا مالَ لَهُ، والحُمِبُّ حَبيباً يَتَوَقَّعُ فِراقَهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) السُّبات الراحة والدَّعة ؛ فإنّ في المنام سكوناً وراحةً للقوّى الحيوانيّة البدنيّة ممّا اعتراها في اليقظة من السعب والكلال بواسطة تصرّ فات النفس فيها . (تفسير الميزان ٢٠ / ١٦٢/).

<sup>(2)</sup> النبأ : ٩ .

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ١٤٦١.

<sup>(</sup>٤) الفقيم : ٤ / ٤٠٢ / ٥٨٦٥ .

<sup>(</sup>٥) البحار : ٣١٦/٦٢. ددا أناه الدريات

<sup>(</sup>٦) أعلام الدين : ٣١١.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ١٣٧١.

<sup>(</sup>٨\_٩) الخصال: ٢٣٨/ ٨٤ ٢٩٦/ ٦٤.

# ٣٩٧٥ ــ النَّومُ والمَوتُ

#### الكتاب

﴿اللهُ يَتَوَنَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُثْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمِّىً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ...

٣٠٩١٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : النَّومُ أُخُو المَوتِ، ولا يَموتُ أَهلُ الجُنَّةِ ٣٠.

(انظر): باب ٣٩٧٧.

# ٣٩٧٦ ـ التَّحذيرُ مِن كثرةِ النَّومِ

٢٠٩١٤ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ : إِيَّاكُم وكَثَرَةَ النَّومِ ؛ فإنَّ كَثَرَةَ النَّومِ يَدَعُ صاحِبَهُ فَقيراً يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

٢٠٩١٥ ــ عنه ﷺ : قالَت أمُّ سُلمانَ بنِ داودَ لسُلمانَ ﷺ : إيّاكَ وكَثْرَةَ النَّومِ باللَّيلِ؛ فإنَّ كَثْرَةَ النَّومِ باللَّيلِ؛ فإنَّ كَثْرَةَ النَّومِ باللَّيلِ ثَدَعُ الرّجُلَ فقيراً يَومَ القِيامَةِ

٢٠٩١٦ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ في وصِيَّتِهِ لعبدِاللهِ ابنِ جُندَبٍ ـ: يابنَ جُندَبٍ ، أقِلَّ النَّومَ باللَّيلِ والكَلامَ بالنَّهارِ ، فما في الجَسَدِ شَيءُ أقلَّ شُكراً مِن العَينِ واللِّسانِ ؛ فإنَّ أمَّ سُلمِانَ قالَت لسُلمِانَ ﷺ : يا بُنيَّ إيّاكَ والنَّومَ ، فإنّهُ يُفقِرُكَ يَومَ يَحتاجُ النّاسُ إلىٰ أعها لِهِم ٣٠.

۲۰۹۱۷ ـ الإمامُ الباقرُ 樂: قالَ موسىٰ 樂: أيُّ عِبادِكَ أَبغَضُ إِلَيكَ؟ قالَ: جِيفَةُ باللَّيل، بَطَّالُ بالنَّهار ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الزمر : ٤٢.

<sup>(</sup>٢) كنزالعشال: ٣٩٣٢١.

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٢٨ / ٩٩.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) قصص الأنبياء: ١٦٣ / ١٨٥.

٢٠٩١٨ \_ الإمامُ عليُّ ﷺ : مَن خافَ البَياتَ قَلَّ نَومُهُ.

٢٠٩١٩ \_ الإمامُ الكاظمُ على اللهُ عَنْ اللهُ عَينَيكَ كَثْرَةَ النَّومِ؛ فإنَّها أقَلُّ شَيءٍ في الجسَدِ شكراً ٣٠.

٢٠٩٢ - عنه 機 : إنّ الله جَلّ وعَزّ يُبغِضُ العَبدَ النَّوّامَ الفارغَ ٣٠.

٢٠٩٢١ \_ الإمامُ الصادق ﷺ : إنّ الله عَزُّ وجلَّ يُبغِضُ كَثْرَةَ النَّوم، وكَثْرَةَ الفَراغْ

٢٠٩٢٢ ـ عند ؛ كَثَرَةُ النَّوم مَذْهَبَةُ للدِّينِ والدُّنيا ﴿ ).

٣٠٩٧٣ ــ الإمامُ عليٌّ علي الله : ما أنقَضَ النَّومَ لعَزائم اليَومِ ١٠٠

٢٠٩٢٤ ـ عنه ﷺ : بِئسَ الغَريمُ النَّومُ ؛ يُفني قَصيرَ العُمرِ ، ويُفَوِّتُ كَثيرَ الأجرِ ™.

٧٠٩٢٥ ــ عنه ﷺ : مَن كَثُرَ في لَيلِهِ نَومُهُ فاتَهُ مِن العَمَلِ ما لا يَستَدرِكُهُ في يَومِهِ ٩٠٠.

٢٠٩٢٦ \_ الإمامُ العسكريُ ﷺ : مَن أَكثَرَ المَنامَ رأَى الأحلامَ ٣٠.

(انظر) البحار: ٧٦ / ١٧٩ باب ٣٨.

# ٣٩٧٧ ـ صُعودُ الأرواحِ عندَ النَّومِ إِلَى السَّماءِ

٢٠٩٢٧ ـ الإمامُ علي ﷺ : لا يَنامُ المُسلمُ وهُو جُنُبٌ، ولا يَنامُ إلّا علىٰ طَهورٍ، فإن لَم يَجِدِ الماءَ فلْيَتَيَمَّمُ بالصَّعيدِ؛ فإنَّ رُوحَ المُؤمنِ تَروحُ إلَى اللهِ عَزَّوجلَّ فَيَلقاها ويُبارِكُ علَيها، فإن كانَ أَجَلُها قَد حَضَرَ جَعَلَها في مَكنونِ رَحمَتِهِ، وإن لَم يَكُن أَجَلُها قَد حَضَرَ بَعَثَ بِها مَعَ أَمَنائهِ مِن مَلائكَتهِ فيَرُدُّوها في جَسَدِهِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٣٢٢ / ٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير العيّاشيّ: ٢ / ١١٥ / ١٤٩.

<sup>(</sup>٣\_٥) الكانى: ٥/٨٤/٥ و ح٣و١.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الحكمة ٤٤٠ و الخطبة ٢٤١.

<sup>(</sup>٧\_٨) غرر الحكم: ٨٨٢٧، ٤٤١٦.

<sup>(</sup>٩) الدرّة الباهرة : ٤٣.

<sup>(</sup>۱۰) البحار: ۸/۱۵۳/۸۱.

٢٠٩٢٨ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : واللهِ، مامِن عَبدٍ مِن شِيعَتِنا يَنامُ إِلَّا أَصَعَدَ اللهُ عَزَّوجلَّ رُوحَهُ إِلَى السَّهَاءِ فَيُبَارِكُ عَلَيهَا، فإن كَانَ قَد أَتَىٰ عَلَيهَا أَجَلُهَا جَعَلَهَا فِي كُنُوزِ رَحَمَتِهِ، وفي رِيــاضِ جَنَّةٍ، وفي ظِلِّ عَرشِهِ، وإن كَانَ أَجَلُهَا مُتَأْخِّراً بَعَثَ بها مَعَ أَمَنَتِهِ مِن المَلاثكَةِ لِــيَرُدُوهَا إِلَى الجَسَدِ الّذي خَرَجَت مِنهُ لِتَسكُنَ فيهِ ١٠٠.

٢٠٩٢٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ لعَليٍّ ﷺ ــ: يا عليٌّ، إنّ أرواحَ شِــيعَتِكَ لَــتَصَعَدُ إِلَى السَّهَاءِ في رُقادِهِم ووَفَاتِهِم، فتَنظُرُ اللَّاكَةُ إِلَيها كَمَا يَنظُرُ النَّاسُ إِلَى الْهِلالِ ؛ شَوقاً إلَيهِم ولِمَا يَرَونَ مِن مَعْزِلَتِهم عِندَ اللهِ عَزَّوجلَّ ".

(انظر)الروح:باب ١٥٦٥.

## ٣٩٧٨ \_ آدابُ النُّوم

#### ا ـ النَّعَافَةُ

٢٠٩٣٠ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لا يَبِيتَنَّ أَحَدُكُم ويَدُهُ غَمرَةً، فإن فَعَلَ فأصابَهُ لَمَم لِــلشَّيطانِ
 فلا يَلُومَنَّ إلَّا نَفسَهُ ٣٠.

٢٠٩٣١ \_عنه ﷺ : إغسِلوا صِبيانَكُم مِن الغَمرِ ؛ فإنّ الشّيطانَ يَشَمُّ الغَمرَ فيَفزَعُ الصَّبيُّ في رُقادِهِ ، ويَتَأذَىٰ بها الكاتِبانِ ".

(انظر) عنوان ١٦٥ «النظافة».

#### ٢ ـ القَّمَارِحُ

٢٠٩٣٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن تَطَهَّرَ ثُمَّ أوى إلى فِراشِهِ باتَ وفِراشُهُ كمسجدِهِ ٠٠.

<sup>(</sup>۱) الكاني: ۲۵۹/۲۱۳/۸

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٢/٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ٣٤٥ / ١.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرصا الله: ٢ / ٦٩ / ٢٢٠

<sup>(</sup>٥) تواب الأعمال: ٣٥/١.

٢٠٩٣٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن نامَ على الوُضوءِ إِن أَدرَكَهُ المَوثُ في لَيلِهِ فهُو عِندَ اللهِ شَهيدُ ١٠٠
 ٢٠٩٣٤ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ: مَن تَطَهَّرَ ثُمَّ أُوى إلىٰ فِراشِهِ، باتَ وفِراشُهُ كمَسجدِهِ، فإن

ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَىٰ غَيرٍ وُضُوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ مِن دِثارِهِ كَائناً ما كَانَ، فإن فَعَلَ ذَلكَ لَم يَزَلْ في الصَّلاةِ وذِكرٍ اللهِ عَزَّوجِلَّ٣٠.

٧٠٩٣٥ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ ـ لأصحابِهِ ـ : أَيُّكُم يَصومُ الدَّهرَ؟ فقالَ سلمانُ ـ رحمةُ اللهِ عَلَيهِ ـ : أنا يا رسولَ اللهِ عَلَيْهِ . أنا يا رسولَ اللهِ عَلَيْهِ . فقالَ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ . فأَيُّكُم يُحيي اللَّيلَ؟ قالَ سلمانُ : أنا يا رسولَ اللهِ ، فغضِبَ بعضُ أصحابِهِ قالَ : فأيُّكُم يَختِمُ القرآنَ في كُلِّ يَومٍ؟ فقالَ سلمانُ : أنا يا رسولَ اللهِ ، فغضِبَ بعضُ أصحابِهِ فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ سلمانَ رجُلُّ مِن الفُرسِ يُريدُ أن يَفتَخِرَ علَينا ! قلتَ : أَيُّكُم يَصومُ الدَّهرَ؟ قالَ : أنا ، وهُو أكثرَ أيّامِهِ يأكُلُ ، وقلتَ : أَيُّكُم يُحيي اللَّيلَ؟ فقالَ : أنا ، وهُو أكثرَ لَيلِهِ لللهَ قالَ : أنا ، وهُو أكثرَ أيّامِهِ صامِتُ !

فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: مَهُ يا فُلانُ، أَنَىٰ لكَ عِبْلِ لُقَهَانَ الْحَكِيمِ، سَلْهُ فَإِنَّهُ يُسنِبُكَ، فقالَ الرّجُلُ لسلهانَ: يا عبدَ اللهِ، آليسَ زَعَمتَ أَنَّكَ تَصومُ الدَّهرَ؟! فقالَ: نَعَم، فقالَ: رأيتُكَ في الرّجُلُ لسلهانَ: يَا عبدَ اللهِ، آليسَ حَيثُ تَذَهَبُ، إنّي أصومُ الثّلاثَةَ في الشَّهرِ. وقالَ اللهُ عَزَّوجلً وَمَنْ جاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَا فِلهِ وأصِلُ شَعبانَ بشَهرِ رَمَضانَ فذلكَ صَومُ الدَّهرِ، فقالَ: أَلَيسَ زَعَمتَ أَنّكَ تُحيي اللّيلَ؟ فقالَ: نَعَم، فقالَ: إنّكَ أَكْثَرُ لَيلِكَ نامُ إِ فقالَ: لَيسَ حَيثُ تَذَهَبُ، ولكني سَمِعتُ حَبيبي رسولَ اللهِ عَلَيْهُ يقولُ: مَن باتَ على طُهرٍ فكا مَّا أحيا اللّيلَ، فأنا أَيتُ على طُهرٍ. فقالَ: أليسَ زَعَمتَ أَنّكَ تَخْتِمُ القرآنَ في كُلِّ يَومٍ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: فأنتَ أَكثَرُ اللهِ عَلَيْهُ يقولُ لِعَلَيْ عَلَى أَيْمُ وَاللهُ عَلَى عَمِي رسولَ اللهِ عَلَيْهُ يقولُ لِعَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى عَمْ وَاللهُ عَلَيْهُ يقولُ لِعَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهُ يقولُ لِعَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهُ يقولُ لِعَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهُ يقولُ لِعَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْكُ يَعْمَ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ يقولُ لِعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمْ وَاللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهُ يقولُ لِعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ يقولُ لِعَلَى عَلَى اللهُ المُحْتَى مَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ المُنْ الْمُؤْلُ اللهِ الْعَمْ مَوْ أَلْهُ أَلْ فَلَا حَدَّى القرآنَ، فَن أَحَبَّكَ بلِسانِهِ فقد قَرَأُهَا مَرَّتَيْنِ فَقد قَرَأَ ثُلُكَ يُ السَرَانِ، ومَن قَرَأُها ثَلاثًا فقد خَتَمَ القرآنَ، فَن أَحَبَّكَ بلِسانِهِ فقد

<sup>(</sup>۱\_۲) البحار: ۷/۱۸۳/۷٦ و ص۱۸۲/۲.

كَمُلَ لَهُ ثُلُثُ الإيمانِ، ومَن أَحَبَّكَ بلِسانِهِ وقَلبِهِ فَقد كَمُلَ لَهُ ثُلُثا الإيمانِ، ومَن أَحَبَّكَ بلِسانِهِ وقَلبِهِ وَقَلبِهِ وَنَصَرَكَ بيدِهِ فَقدِ استَكَلَ الإيمانَ. والَّذي بَعَثني بالحَقِّ يا عليُّ لَو أَحَبُّكَ أَهلُ الأرضِ كَمَحَبَّةِ أَهلِ السَّهَاءِ لَكَ، لَمَا عُذِّبَ أَحَدٌ بالنّارِ، وأنا أقرأً ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ يَومٍ ثَلاثَ مَرّاتِ، فقامَ فكأنَّهُ قد القِمَ حَجَراً ''.

(انظر) البحار: ٧٦ / ١٨١ باب ٣٩.

### ٣ ـ عَرِفْ النَّفْسِ عَلَى الخَلادِ

#### ٤ ـ المُحاسَبةُ

٢٠٩٣٧ \_ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إذا أوَيتَ إلى فِراشِكَ فانظُرْ ما سَلَكتَ في بَطنِكَ وما كَسَبتَ في يَومِكَ ، واذكُرْ أنَّكَ مَيِّتُ وأنَّ لكَ مَعاداً ٣٠.

(انظر) الحساب: ياب ٨٢٨\_٨٣٢.

### ٥ ـ القِراءةُ والدُّعاءُ عِندَ النَّوم

٢٠٩٣٨ \_ رسولُ الله ﷺ : مَن قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ حِينَ يأخُذُ مَضجَعَهُ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنوبَ خَسبنَ سَنَةٌ ".

<sup>(</sup>١) معانى الأخبار: ٢٣٤ / ١.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٢٢٩ / ٦٧.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۲۱/۱۹۰/۲۱.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق : ٢٢ / ٣.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٦٣١ / ١٠.

· ٢٠٩٤ - رسولُ اللهِ على : مَن قَرأَ ﴿ أَهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ عِندَ مَنامِهِ وُقَى فِتنَةَ القَبر ١٠٠.

٢٠٩٤١ ــ عنه ﷺ : إذا آوىٰ أحَدُكُم إلىٰ فِراشِهِ ... لِيَقُلْ: اللَّهُمّ إن أمسَكتَ نَفسي في مَنامي فاغفِرْ لهَا، وإن أرسَلتَها فاحفَظُها بما تَحفَظُ بهِ عِبادَكَ الصّالِحِينَ ٣٠.

٢٠٩٤٢ ــ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : لَم يَقُلُ أَحَدُ قَطُّ إِذَا أَرَادَ أَن يَنَامَ: ﴿إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّهَاوَاتِ والأرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئَنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَقُوراً﴾™ فيَسقُطُ علَيهِ البَيثُ".

## ٢ ـ النُّومُ علَى القَّفَا أو علَى اليَّمينِ

٢٠٩٤٣ – الإمامُ علي ﷺ : النّومُ علىٰ أربَعَةِ أوجُهِ: الأنبياءُ ﷺ تَنامُ علىٰ أَقْفِيَتِهِم مُستَلقِينَ وأَعينُهُم لا تَنامُ مُتَوَقِّعَةً لِوَحي اللهِ عَزَّوجلَّ، والمؤمنُ يَنامُ علىٰ يَمينهِ مُستَقبِلَ القبلَةِ، والمُلوكُ وأُمينُهُم لا تَنامُ علىٰ شَهائلها لِيَستَمرثوا ما يأكُلونَ، وإبليش وإخوانُهُ وكُلُّ بَحنونٍ وذوعاهَةٍ بَنامُ علىٰ وَجهِدٍ مُنبَطِحاً...

٢٠٩٤٤ ــ عنه ﷺ : لا يَنامُ الرّجُلُ علىٰ وَجهِدٍ، ومَن رأيتُموهُ ناعًاً علىٰ وَجــهِدِ فأنــبِهوهُ ولا تَدَعوهُ™.

#### ٧ ـ الدُّعاءُ عِندَ الانتِهاهِ

٢٠٩٤٥ ــ الإمامُ عليُّ على الله : إذا انتَبَهَ أَحَدُكُم مِن نَومِهِ فَلْيَقُلْ: «لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الحَليمُ الكَريمُ الحَمِيمُ الكَريمُ العَيْقِ الْقَيْومُ وهُو علىٰ كُلِّ شيءٍ قَديرٌ، سُبحانَ رَبُّ النَّبِيِّينَ وإلٰهِ المُسرسَلينَ، و[شـبحانَ] رَبُّ العَيْقِ وَهُو علىٰ كُلِّ شيءٍ قَديرٌ، سُبحانَ رَبُّ النَّيْقِينَ ورَبُّ العَرشِ العَظيمِ، والحَمَدُ للهِ رَبُّ السَّماواتِ السَّبعِ وما فيهِنَّ ورَبُّ العَرشِ العَظيمِ، والحَمَدُ للهِ رَبُّ السَّاعِ وما فيهِنَّ ورَبُّ العَرشِ العَظيمِ، والحَمَدُ للهِ رَبُّ العَالَمِينَ.

<sup>(</sup>١) البحار : ١٢/١٩٦/٧٦.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع : ٨٩٥ / ٣٤.

<sup>(</sup>٣) فاطر: ٤١.

<sup>(</sup>٤) ثواب الأعمال: ١٨٣ / ١.

<sup>(</sup>٥ـ٦) الخصال: ٢٦٣ / ١٤٠ و ٦١٣ / ١٠.

فإذا جَلَسَ مِن نَومهِ فَلْيَقُلْ قَبَلَ أَن يَقُومَ: «حَسبِيَ اللهُ، حَسبِيَ الرَّبُّ مِن العِبادِ، حَسبِيَ اللهُ وَنِعمَ الوَكيلُ». الّذي هُو حَسبي مُنذُ كُنتُ، حَسبيَ اللهُ ونِعمَ الوَكيلُ».

وإذا قامَ أَحَدُكُم مِن اللَّيلِ فَسُلَيَنظُرُ إلىٰ أَكَـنافِ السَّماءِ ولْسَيَقرَأَ: ﴿إِنَّ فِي خَـلْقِ السَّماواتِ والأرضِ ـإلىٰ قولِهِ ـ إنَّكَ لا تُخلِفُ المِيعادَ﴾ ٩٠٠.

٢٠٩٤٦ \_ بحار الأنوار عن حُذَيفَة: إنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ إذا آوىٰ إلىٰ فِراشِهِ قالَ: «باسمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وأحيا»، وإذا استَيقَظَ قالَ: «الحَمدُ للهِ النَّدي أحيانا بَعدَما أماتنا وإلَيهِ النَّشورُ»".

(انظر) البحار: ٧٦ / ١٩١ ياب 22.

<sup>(</sup>١) الخصال: ٦٢٥ / ١٠.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٧٦ / ٢١٨ / ٢٥.

# 019

# النية

البحار: ٧٠/ ١٨٥ باب ٥٣ «النَّيَّة وشرائطها».

وسائل الشيعة : ١ / ٣٣ باب ٥ «وجوب النَّيّة في العبادات» .

كنز العمّال: ٣ / ٤١٩، ٧٩٢ «النَّيَّة».

كنزالعمّال: ٤ / ٤٥٨ «في صدق النّيّة».

انظر: عنوان ١٤٤ «الإخلاص»، ١٧٤ «الرياء».

جِهنَّم: باب ٦٢٧، الحدود: باب ٧٥١، العبادة: ياب ٢٤٩٥.

#### ٣٩٧٩ ــ النِّيَّةُ

#### الكتاب

﴿قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً ١٠٠٠.

٢٠٩٤٧ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ النِّيَّةُ أساسُ العَمَلِ ٠٠٠.

٢٠٩٤٨ \_عنه 幾: الأعمالُ فِمَارُ النّيَاتِ٣.

Y-989 \_ الإمامُ الصّادقُ 幾: ما ضَعُفَ بَدَنُ عمّا قَوِيَت علَيهِ النِّيَّةُ (4.

٢٠٩٥٠ عنه على : إنّما خُلّدَ أهلُ النّارِ في النّارِ لأنّ نِيّاتِهِم كانَت في الدُّنيا أن لَو خُلِّدوا فيها أن يَعصُوا الله أبداً، وإنّما خُلِّدَ أهـلُ الجَنّةِ في الجَنّةِ لأنّ نِـيّاتِهِم كـانَت في الدُّنـيا أن لَو بَقُوا فيهـا أن يُطِيعوا الله أبَداً، فبِالنّيّاتِ خُلِّدَ هؤلاءِ وهؤلاءِ، ثُمَّ تَلا قولَهُ تعالىٰ: ﴿قُلْ كُلُّ لَو بَقُوا فَيهـا أَن يُطِيعوا اللهَ أَبَداً، فبِالنّيّاتِ خُلِّدَ هؤلاءِ وهؤلاءِ، ثُمَّ تَلا قولَهُ تعالىٰ: ﴿قُلْ كُلُّ لَا يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ﴾ قال: علىٰ نِيَّتِهِ ﴿ ".

٧٠٩٥١ - تفسير القميّ عن عليٌ بن إبراهيم - في قولِهِ تنعالى: وقُلْ كُلُّ يَعمَلُ علىٰ شاكِلَتِهِ -: على نِيَّتِهِ وَفَرَبُّكُم أَعْلَمُ بَنْ هُوَ أَهْدىٰ سَبيلاً ، فَإِنَّهُ حَدَّتَنِي أَبِي عن جعفرِ ابن إبراهيم عن أبي الحسنِ الرِّضا على قال: إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ أُوقَفَ المُؤْمنَ بَينَ يَدَيهِ فَيكونُ هُو الذي يَتُولَى حِسابَهُ، فَيعرِضُ عليهِ عَمَلَهُ فَيَنظُرُ فِي صَحيفَتِهِ، فَأُولُ مَا يَرىٰ سَيّئاتِهِ فيتَغيرُ لَمُ اللهَ لَونَهُ، وتَسَرُّ نَفسُهُ، ثُمّ يَرىٰ حَسَناتِهِ فتَقَرُّ عَينُهُ، وتُسَرُّ نَفسُهُ، وتَفرَحُ لَفسُهُ، ثُمّ يَرىٰ حَسَناتِهِ فتَقَرُّ عَينُهُ، وتُسَرُّ نَفسُهُ، وتَفرَحُ رُحُهُ، ثُمّ يَنظُرُ إلىٰ مَا أَعظاهُ اللهُ مِن النَّوابِ فيَسْتَدُّ فَرَحُهُ.

ثُمّ يقولُ اللهُ للمَلائكةِ: هَلِمُّوا الصُّحُفَ الَّـتي فـيها الأعـمالُ الّـتي لَم يَـعمَلوها! قــال:

<sup>(</sup>١) الاسراء: ١٤.

<sup>(</sup>٢\_٣) غرر الحكم: ٢٩٢،١٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) الفقيد: ٤ / ٤٠٠ / ٥٨٥٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢ / ٨٥ / ٥. إشارة إلى رسوخ الملكات بحيث يبطل في النفس استمداد ما يقابلها . (تفسير الميزان: ١٦٢ / ٢١٣).

فيَقرؤونَها ثُمَّ يَقولونَ: وعِزَّ تِكَ، إنَّكَ لَتَعلَمُ أَنَا لَمَ نَعمَلُ مِنها شَيثاً! فيقولُ: صَدَقتُم، نَوَيتُموها فكتَبناها لَكُم، ثُمَّ يُثابُونَ علَيها<sup>١٠</sup>٠.

٢٠٩٥٢ \_ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : النّيَّةُ أفضلُ مِن العَمَلِ، ألا وإنّ النّيَّةَ هِيَ العَمَلُ " \_ ثُمّ تلا قَولَهُ تعالىٰ : \_ وقُلْ كُلَّ يَعْمَلُ علىٰ شاكِلَتِهِ ﴾ يَعنى علىٰ نِيَّتِهِ ".

٢٠٩٥٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : يُحشَرُ النَّاسُ علىٰ نِيَّاتِهم ٣٠.

٧٠٩٥٤ ـ عنه ﷺ : يُبعَثُ النَّاسُ على نِيَّاتِهم ٥٠٠.

٧٠٩٥٥ \_ الإمامُ الصّادقُ على : إنّ الله يَحشُرُ النّاسَ على نِيّاتِهم يَومَ القِيامَةِ ١٠٠.

٢٠٩٥٦ \_ رسولُ اللهِ ﷺ : إن الله تعالىٰ لا يَنظُرُ إلىٰ أجسامِكُم، ولا إلىٰ أحسابِكُم، ولا إلىٰ أموالِكُم، ولا إلىٰ أموالِكُم، ولكن يَنظُرُ إلىٰ قُلوبِكُم، فَن كانَ لَهُ قَلْبُ صَالِحٌ تَحَنَّنَ اللهُ عَلَيهِ ٣٠.

٧٠٩٥٧ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : قَدرُ الرَّجُلِ علىٰ قَدرِ هِمَّتِهِ، وعَمَلُهُ علىٰ قَدرِ نِيَّتِهِ ٣٠.

٢٠٩٥٨ \_ الإمامُ زينُ العابدينَ على : لا عَمَلَ إلَّا بِنِيَّةٍ ١٠٠.

٢٠٩٥٩ ـ الإمامُ على 幾: لا عَمَلَ لِمَن لا نِيَّةَ لَهُ ٥٠٠٠.

٢٠٩٦٠ عنه ﷺ \_ في وصيَّتِهِ لابنهِ الحَسَنِ ﷺ \_ : وأَجْمَعَتُ علَيهِ مِن أُدَبِكَ أَن يَكُونَ ذَكَ وأَنتَ مُقبِلُ العُمرِ، ومُقتَبَلُ ١٠٠٠ الدَّهرِ، ذو نِيَّةٍ سَليمَةٍ، ونَفسِ صافِيَةٍ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تقسير القكي : ٢ / ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) قوله : «إنَّ النيَّة هي العمل» يشير إلَى اتَّحادهما اتَّحاد العنوان ومُعَنونه . (تفسير الميزان : ١٣ / ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ١ /٣٦ / ٥ .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) كنزالعشال: ٧٢٤٥. ٧٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) المحاسن: ١ / ٩٢٩ / ٩٢٩.

<sup>(</sup>٧) كنزالعمّال : ٧٢٥٨.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم : ٦٧٤٣.

<sup>(</sup>٩) الكافي: ٢ / ٨٤ / ١ . (١٠) غرر الحكم: ١٠٧٧١.

<sup>(</sup>١١) مقتبل الإنسان: أوَّل عمره. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح.

<sup>(</sup>١٢) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

#### التّفسير :

قوله تعالىٰ: ﴿قُلْ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً المُسَاكَلَة عَلَىٰ مَا فِي «المفردات» ـ من الشَّكل وهو تقييد الدَّابَّة، ويسمِّىٰ مَا يقيِّد به شِكَالاً بكسر الشِّين. والشَّاكلة هي السَّجيّة ؛ سمِّي بها لتقييدها الإنسان أن يجري علىٰ ما يناسبها وتقتضيه.

وفي «المجمع»: الشّاكلة الطريقة والمذهب، يقال: هذا طريق ذو شواكل أي ينشعب منه طرق جماعة، انتهىٰ. وكأنّ تسميتها بها لما فيها من تقييد العابرين والمنتحلين بالتزامها وعدم التخلّف عنها. وقيل: إنّها من الشَّكل بفتح الشّين بمعنى المِثْل، وقيل: إنّها من الشَّكل بكسر الشّين بمعنى الهيئة.

وكيف كان فالآية الكريمة ترتب عمل الإنسان على شاكلته بمعنى أن العمل يسناسبها ويوافقها، فهي بالنسبة إلى العمل كالرّوح السارية في البدن الذي يمثّل بأعضائه وأعياله هيئات الروح المعنويّة. وقد تحقّق بالتجارب والبحث العلميّ أنّ بين المَلكات والأحوال النفسانيّة وبين الأعيال رابطة خاصّة، فليس يتساوى عمل الشّجاع الباسل والجبان إذا حضرا موقفاً هائلاً، ولا عمل الجواد الكريم والبخيل اللئيم في موارد الإنفاق وهكذا، وأنّ بين الصفات النفسانيّة ونوع تركيب البنية الإنسانيّة رابطة خاصّة، فمن الأمزجة ما يسرع إليه الغضب وحبّ الانتقام بالطّبع، ومنها ما تغلي وتفور فيه شهوة الطعام أو النكاح أو غير ذلك بحيث تتوق نفسه بأدنى سبب يدعوه ويحرّكه، ومنها غير ذلك، فيختلف انعقاد الملكات بحسب ما يناسب المورد سرعة وبطءاً.

ومع ذلك كلَّه فليس يخرج دعوة المزاج المناسب لملَكة من الملكات أو عمل من الأعمال من حدَّ الاقتضاء إلى حدِّ العِلَية التَّامَّة بحيث يخرج الفعل المخالف لمقتضَى الطبع عن الإمكان إلى الاستحالة ويبطل الاختيار، فالفعل باقٍ على اختياريّته وإن كان في بعض الموارد صعباً غاية الصعوبة.

وكلامه سبحانه يؤيّد ما تقدّم علىٰ ما يعطيه التدبّر، فهو سبحانه القائل: ﴿وَالْبَلَدُ الطُّيُّبُ

يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بَإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً ﴾ (١٠، وانضام الآية إلى الآيات الدالّة على عموم الدعوة ــكقوله: ﴿لِأُنذِرَكُم بِهِ ومَنْ بَلَغَ ﴾ (١٠ \_ يفيد أنّ تأثير البنّى الإنسانيّة في الصّفات والأعمال على نحو الاقتضاء دون العلّية التامّة كها هو ظاهر.

كيف، وهو تعالى يعدّ الدِّين فطريّاً تهتف به الخلقة الَّتي لا تبديل لها ولا تغيير، قـال: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ علَيها لا تَبْدِيلَ لِحَنْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّينُ اللَّينِ الحَقِّ والسِّنَة المعتدلة القَيِّمُ ﴾ "، وقال: ﴿ ثُمُّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ ﴾ " ولا تجامع دعوة الفطرة إلى الدِّين الحق والسِّنة المعتدلة دعوة الخلقة إلى الشَّرِ والفساد والانحراف عن الاعتدال بنحو العِلَية التامّة.

وقول القائل: إنّ السعادة والشقاوة ذاتيّتان لا تتخلّفان عن ملزومهما كزوجيّة الأربعة وفرديّة الثّلاثة أو مقضيّتان بقضاء أزليّ لازم، وأنّ الدّعوة لإتمام الحجّة لا لإمكان التّغيير ورجاء التحوّل من حال إلى حال، فالأمر مفروغ عنه، قال تعالى: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيّئةٍ وَيَعْيى مَن حَيَّ عَن بَيّئةٍ ﴾.

مدفوع: بأنّ صحّة إقامة الحجّة بعينها حجّة على عدم كون سعادة السعيد وشقاوة الشقيّ لازمة ضروريّة ؛ فإنّ السعادة والشقاوة لو كانتا من لوازم الذوات لم تحتاجا في لحوقها إلى حجّة، إذ لا حجّة في الذاتيّات فتلغو الحجّة، وكذا لو كانتا لازمتَين للذوات بقضاء لازم أزليّ لا لاقتضاء ذاتيّ من الذّوات كانت الحجّة للنّاس على الله سبحانه، فتلغو الحجّة منه تعالى، فصحّة إقامة الحجّة من قبله سبحانه تكشف عن عدم ضروريّة شيء من السعادة والشقاوة بالنظر إلى ذات الإنسان، مع قطع النظر عن أعاله الحسنة والسيّئة واعتقاداته الحقّة والباطلة.

علىٰ أنّ توسّل الإنسان بالفطرة إلىٰ مقاصد الحياة \_ بمـثل التـعليم والتربـية والإنـذار والتبشير والوعد والوعيد والأمر والنهي وغير ذلك \_ أوضح دليل علىٰ أنّ الإنسان في نفسه

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) الأنمام : ١٩.

<sup>(</sup>٣) الروم : ٣٠.

<sup>(</sup>٤) عيسي: ۲۰,

علىٰ ملتقىٰ خطَّين ومنشعب طريقَين: السعادة والشقاوة، وفي إمكانه أن يختار أيّاً منهما شاء وأن يسلك أيّاً منهما أراد، ولكلّ سعي جزاء يناسبه، قال تعالىٰ: ﴿وأَنْ لَيْسَ للإِنْسَانِ إلّا ما سَعَىٰ \* وأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرىٰ \* ثُمَّ يُجْزَاهُ الجَزَاءَ الأَوْفَىٰ﴾ ١٠٠.

فهذا نوع من الارتباط مستقرّ بين الأعبال والملكات وبين الذوات. وهناك نوع آخر من الارتباط مستقرّ بين الأعبال والملكات وبين الأوضاع والأحوال والعوامل الخارجة عن الذات الإنسانيّة المستقرّة في ظرف الحياة وجوّ العيش، كالآداب والسّنن والرّسوم والعادات التقليديّة؛ فإنّها تدعو الإنسان إلى ما يوافقها وتزجره عن مخالفتها، ولا تلبث دون أن تصوّره صورة جديدة ثانية تنطبق أعباله على الأوضاع والأحوال المحيطة به المجتمعة المؤتلفة في ظرف حياته.

وهذه الرابطة على نحو الاقتضاء غالباً، غير أنّها ربّما يستقر استقراراً لا مطمع في زوالها من جهة رسوخ الملكات الرذيلة أو الفاضلة في نفس الإنسان، وفي كلامه تعالى ما يشير إلى ذلك كقوله: وإنّ الّذِينَ كَفَروا سَواءٌ عَلَيهِمْ أَأَنْذَرْتَهُم أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤمِنونَ \* خَتَمَ اللهُ عَلىٰ قُلوبهِمْ وَعَلىٰ شَعْعِهم وعَلىٰ أَبْصارِهِم غِشاوَةٌ ﴾ "إلىٰ غير ذلك.

ولا يضرّ ذلك صحّة إقامة الحجّة عليهم بالدعوة والإنذار والتبشير، لأنّ امتناع تأثير الدعوة فيهم مستند إلى سوء اختيارهم، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

فقد تبيّن بما قدّمناه على طوله أنّ للإنسان شاكلة بعد شاكلة ؛ فشاكلة يهيّؤها نوع خلقته وخصوصيّة تركيب بنيته، وهي شخصيّة خلقيّة متحصّلة من تفاعل جهازاته البدنيّة بعضها مع بعض كالمزاج الذي هو كيفيّة متوسّطة حاصلة من تفاعل الكيفيّات المتضادّة بعضها في بعض، وشاكلة أخرى ثانية وهي شخصيّة خلقيّة متحصّلة من وجوه تأثير العواسل الخارجيّة في النفس الإنسانيّة على ما فيها من الشاكلة الأولى إن كانت.

<sup>(</sup>١) النجم: ٣٩ ـ. ٤١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٦، ٧.

والإنسان على أيّ شاكلة متحصّلة وعلى أيّ نعت نفسانيّ وفعليّة داخليّة روحيّة كان، فإنّ عمله يجري عليها وأفعاله تمثّلها وتحكيها، كها أنّ المتكبّر المختال يلوح حاله في تكلّمه وسكوته وقيامه وقعوده وحركته وسكونه، والذليل المسكين ظاهر الذلّة والمسكنة في جميع أعهاله، وكذا الشّجاع والجبان والسخيّ والبخيل والصبور والوقور والعجول وهكذا، وكيف لا، والفعل يمثّل فاعله، والظّاهر عنوان الباطن، والصّورة دليل المعنىٰ.

وكلامه سبحانه يصدّق ذلك ويبني عليه حججه في موارد كثيرة. كقوله تعالى: ﴿وما يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ \* وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ \* وَلا الظُّلُ وَلا الحَرورُ \* وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ \* وَلا الظُّلِبَاتُ لِلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴾ " إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

وقوله تعالىٰ: ﴿ كُلِّ يَعْمَلُ علىٰ شَاكِلَتِهِ ﴾ محكم في معناه علىٰ أيّ معنى حملنا الشاكلة ، غير أنّ اتّصال الآية بقوله: ﴿ وَنُغَرِّلُ مِنَ القرآنِ ما هُو شِفاءٌ و رَحْمَةٌ لِلمُؤْمنينَ ولا يَزيدُ الظّالِمِينَ إلّا خَساراً ﴾ ، ووقوعها في سياق أنّ الله سبحانه يربح المؤمنين ويشفيهم بالقرآن الكريم والدعوة الحقّة ويخسر به الظالمين لظلمهم ، يقرّب كون المراد بالشاكلة الشاكلة بالمعنى الثّاني ؛ وهي الشخصيّة الخلقيّة الحاصلة للإنسان من مجموع غرائزه والعوامل الخارجيّة الفاعلة فيه .

كأنّه تعالىٰ لما ذكر استفادة المؤمنين من كلامه الشفاء والرحمة وحرمان الظالمين من ذلك وزيادتهم في خسارهم، اعترضه معترض في هذه التفرقة، وأنّه لو سوّى بين الفريقين في الشفاء والرحمة كان ذلك أوفى لغرض الرسالة وأنفع لحال الدعوة، فأمر رسوله على أن يجيبهم في ذلك فقال: ﴿قُلْ كُلَّ يَعْمَلُ على شاكِلَتِهِ ﴾، أي أنّ أعهالكم تصدر على طبق ما عندكم من الشاكلة والفعلية الموجودة؛ فمن كانت عنده شاكلة عادلة سَهُل اهتداؤه إلى كلمة الحقّ والعمل الصالح وانتفع بالدعوة الحقة، ومن كانت عنده شاكلة ظالمة صعب عليه التلبّس بالقول الحقّ الصالح وانتفع بالدعوة الحقّة، ومن كانت عنده شاكلة ظالمة صعب عليه التلبّس بالقول الحقّ

<sup>(</sup>۱) قاطر: ۱۹\_۲۲.

<sup>(</sup>۲) النور : ۲٦.

والعمل الصّالح ولم يزد من استاع الدعوة الحقّة إلّا خساراً، والله الّـذي هـو ربّكم العـليم بسرائركم المدبّر لأمركم أعلم بمن عنده شاكلة عادلة وهو أهدى سبيلاً وأقرب إلى الانتفاع بكلمة الحقّ، والّذي علمه وأخبر به أنّ المؤمنين أهدى سبيلاً فيختص بهم الشّفاء والرّحمة بالقرآن الذي ينزله، ولا يبق للكافرين أهل الظّلم إلّا مزيد الخسار إلّا أن ينتزعوا عن ظلمهم فينتفعوا به.

ومن هنا يظهر النكتة في التعبير بصيغة التفضيل في قوله: وأهدن سبيلاً وذلك لما تقدّم أنّ الشاكلة غير ملزمة في الدعوة إلى ما يلاعما، فالشّاكلة الظّالمة وإن كانت مضلّة داعية إلى العمل الطالح غير أنّها لا تحتّم الضلال، ففيها أثر من الهدى وإن كان ضعيفاً، والشاكلة العادلة أهدى منها، فافهم ٥٠٠.

(انظر) النفس: باب ٣٩٢١ حديث ٢٠٥٠٩.

#### ٣٩٨٠ ـ دُورُ النِّيَّةِ في العملِ

٢٠٩٦١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: يا أَيُّهَا النّاسُ، إغّا الأعمالُ بالنّيّاتِ، وإغّا لِكُلِّ امرئٍ ما نَوىٰ، فَنَ كانَت هِجرَتُهُ إِلَى اللهِ ورَسولِهِ، ومَن كانَت هِجرَتُهُ إِلَىٰ دُنيا يُصيبُها أَوِ امرأةٍ يَتَزَوَّجُها فهِجرَتُهُ إِلَىٰ ما هاجَرَ إلَيهِ ٣٠.

٢٠٩٦٢ \_ عنه ﷺ : إنّما الأعمالُ بالنّيّةِ \_ وفي روايةٍ : بالنّيّاتِ \_ وإنّما لكلّ امريّ ما نَوىٰ ، فَن كانَت هِجرَتُهُ إلى دُنيا يُصيبُها أو امرأةٍ يَنكِحُها فهِجرَتُهُ إلىٰ دُنيا يُصيبُها أو امرأةٍ يَنكِحُها فهِجرَتُهُ إلىٰ ما هاجَرَ إلَيهِ ٣٠.

٣٠٩٦٣ ـ عنه ﷺ ـ كمَّا أغزى علِيًّا ﷺ في سَرِيَّةٍ، فقالَ رجُلُ لأخِ لَهُ: أغْزُ بِنا في سَرِيّةٍ

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ١٨٩/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) كنز العتال: ٧٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ١٥/٥٦/.

عليِّ لَعلَّنا نُصيبُ خادِماً أو دابَّةً أو شَيئاً نَتَبَلَّغُ بهِ ـ : إِنَّا الأعمالُ بالنِّيَاتِ، ولكُلِّ امريٍ ما نَوىٰ، فَن غَزا ابتِغاءَ ما عِندَ اللهِ فَقد وَقَعَ أَجرُهُ علَى اللهِ، ومَن غَزا يُريدُ عَرَضَ الدُّنيا أو نَوىٰ عِقالاً لَم يَكُن لَهُ إِلّا ما نَوىٰ ‹ › .

٢٠٩٦٤ ـ عنه ﷺ : مَن غَزا في سَبيلِ اللهِ وَلَم يَنوِ إِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَا نَوىٰ ٣٠.

7٠٩٦٥ \_ عنه ﷺ : إِنَّا يَبعَثُ اللهُ المُقتَتِلينَ علَى النِّيَاتِ ٣٠٠.

٣٠٩٦٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ في جَلَدِ رجُلٍ ونَشاطِهِ لَمَا قالَ أصحابُهُ فيهِ: لَو كَانَ هَـذَا في سَبيلِ اللهِ، وإن كَانَ خَرَجَ يَسعىٰ عَلَىٰ وُلدِهِ صِغاراً فَهُو في سَبيلِ اللهِ، وإن كَانَ خَرَجَ يَسعىٰ علىٰ أَبوينِ شَيخَينِ كَبيرَينِ فَهُو في سَبيلِ اللهِ، وإن كَانَ خَرَجَ يَسعىٰ عَلَىٰ نَفسِهِ يُعِفُّها فَهُو في سَبيلِ اللهِ، وإن كَانَ خَرَجَ يَسعىٰ عَلَىٰ نَفسِهِ يُعِفُّها فَهُو في سَبيلِ اللهِ، وإن كَانَ خَرَجَ يَسعىٰ رِياءً ومُفاخَرَةً فَهُو في سَبيلِ الشَّيطانِ ٣٠.

#### ٣٩٨١ ـ ثُوابُ نِيَّةِ الخَير

٢٠٩٦٨ - الإمامُ عليٌّ عليٌّ النّيَّةُ الصَّالِحِنةُ أَحَدُ العَمَلَينِ ٥٠.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ٦١٨ / ١٢٧٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) كنز المقال: ١٠٧٧٨، ١٠٧٧٨.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ١٨/١١/ ١٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ٣ / ٦٣ / ١٠.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ١٦٢٤.

٢٠٩٦٩ عنه على : إحسانُ النَّيَّةِ يُوجِبُ المُّثُوبَةُ ١٠٠.

٢٠٩٧٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــ في رَجعَتِهِ مِن غَزوَةِ تَبوكٍ ــ: إنّ أقواماً خَــلفَنا بــالمدينَةِ مــا
 سَلَكنا شِعباً ولا وادِياً إلّا وَهُم مَعَنا، حَبَسَهُمُ العُذرُ.

رَواهُ البُخارِيُّ وأبوداودَ، ولَفظُهُ: إنَّ النَّبِيُّ ﷺ قالَ: لَقد تَرَكتُمُ بالمَدينَةِ أَقـواماً مـا سِرتُم مَسِيراً ولا أَنفَقتُم مِن نَفَقَةٍ ولا قَطَعتُم مِن وادٍ إلّا وهُم مَعَكُم. قالُوا: يا رسـولَ اللهِ: وكَـيفَ يَكونونَ مَعَنا وهُم بالمَدينَةِ؟! قالَ: حَبَسَهُمُ المَرَضُّ٣.

٢٠٩٧١ عنه ﷺ : تَرَكنا في المَدينَةِ أقواماً لا نَقطَعُ وادِياً ولا نَصعَدُ صُعوداً ولا نَهــبِطُ هُبوطاً إلّا كانُوا مَعنا. قالُوا: كَيفَ يَكونونَ مَعَنا ولَم يَشهَدوا؟! قالَ: نِيّاتُهُمْ٣.

٢٠٩٧٢ ـ الإمامُ على ﷺ ـ لِرجُلٍ يَوَدُّ حُضورَ أَخيهِ ليَشهَدَ نَـصرَ اللهِ عـلىٰ أعـدائـهِ في الجَمَلِ ـ: أَهُوىٰ أَخيكَ مَعَنا؟ فقالَ: نَعَم، قالَ: فقد شَهِدَنا، ولَقد شَهِدَنا في عَسكَرِنا هٰذا أقوامُ (قَومُ) في أصلابِ الرِّجالِ وأرحامِ النِّساءِ، سَيرَعَفُ بِهِمُ الزَّمانُ ﴿ وَيَقوىٰ بِهِمُ الإِيمانُ ﴿ .

٢٠٩٧٣ مرح نهج البلاغة عن حَبّةُ الغُرَنيُّ: قَسَمَ عليُّ ﷺ بَسيتَ مالِ البَصرَةِ على الصحابِ خَسسَواتَةٍ خَسسَواتَةٍ ، وأَخَذَ خَسسَواتَةِ دِرهَم كَواحِدٍ مِنهُم، فبجاءَهُ إنسانُ لَم أصحابِهِ خَسسَواتَةٍ خَسسَواتَةٍ ، وأَخَذَ خَسسَواتَةٍ درهَم كَواحِدٍ مِنهُم، فبجاءَهُ إنسانُ لَم يَحضُرِ الوَقعَة، فبقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ، كنتُ شاهِداً مَعكَ بقلبي، وإن غابَ عَنكَ يَحضُرِ الوَقعَة، فبقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ، كنتُ شاهِداً مَعكَ بقلبي، وإن غابَ عَنك جسمي، فأعطني مِن النّيءِ شَيئاً! فدَفعَ إلَيهِ الذي أُخذَهُ لِنَفسِهِ وهُو خَسُواتَةٍ دِرهَمٍ، ولَم يُصِبُ مِن النّيءِ شَيئاً".

٢٠٩٧٤\_بحار الأنوار \_ في الزِّيارَةِ الجامِعَةِ \_: فنَحنُ نُشهِدُ اللهَ أنَّا قَد شارَكْنا أُوليــاءكُم

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ١٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: ١٨/٥٧/.

<sup>(</sup>٣) كنزالعمّال: ٧٢٦١.

<sup>(</sup>٤) يرعف بهم الزمان: يجود على غير انتظار كما يجود الأنف بالرعاف. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الخطبة ١٢.

<sup>(</sup>٦) شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١ / ٢٥٠.

وأنصارَكُم المُتَقَدِّمينَ، في إراقَةِ دِماءِ النَّاكِئينَ والقاسِطينَ والمارِقينَ، وقَتَلَةِ أَبِي عـبدِاللهِ سَـيّدِ شَبابِ أَهلِ الجَنَّةِ يَومَ كَرِبلاءَ، بالنَّيّاتِ والقُلوبِ والتَّأْشُفِ علىٰ فَـوتِ تِـلكَ المَـواقِـفِ الّـتي حَضَروا لِنُصرَ تِكُم''.

٢٠٩٧٥ ــ الإمامُ الصادقُ ﷺ : إنّ العَبدَ لَيَنوي مِن نَهارِهِ أن يُصَلِّيَ بــاللَّيلِ فــتغلِبُهُ عَــينُهُ فينشبتُ اللهُ لَهُ صَلاتَهُ، ويَكتُبُ نَفَسَهُ تَسبيحاً، ويَجعَلُ نَومَهُ علَيهِ صَدَقَةً ٣٠.

٧٠٩٧٦\_رسولُ اللهِ ﷺ: يا أبا ذرٍّ، هِمَّ بالحَسَنَةِ وإن لَم تَعمَلُها، لِكَيلا تُكتَبَ مِن الغافِلينَ ٣٠.

٢٠٩٧٧ عنه ﷺ : مَن أَتَىٰ فِراشَهُ وهُو يَنوي أَن يَقُومَ يُصَلِّي مِن اللَّيلِ فَغَلَبَتهُ عَيناهُ حتَّىٰ أُصبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوىٰ، وكانَ نَومُهُ صَدَقَةً عَلَيهِ مِن رَبِّهِ ﴿ \* .. أُصبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوىٰ، وكانَ نَومُهُ صَدَقَةً عَلَيهِ مِن رَبِّهِ ﴿ \* .. .

٧٠٩٧٨ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ العَبدَ المُؤمنَ الفَقيرَ لَيَقولُ: يا رَبّ، ارزُقْني حتى أفعلَ كذا وكذا مِن البرِّ ووُجوهِ الحَمَيرِ ، فإذا عَلِمَ اللهُ عَزَّ وجلَّ ذلكَ مِنهُ بصِدقِ نِيَّةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِن الأَجرِ مِثلَ ما يَكتُبُ لَهُ لَو عَمِلَهُ ، إنَّ اللهَ واسِعُ كَريمٌ ٥٠.

٢٠٩٧٩ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنّ المؤمنَ لَتَرِدُ علَيهِ الحاجَةُ لأخيهِ فلا تَكونُ عِندَهُ، فسيَهتَمُ عَلَيْهُ، فيدخِلُهُ اللهُ تبارَكَ وتعالىٰ بهمّهِ الجُنّةُ ١٠.

٢٠٩٨-الإمامُ علي ﷺ: مَن ماتَ مِنكُم على فِراشِهِ وهُو على مَعرِفَةِ حَقَّ رَبِّـهِ وحَــقٌ
 رَسولِهِ وأهلِ بَيتِهِ ماتَ شَهيداً، ووَقَعَ أجرُهُ على اللهِ، واستَوجَبَ ثَوابَ ما نَوىٰ مِـن صــالِمِ
 عمَلِهِ، وقامَتِ النَّيَّةُ مَقامَ إصلاتِهِ لِسَيفِهِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) البحار : ١٦٧/١٠٢ / ٦.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع : ٥٢٤ / ١.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ٢ / ٢٧٨ / ٢٦٦١.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ١ / ٦٠ / ٢٧.

<sup>(</sup>٥\_٦) الكافي: ٢/٨٥/٢ و ص١٤/١٩٦.

<sup>(</sup>Y) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٠.

٢٠٩٨١ ــ الترغيب و الترهيب عن مَعْنِ بنِ يَزيدَ: كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَـانيرَ يَــ تَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَها عِندَ رَجُلٍ فِي المَسجِدِ، فَجِئتُ فَأَخَـدْتُهَا فَأْتَــيتُهُ بِهَا، فَـقَالَ: واللهِ، مَـا إِيّــاكَ أَرَدتُ، فَخَاصَمتُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فقالَ: لَكَ مَانَوَيتَ يَا يَزِيدُ، ولَكَ مَا أَخَذَتَ يَامَعُنُ ١٠٠.

(انظر) الثواب: باب ٤٧٣ السنّة: باب ١٩١٣، الشهادة: باب ٢١١٦، الصلاة (٣): باب ٢٣١٧. وسائل الشيعة: ١/ ٣٥ باب ٢ و ص ٥٩ باب ١٨.

## ٣٩٨٢ ـ التَّوفيقُ علىٰ قَدرِ النِّيَّةِ

٢٠٩٨٢ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : على قَدرِ النِّيَّةِ تَكُونُ مِن اللهِ العَطِيَّةُ ٣٠.

٢٠٩٨٣ عنه على : مَن حَسُنَت نِيَّتُهُ أَمَدَّهُ التَّوفيقُ ٣٠.

٢٠٩٨٤ - الإمامُ الباقرُ على : إذا عَلِمَ اللهُ تعالى حُسنَ نِيَّةٍ مِن أَحَدٍ، اكتَنَفَهُ بالعِصمَةِ · · .

٢٠٩**٨٥ ــ الإمامُ الصادقُ ﷺ : إ**غًا قَدَّرَ اللهُ عَونَ العِبادِ علىٰ قَدرِ نِيّاتِهِم، فمَن صَحَّت نِيَّتُهُ ثَمَّ عَونُ اللهِ لَهُ، ومَن قَصُرَت نِيَّتُهُ قَصُرَ عَنهُ العَونُ بقَدرِ الّذي قَصُرَ<sup>.</sup>».

٢٠٩٨٦ - الإمسامُ عليٌ ﷺ - في وصيّتِهِ لابسنِهِ الحَسَنِ ﷺ -: واعلَمْ أنّ الّـذي بِيدِهِ خَزائنُ السَّماواتِ والأرضِ قـد أذِنَ لَكَ في الدُّعاءِ، وتَكفَّلَ لَكَ بـالإجابَةِ... فـلا يُـقَنَّطَنَّكَ إبطاءُ إجابَتِهِ؛ فإنَّ العَطِيَّةَ علىٰ قَدرِ النَّيَّةِ٣٠.

(انظر) التوفيق: باب ٤١٤٨.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ١ / ٦٠ / ٢٥.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) غرر الحكم : ٩١٨٦،٦١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) أعلام الدين : ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٧٠/ ٢١١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

#### ٣٩٨٣ ـ نِيّةُ المؤمن خَيرٌ مِن عملهِ

٢٠٩٨٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : نِيَّةُ المُؤْمنِ خَيرٌ مِن عَمَلِهِ ١٠٠

٢٠٩٨٨ ـعنه ﷺ : نِيَّةُ المُؤْمنِ خَيرٌ مِن عَمَلِهِ، وعَمَلُ المُنافِقِ خَيرٌ من نِيَّتِهِ، وكُلُّ يَعمَلُ على نِيَّتِهِ، فأذا عَمِلَ المُؤمنُ عَمَلاً نارَ في قَلبِهِ نُورُ ٣٠.

٧٠٩٨٩\_عنه ﷺ : نِيَّةُ المُؤمنِ خَيرٌ مِن عَمَلِهِ، ونِيَّةُ الفاجِرِ شَرٌّ مِن عَمَلِهِ ٣٠.

٧٠٩٩٠ عنه ﷺ : يَيَّةُ المُؤْمنِ خَيرٌ مِن عَمَلِهِ ، ويَيَّةُ الكافِرِ شَرُّ مِن عَمَلِهِ، وكُلُّ عامِلٍ يَعمَلُ لَىٰ يَيِّتِهِ ﴿ ﴾.

٢٠٩٩١ عنه ﷺ : نِيَّةُ المُؤمنِ أبلَغُ مِن عَمَلِهِ ١٠٠.

٧٠٩٩٢\_عنه ﷺ : نِيَّةُ المُؤمنِ أُبلَغُ مِن عَمَلِهِ، وكذلكَ الفاجِرُ٣٠.

٢٠٩٩٣ على : نِيَّةُ المُؤمِنِ خَيرٌ مِن عَمَلِهِ، وإنَّ الله عَزَّوجلَّ لَيُعطي العَبدَ على نِـ يَتِيهِ ما لا يُعطيهِ على عَمَلِهِ، وذلكَ أنَّ النَّيَّةَ لا رِياءَ فيها، والعَمَلَ يُخالِطُهُ الرَّياءُ

٢٠٩٩٤ – الإمامُ الصّادقُ ﷺ – في الجَوابِ عَن عِلَّةِ فَضلِ نِيَّةِ المُـوْمنِ علىٰ عَـملِهِ – : لأنَّ العَمَلُ رُبَّ العالمينَ، فيُعطي تَعالىٰ على النَّـيَّةِ مـا لا يُعطى على العَملِ ".

٢٠٩٩٥ – الإمامُ الباقرُ ﷺ : نِيَّةُ المُؤْمنِ أَفضَلُ مِن عَمَلِهِ ؛ وَذَٰلكَ لأنَّهُ يَـنوي مِـن الحَـيرِ ما لا يُدرِكُهُ ، ونِيَّةُ الكافِرِ شَرُّ مِن عَمَلِهِ ؛ وذلكَ لأنَّ الكافِرَ يَنوي الشَّرَّ ويأمَلُ مِن الشَّرُ ما لا يُدرِكُهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١-٦) كنزالعمّال: ٧٢٣٧، ٧٢٣٧, ٧٢٧١.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢ / ٨٤ / ٢ .

<sup>(</sup>٥) كتزالعثال: ٧٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسيّ : ٤٥٤ /١٠١٣.

<sup>(</sup>٧) كنزالُعمّال: ٧٢٧٠.

<sup>(</sup>٩\_٨) علل الشرائع: ١/٥٢٤ و ٢/٥٢٤.

٢٠**٩٩٣٧ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ ـ في** صِفَةِ المُؤمنِ ـ : لا يَبلُغُ بِنِيَّتِهِ إِرادَتَهُ في الخَيرِ، يَنوي كَثيراً مِن الخَيرِ ويَعمَلُ بِطائفةٍ مِنهُ، ويَتَلَهَّفُ علىٰ ما فاتَهُ مِن الخَيرِ كَيفَ لَم يَعمَلُ بهِ<sup>١١</sup>٠.

وفي وَجهٍ آخَرَ أَنَّهَا لا يُفارِقُهُ عَقلُهُ أَو نَفسُهُ، والأعهالُ قَد يُفارِقُهُ قَـبلَ مُـفارَقَةِ العَـقلِ والنَّفسِ٣.

٢٠٩٩٨ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : رُبَّ نِتَّةٍ أَنفَعُ مِن عَمَلٍ ٣٠.

أقول: في البحار بعد ذكر وجوه في تفسير قوله ﷺ: «نِيَّةُ المُؤمنِ خَيرٌ مِن عَمَلِهِ» ما نصّه: وبعدما أحطت خُبراً بما ذكرناه نذكر ما هو أقوىٰ عندنا بعد الإعراض عن الفضول، وهــو الحقّ الحقيق بالقبول.

فاعلم أنّ الإشكالات النّاشئة من هذا الخبر إمّا هو لعدم تحقيق معنى النّية، وتوهم أنّها تصور الغرض والغاية وإخطارها بالبال. وإذا حققتها كها أومأنا إليه سابقاً عرفت أنّ تصحيح النّية من أشق الأعهال وأجمزها، وأنّها تابعة للحالة الّتي النّفس متصفة بها. وكهال الأعهال وقبولها وفضلها منوط بها، ولايتيسر تصحيحها إلّا ببإخراج حُبّ الدّنيا وفخرها وعزّها من القلب، برياضات شاقة، وتفكّرات صحيحة، ومجاهدات كثيرة ؛ فإنّ القلب سلطان البدن، وكلّما استولى عليه يتبعه سائر الجوارح، بل هو الحصن الذي كلّ حُبّ استولى عليه وتصرّف فيه يستخدم سائر الجوارح والقوى، ويحكم عليها، ولا تستقرّ فيه محبّتان غالبتان، كما قال الله عَزَّوجلًا: يا عسى أ، لا يصلح كسانان في فم واحد ولا قلبان في صدر غالبتان، كما قال الله عَزَّوجلًا: يا عسى أ، لا يصلح كسانان في فم واحد ولا قلبان في صدر

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢١٢.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۷۰ / ۲۱۰ / ۳۱.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٥٢٩٧ .

واحد، وكذلك الأذهان"، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَينِ فِي جَوْفِهِ ﴾ ".

فالدّنيا والآخرة ضَرّتان لا يجتمع حبّها في قلب، فن استولى على قلبه حبّ المال لا يذهب فكره وخياله وقواه وجوارحه إلّا إليه، ولا يعمل عملاً إلّا ومقصوده الحقيق فيه تحصيله، وإن ادّعى غيرَه كان كاذباً، ولذا يطلب الأعهال الّتي وعد فيها كثرة المال ولا يتوجّه إلى الطّاعات الّتي وعد فيها قرب ذي الجلال، وكذا من استولى عليه حبّ الجاه ليس مقصوده في أعهاله إلّا ما يوجب حصوله، وكذا سائر الأغراض الباطلة الدنيويّة، فلا يخلص العمل لله سبحانه وللآخرة إلّا بإخراج حبّ هذه الأمور من القلب، وتصفيته عمّا يوجب البعد عن الحقق.

فللنَّاس في نيّاتهم مراتب شتَّىٰ، بل غير متناهية بحسب حالاتهم؛ فمنها ما يوجب فساد العمل وبطلانه، ومنها ما يوجب صحّته، ومنها ما يوجب كهاله، ومراتب كهاله أيضاً كثيرة ٣٠٠.

## ٣٩٨٤ ــ الحَثُّ علَى النِّيَّةِ في كلِّ شيءٍ

٢٠٩٩٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ: يا أبا ذرِّ، لِيَكُن لَكَ في كُلَّ شَيءٍ نِيَّةٌ صالحِتٌ، حــتَىٰ في النَّــومِ
 والأكلِ ".

٢١٠٠٠ ــ الإمامُ الصّادقُ على : لابُدَّ لِلعَبدِ مِن خالِصِ النَّيَّةِ في كُلِّ حَرَكَةٍ وسُكونٍ ؛ لأنَّــ أُ
 إذا لَم يَكُن هذا المَعنىٰ يَكونُ غافِلاً

الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ في الاشتِياقِ إلى طَلَبِ المَغفِرَةِ ـ: اللَّهُمّ فَـصَلّ عـلى عَلَم وَالِهِ، واجعَل هَمَساتِ قُلوبِنا، وحَرَكاتِ أعضائنا، ولَحَاتِ أعيْنِنا، ولَهَجاتِ ألسِنَتِنا... في

<sup>(</sup>١) راجع الكافي: ٣/٣٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٤.

<sup>(</sup>۳) البحار : ۱۹۳/۷۰ . (٤) مکارم الأخلاق : ۲ /۲۷۰ / ۲۲۹۱ .

<sup>(</sup>٥) البحار: ٧٠/ ٢١٠ / ٣٢.

مُوجِباتِ ثَوابِكَ، حتَّىٰ لا تَفُوتَنا حَسَنَةٌ نَستَحِقُّ بها جَزاءكَ، ولا تَبقیٰ لَنا سَيِّئَةٌ نَستَوجِبُ بِها عِقابَكَ<sup>(۱۱)</sup>.

٢١٠٠٢ ــ عند على الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الأخلاق ــ : وانْـتَه بِـنِيَّتِي إلى أحسَـنِ النَّـيَّاتِ، وبعَمَلي إلى أحسَنِ الأعمالِ، اللَّهُمّ وَفُرْ بِلُطفِكَ نِيَّتِي ٣٠.

وَامْضِ لَكُلِّ يَومٍ عَمَلَهُ ؛ فإنّ لكُلِّ يَومٍ عَمَلَهُ ؛ فإنّ لكُلِّ يَومٍ عَمَلَهُ ؛ فإنّ لكُلِّ يَومٍ مَ مَلَهُ ؛ فإنّ لكُلِّ يَومٍ مَا فيهِ ، واجعَلْ لِنَفْسِكَ فيها بَينَكَ وبَينَ اللهِ أَفضَلَ تِلكَ المُواقيتِ ، وأجزَلَ تِلكَ الأقسامِ ، وإن كانَت كُلُّها للهِ إذا صَلُحَت فيها النَّيَّةُ ، وسَلِمَت مِنها الرَّعيَّةُ ".

#### ٣٩٨٥ ـ حُسنُ النَّيَّةِ

٢١٠٠٤ - الإمامُ على على الله : حُسنُ النِّيّةِ جَمَالُ السّراتر ".

٧١٠٠٥ عند على : أفضَلُ الدَّخاتر حُسنُ الضَّائر (٥٠).

٢١٠٠٦ عنه ﷺ : جَميلُ النُّيَّةِ سَبَبُ لِبُلوغ الأمنيَّةِ ١٠٠٠

٢١٠٠٧ عنه ﷺ : وُصولُ المَرءِ إلىٰ كُلِّ ما يَبتَغيهِ ـ مِن طِيبِ عَيشِهِ ، وأمنِ سِربِهِ ، وسَعَةِ رِزقِهِ ـ
 مِحُسنِ نِيَّتِهِ وَسَعَةِ خُلقِهِ ٣٠.

٢١٠٠٨ عنه ﷺ : عَوِّدْ نَفسَكَ حُسنَ النَّيَّةِ وجَميلَ المَقصدِ ؛ تُدرِكْ في مَباغِيكَ النَّجاحَ ٥٠٠.
 ٢١٠٠٩ عنه ﷺ : إحسانُ النِّيَّةِ يُوجِبُ المُتُوبَةَ ٥٠٠.

۲۱۰۱ عنه الله : مَن حَسُنَت نِيَّتُهُ كَثُرَت مَثُوبَتُهُ ، وطابَت عِيشَتُهُ ، ووَجَبَت مَوَدَّتُهُ (٥٠٠).

٢١٠١١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن حَسُنَت نِيَّتُهُ زادَ اللهُ في رِزقِهِ ٥٠٠.

٣١٠١٧ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إنَّ اللهَ سبحانَهُ يُحِبُّ أن تَكونَ نِيَّةُ الإنسانِ لِلنَّاسِ جَميلَةً، كـما

<sup>(</sup>١ ـ ٢) الصحيفة السجّاديّة: ٤٨ الدعاء ٩ و ص ٨١ الدعاء ٢٠.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣ .

<sup>(</sup>٤ ــ ١٠) غرر العكم: ٣٢٥٤ .٤٨٦، ٢٢٧٤ . ١٠١٤ . ٢٣٦٦ . ٥٠٩٤ . ٩٠٩٤ .

<sup>(</sup>١١) المجاسن: ١ / ٤٠٦/ ٩٢٢.

يُحِبُّ أَن تَكُونَ نِيَّتُهُ فِي طَاعَتِهِ قَويَّةً غَيرَ مَدخولَةٍ ١٠٠.

٢١٠١٣ - عنه على : بِحُسنِ النّيّاتِ تُنجَحُ المَطَالِبُ ٣٠.

٢١٠١٤ عنه ﷺ : أقرَبُ النِّيّاتِ بالنَّجاحِ أعوَدُها بالصَّلاح ٣٠.

٢١٠١٥\_عنه ﷺ : إنَّ اللهَ تعالىٰ يُدخِلُ بِحُسنِ النَّيَّةِ وصالِحِ السَّريرَةِ مَن يَشاءُ مِن عِبادِهِ الجَنَّةَ®.

٢١٠١٦ عنه الله : حُسنُ النَّيَّةِ مِن سَلامَةِ الطُّويَّةِ ١٠٠.

٢١٠١٧ عنه على : جَمِيلُ المَقصدِ يَدُلُّ على طَهارَةِ المَولِدِ ٥٠.

٢١٠١٨\_الإمامُ الجوادُ ﷺ: مَن لَم يَرْضَ مِن أَخيهِ بِحُسنِ النِّيَّةِ لَم يَرْضَ مِنهُ بالعَطِيَّةِ ٣٠.

٢١٠١٩ ــ الإمامُ عليٌ ﷺ : اِستَعِنْ علَى العَدلِ بِحُسنِ النَّيَّةِ فِي الرَّعِيَّةِ، وقِلَّةِ الطَّمَعِ، وكَثْرَةِ الوَرَعِ<sup>٨٨</sup>.

٢١٠٢٠ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ - لمّا سُئلَ عن حَدِّ العِبادَةِ التي إذا فَعَلَها فاعِلُها كانَ مُؤدِّياً -:
 حُسنُ النّيَّةِ بالطّاعَةِ

٢١٠٢١ عنه ﷺ - لمّا سُئلَ عَنِ العِبادَةِ -: حُسنُ النّيّةِ بالطّاعَةِ مِن الوَجهِ الّذي يُطاعُ اللهُ مِنهُ ٥٠٠.

٢١٠٢٢ - الإمامُ علي على الله : لا يَكُلُ صالحُ العَمَلِ إِلَّا بِصالح النَّيَّةِ ١٠٠٠.

٣١٠٢٣ عنه على: صَلاحُ العَمَلِ بصَلاحِ النَّيَّةِ٠٠٠.

<sup>(</sup>١-٦) غررالعكم: ٣٠٧٦، ٤٣٤٩، ٣٢٨٩. ٤٥٥٣، ٧٨٨٤، ٨٥٧٨.

<sup>(</sup>٧) أعلام الدين : ٣٠٩.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٢٤٠٨.

<sup>(</sup>٩) الكافي: ٢ / ٨٥ / ٤.

<sup>(</sup>١٠) المحاسن: ١ / ٤٠٧ / ٩٢٥,

<sup>(</sup>١١\_ ١٢) غرر الحكم: ١٠٧٩٩. ٥٧٩٢.

٢١٠٢٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : أفضَلُ العَمَلِ النَّيَّةُ الصَّادِقَةُ ١٠٠.

٣١٠٢٥ - الإمامُ الكاظمُ ﷺ: كَما لا يَقومُ الجَسَدُ إلّا بالنَّفسِ الحَيَّةِ، فكذلِكَ لا يَقومُ الدّين إلّا بالنّيّةِ الصّادِقَةِ، ولا تَثبُتُ النّيّةُ الصّادِقَةُ إلّا بالعَقلٰ

٢١٠٢٣\_الإمامُ الصّادق ﷺ : صاحبُ النّيّةِ الصّادِقَةِ صاحبُ القَلبِ السَّليمِ؛ لأنَّ سَــلامَةَ القَلبِ مِن هَواجِسِ المَحذوراتِ بِتَخليصِ النّيّةِ للهِ في الأمورِ كُلّها ٣٠.

(انظر) عنوان ۲۲۸ «السريرة».

#### ٣٩٨٦ ـ سُوءُ النَّيَّةِ

٢١٠٢٨ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : سُوءُ النِّيَّةِ داءٌ دَفينٌ ١٠٠٠

٣١٠٢٩ عنه ﷺ : إيَّاكَ وخُبثَ الطُّويَّةِ، وإفسادَ النُّيَّةِ، ورُكوبَ الدَّنيَّةِ، وغُرورَ الأُمنِيَّةِ٠٠٠.

·٢١٠٣عنه ٷ : رُبَّ عَمَلِ أَفسَدَتهُ النَّيَّةُ ٣٠.

٢١٠٣١ \_عنه به : مَن أساءَ النِّيَّةَ مُنِعَ الأُمنِيَّةَ ١٠٠٠

٢١٠٣٢ عنه ب من ساءَ عَقدُهُ سَرَّ فَقدُهُ ١٠٠٥.

٣١٠٣٣ عنه الله : مَن ساءَ عَزِمُهُ رَجَعَ علَيهِ سَهِمُهُ ٥٠٠.

٢١٠٣٤ عنه ﷺ : مَن ساءَ مَقصَدُهُ ساءَ مَوردُهُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) كنزالمقال: ٧٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٧٠ / ٢١٠ / ٣٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥ ـ ٨) غرر الحكم: ٨٣١٨ ، ٢٧٢٩ ، ٥٢٩٥ ، ٨٣١١ .

<sup>(</sup>٩) أي من ساءت نيَّته يفرح الناس بفقده .

<sup>(</sup>١٠ ـ ١٢) غرر الحكم: ٨٣١٤، ٨٣١٥، ٨٣١٣.

٣١٠٣٥ عنه ﷺ : عِندَ فَسادِ النِّيَّةِ تَرتَفِعُ البَرَكَةُ ١٠٠٠

٢١٠٣٦ عنه على: مِن الشَّقاءِ فَسادُ النَّيَّةِ ٣٠.

٢١٠٣٧ \_عنه على : إذا فَسَدَتِ النِّيَّةُ وَقَعَتِ البَلِيَّةُ ٣٠.

۲۱۰۳۸ \_الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ المُؤمنَ لَيَنوي الذَّنبَ فيُحرَمُ رِزقَةُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِمُ اللّ

٢١٠٣٩ ـ الإمامُ علي ﷺ \_ في الدُّعاءِ \_: اللَّهُمّ اغفِرْ لي ما تَـقَرَّبتُ بـ إلَـيكَ بـلِساني ثُمَّ خالَفَهُ قَلبي (٠٠).

(انظر) وسائل الشيعة : ١ / ٤١ باب ٧.

<sup>(</sup>١٣-١) غرر الحكم: ٩٤٠٢.٦٢٢٨ ، ٤٠٢١.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٢٨٨ / ٢٤٧ / ٦، ثواب الأعمال: ٢٨٨ / ١.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الخطبة ٧٨.